



مَرِيَّةُ الْنَقِيْبُ يُرِيِّ فَا وَالْحَالِيِّ الْمُنْقِيْبُ الْمُنْقِيْبِ الْمُنْقِينِ الْمُنْقِيْبِ الْمُنْقِينِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْقِينِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْقِلِ الْمُنْقِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِيلِلْمِنْلِيلِي الْمُنْفِيلِي الْمُن

تراث الشيعة القرآني المجلّد الثاني

إعداد وإشراف: محمّد عليّ مهدويراد، فتح الله نجّارزادگان، عليّ الفاضلي

الناشر: مكتبة التفسير وعلوم القرآن

تنضيد الحروف والإخراج الفنيّ: على ملكوتي

المطبعة: ستارة

العدد: ٢٠٠٠ نسخة

السعر: ١٥٠٠٠ ريال

الطبعة الأُولى: ١٤٢٧ ه. ق (١٣٨٥ ه. ش)

الفلم والألواح الحساسة : تيز هوش

شابك (ردمك) ٣ ـ ٤٦ ـ ٨٦٢٩ ـ ٩٦٤ ج ٢

ISBN - 964 - 8629 - 46 - 3 - VOL.2

قم: شارع الشهيد فاطمي (دور شهر) \_زقاق ١٧ \_رقم ٢ \_ ٢ ٧٧٣٨٠٨١



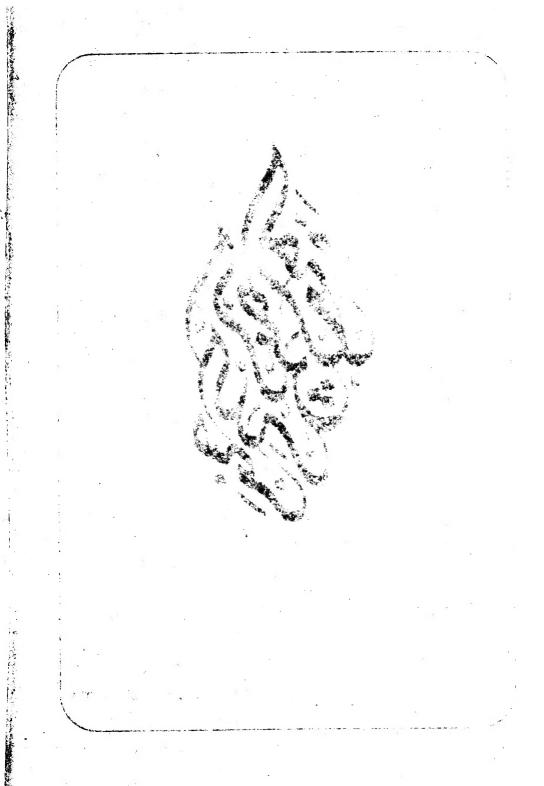

### مُعْكَلُمْتُهُ

### التفسير في عصر الرسالة

مثلها كانت مسؤولية إبلاغ الرسالة الإلهيّة وتلاوة آيات القرآن على الناس تـقع على عاتق الرسول ﷺ، كذلك كان عليه أن يبيّن كلام الله ويفسّره ويوضّحه. وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: 23) تأسيساً على هذه الآية كان رسول الله وَ اللَّيْكَ الآيات الإلهية من ناقل الوحي لكي يتلوها على الناس ويبين لهم الحقائق والمعارف الكامنة فيها. وقد أشار المفسرون إلى ذلك، قال الميبدى:

«أي إننا أرسلنا القرآن لكي تعيد على الناس معانيه ومقاصده» (١). يعتقد بعض المفسرين أنّ تبيين الرسول ﷺ الآيات وتوضيحها يقتصران على الآيات المجملة والمتشابهة (٢). غير أنّ العلّامة الطباطبائي

١. كشف الأسرار: ج ٥، ص ٣٨٩.

۲. روح المعاني: ج ۱۶، ص ۱۵۰؛ التفسير الكبير: ج ۲۰، ص ۳۸.

لم يرتض هذا الرأي ويقول:

«... وأمّا ما ذكره بعضهم أنّ ذلك [بيان الرسول ﷺ لآيات القرآن] في غير النصّ والظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل فميّا لا ينبغى أن يصغى إليه»(١).

لقد صحب هذه الرسالة والمسؤولية تعليم حقائق الآيات، وبيان عـمق مـعاني القرآن للرسول المشكلة . يقول بعض التابعين إنّ الوحي كان ينزل على الرسول المشكلة ويحضره جبرائيل بالسنّة التي تفسر ذلك(٢).

وهكذا يكون الرسول ﷺ مبيناً ومفسراً للقرآن وكاشفاً عن ملامحه وهادياً إلى تعاليمه، فني آية أخرى نقرأ:

﴿هُوَ الَّذَى بَعَثَ فِى الأُمِيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَـبْلُ لَـفى ضَـلالٍ مُـبينٍ ﴾ (الجمعة: ٢)

لا شكّ أنّ المقصود بالكتاب في كلتا الآيتين هـو القـرآن، و«الحـكمة» يـفسّرها كثيرون بأنّها السنّة (٣). على كلّ حال، كلتا الآيــتين تـبيّنان مـنزلة الرسـول ﷺ التعليمية من الكتاب. يقول العلّامة الطباطبائي في تفسير الآية الثانية:

«إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا يـفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه»(٤).

١. تفسير الميزان: ج ١٢، ص ٢٦١.

٢. جامع بيان العلم وفضله: ص ٤٩٦.

٣. التبيان في تفسير القرآن: ج ٣، ص ٣٩؛ محاسن التأويل: ج ٤، ص ٢٨٤؛ الكشاف: ج ٤، ص ٥٣٠.

٤. الميزان: ج ١٩، ص ٢٦٥.

بناء على ذلك يكون رسول الله ﷺ أوّل مفسر ومعلم للقرآن، وشارح مبهاته والكاشف عن مجملاته، وقد أوضح بقوله وفعله وتقريره ﷺ كلام الله نيّراً لا إبهام فيه أمام أعين الجميع.

كان صحابة رسول الله ﷺ يدركون تلك المنزلة، فكانوا يلجأون إليه كلّما أرادوا فهم خفايا القرآن وحقائقه. بيد أنّ بعض الناس يحسبون أنّه لمّا كان القرآن قد نزل بلسان عربي، فإنّ أُسلوبه البياني كان مفهوماً تماماً لدى العرب. يقول ابن خلدون:

ينبغي أن تعلم أنّ القرآن نزل باللسان العربي وبأسلوب بلاغة القوم، وكان جميع الأقوام العربية يفهمونه ويتعلمون معانيه وتركيباته منه (١).

إلّا أنّ الحقيقة غير ذلك. ولسوف نشرح ذلك فيم يلي، فأوّلاً: لم يكن الصحابة جميعاً على مستوى واحد في فهم لغة القرآن.

وثانياً: كان كثير منهم يحارون في درك معانيه، وفي النصوص التــاريخية أدلّــة واضحة على إثبات هذا الإدعاء. وبناء على ذلك يستقيم كلام ابن قــتيبة ــ الأديب البارز من القرن الثالث ــإذ يقول:

«لم يكن العرب على مستوى واحد في معرفة الألفاظ الصعبة ومتشابهات القرآن، بل كان بعضهم يفضل بعضاً في ذلك»(٢).

وثالثاً: إنّ القرآن بأسلوبه البياني الخاص يكشف عن أدب خاص به. وإذا فرضنا أن الصحابة كانوا يدركون معاني الألفاظ، فإنّهم كانوا يحارون في تعيين مصاديقها، فكانوا بحاجة إلى بيانات رسول الله الشيئة. فمثلاً كانوا يعرفون معانى «ليال»

۱. المقدمة لابن خلدون: ج ٣، ص ١٠٣٠ طبع على عبد الواحد وافي، وترجمته: ج ٢، ص ٨٩٠.

٢. كتاب المسائل والأجوبة في التفسير والحديث: ص ٤٨. سنتعرّض إلى شرح هذه المسألة بنوع من التفصيل لاحقاً.

و «عشر» في ﴿وَالفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ ولكنّهم لم يتوصّلوا إلى معرفة مصاديق هذه اللّـيالي العـشر. كـذلك كـان الحـال مع آيـات مـثل: ﴿وَالعـادِياتِ ضَـبْحاً ﴾ و فيرهما، إذ أنّ المعرفة اللغويّة والنحويّة لم تكن تكني لفهم المقصود الإلهى منها.

هكذا يتبين أنّ المسلمين في عهد الرسول الشيخة لم يتيسر لهم فهم القرآن فها تفصيلياً على وجه العموم، وأنّهم في مواضع كثيرة كان لابدّ لهم من الرجوع إلى الرسول الشيخة. فكان الأصحاب يسمعون الأمر الإلهي في القرآن: ﴿أقيمُوا الصَّلَوٰةَ...﴾ (الأنعام: ٢٧ والبقرة: ٤٣) ويسمعون قوله: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الصَّلْوَةِ مَن كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ (النساء: ٣٠١) فيرجعون إلى النبي الشيخة ليعرفوا منه كيفيّة أداء هذه الفريضة الإلهية، فيقول لهم الرسول الشيخة: «صلّواكما رأيتموني أصلّي» (١٠) وإذ يسمعون قول الله ﴿وَللهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ ﴾ (آل عمران: ٩٧) يأتون إليه، فيقول لهم: «خذوا عني مناسككم...» (١٠) فكان يريهم مناسك الحج الإبراهيمي، فيتعلمون منه الشيخة أدائها، بعيداً عن سنن الجاهلية. وكان الصحابة يرجعون أحياناً إلى النبي الشيخة أدائها، بعيداً عن مجهات الآيات الإلهيّة، ويستمعون إلى بياناته وتوضيحاته ويفهمون القرآن وتفسيره، ثم يعملون به. يقول أبو عبد الرحمن السلّمي ما خلاصته: «أولئك الذين كانوا يعلموننا القرآن كانوا يعلموننا عشر

١. صحيح البخاري: ج ١، ص ١٦٢؛ فتح الباري: ج ٢، ص ٢١٩؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١، ص ٣٩.

٢. المسند لأحمد بن حنبل: ج ٣، ص ٣١٨؛ الطبقات الكبرى: ج ٢، ص ١؛ موسوعة أطراف الحديث: ج
 ٤. ص ١٠٠٧.

آيات عملنا بها، ثم آيات أخرى... وهكذا تعلمنا القرآن مع العمل به في وقت واحد»(١).

وأحياناً كانت هيبة النبي ﷺ تمنع أصحابه من طرح أسئلة مباشرة بل كانوا ينتظرون قدوم أحد الأعراب للسؤال من رسول الله ﷺ فكانوا هم يعون الجواب. يقول سهل بن حنيف(٢):

«كان أصحاب رسول الله تَلَيْكُ يقولون: إنّ الله قد أنعم علينا بالأعراب يسألون. وقد حدث مرّة أن مثل أحد الأعراب بين يدي الرسول تَلَيْكُ وسأله: يا رسول الله يذكر في القرآن عن شجرة مؤذية، أنا لم أكن أعرف أنّ في الجنّة أيضاً شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله تَلَيْكُ: وما تلك الشجرة؟ فقال: شجرة السدر ذات الشوك. فقال الرسول تَلَيْكُ : ﴿في سدر مخضود﴾ (٣) فالله يحث عنها الشوك ويطلع في مكانه الثمر...» (١).

يقول الإمام عليّ ﷺ:

«وليس كلّ أصحاب رسول الله ، صلّى الله عليه وآله وسلم ، من كان يسأله ويستفهمه ، حتّى أنّهم كانوا يحبّون أن يسجيء الأعرابي والطارئ فيسأله على حتى يسمعوا ، وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلّا

١. جامع البيان: ج ١، ص ٣٦؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١، ص ٣٩.

٢. أبو أسامة، سهيل بن حنيف، من كبار أصحاب النبيّ ﷺ وممّن صحب عليّاً عليّاً في حرب صفين.
 انظر: الطبقات الكبرى: ج ٣، ص ٤٧١؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج ٢، ص ١٤٧٥؛ الإصابة: ج
 ٤، ص ٢٧٣؛ موسوعة علماء حول الرسول: ج ٢، ص ٩٦٧.

٣. سورة الواقعة /الآية ٢٨.

٤. المستدرك للصحيحين: ج ٢، ص ٤٧٦ بتفاوت يسير.

سألت عنه وحفظته ...»(۱).

يقول ابن مسعود:

«أقسم بالله إنّني قد استوعبت من رسول الله سبعين سورة ونيف، وأصحاب الرسول كانوا يعلمون أنّي أعلمهم بكتاب الله، ولكنّي لم أكن أفضلهم»(٢).

بالإضافة إلى ما كان رسول الله عليه يبينه ويفسّره مباشرة للأمّة، كان يحتّ أصحابه على التعلم والتعليم ويوصيهم باستيعاب كتاب الله وفهمه. يقول أبو أسامة: «جاء رجل إلى رسول الله عليه وقال له: اشتريت متاعاً من فلان، وربحت فيه كذا وكذا. فقال الرسول عَلَيْهِ : ألا أنبئك بما هو أكثر منه ربحاً ؟ فقال: أيوجد مثل هذا ؟ فقال رسول الله عَلَيْهِ : نعم، احفظ عشر آيات من القرآن. فذهب الرجل وحفظ عشر آيات وعاد إلى رسول الله يعلمه بذلك» (٣).

هكذا وضع رسول الله ﷺ أسس تفسير القرآن وتبيانه، وعلّم النّاس من خلال كلماته التعليمية كيف يفهمون كتاب الله.

١. المعيار والموازنة: ص ٣٠٤؛ نهج البلاغة: الخطبة رقم ٢١٠، ترجمة الدكتور السيد جعفر الشهيدي؛
 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١١، ص ٤٨. سوف نورد كلام ابن أبي الحديد في شرح هذه
 العبارة لأنّه جدير بالقراءة.

٢. فتح الباري: ج ١، ص ٤٢٣.

٣. مجمع الفوائد ومنبع الزوائد: ج ٧، ١٦٥؛ حياة الصحابة: ج ٣، ص ٤٦٣.

## كم من القرآن فسره النبي الشي الشيرة النبي

قلنا إنّ الرسول عَلَيْكُ كان يحمل رسالة تبيان كتاب الله وتفسيره، وذكرنا أنّ الصحابة كانوا يرجعون إليه ويسألونه عن آيات كتاب الله، نضيف هنا أنّ القرآن الكريم ومحتويات الآيات الإلهيّة كانت بالطبع مثاراً للأسئلة، فإشاراتها وتلميحاتها ومحكماتها ومحملها... كلّها كانت تُعِدّ الأرضيّة للسؤال والجواب. فليس هناك من شك في أنّ الرسول عَلَيْكُ لم يتوان عن تفسير ما كان يراه لازماً لتعريف الأمّة به، ولا شك كذلك في أنّه كان يفسّر الآيات الإلهيّة إذا ما سأله الناس عنها. ولكن ترى كم من الآيات القرآنية فسّرها النبيّ؟ إنّ ذلك موضع نقاش. يعتقد ابن تيميّة أنّ النبيّ عَلَيْكُ قد فسّر القرآن كلّه، فهو يقول: لا بد من التذكير بأنّ آية بما في أنّ الرسول على أنّ الرسول على النّاس وفسر معاني ألفاظ القرآن.

ويضيف ابن تيميّة إلى ذلك تأكيده أنّ الصحابة كانوا يسعون جاهدين في فهم القرآن بالرجوع إلى النبيّ ﷺ. ثم يشير إلى الآيات التي تطلب التدبّر في القرآن، ويقول: إنّ التدبّر لا يكون إلّا بفهم المعاني، وإنّ مضامينها لا تتأتى إلّا من خلال شرحها، لذلك لا يمكننا الإذعان بعد كلّ هذه الأوامر الإلهيّة بأنّ أمين الرسالة الإلهيّة بعد أن يتلو على الناس آيات الله لا يهتم بشرحها وتفسيرها.

فهذا الدكتور محمد حسين الذهبي، بعد أن يشير إلى وجهة نظر ابن تيميّة هذه، يفنّدها قائلاً:

«إنّ أدلّته تلك ليست قادرة على إثبات مدّعاه، وإنّ تلك الأدلّة لا تزيد عن كونها تثبت أنّ الرسول عَلَيْكُ كان يشرح ما يصعب عليهم فهمه

ويفسّره لهم، وأنّ الصحابة هم بأنفسهم كانوا يسعون إلى فهم القرآن لأنّ القرآن كان يطلب فهم التأمّل في آياته، ولا شيء أكثر من ذلك»(١).

وفي قبال هذا الرأي كان هناك من يعتقد بأنّ النبيّ ﷺ لم يفسّر سوى جزء يسير من آيات القرآن (٢)، والظاهر إنّ أبا العباس أحمد بن خليل المهلبي الخوئي (٣٧٤) (٣) كان على هذا الرأي، إذ إنّه يقول: لا يمكن فهم تفسير القرآن بصورة قاطعة من دون تفسير الرسول ﷺ، وهو قليل بحدّ ذاته. والذهبي الذي ينقل هذه الآراء يقول: إنّ هؤلاء يبنون آراءهم على:

٢ - إنّ بيان النبيّ ﷺ لكلّ معاني القرآن متعذّر ولا يمكن ذلك إلّا في آي قلائل، ولم يأمر الله نبيّه بالتنصيص على المراد في جميع آياته
 لأجل أن يتفكر عباده في كتابه.

٣ ـ لو كان رسول الله ﷺ بيّن لأصحابه كلّ معاني القرآن، لما كان

١. التفسير والمفسرون: ج ١، ص ٥١ ـ ٥٢.

٢. الإتقان: ج ٤، ص ١٩٧.

٣. أحمد بن خليل المهلبي الخوئي، من العلماء المتكلمين الفقهاء. ولد في خوي وتعلّم بها وبخراسان، وعين قاضياً في دمشق حيث توفي. ينسب إليه خطاً إكمال تفسير الفخر الرازي. وهذا ما سوف نبحثه لاحقاً.
 البداية والنهاية: ج ١٣، ص ١٥٥؛ شذارت الذهب: ج ٥، ص ١٨٣؛ معجم المفسرين: ج ١، ص ٣٥ وغبرها.

ع. جامع البيان: ج ١، ص ٢١؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١، ص ٣١؛ وكذلك ضحى الإسلام: ج ٢.
 ص ١٣٨.

## يقول الذهبي فيما يتعلّق بحديث عائشة:

«وأمّا استدلال أصحاب الرأي الثاني بحديث عائشة، فهو استدلال باطل؛ لأنّ الحديث منكر غريب، لأنّه من رواية محمّد بس جعفر الزبيري وهو مطعون فيه.

قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: «منكر الحديث» وقال فيه ابن جرير الطبري: «إنّه ممّن لا يعرف في أهل الآثار» وعلى فرض صحّة الحديث فهو محمول \_كها قال أبو حيان \_ على مغيبات القرآن، وتفسيره لمجمله، ونحوه ممّا لا سبيل إليه إلّا بتوقيف من الله»(١).

وأمّا الدليل الثاني، فلا يدلّ أيضاً على ندرة ما جاء عن النبيّ ﷺ في التفسير؛ إذ أنّ دعوى إمكان التفسير بالنسبة لآيات قـلائل وتـعذّره بالنسبة للكلّ غير مسلمة...

وأمّا الدليل الثالث، فلو سلّمنا أنّه يدلّ على أنّ النبيّ ﷺ لم يفسّر كلّ معاني القرآن، فلا نسلّم أنّه يدلّ على أنّه فسسّر النادر منه كما هو المدّعي»(٢).

١. جامع البيان: ج ١، ص ٢٩؛ البحر الحيط: ج ١، ص ١٣؛ كلام ابن عطية في الجامع لأحكام القرآن: ج ١، ص ٣١،

۲. التفسير والمفسّرون: ج ۱، ص ٥٢ ـ ٥٣.

هناك علماء ومفسرون آخرون يـذهبون هـذا المــذهب أيـضاً. يـقول العــلامة الطباطبائي:

«إنّ ما يمكن أن نطلق عليه اسم حديث نبوي، عن طريق أهل السنة، لا يتجاوز المئتين والخمسين حديثاً، هذا فضلاً عن أنّ بعضها ضعيف وبعضها الآخر منكر»(١).

أحسب أنّ العكرمة الطباطبائي يستند في كلامه هذا على ما أورده السيوطي في أواخر كتابه القيّم «الإتقان» (٢)، ولكن من الواضح أنّ أحاديث الرسول الشيّن في التفسير ليست محدودة بما ورد هناك. إنّ تتبع نصوص الروايات وكتب الحديث يدلّ على ذلك دلالة قاطعة. نضيف هنا أنّ كلام السيوطي وشمس الدين الحوئي ربّما يكون مستنداً إلى التفسير المباشر لآية من الآيات، وهذه التفسيرات قليلة على ما يقال. أمّا الروايات التي جاءت في تفسير الآيات وإزالة الغموض عن بعض من كلام الله، فهي كثيرة، لا سيّا إذا أضفنا إليها ما نقله أهل البيت المين عن الرسول المنتية . كما يجب أن نضيف أنّ السنة النبوية (من قول أو فعل أو تقرير) يمكن أن يستفاد منها في تفسير نضيف أنّ السنة النبوية في الشافعي: كلّ ما أمر به النبي الشيئة إنّا هي أمور مذكورة في القرآن ومبيّنة فيه . كما أنّ السيوطي يؤكد أن تفصيل الشريعة في السنة إنّا هو تفسير لمعاني القرآن وأهدافه ومقاصده (٣). الظاهر أنّ كلام هؤلاء العلماء قائم على الكلام النبوي المعجز الذي قال فيه:

۱. قرآن در اسلام: ص ٥٤.

٢. الاتقان: ج ٢، ص ٢٥٤ وما بعدها.

٣. المصدر نفسه: ج ٤٠ ص ٢٠٠؛ بحوث في أصول التفسير ومنهجه: ص ١٥؛ تـطور تـفسير القـرآن:
 ص ١٦.

«ألا إنّني أو تيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا وإنّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله»(۱).

هذا الحديث يصرّح بأنّ السنّة مثل القرآن وقرينته ومساوية له. وهذا ما يــدلّ على أن سنّة الرسول ﷺ تكمل القرآن وتبينه وتشرح أهدافه.

## وجهة نظر أخرى

يطرح آية الله الشهيد محمد باقر الصدر السؤال عن مقدار ما فسّره النبيّ اللَّهُ اللَّهُ من القرآن. وبعد أن يأتي بالآراء المذكورة مع موجز لأدلّجا، يؤكد قائلاً:

«وطبيعة الأشياء حين ننظر إليها من زاوية أخرى، غير الزاوية السابقة... تدلّ على أنّ النبيّ ﷺ قد فسّر القرآن تفسيراً شاملاً كأننا عرفنا:

من ناحية أنّ الفهم الإجمالي للقرآن لم يكن كافياً لكي يفهم الصحابة القرآن فهماً شاملاً دقيقاً، ولم يكن انتساب الصحابة غالباً إلى اللغة العربية ضماناً كافياً لاستيعاب النصّ القرآني وإدراك معانيه.

ومن ناحية أخرى نحن نعرف: أنّ القرآن لم يكن في حياة المسلمين مجرّد نصّ أدبي أو أشياء ترتل ترتيلاً في عباداتهم وطقوسهم، وإنّما كان

١. وردت هذه الرواية ، بمضامين متقاربة وألفاظ مختلفة وطرق كثيرة ، ومنها نصوص صريحة حول تدوين الحديث . انظر مسند أحمد بن حنبل : ج ٣، ص ١٣١ ؛ سنن ابن ماجة : ج ١، ص ٣٧؛ المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار : المقدّمة بقلم الكاتب .

الكتاب الذي أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتـزكيتهم وتثقيفهم والارتفاع بمختلف مستوياتهم، وبناء الشـخصية الإسـلامية الواعية للفرد والأسرة والمجتمع.

ومن الواضح أنّ هذا الدور العظيم لا يمكن للقرآن أن يؤديه بـصورة كاملة شاملة ما لم يفهم فهماً كاملاً شاملاً، ويصل المسلمون إلى أهدافه ومعانيه ويندمجون بمفاهيمه ومصطلحاته.

وهكذا نجد أنفسنا أمام تناقض بين قولين لكلّ منها شواهده ومعززاته، ويحتاج هذا التناقض إلى حلّ».

وحينئذٍ يقترح آية الله الصدر طريقاً آخر لحلّ هذا التناقض يستحق الدرس والتمحيص:

«وقد لا نجد حلاً منطقياً أقرب إلى القبول من القول: بأنّ النبيّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١ ـ فقد كان يفسره على المستوى العام في حدود الحاجة، ومتطلبات الموقف الفعلي، ولهذا لم يستوعب القرآن كله.

Y \_ وكان تفسيره على مستوى خاص تفسيراً شاملاً كاملاً بقصد إيجاد من يحمل تراث القرآن، ويندمج به اندماجاً مطلقاً بالدرجة التي تتيح له أن يكون مرجعاً بعد ذلك في فهم الأمة للقرآن، وضهاناً لعدم تأثر الأمة في فهمها بإطارات فكرية خاصة ومسبقات ذهنية، أو رواسب جاهلية...

فندرة ما صحّ عن الصحابة من الروايات عن النبيّ ﷺ في التفسير مردّها إلى أنّ التفسير على المستوى العام لم يكن يتناول جميع الآيات،

بل كان يقتصر على قدر الحاجة الفعلية.

ومسؤولية النبي الشيخة في ضمان فهم الأمة للقرآن، وصيانته من الانحراف يعبر عنها (المستوى الخاص) الذي مارسه من التفسير، فقد كان لا بدّ من هذا المستوى الخاص»(١).

بيان الشهيد الصدر بيان دقيق وواقعي، فهو يشير إلى النصوص التي تضع أهل البيت المبيني في موضع المرجعيّة للأمّة (٢)، كما يشير إلى الأخبار التي تـقول إنّ النبيّ المبيني قد عرض على عليّ المبين تأويل القرآن وتفسيره ومحمكمه ومتشابهه (٣)، وإلى التفاصيل والتفسيرات الدقيقة والواسعة التي نقلها أهل البيت المبيني عن رسول الله تألين المبيني المبيني المبيني علين كان على مستويين.

ثمّ بعد ذلك يستند إلى رواية مطوّلة وتوضيحيّة ينقلها الشيخ الكليني (رضوان الله عليه)، كما جاء بعضها في نهج البلاغة. فني هذه الرواية، يسأل الراوي الإمام عليّاً الله عمّ أيدي سلمان وأبي ذر والمقداد وغيرهم من تفسير القرآن ممّا لا يوجد عند الآخرين. فيجيب الإمام الله مفصّلاً عن ذلك قائلاً إنّ الصحابة لم يكونوا جميعاً على مستوى واحد من الفكر، كما أنّ جهودهم في البحث عن الحقائق لم تكن متساوية (٤٠).

## وجوه تفسير النبي تللظئ

اتضح ممّا سبق ذكره أنّ السنّة إلى جانب القرآن لها حكم المبيّن والمفسّر وموضح مفاهيم القرآن. ولقد أوردنا أقوال رسول الله تَلْشُئِيَّةُ الخالدة في هذا الباب، وهذا قول

١. علوم القرآن: ص ٩٦، ٩٨.

٢. عن ذلك حديث الثقلين المتواتر وغيره.

٣. شواهد التنزيل: ج ١، ص ٤١ سوف نفصل هذا في فصل تفسير الصحابة.

٤. الكافي: ج ١، ص ٦٢؛ نهج البلاغة: الخطبة ٢١.

الإمام الصادق، جعفر بن محمد الهَيْلُا:

«إنّ رسول الله ﷺ نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتى كان رسول الله هو الّذي فسّر ذلك لهم. ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهماً حتى كان رسول الله ﷺ هو الّذي فسّر ذلك لهم. ولم يسمّ لهم: طوفوا سبعاً حتى كان رسول الله ﷺ هو الّذي فسّر ذلك لهم. ...».

يكن أن نفهم من هذا الحديث، بكلّ وضوح، أنّ الأحكام الإلهيّة وردت في القرآن بصورة كليّة وبعيدة عن التفصيل والبيان في الغالب، تاركاً التفصيل والتوضيح للسنّة النبويّة التي سعى النبيّ الشُّكِيُّ طوال حياته في بيان ذلك وإزالة الغموض عن ملايح الأحكام الإلهيّة.

وقد أكّد العلماء في مواضع عديدة من كتبهم وآثارهم هذا الأمر، معيدين أقوال السلف في أهميّة السنة إزاء القرآن. وفيما يلي نموذج جدير بالاهتمام في هذا الشأن:

كان عمران بن الحصين (١٠) يتحدّث عن سنة رسول الله ﷺ ، فقام رجل وقال: «يا أبا نجيّة، حدثنا عن القرآن».

فقال عمران: «إنّك وأصحابك تقرأون القرآن، فهل قرأتم فيه شيئاً عن أحكام الصلاة وحدودها، عن زكاة الذهب والإبل والبقر وسائر الأموال وكيفياتها؟ إنّك تراك في حضرة القرآن، إلّا أنّ كثير من الحقائق خافية عليك...» ثم أضاف عمران قائلاً إنّ رسول الله تَلْمُوْ قد أوجب زكاة الأموال المذكورة كذا وكذا»(٢).

١. من الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام في سنة فتح خيبر، وفي فتح مكة كان حامل لواء خزاعة. تـوفي في البصرة سنة ٢٥١؛ أسد الغابة: ج ٤، ص ٢٨١؛ صفوة الصفوة: ج ١، ص ١٨٨؛ زعهاء حول الرسول: ج ٢، ص ١٣٨٨؛ الطبقات الكبرى: ج ٤، ص ٢٨٧؛ سير أعلام النبلاء: ج ٢، ص ١٠٨٨.

٢. المستدرك: ج ١، ص ١٠٩؛ الكفاية للخطيب: ص ١٤٨؛ جامع بيان العلم وفضله: ج ٢، ص ١٨٨.

وجاء في رواية أخرى أنّ عمران بن الحصين قال: «إنّك رجل أحمق! أتجد الظهر في كتاب الله أربعاً لا يُجهر فيها بالقراءة؟» ثم تحدث عن الصلاة والزكاة، وسأل: هل تجد تفاصيلها في كتاب الله؟ لقد وردت هذه مبهمة في كتاب الله، إنّا سنة رسول الله تَلْمُنْكُ هي التي تفسّرها وتبين كيفيتها (١).

قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير (٢): «لا تحدثنا إلّا عن القرآن». فقال: «والله لا نقدم شيئاً على القرآن، ولكن الرجوع إلى السنّة رجوع إلى من هو أعــلم بــالقرآن ومعانيه» (٣).

هذا غيض من فيض والخوض في هذا الباب له مجال آخر، فلنرَ كيف كانت وجوه تفسير النبي عَلَيْتُكُ لآيات القرآن وتبيينه لها:

### تبيين المجمل

سبق القول إنّ شرح كثير من الأحكام قد ورد بشكل إجمالي في كتاب الله، فيما التزمت سنة رسول الله ﷺ شرحها وتبيانها. إنّ أمثلة ذلك من الكثرة في مختلف أقسام الفقه بحيث لا يحتاج الأمر إلى الإتيان بمثال. لذلك فإنّ ما سنذكره فيما يلي غيض من فيض ممّا ورد في التفاسير والروايات بشأن القرآن:

﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُو تاً ﴾ (النساء: ١٠٣) هذه الآية دليل بين على أن على المؤمنين أن يؤدوا الصلاة في أوقات معينة. فهل

١. الموافقات: ج ٤، ص ٢٦؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١، ص ٣٩.

٢. تابعي من كبار العلماء، ولد في عهد النبئ ﷺ ومات في البصرة في ولاية الحجاج بن يوسف الشقني ؛
 حلية الأولياء: ج ٢، ص ١٩٨٠؛ صفوة الصفوة: ج ٣، ص ٢٢٢.

٣. الموافقات: ج ٤، ص ٢٦؛ منزلة السنة من الكتاب: ص ١٢٠ نقلاً عن جامع بيان العلم وفيضله:
 ص ٤٩٦.

سكت عن تفاصيل هذه الأوقات ومتى تكون من الليل؟ إنّ الآيات الأخرى الواردة في هذا الأمر لا تشير إلى التفاصيل أبداً. إحدى الآيات تقول:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُسَذُهِبْنَ السَّيِّتَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (هود: ١١٤).

إنّ مفسري هذه الآية قد تكلموا كثيراً بشأن معاني مفرداتها (١١)، قائلين إنّ الآية تشير إلى صلوات الصبح والعصر والمغرب والعشاء، ولكن الآية تبقى ساكتة عن تفاصيل الصلاة الأخرى وكيفيتها في تلك الأوقات. لذلك يقول العلّامة الطباطبائي، بعد أن يشير إلى معانى المفسرين:

«لكنّ البحث لمّا كان فقهياً كان المتّبع فيه ما ورد عن النبيّ ﷺ وأمَّة أهل بيته اللَّهِ من البيان»(٢).

وفي آية أخرى إشارة إلى وقت الصلاة، ولكن مع الغموض والإجمال: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوداً﴾ (الإسراء: ٧٨)

هذه الآية أيضاً تشير إلى أوقات الصلوات الخمس بصورة مجملة دون توضيح التفاصيل. لذلك لم يتفق المفسّرون على حكاية واحدة في تفسيرها، بل اتّخذ كلّ منهم سبيلاً. لذلك يقول العلّامة الطباطبائي في ذلك:

«وقد اختلف المفسّرون في تفسير صدر الآية، والمروي عن أئمة أهل البيت المين من طرق الشيعة تفسير «دلوك الشمس» بزوالها، و«غسق

١. الجامع لأحكام القرآن: ج ٩، ص ١٠٩؛ مسالك الإفهام: ج ١، ص ١٤٨. كذلك يحن الرجوع إلى تهذيب الأحكام: ج ٢، ص ١٢٨.

۲. الميزان: ج ۱۱، ص ۵۸.

الليل» بمنتصفه وسيجيء الإشارة إلى الروايات في البحث الروائي الآتي إن شاء الله (١٠).

وتقول آية أخرى:

﴿ حافِظُوا عَلَى الصلواتِ وَالصلُّوةِ الوُّسْطَى . . . ﴾ (البقرة: ٢٣٨)

الآية ترغّب في الحافظة على الصلوات وخاصّة الصلاة الوسطى، ولكن ليس واضحاً المقصود من الصلاة الوسطى، كما أنّ المفسرين مختلفون في تنفسيرها. لذلك لابد من الرجوع إلى سنة الرسول الشيخية للحصول على المعنى الدقيق لها لإزالة الإبهام عن الآية الإلهية. يقول المفسرون:

«الصلاة الوسطى هي الواقعة في وسطها، ولا يظهر من كلامه تعالى ما هو المراد من الصلاة الوسطى وإنّا تفسّره السنّة (٢).

كذلك الحال فيما يتعلق بتشريع الزكاة والحج وغيرهما، إذ كل ما جاء في القرآن تشريع كلّى، ومجمل والتفاصيل يجب الرجوع فيها إلى السنة (٣).

ولا يختلف الأمر في باب المعاملات، فالقرآن يقول:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَّيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٥)

من البديهـي أنّ البيع أنواع، وللربا أحكام واسعة، وهذه التـفاصيل كـلّها يجب البحث عنها في السنة.

١. المصدر نفسه: ج ١٣، ص ١٧٠؛ مسالك الإفهام: ج ١، ص ١٤١؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١٠، ص ٢٠٠؛ نور الثقلين: ج ٣، ص ٢٠٠.

٢. الميزان: ج ٢، ص ٢٤٦؛ منزلة السنة من الكتاب: ص ٣٦١.

٣. مسالك الإفهام: ج ٢، ص ٢ وما بعدها؛ منزلة السنة من الكتاب: ص ٣٦٥ وما بعدها.

#### تخصيص العام

في القرآن الكريم «أحكام عامّة» تخصيصها في السنة. وهناك كلام كثير في كيفية عمومية القرآن وتخصيصها في السنة، إلّا أنّ علماء المذاهب الإسلامية ليسوا متفقين في حدود ذلك، ولكن ليس هناك اختلاف في كون «التخصيص» يشير إلى المراد الجدّي، وفي كون مفاد «العام» هو المعنى المستند إلى الوضع أو دليل الحكمة. كذلك الحال في تخصيص العام في كتاب الله بالسنة المتواترة (١٠).

فني الآية ٢٢٨ من سورة البقرة نقرأ: ﴿وَالمُطلَّقات يَترَبَّصنَ بِأَنْفُسِهنَّ ثَلْثَةَ قُرُوءٍ﴾

وهذا حكم شامل لكلّ امرأة تُطلّق، وعلى أساس هذا الحكم العام يجب على كل مطلّقة أن تعتد لثلاثة قروء. إلّا أنّ هذا العام قد شرحته السنة النبوية بأنّـه حكـم يخصّ النسوة اللائي دخل بهنّ أزواجهنّ(٢).

وفي الآية ١١ من سورة النساء ورد: ﴿ يُوصيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ﴾

يشير هذا البيان العام إلى توارث المسلمين ويشمل جميع الأولاد إلّا أن هناك أخباراً كثيرة تخصص هذا العام. من ذلك مثلاً أنّ قاتل أبيه لا يرثه، وكذلك الابن الكافر. يقول الفقيه الجليل فاضل جواد الكاظمى:

«إنّ العام في ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ﴾ قد تخصص بحالات معيّنة،

١. الأصول العامة للفقه المقارن: ص ٢٤٢؛ منتهى الدراية في توضيح الكفاية: ج ٣، ص ٦٣٥ وما بعدها؛
 الإحكام في أصول الأحكام: ج ٢، ص ١٤٩؛ منزلة السنة من الكتاب: ص ٤٠٣ وما بعدها.
 ٢. مسالك الإفهام: ج ٤، ص ٤٨؛ أحكام القرآن لابن العربي: ج ١، ص ٢٥٣.

فالعبد لا يرث الحر، ولا القاتل والكافر. كها أنّ الكافر لا يرث المسلم، ولكن المسلم يرث الكافر...»(١).

### تقييد الإطلاق

وردت أحكام كثيرة مطلقة في القرآن، قيدتها السنّة. فني الآية ٩٣ من سورة النساء جاء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً ﴾ إنّ إطلاق هذه الآية يتحدّد بكون المقتول مؤمناً ومن دون أن يتوب القاتل عن فعلته، فقد جاء في تفسير العياشي في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق عليه :

«من قتل مؤمناً متعمّداً على دينه، فذاك التعمّد الّذي قال الله تعالى في كتابه ﴿وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً ألِيماً ﴾ »(٢).

وكذلك الآية ٨٢ من سورة الأنعام التي تقول:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِنظُلْمٍ أُولَئِكَ لَـهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

ظاهر الآية ينبئ بأنّ المقصود هو مطلق «الظلم»، وهو ما فهمه بعض الصحابة من الآية. يقول الطبري:

«عند نزول هذه الآية، وعرف الصحابة معناها، صعب عليهم ذلك، فجاؤوا إلى الرسول ﷺ وقالوا: من منّا يستطيع أن يلدّعي أنّـه لم

١. مسالك الإفهام: ج ٤، ص ١٦٧ ـ ١٦٨ و ١٩٢؛ كنز العرفان في فـقه القـرآن: ج ٢، ص ٣٣٨؛ مـنزلة السنة من القرآن: ص ١٤٠؛ كنز العرفان: ج ٢، ص ٣٤١ في تفسير الآية ٢ من سورة النور.

٢٦٠ تفسير العياشي: ج ١، ص ٢٦٧؛ التبيان: ج ٣، ص ٢٩٥؛ مجمع البيان: ج ٣، ص ٩٢؛ محاسن
 التأويل: ج ٥، ص ٣٧٤.

يلبس إيمانه بظلم؟ فأجابهم رسول الله تَلَاثِظَة : ليس الأمركما ظننتم. إنّ المقصود من «الظلم» في هذه الآية هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان ﴿إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) (لقمان ﴿إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١)

هكذا يتضح من قول الرسول ﷺ أنّ المقصود ليس مطلق الظلم، إنّما المقصود هنا هو الشرك وحده. وعليه فإنّ إطلاق الآية قد قيّده رسول الله ﷺ (٢).

تقول الآية ٣٨ من سورة المائدة:

# ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾

يبدو من ظاهر هذه الآية أنّ كلتا يدي السارق والسارقة يجب أن تقطعا، ولكن هذا الإطلاق تحدّده أحاديث كثيرة تدلّ على أن المقصود باليد في الآية هي اليد اليمنى، ومن مفاصل الأصابع فقط (٣).

يقول العلّامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية:

«اليد ما دون المنكب. والمراد بها في الآية اليمين بتفسير السنّة»(٤).

الآية ١٢ من سورة النساء تقول:

# ﴿ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

يفهم من هذه الآية أن تقسيم الإرث يكون بعد إخراج وصيّة الميّت وديونه. فكلمة «دَين» باقية على إطلاقها، فقبل التقسيم يجب أوّلاً تسديد الديون. ولكن

١. جامع البيان: ج ٧، ص ٢٥٦.

٢. التبيان: ج ٤، ص ١٩٠؛ زاد المسير: ج ٣، ص ٧٧؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ٧، ص ٣٠.

٣. التبيان: ج ٣، ص ٥١٧؛ مسالك الإفهام: ج ٤، ص ٢٠٣؛ يختلف الفقهاء فيا يتعلق بحدود قطع اليد و بمقدار المسروق. راجع المصادر المذكورة وأحكام القرآن لابن العربي: ج ٢، ص ١٠٣ وما بعدها؛ المهذب البارع في شرح الختصر النافع: ج ٥، ص ٨٨.

٤. الميزان: ج ٥، ص ٣٢٩.

«الوصيّة الماليّة» يجب أن لا تتعدّى ثلث الأموال. هكذا نجد أنّ الإطلاق في «الوصيّة» تحدّده السنّة وتكون ضمن الثلث أو أقل منه (١١).

### توضيح المفاهيم الشرعية

نزل القرآن باللغة العربيّة في محيط يتكلّم الناس بها، حيث بلغ الأدب العربي آنذاك ذروته في الشعر والنثر والبلاغة، وقد استعمل القرآن كثيراً من الكلمات بأساليب أخرى. وبعبارة أخرى، بعض الكلمات العربية المستعملة محسمّلة بمعاني جديدة في القاموس القرآني. ولا شك في أنّ فهمها فهما صحيحاً، وخاصّة تلك التي تتعلّق بالأحكام الشرعيّة، يقع على عاتق السنة. فكلمات مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وأمثالها لا يمكن معرفة مفاهيمها وأبعادها إلّا عن طريق السنّة. من الواضح، مثلاً، أنّ «صلاة» في هذا القاموس لا تعني مطلق الدعاء، بل هي عبادة ذات خصائص معيّنة، وقد شرّعها القرآن وبينت السنة أبعادها. كذلك الحال في «الزكاة» التي لا تعني مطلق النو، بل هو إنفاق خاص في كيفية خاصة قامت السنة بتوضيح تفاصيله. و«الجهاد» كذلك، فالقرآن لا يقصد به مطلق السعي وبذل الجهد، بل يريد به سعياً خالصاً بنيّة حسنة ومجالدة طاهرة في سبيل الله، وخصائص أخرى شرحت السنّة كثيراً منها(٢). إنّ أمثال هذه الحقائق الشرعية كثيرة، والكلام حولها له مقام آخر.

١. جامع المقاصد: ج ١٠، ص ١٠٩.

٢. التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم لعودة أحممه أبو عمودة؛ الزيمنة في الكملمات العربية» لأبي حاتم الرازي.

## تفصيل الأحكام

العديد من الموضوعات التكليفية لم يتعرّض لها القرآن بالاستيعاب والشمول، مكتفياً بأصل التشريع والقليل من التوضيح الذي كان موضع الابتلاء يومذاك. فالتفصيل والتبيين والاستقصاء والشمول والقيام بتوضيحات أكثر ممّا جاء في القرآن تقع كلّها على عاتق السنة. فمثلاً ذكرت السنّة تفصيل رجم الزاني المحصن (۱)، وكذلك تفاصيل القتل العمد والخطأ، ممّا لم يذكر القرآن تفاصيلها من حيث أحكامها كالخطأ المحض، والعمد المحض، وشبه العمد، بل وردت في السنّة التي تقول: في الحالة الأولى تكون الديّة على العاقلة، وفي الثانية تكون قصاصاً ما لم يرض أولياء الدم بالديّة أو بالعفو (۱). لا شك في أنّ القرآن في أمثال هذه الحالات لم يكن في معرض التفصيل والشرح، بل ذكر أصل التشريع فحسب، وترك الباقي للسنة.

### بيان الناسخ والمنسوخ

على الرغم من أنّ بعض الباحثين في العلوم القرآنية ينفون وجود أي نسخ في القرآن ويعتقدون أنّ أية آية في القرآن لم تنسخ (٢)، ولكن الظاهر أنّه لا يمكن الشك في وقوع النسخ في القرآن على وجه العموم. فقد كان القدماء يعتقدون أنّ النسخ في القرآن كثير وواسع، إلّا أنّ الباحثين المتأخرين (٤) يرون أن الآيات المنسوخة قليلة

١. مسالك الإفهام: ج ٤، ص ١٩٢ ــ ١٩٣؛ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن: ج ٢، ص ٢١.

٢. تفسير شاهي: ج ٢، ص ٦٩٠ وما بعدها؛ مسالك الإفهام: ج ٤، ص ٢٤٧.

٣. لا نسخ في القرآن، لماذا؟ لعبد المتعال الجيري.

٤. البيان في تفسير القرآن: ص ٢٧٧ ـ ٢٨١؛ التمهيد في علوم القرآن: ج ٢، ص ٢٧٣ ـ ٢٠٠؛ النسخ في القرآن: ج ١ و ٢؛ التشريع الجنائي في القرآن: ص ٣١٣.

جدًاً. وعلى كل حال فإنّ بيان الآيات الناسخة والمنسوخة تتعهد به السنة.

جاء في الآية ٢٤٠ من سورة البقرة:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِم مَّتَعاً إلى الحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجِ ﴾ الحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجِ ﴾

كانت عدّة المرأة المتوفّى عنهًا زوجها حولاً كاملاً، ولا ترث من زوجها سوى الإمتاع في التركة في تلك المدّة. وبعد انقضاء الحول لم تكن لتنال أي شيء ممّا بقي من أموال زوجها. هذه الآية تشير إلى جانب من هذا الإسلوب وتؤكّده. ثم نسخت هذه بالآيتين ٢٣٤ من سورة البقرة و ١١ من سورة النساء. جاء في الأولى:

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَترَبَّصَنَ بِـأَنفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشهُرٍ وَعَشراً ﴾

وجاء في الثانية:

﴿ ... وَلَهُنَّ الرُّابُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدٌ فَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾

هاتان الآيتان ناسختان للآية السابقة، وبناء على ذلك فإن حكم الزوجة المتوفّى عنها زوجها هو أن تعتدّ لمدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثم هي ترث من تركة زوجها. يقول السيّد عبد الله شبّر في تفسير هذه الآية: «هذه الآية منسوخة بإجماع المسلمين» (١).

هنالك روايات كثيرة تدل على أنّ الآية ٢٣٤ من سورة البقرة، والآية ١٢ مـن سورة النساء قد نسختا الآية ٢٤٠ من سورة البقرة (٢). كذلك الحال مع الآيتين ١٥

١. تفسير القرآن الكريم: ص ٧٦.

٢. وسائل الشيعة: ج ٢٢، ص ٢٣٥ ــ ٢٣٩؛ تفسير نور الثقلين: ج ١، ص ٢٤؛ كنز الدقائق: ج ١، ص
 ٢٥٧٣؛ الدرّ المنثور: ج ١، ص ٣٠٩.

و١٦ من سورة النساء اللتين نسختهما الآية ٢ من سورة النور. وهاتان الآيتان من سورة النساء هما:

﴿ وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُئُوتِ حَتِّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْسَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا \* وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُ مَا فَإِنْ تَابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كَانَ تَوّاباً رَحيماً ﴾ .

يقول المفسرون في تفسير هاتين الآيتين إنّها مسوقتان لبيان حكم الزنا، ومن يأتي بفاحشة، وتدلان على أنّ الزانية المحصنة، بعد ثبوت ارتكابها للزنا، يجب إمساكها في البيوت حتى الموت، وأنّ الذين يرتكبونها من غير إحصان يجب إيذاؤهم لكى ينتهوا(١).

إِلّا أَنّ هاتين الآيتين قد نسختها الآية ٢ من سورة النور التي تقول: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُلّ وَٰحِدٍ مِنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ﴾

وهذا النسخ قد ورد في أحاديث كثيرة (٢)، بحيث صرّح به فريق من المفسرين والفقهاء (٣). غير أنّ بعض المفسرين لا يرون أنّها قد نسختا، وحملوا الروايات على النسخ غير المصطلح (٤).

١٠ التبيان: ج ٣، ص ١٤٢؛ الميزان: ج ٤، ص ٢٣٤؛ جامع البيان: ج ٣، ص ٢٩٢؛ تفسير القرآن العظيم:
 ج ١، ص ٤٧٢؛ التفسير المنير: ج ٤، ص ٢٨٩. وهناك كلام غير هذا في تفسير الآية.

تفسير العياشي: ج ١، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨؛ مجمع البيان: ج ٣، ص ٢١؛ نـور الثـقلين: ج ١، ص ٤٥٦؛
 تفسير القرآن الكزيم: ج ١، ص ٤٧٣.

٣٦٠ انظر الهامش رقم ١؛ ومسالك الإفهام: ج ٤، ص ١٨٩؛ فقه القرآن: ج ٢، ص ٣٦٧؛ أحكام القرآن: ج
 ٢، ص ٤١.

٤. البيان في تفسير القرآن: ص ٣١٠؛ الميزان: ج ٤، ص ٢٣٥؛ تفسير غونه: ج ٣، ص ٣٠٨.

ما أوردناه نماذج من الآيات المنسوخة التي قامت السنّة بـبيان كـيفيّة نسـخها. وهناك أمثلة أخرى لا يتسع الجال لذكرها.

## تأكيد بيان القرآن

وردت في السنّة أحاديث كثيرة تؤيد منطوق الآيات وتؤكّد معاني كلام الله وتحكم النداءات القرآنيّة في قلوب المؤمنين. إنّ الأمثلة أكثر من أن تستوعبها هذه السطور القليلة، لذلك نكتنى ببعضها:

يؤكد القرآن الجيد على الصلاة وأدائها في مواقيتها الخاصّة:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ \* أُولٰئِكَ في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾ (المعارج / ٣٤ ـ ٣٥)

يقول المفسّرون في معنى الآية: «إنّها تشير إلى الذين يحافظون على مواعيد الصلاة ويحولون دون ضياع بعضها»(١).

يقول ابن مسعود: سألت رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة على وقتها» (٢٠).

عن أبي جعفر الباقر المالح الله أنه قال: «هذه الفريضة، من صلّاها لوقتها، عارفاً بحقّها لا يؤثر عليها غيرها، كتب الله له براءة لا يعذّبه. ومن صلّاها لغير وقـتها، مـؤثراً عليها غيرها، فإنّ ذلك إليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه»(٣).

يؤكد القرآن ضرورة سلامة المعاملات الماليّة والاقتصاديّة، وينهى عن التصرّف

١. مجمع البيان: ج ١٠، ص ٣٥٧؛ محاسن التأويل: ج ١٦، ص ٢٩١.

٢. صحيح مسلم: كتاب الإيمان، ج ١، ص ٨٩.

٣. مجمع البيان: ج ١٠، ص ٣٥٧؛ نور الثقلين: ج ٥، ص ٤١٩.

بظلم في أموال الآخرين، وعن وضع اليد بالباطل على مال الآخرين، فيقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ ﴾ (النساء: ٢٩) فأكد رسول الله ﷺ هذا الأمر بقوله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه» (١).

إنّ من أهم التعاليم القرآنية في القرآن هي حـنّه عـلى حـفظ الأمـانة وتأديـتها والحيلولة دون خيانتها، إذ يقول:

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ (النساء: ٥٨) ونقرأ فيه أيضاً:

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُم بَعْضاً فَلْيُؤدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّـهُ ﴾ (البقرة: ٢٨٣)

وقد ورد الكثير في السنّة النبويّة توكيد هذه الحقيقة، كما بدا في أقوال المعصومين وأفعالهم تأييدهم لهذا التعليم القرآني العظيم، وفي السيرة النبويّة والأثمّـة اللَّهِ وتذكيرهم ونصائحهم الهادية. قال الرسول الكريم اللَّهُ اللَّهُ :

«رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»(٢).

وقد صاغ الفقهاء من قول آخر لرسول الله عَلَيْشِكُةِ قاعدة فـقهيّة مـهمة (٣ بـاسم «قاعدة اليد» في الفقه الإسلامي واستخدموها. قال رسول الله عَلَيْشِيَةٍ:

۱. السنن الکبری: ج ٦، ص ۱۰۰ وج ۸، ص ۱۸۲؛ مجمع الفوائد: ج ٤، ص ۱۷۲؛ کـنز العــال: ج ١، ص ۹۲.

٢. سنن الترمذي: ج ٣، ص ١٥٦٤؛ سنن أبي داود: ج ٢، ص ٣١٣.

٣٤ القواعد الفقهية: ج ٤، ص ١٠٠ ـ ١٤٧؛ بلغة الفقيه: ج ٣، ص ٣٤٥. إنّ مفهوم القاعدة وأبعادها وكيفية
 آثارها من الأبحاث المستفيضة التي يجب الرجوع فيها إلى مظانها.

«على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»(١).

وقال سيد الساجدين، على بن الحسين الله:

هذا قليل من كثير ممّا في كتب الحديث والتفسير. وختاماً لا بأس بـذكر قــول الشافعي حيث يقول:

«إنّ ما كان يأمر به النبيّ ﷺ كان تبييناً وتفسيراً بشكل ما للآيات القرآنيّة» (٣).

## نماذج من تفسير رسول الله ﷺ

في ختام هذا البحث تجدر الإشارة إلى نماذج من تفسير رسول الله تَلَاُّكُا اللهُ اللَّهُ اللَّ

فهناك طائفة كبيرة من التراث التفسيري لرسول الله عَلَيْكُ نحن مدنيون بها إلى الأسئلة والأبحاث التي كان يطرحها أصحابه عليه. والظاهر أنهم كانوا يعرفون معاني الكلمات الواردة في القرآن، ولكن كثير ما كان يخنى عليهم فهم المراد الإلهي من تلك الآيات، فكانوا يسألون النبي عَلَيْكُ عن تلك المرادات. من ذلك مثلاً أنهم عندما سمعوا قول الله تعالى:

﴿التَّائِبُونَ العابِدُونَ الحامِدُونَ السَّائِجُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ (التوبة: ١١٢)

١. سنن الترمذي: ج ٣، ص ٥٦٦؛ سنن أبي داود: ج ٢، ص ٣١٦.

۲. نور الثقلين: ج ١، ص ٤٩٥.

٣. اكتفينا بقول الشافعي. للاستزادة راجع: منزلة السنة من الكتاب: ص ١٢٥ ـ ٣٣٨، الباب الأول.
 موافقة السنة وتوكيدها الكتاب.

عرفوا معنى «السائحون» ولكنّهم لم يفهموا المراد منه في الآية، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «هم الصائمون»(١).

من الواضح إنّ معنى «السائح» لم يكن من الصعوبة بمكان بحيث أنّهم لا يفهمونه، ولكن وروده إلى جانب ما أحاط به من كلام جعلهم يتساءلون: ترى أي نوع من «السياحة» هذه؟

#### يقول بعض المفسرين:

«السائح من ساح في الأرض إذا استمرّ في الذهاب... ومن ذلك يسمى الصائم سائحاً لاستمراره على الطاعة في ترك المشتهى. لذلك قال رسول الله تَلْشَيْحَةُ: سياحة أمتى الصيام»(٢).

كذلك فيما يتعلَّق بمعنى «القوة» في الآية ٦٠ من سورة الأنفال:

# ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾

يقول أحد الصحابة إنّه سمع رسول الله ﷺ يتلو هذه الآية من على المنبر ويقول: «ألا إنّ القوّة الرمي» وكرّره ثلاثاً (٣).

كان النبي الشيخ الموم أحياناً بشرح كيفيّة تحقّق مفهوم إحدى الآيات في حياة المؤمنين وينبّه عليه. يقول ابن عباس: قال النبيّ في تفسير ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ﴾ (البقرة: ١٥٢): «أذكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي»(٤).

سئل رسول الله ﷺ عن المقصود من «الاستطاعة» في الآية ٩٧ من سورة آل

١. المستدرك: ج ٢، ص ٣٣٥؛ الدرّ المنثور: ج ٣، ص ٢٨١؛ نور الثقلين: ج ٢، ص ٢٧١.

٢. مجمع البيان: ج ٥، ص ٧٤ ـ ٧٥؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ٨، ص ٢٧٠.

٣. الدرّ المنثور: ج ٣، ص ١٩٢؛ تفسير القرآن الكريم: ج ٢، ص ٣٣٤؛ صحيح مسلم: ج ٣، ص ١٥٣٢.

٤. الدرّ المنثور: ج ١، ص ١٤٨.

عمران: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ فقال: «الزاد والراحلة»(١).

هكذا أعطى لمفهوم «الاستطاعة» العام، الذي يشمل أي نحو من الاستطاعة معنى محدداً جعله يشمل في الحج الزاد والراحلة. وعلى هذا التفسير فهم الفقهاء أبعاد الاستطاعة وبيّنوه في باب الحج من كتبهم الفقهية (٢).

سأل رجل من هذيل عن الآية: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمينَ ﴾ (آل عمران: ٩٧) قائلاً: يا رسول الله، أَمَن تركَهُ فقد كفر؟

فقال رسول الله ﷺ: «من تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو مثوبته» (٣).

ما أوردناه هو ذيل لصدر الآية سابقة الذكر: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَـنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العالَمينَ ﴾ .

لقد فهم الهذيلي من الآية أنّ ترك الحبح مطلقاً يساوي الكفر، فأوضح له النبيّ أنّه إذا كان الترك جحوداً لا يخاف عقوبته ولا يرجو مثوبته، فهذا كافر بالمعاد وبيوم الجزاء والحساب؛ أمّا الّذي تركه لا عن نكران فهو فاسق عاصٍ وليس بكافر جاحد. وهكذا روي عن الإمام موسى الكاظم الما حينا سأله أخوه علي بن جعفر: من لم يحج منّا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر؟ على. يعني

١. المصدر نفسه: ج ٢، ص ١٠٥؛ نور الثقلين: ج ١، ص ٣٧٢؛ جامع البيان: ج ٤، ص ١٦.

مسالك الإفهام: ج ٢، ص ١٠٥؛ فقه القرآن: ج ١، ص ٢٤٦؛ أحكام القرآن للكياهراسي: ج ١، ص
 ٢٩٤؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ٤، ص ١٢٧ في تفسير مصداق الاستطاعة ثمّة اختلاف بين الفقهاء
 يمكن الرجوع إليها.

٣. الدرّ المنثور: ج ٢، ص ٥٧؛ جامع البيان: ج ٤، ص ٢٠.

الكافي: ج ٤، ص ٢٦٦؛ مرآة العقول: ج ١٧؛ ص ١٤٣؛ التهديب: ج ٥، ص ١٦؛ مسائل عليّ بن جعفر: ص ٢٦؛ تفسير الصافي: ج ١، ص ٣٣٥.

مَن لم يجحد الحج وأحكمه وأحكامه.

وعن ابن عباس أنّ رجلاً سأل رسول الله ﷺ عنى معنى «عضين» في الآية: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا اللَّهُ ءَانَ عِضِينَ ﴾ (١) (الحجر / ٩١)، فقال رسول الله ﷺ: «الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض» (٢).

يأمر الله الرسول ألّا يتطلّع إلى ما يتمتع به الكفار، وأن يتواضع للمؤمنين، وأن يكون شديداً وغليظاً مع الكافرين، وأن يقول لهم: ﴿أَنَا النَّذِيرُ المُبِينُ \*كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ \* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ > .

وعضين جمع عِضة التي تعني التقسيم والتمزيق والتبعيض. إنّها آية مثار أسئلة، فالسائل يسأل: ما هذا التمزيق والتبعيض الّذي يطعن فيه القرآن ويستنكره. فيقول النبيّ ﷺ: هو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه.

وفي الآية ١٢٥ من سورة الأنعام نقرأ:

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ ﴾

سأل بعض الصحابة رسول الله ﷺ عن كيفية شرح الصدر وما هو الصدر؟ فيقول رسول الله ﷺ: «إنّ نور يقذف به فينشرح له وينفسح» فعاد الصحابي يسأل: وهل لشرح الصدر هذا وإلقاء النور فيه من أمارة يعرف بها؟ فقال ﷺ:

«الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ...»(٣).

١. البيان: ج ٦، ص ٢٥٤؛ الميزان: ج ١٢، ص ١٩٣؛ في ظلال القرآن: ج ٤، ص ٢١٥٥.

٢. الإتقان: ج ٤، ص ٢٦٨.

٣. تفسير القرآن الكريم: ج ٢، ص ١٤٤؛ مجمع البيان: ج ٤، ص ٣٦٣؛ الدرّ المنثور: ج ٣، ص ٤٤.

عبادة بن الصامت، وهو صحابي من الأنصار (١)، سأل رسول الله ﷺ عن «البشارة» في الآية ٦٤ من سورة يونس:

﴿ لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى لها»(٢).

ويقرأ الصحابة هذه الآية:

﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (٣) (الفرقان: ٣٤)، فيحارون في معنى أنّهم يحشرون على وجوههم. فسألوا النبي الله الله الله عن ذلك فقال:

«إنّ الّذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»(٤).

وفي آية أخرى يبيّن الله تعالى معنى الحشر على الوجوه بالسحب على وجوههم فيقول:

ا. هو من الصحابة الأجلاء الأوائل الذين شايعوا علياً وأكّدوا ولايته، ولم يتقبل خلافة بعد رسول الله ومن الصحاب الصفة. شارك النبيّ في جميع حروبه. عينه النبيّ مرة لجمع بيت المال. ظل عبادة على الصراط المستقيم ولم ينحرف عن طريق الحق. كان طويل القامة، ضخم الجسم. وسيم قسمات الوجه. اختيار معرفة الرجال: ص ٣٦؛ معجم رجال الحديث: ج ٩، ص ٢٢٢ و وج ٤، ص ١٠٠ ؛ الطبقات الكبرى: ج ٣، ص ٢٤٥ ؛ أُسد الغابة: ج ١، ص ١٠٠ ؛ سير أعلام النبلاء: ج ٢، ص ٥ ؛ الإصابة: ج ٥، ص ٣٣٠ ؛ عظهاء حول الرسول: ج ٢، ص ١١٣٥. كان رئيس قبيلته، وعند دخوله على النبيّ عَلَيْشِينَ أَعزَه وأكرمه. توفي سنة ٥١ هـ، انظر: مسند أحمد بن حنبل: ج ٤، ص ٣٥٧ ؛ الطبقات الكبرى: ج ٦، ص ٢٢١ ؛ المستدرك: ج ٣، ص ٤٤١ ؛ تاريخ بغداد.

المستدرك: ج ٢، ص ٣٤٠؛ نور الثقلين: ج ٢، ص ٣٠٩؛ تفسير القرآن العظيم: ج ٢، ص ٤٣٩.
 الميزان: ج ١٥، ص ٢١٥.

٤. المستدرك: ج ٢، ص ٤٠٢؛ مجمع البيان: ج ٧، ص ٢٦٤؛ نور الثقلين: ج ٤، ص ١٥.

﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ (١) (القمر: ٤٨)

وجاء في آية أخرى:

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمَّاً ﴾ (الإسراء: ٩٧)

فالملائكة يجرّونهم على وجوههم فوق الأرض في حال العمى والبكم والصمم. كان بعضهم لا يفهمون المعنى الدقيق لبعض الألفاظ في الآيات الإلهيّة، ولا يدركون مصاديقها، فكانوا يسألون عنها أم هانيُ (١)، بنت أبي طالب، تسأل رسول الله ﷺ عن المنكر الذي كان قوم لوط يأتونه في ناديهم، كما جماء في الآية:

فقال رسول الله عَلَيْشِكَا : «كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون ، فهو المنكر الذي يأتون به» (٣) .

﴿ . . وَ تَأْتُونَ فِي ناديكُمُ المُنْكَرَ ﴾ (العنكبوت: ٢٩).

وأحياناً يسألونه عن عموم حكم وشموله لبعض ما اشتبه عليهم أمره، فقد سأله

١. مجمع البيان: ج ٦، ص ٤٤٢؛ في ظلال القرآن: ج ٤، ص ٢٢٥١. سقر هي جهنم، أو أحد أبواب جهنم، أو موضع في جهنم، مجمع البيان: ج ٩، ص ١٩٤.

المختة أو هند، المشهورة بأم هاني، امرأة جليلة القدر في صدر الإسلام، وهي أخت علي طليلة ، من رواة الحديث عن رسول الله والمستخصص الكبير: ج ٢٤، ص ٤٧- ٤٤٦. ولمعرفة سيرتها انظر: طبقات ابن سعد: ج ٦، ص ٤٧؛ المستدرك: ج ٤، ص ٢٥؛ الاستيعاب: ج ٤، ص ١٩٦٢؛ أسد الغابة: ج ٧، ص ٢١٣؛ الإصابة: ج ١٣، ص ١٣٠٠؛ سير أعلام النبلاء: ج ٢، ص ١٣٠٠ الإصابة: ج ٥، ص ١٣٠٠؛ الدرّ المنثور: ج ٥، ص ١٨٠٠؛ المستدرك: ج ٢، ص ٤٤٠؛ تفسير القرآن الكريم ابن كثير: ج ٣، ص ٢٤٠؛ الدرّ المنثور: ج ٥، ص ١٤٤. ذكر رسول الله والمستدرك: ج ٨، ص ١٨٠؛ نور الثقلين: ج ٤، ص ١٥٠.
 ١٤٤ ذكر رسول الله والمستدرك: ج ٤، ص ١٥٠٠.

جرير بن عبد الله البجلي (١) عن نظرة الفجأة، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ (النور / ٣٠) فيقول النبي تَلَيُّكُ : «استرجع نظرتك ولا تدمها» أي إنّ الآية لا تشمل كلّ نظرة، فالنظرة المفاجئة لا يشملها الحكم العام، وإنّا يجب عدم إدامتها (١).

وربما كانت الآية شديدة الوطأة عليهم، قد تجعلهم في قلق، فيرجعون إلى النبيّ النبيّ ليفسرها لهم. يقول الإمام الباقر الله عندما نزلت الآية ١٢٣ من سورة النساء ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَبِهِ ﴾ :

«قال بعض أصحاب رسول الله تَلَيْظُونَ ما أشدّها من آية ؟ فقال لهم رسول الله تَلَيْظُ : «أما تُبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراريكم ؟» قالوا: بلى. قال: «هذا ممّا يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السيئات» (٢).

كانوا قد فهموا من ظاهر الآية: أنّ جميع السيئات التي يرتكبونها سيجزون بها من دون تخفيف، فأرعبهم الأمر وأرادوا أن يعلموا إن كان ثمة تخفيف وعفو فيا قد يرتكبونه من السيئات.

وفي مناسبات أخرى كانت آية ما تتحدث عن أشخاص حديثاً غامضاً، فكانوا يسألون عنها. يقول المفسّرون: إنّه عندما نزلت الآية ٢٨ من سورة محمّد:

﴿ ... وإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ ﴾ سأل الصحابة

١. من صحابة رسول الله ﷺ . أسلم قبل أربعين يوماً من وفاة النبي الشَّالِيَّةِ . سير أعلام النبلاء: ج ٢.
 ص ٥٣٠؛ الاستيعاب: ج ١، ص ٣٢٧؛ أُسد الغابة: ج ١، ص ٣٣٣.

٢. المستدرك: ج ٢، ص ٣٩٦؛ تفسير القرآن الكريم: ج ٣، ص ٢٩٢.

٣. تفسير العياشي: ج ١، ص ٢٧٧.

رسول الله ﷺ: يا رسول الله من هؤلاء الذين استبدلوا بنا إذا نحن تولينا؟ فـقال رسول الله ﷺ: وكان إلى جانبه سلمان (الفارسي): «هم الفرس، هذا وقومه»(١).

فكما ذكرناه مراراً وسنكرره بعد ذلك إنّه على الرغم من أنّ القرآن نزل بالعربيّة لأناس يتكلمون العربيّة، فإنّ ذلك لا يعني إنّهم جميعاً كانوا يفهمون معاني كل كلماته، لذلك فقد كان هناك من لا يعرف المعنى الدقيق لها، فكان يسأل عنها، ومن ذلك سؤال قطبة بن مالك عن «البسوق» في الآية: ﴿وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضيدٌ ﴾ (ق: ١٠) قائلاً: «ما بسوق النخل؟» فقال الرسول ﷺ: «هو ارتفاعها وامتدادها وطولها» (٢٠). وفي ذلك يقول علماء اللغة:

بسقت النخلة، بسوقاً، طالت وكملت. وقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ﴾ «أي طويلات»(٣).

روي عن الإمام الصادق على قال: قال رسول الله تَلَيْثُكُ في تفسير الآية: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَاكُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴾ (الإسراء: ٢٩): «الإحسار الإقتار»(٤).

وحسره بمعنى كشفه وأزال غطاءه، والحاسر من لا مغفر له ولا درع، أو لا جُنّة له. الناقة الحسير هي التي انحسر عنها اللحم والقوّة. المحسور الّذي فقد كلّ شيء ولم يبق له شيء (٥).

١. المستدرك: ج ٢، ص ٤٥٨؛ جامع البيان للطبري: ج ٢٦، ص ٦٦؛ الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٦٧.

٢. المستدرك: ج ٢، ص ٤٦٤.

٣. كتاب العين: ج ٥، ص ٨٥؛ المفردات: ص ٤٦.

٤. تفسير العياشي: ج ٢، ص ٢٨٩؛ نور الثقلين: ج ٣، ص ١٥٨.

٥. العين: ج ٣، ص ١٣٣؛ مقاييس اللغة: ج ٢، ص ٦١؛ تاج العروس: ج ١١، ص ١٨.

والإقتار التضييق في النفقة، والأقتر من قلّ ماله أو قلّ عطاؤه (١١). وعلى هذا يكون المعنى الدقيق للمحسور: هو من افتقد أسباب المعيشة التي أهمها المال وليس من الحسرة كما توهّم. كما أنّ في الكلمة معنى الندم والأسف والكآبة (٢).

وأحياناً كان النبيّ ﷺ يتصدّى لتفسير آية أو آيات لغرض العظة أو الاعتبار. يقول أبو سعيد الخدري<sup>(٣)</sup>: قال رسول الله ﷺ في تفسير آية:

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٤)
«تشويها النار فتتقلص شفاهها العليا حـتى تـبلغ وسـط الرؤوس،
وتسترخى شفاهها السفلى حتى تبلغ الأسرّة»(٤).

وروي أنّ النبيّ ﷺ قرأ سورة الزلزلة، وعندما وصل إلى الآية: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أُخْبارَها﴾ قال: «أتدرون ما أخبارها؟» فقالوا: «الله ورسوله أعلم» فقال: «فإنّ أخبارها أن تشهد على كل عبدوأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا

١. مقاييس اللغة: ج ٤، ص ١٥٥؛ ترتيب القاموس الحيا: ج ٣، ص ٥٥٨.

٢. تترجم لفظة «محسوراً» في كثير من ترجمات القرآن الكريم إلى الندم والحسرة والكآبة، وقد تـ ترجم بالحيرة، وهذا أقوم. جاء في ترجمة تفسير الطبري المنسوب للـطبري: «فـتجلس... محرداً»، ج ٤، ص ٨٩٢؛ وجاء في تفسير النسفي: مصاب بالإحباط، ج ١، ص ٥٣٦؛ وترجمها پاينده وآيتي بما يعني: التحسّر، والبهبودي بمعنى المتحير، والإمامي بمعنى: الكآبة. انظر أيضاً: تفسير القرآن الكريم: ج ٣، ص ١٤٠ الميزان: ج ١٣، ص ٨٣.

٣. سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، من أصحاب رسول الله و الله الله القرآن وروى الكثير من الأحاديث عن رسول الله و الله الله الخامسة الأحاديث عن رسول الله و الله الله الله الله الخامسة عشرة من عمره، وقد وصفه الرجاليون وأصحاب السيّر بالفضل والعلم والذكاء. انظر: المستدرك: ج ٣، ص ٥٦٣ أسد الغابة: ج ٢، ص ٢٦٥ وج ٦، ص ١٤٢؛ شذرات الذهب: ج ١، ص ١٨؛ النجوم الزاهرة: ج ١، ص ١٩٢، سير أعلام النبلاء: ج ٣، ص ١٦٨.

٤. المستدرك: ج ٢، ص ٣٩٥؛ تفسير القرآن الكريم: ج ٣، ص ٢٦٨.

وكذا في يوم كذا ، فذلك إخبارها»(١).

كان النبي ﷺ يقوم أحياناً بعرض الملامح الكريهة لذوي الأخلاق القبيحة والظالمين، في معرض تفسيره لآية من الآيات لكي لا يحار الناس في مستقبل أيامهم في معرفة الحقيقة وأصحابها. فني يوم من تلك الأيّام جاء النبي ﷺ إلى أصحابه والغمّ يعلو قسمات وجهه الكريم، فسأله أصحابه عن علّة اكتئابه، فقال: «رأيت فيما يرى النائم أن بني أميه ينزّون على منبري نزّاً كالقرود»(٢) ثم تلا عليهم الآية:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنُكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْغُونَةَ فِي القُرْءَانِ ﴾ (الإسراء: ٦٠).

فإنّه ببيانه للرؤيا وبتلاوة الآية التي نزلت للتخفيف عليه لم يبق شكّاً في أنّ النازّين نزّ القرود على منبره هم بنو أميّة وأنّ «الشجرة الملعونة» لا مصداق لها سواهم.

ولكن يبدو أنّ بعض المفسّرين سعوا إلى إضعاف هذه الروايات<sup>(٣)</sup>، وحاول آخرون العثور على مصداق آخر للشجرة الملعونة<sup>(٤)</sup>. إلّا أنّ استفاضة الروايات وكثرتها حالا دون قبول كثير من المفسرين تلك المساعي، بل أقرّوا ما استفاضت فيه الروايات<sup>(٥)</sup>، والآخرون الذين قبلوا بتلك النقول إنّا هم قبلوا باستثناء

١. المستدرك: ج٢، ص ٥٣٢؛ سنن الترمذي: ج٥، ص ٤٤٦؛ تفسير القرآن الكريم: ج٤، ص ٥٧٦.

الدرّ المنثور: ج ٤، ص ١٩١؛ نور الثقلين: ج ٣، ص ١٧٩؛ تفسير القرآن العظيم: ج ٣، ص ٥٢.

٣. تفسير القرآن العظيم: ج ٣، ص ٥٢.

أنوار التنزيل: ج ٢، ص ٤٥٣؛ جامع البيان: ج ١٥، ص ١١٥؛ التفسير المنير: ج ٥، ص ١١١؛ تفسير الحديث: ج ٣، ص ٢٤٨.

٥. روح المعاني: ج ١٠، ص ١٠٠؛ فتح القدير: ج ٣، ص ٢٣٩؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١٠، ص
 ٢٨٦؛ شرح ابن أبي الحديد: ج ٩، ص ٢١٨. هذا الموضوع ينقله ابن أبي الحديد عن المفسرين، ج ٢، ص ١٨٠ فيقول: «لا يشك أحد في أن الله قصد من «الشجرة الملعونة» بني أميّة؛ تاريخ الطبري: ج ١٠، ص ٥٨؛ كتاب النزاع والتخاصم: ص ٧٩.

عجـيب(١).

وقد أوضح العلامة الطباطبائي بالإضافة إلى نقله الروايات وبطريقته القويمة في تفسير القرآن بالقرآن وبتأمّله في سياق الآيات وارتباطها أنّ مصداق هذه الفتنة والشجرة الملعونة هم بنو أميّة (٢)، وقد ورد أنّ عائشة قالت لمروان بن الحكم: «سمعت من رسول الله أنّ الشجرة الملعونة في القرآن هي أبوك وجدّك» (٣) وابن أبي الحديد يؤكّد نسبة هذا التفسير إلى جميع المفسّرين، كما أنّنا نقرأ للطبري في رواية قديمة أن ليس هناك أي شك في أنّ المقصود في هذه هم بنو أميّة. وبعد كلّ هذا ترى ما الدافع لبعض المفسرين في تحريف معنى الآية وتحويله إلى قصد آخر؟ فهل كان لبني أميّة ذلك المقام الذي حدا ببعض المفسّرين أمثال عزّة دروزة على النيل من الشيعة حيث يقول: «تقول الشيعة إنّ المقصود هم بنو أميّة، وهذا واحد من تأويلاتهم الغريبة العجيبة» (٤).

فعلى أي حال كنّا قد ذكرنا أنّ النبيّ تَلَيْظُونَ كان يتصدّى أحياناً لتفسير الآيات القرآنية، وبالإخبار عن الحوادث الآتية، كاشفاً عن ملامح الذين سيكون لهم دور مهم بعد النبيّ تَلَيْظُونَ. فمن المصاديق البارزة لهذه الحقيقة هو تفسيره لآية «الإكهال» في «حجّة البلاغ»(٥). يقول المحدّثون والمفسّرون إنّه عندما رفع النبيّ عَلَيْظُونَ يد عليّ في

الجامع لأحكام القرآن: ج ١٠، ص ٢٨٣ ينقل القرطبي عن ابن عطية: يجب استثناء عـثان ومـعاوية
 وعمر بن عبد العزيز من هذا التفسير.

۲. الميزان: ج ۱۳، ص ۱۳٦ وما بعدها.

٣. تاريخ الطبري: ج ١٠، ص ٥٨؛ الغدير: ج ٨، ص ٢٤٨.

٤. تفسير الحديث: ج ٣، ص ٢٤٨.

٥. سميت هذه الحجة بحجة البلاغ لأنّ آية البلاغ ﴿يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك...﴾ نزلت أثناء عودة

اجتماع الغدير وأعلن أنّ عليّاً عليّاً عليه خليفته من بعده، لم يكن الناس قد تـفرّقوا بـعد عندما نزلت آية «الإكمال» فتلاها الرسول الشيئيّة على الناس:

﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً ﴾ .

وبعد تلاوة هذه الآية أمام أنظار الناس المكتظين وأسماعهم تحت شمس الظهيرة الحارقة، قال عَلَيْنَا اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

«الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربّ بـرسالتي وبالولاية لعلى من بعدي»(١).

وهكذا نجد أنّ الرسول عَلَيْتُكُ يبادر بعد تلاوة الآية بتفسير أنّ ولاية علي الله بعده إنّا هي مصداق لإكبال الدين وإتمام النعمة، ويعلن عن رضى الله عن الدين الذي أبلغه رسول الله عَلَيْتُكُ والّذي سوف يستمر تحت ولاية علي الله وقيادته، وذلك لكي يحول دون تلك الخطط المختلفة الساعية إلى إيجاد مصاديق أخر منحرفة لتلك الآية الإلهية (٢). لا سيّا مصطنعو التفسير والتحريف الذين سلكوا طريقاً آخراً لتحريف الآية تحريفاً معنوياً، غير أنّ نور الحق قد سطع من خلال الأسانيد المتراكمة على الآية تحريفاً معنوياً، غير أنّ نور الحق قد سطع من خلال الأسانيد المتراكمة على

النبي الله على من الحج. وبما أنها كانت حجته الأخيرة فقد سميّت بحجّة الوداع أيضاً، فنُسي الاسم الأصلي «حجة البلاغ» على مدى الزمن واستعاضوا عنه بحجّة الوداع لكي ينسى الناس ما جرى في حجّة البلاغ من ابلاغ الولاية. يقول ابن اسحاق (ت ١٥١ه): «كانت هذه الحجّة تسمى حجّة البلاغ وكذلك حجّة الوداع...» سيرة ابن هشام: ج ٤، ص ٢٠٦.

النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل من القرآن في علي المثلية: ص ٥٦. شواهد التمنزيل لقمواعد التفضيل: ج ١، ص ٢٠١. إنّ أسانيد ومصادر هذا الحدث أكثر من أن يتسع لها المجال هنا وسوف نشير إلى كثير من من هذه المصادر عند دراسة تفاسير أبناء العامة ونقدها. انظر: الغدير: ج ١، ص ٢٣١ وما بعدها؛ إحقاق الحق: ج ٣، ص ٣٢٠ وج ١٤، ص ٢٨٩ وج ٢٠، ص ١٩٥٥.

٢. انظر: الغدير والمعارضون، عواصف على ضفاف الغدير.

المحرفين وفضحهم (١). ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ﴾ (التوبة: ٣٢).

والنموذج الآخر المثير للاهتمام هو تفسير النبيّ ﷺ وتوكيده للآية ٣٣ من سورة الأحزاب، (آية التطهير):

﴿إِنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهيراً ﴾ فني الآيات السابقة كان الكلام حول نساء النبي الشيخ والأوامر الإلهية في كيفية سلوكهن، أمّا في ذيل هذه الآية فالقول موجه بشكل لافت إلى أهل البيت وتطهيرهم عن كل ما لا ينبغي لهم وظهور مصداق ذلك في أصحاب الكساء: النبيّ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين الميك ولا ينبغي الشك في ذلك لكثرة الأسانيد والروايات، بحيث إنّ بعض المحدّثين قالوا بتواترها(٢)، وقال آخرون باستفاضتها(١)، وغيرهم قالوا إنّها لا تحصى(٤). كان النبي الميك عبيب في توضيح وتأكيد هذا المصداق، فقد نقل المحدّثون والمفسّرون والمؤرخون أنّ رسول الله الميك وبعد نزول هذه الآية على ستة شهور يقف عند وقت كلّ صلاة على باب فاطمة الزهراء على وينادي بأعلى صوته:

«الصلاة أهل البيت: إِنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ

١. سنكشف عن التفاسير المنحرفة والمشيرة للعجب لأمشال هـؤلاء المفسرين عند دراسة تنفاسيرهم
 ونقدها ؛ كشف الأسرار للميبدي : ج ٨، ص ٣٤؛ التفسير الأدبي والعرفاني لكشف الأسرار : ج ٢، ص
 ٢٥٢.

٢. نفحات اللاهوت: ص ٨٥.

٣. شواهد التنزيل: ج ٢، ص ١٨.

٤. تأويل الآيات الطاهرة: ج ٢، ص ٤٥٦.

### وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»(١).

هذا الذي أدرجناه إنّما هو غيض من فيض التنزه في رياض تنفسير رسول الله علي الله الله وتنبيها ته وكلماته في حق عليّ وآل عليّ الله وهو من الثمار أفضلها ومن باقات ورد تلك الرياض النضرة أعطرها، وختامه مسك.

١. جامع البيان: ج ٢٢، ص ١٥؛ الدرّ المنثور: ج ٥، ص ١٩٩؛ تفسير القرآن العظيم: ج ٣، ص ٤٨٣؛
 الصواعق المحرقة: ص ١٤٣؛ مجمع الزوائد: ج ٩، ص ١٢١ وغيرها. ورد ذكر الزمان بصور مختلفة.
 انظر: اهل البيت في آية التطهير: ص ٤٠ـ٤٥.

٢. جامع البيان: ج ٢٦، ص ٧؛ الدرّ المنثور: ج ٥، ص ١٩٨؛ سير أعلام النبلاء: ج ٨، ص ٢٠٨. سوف نتحدث عن عكرمة بالتفضيل في فصل التفسير في فترة التابعين.

٣. في يتعلّق بتفسير آية التطهير، ففضلاً عن النظرات العميقة للمفسرين والعلماء الشيعة، فقد كتبت ضمن التفاسير كتب مستقلة قيمة سبق لي ذكرهم في مواضع أخرى. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار: ج ١، المقدّمة.

#### وهذه المجموعة

هذا هو المجلّد الثاني من سلسلة الرسائل والمقالات في علوم القرآن والتنفسير نقدّمها إلى المجتمع العلمي ومحقّق التفسير وذوي الرغبة في البحوث القرآنية. هذه المجموعة أيضاً تنقسم إلى قسمين:

١ ـ القسم الأوّل: علوم القرآن ٢ ـ القسم الثاني: التفسير

في القسم الأوّل جاءت رسالة رائعة تحت عنوان «إنارة الحالك في قـراءة مَـلِك ومالِك»، لمؤلّفها الفقيه والمحقّق الشهير آية الله شيخ الشريعة الإصفهاني.

فقد رجّح ذلك الفقيه في هذه الرسالة قراءة «مَلِك» على قراءة «مالك» ولإحكام رأيه هذا فقد أطنب في البحث حول القراءات وكيفيّاتها وخصائصها الخيتلفة المشهورة وذكر أدلّة رأيه القويمة. وقد قام الشيخ ضياء الدين المحمودي بتحقيق ومقابلة وتصحيح هذه الرسالة اعتاداً على ثلاث نسخ خطيّة، وقد سعى المحقّق أن يأتي بكلّ المصادر والمآخذ التي اعتمد عليها المؤلّف وقد نقّح كلّ ما جاء في هذه الرسالة من أغلاط.

في القسم الثاني وهو قسم التفسير فيحتوي على خمسة رسائل هي كالآتي:

١ ـ تفاسير ابن سينا وتشمل هذه المجموعة خمسة رسائل تفسيرية للفيلسوف الشيعي
 الشهير أبي علي ابن سينا وهي تفاسير:

١. سورة الأعلى ٢. سورة الإخلاص ٣. سورة الفلق ٤. سورة الناس ٥. تفسير الآيتين ١١ و١٢ من سورة فصلت.

وقد قام بتحقيق هذه المجموعة التفسيرية الفاضل محسن بيدارفر وهو أحد المضطلعين في الفلسفة الإسلامية وتراث ابن سينا. فقد كتب هذا الفاضل مقدمة لهذه المجموعة من الرسائل تُعنى بأهميّة هذه الرسائل وتأثيرها على الآخرين بالإضافة إلى مقابلة النسخ وتصحيح النصّ.

كما إنّه قام باستنساخ تفسير الآيتين ١١ و١٢ سورة فصّلت من حاشية شرح «الهداية الأثيرية» للفيلسوف صدر المتألهين وأضافها إلى هذه المجموعة.

٢ ـ الجمع بين كلام النبيّ والوصيّ، وبين آيتين.

من تأليف العلامة الحلي وهو جواب على سؤالين للوزير رشيد الدين فضل الله ومن ثمّ دوّن العلامة هذه الإجابة. وقد قام بتحقيق وتصحيح هذه الرسالة الشيخ محمد جواد المحمودي اعتاداً على نسخة موجودة في مكتبة «مركز احياء التراث الإسلامي»، وقد ضمّن تحقيقه هذه بمقدّمة شارحاً فيها أحوال العلامة الحلي وذاكراً أسلوب تحقيق هذه الرسالة.

٣ \_ تفسير الآية ١٥٨ من سورة الأنعام.

من تأليف السيد معين الدين محمد الحسيني؛ وقد حقّها وصحّحها الشيخ محمد رضا الفاضلي اعتاداً على النسخة الوحيدة لها. وهذه الرسالة قد أشريت بالبحوث التفسيريّة العلميّة والحديثيّة وقد استخرج الحقّق المحترم كلّ مصادر الروايات والنقول وأدرجها في الهامش.

٤ ــ رسالتان تفسيريتان للمجاهد الشهيد والمدافع لنصرة ساحة الولاية القاضي نور
 الله المرعشى الشوشتري وهما:

١ ـكشف العوار في تفسير آية الغار.

٢ ـ مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد.

وكلتا الرسالتين تحتويان على أبحاث حديثية وأدبية وعلميّة في التفسير، وقد حقّقها الشيخ محمّد جواد المحمودي.

في الرسالة الأولى قام المحقّق بمقابلة النسخ وتصحيح النص اعتاداً على أربعة نسخ بالإضافة إلى تدوين مقدّمة مطوّلة ذكر فيها أحوال المؤلّف وآثاره. وقد ذكر مصادر ومآخذ النصّ في الهامش وسعى أيضاً لتفصيل ذلك وإحكامه.

الرسالة الثانية حقَّقها وقابلها وصحّحها اعتماداً على نسختين.

٥ ـ تفسير سورة الإخلاص وهي آخر رسالة من هذه المجموعة من تأليف نصير
 الدين محمد اللاهيجي الكيلاني من علماء القرن الحادي عشر.

حقّقها وصحّحها أيضاً الشيخ محمّد جواد المحمودي، وقد استخرج مصادر الآيات والأحاديث وذكرها في الهامش.

محمد علي مهدويراد



general of the second s

القسم الأول

علوم القرآن

## إنارة الحالك

# فى قراءة مَلِك ومالك

رسالة عامّة في القراءات وتطوّراتها

تأليف

الشيخ فتح الله النمازي الشيرازي الشيرة الشريعة الإصبهاني ﴿ السريعة الإصبهاني ﴿ السريعة الإصبهاني الشريعة السريعة الإصبهاني الشريعة السريعة الإصبهاني الشريعة السريعة المستحدد المستحدد السريعة الإصبهاني الشريعة المستحدد المستحدد المستحدد الشريعة المستحدد ا

تحقيق

الشيخ ضياء الدين المحمودي

مراجعة

الشيخ حسين تقيزاده

And the state of t

#### مقدّمة التحقيق

## 

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

وبعد فإنّ علم القراءات القرآنيّة من العلوم الخطيرة والعظيمة التيّ اهتم بها علماء الأُمّة، فهو علم يجب الاهتام به في مجال القراءة وتفسير كلام الوحي، أعني القرآن العظيم والذكر المجيد، والثقل الأكبر الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تبيان لكلّ شيء.

ولكن لتأخّر المجتمع الإسلامي وتأخّر العلوم الدينيّة فيه وكثرة الخطايا والذنوب وتسلّط الظالمين على زمام الأُمور والأحداث والابتعاد عن النفحات الربوبيّة والألطاف القدسيّة والإفاضات الإلهيّة واندراس بعض معالم العلم والدين؛ حدثت لبعض العلماء الشبهات والأوهام في اعتبار مسألة القراءات الذي اتّفق المسلمون من الصدر الأوّل على أصل صدورها، وادّعي التواتر على كثير منها، ومع غضّ النظر عن ملاكات القراءات الصحيحة عن غيرها، فإنّ أصل وجود القراءات والاستناد

إليها كان أمراً متواتراً وشائعاً مفروغاً عنه في المجتمع الإسلامي، حيث توجّه إليها أنظار المفسّرين واحتكّت فيها أفكار المحقّقين، وكانت محلّ مناقشة الفقهاء والمجتهدين في بحث القراءة في الصلاة، وأيضاً إنّ وجوه القراءة مؤثّرة في كيفيّة التفسير ومعنى الألفاظ، ولا يمكن التفسير الكامل في كثير من المواطن من دون المراجعة إلى القراءات الصحيحة، إلّا أنّه وقع الاختلاف بين العلماء في بعض شروطها، فالمعتبر فيها ما هو الحجّة والوسط في اعتبار الخبر وقبول الحديث ورواية الأثر، هذا هو الإجمال من القول في هذا السفر.

وأمّا الكتاب المعقود له هذه المقدّمة فن المصنّفات الّـتي أُلّفت في سبيل إبراز الحقائق، وكشف المجهولات والدقائق، مؤلّفه من فطاحل المحقّقين، وقدوة العلماء المدقّقين، الفقيه الجامع، والأصولي الكامل، المولى المجاهد، شيخ الشريعة الإصبهاني الشيرازي رضيء وقد بحث موضوع القراءات الّذي هو من أهمّ أبحاث العلوم القرآنية للكتاب المقدّس العظيم، القرآن المجيد، والذكر الكريم الّـذي لا ريب فيه، هدى للمتقين، بشجاعة واستقلال واستدلال عميق علمي، مع المراجعة للتاريخ والحديث والرجال، ولعلّ هذا الكتاب أهمّ كتاب للمصنّف، وربّا لم يكتب نظيره في القرنين الأخيرين.

هذا ولكلّ عالم ومحقّق وباحث نظريّاته الخاصّة، وجمهور علماء الشيعة من الصحابة إلى يومنا هذا هم أبناء الدليل، مصدرهم الكتاب والسنّة وأخبار أهل البيت المعبّرة عنهها، يصدّقون ما صحّ صدوره ومعناه، ويرفضون ما فسد، غير ملتزمين باتّباع غير المعصومين عن الزلل والخطأ، ولا يتّبعون إلّا لمن فرض الله طاعتهم ومحبّتهم وولايتهم، يعني خير البشر محمّد وآله الأثمّة الاثني عشر وفاطمة الزهراء

سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين، صلّى الله عليهم أجمعين إلى أبد الآبدين. وشعار جمهور علمائنا هو اتباع الدليل القويم، والسير على الصراط المستقيم، غير ملتزمين بالتعصّبات العاطفيّة، بل ناظرين إلى المسائل بروح موضوعيّة شموليّة، بعيدين عن التقليد والاتبّاع من غير دليل، وهمّهم متابعة الكتاب العظيم والسنّة النبويّة الشريفة، بصدور واسعة، وأنظار منيعة، وأخلاق كريمة، ومكارم جليلة، ومثل سامية، وقيم عالية، بعيدين عن الغوغاء والفوضويّة، مستغنين عن اللجاج والعناد والتعنّت والجاهليّة، والمؤلّف فتح في تصنيفه باب التحقيق لمن يريد التأمّل والتدقيق، فللله درّه، وعليه أجره، رفع الله مقامه في أعلى عليّين، بمحمّد وآله الطاهرين.

#### موضوع الكتاب هو بحث القراءات بوجه عام

وممّا يجب التنبيه عليه أنّ هذا الكتاب وإن كان في تسميته إيحاء إلى أنّه في خصوص قراءة «ملك» و«مالك»، وقد صنّف الكتاب أيضاً لأجل ذلك؛ ولكن هذا جزء من مطالبه ومحتوياته، وموضوعه أعمّ من ذلك، وهو بحث القراءات بشكل عام.

#### القرآن وأهل البيت

إنّ وصيّة الرسول ﷺ في حديث الثقلين تدلّ على أنّ معارف القرآن والسنّة لا يمكن الوصول إليها ولا تفسّر بصورة كاملة في جميع أجزائها ومحسوياتها من دون المراجعة إلى أهل البيت؛ ورّاث العلوم النبويّة؛ وخزّان المعارف الإلهيّة، وهذا من القضاء الإلهي، وكثرة اختلاف الأنظار في القراءات خير مؤيّد لذلك، فهي من أدقّ

المسائل القرآنيّة الّتي حارت فيه عقول العلماء، وعجزت عن فهمها أنظار النبلاء، وبما أنّ الظالمين أزالوا أعّة أهل البيت عن مراتبهم، ودفعوهم عن مقامهم وعدم حريّة الأُمّة من الاستضاءة بمقابس أنوارهم، انطمس بعض معالم الدين، وتهدّمت بعض أركان اليقين، وحدثت الشبهات والمشكلات، وما زالوا مختلفين حتى قيام القائم الإمام الثاني عشر من آل محمّد الشيئيّ، فهو يزيل الاختلافات، ويرفع الابهام عن المشكلات على وجه التفصيل واليقين.

## طريقة حلّ الاختلافات في علوم الدين في زمن الغيبة

هذا، وكيف يقف على هذه الأسرار ويتوفّق لإزالة الجهل عن صفائح الضائر والأستار من حرم عن متابعة أهل البيت وابتعد عن فيوضاتهم وعاش في جاهليّة مظلمة محدقة ؟ فأخبار أهل البيت الميّل سبيل معرفة الدين، وطريق الوصول إلى علم اليقين، والأفضل عند اختلافها وعدم التوفيق لفهم عللها الالتزام بالأحكام العلاجيّة للمتعارضات من الجمع والترجيح والتخيير من دون تكذيب إلّا عند العلم بصحة التكذيب.

ومن استطاع معرفة علل التفاوت في الأخبار والوصول إلى كنه الأسرار حاز الكأس الأوفر والنصيب الأكمل من المعالي القدسيّة والسعادة السرمديّة، واتخذ مناهج التسليم في نيل الأسرار الربوبيّة، ومنهج الدفاع عن الأحاديث المحمديّة العلويّة.

فأفضل سبيل لمعالجة القضايا والمشكلات القرآنيّة الاعتاد في الدرجة الأُولى على المأثور الصحيح والمرجّحات، ثمّ تحكيم الدلائل العقليّة، خصوصاً وأنّ التزام الكثير من العلماء بالتقليد لآراء العلماء والمذاهب الدينيّة على طول الزمن ممّا أوجب الاشتباه والتعصّب والتحكّمات العقليّة بحيث يستندون في نصرة ما يذهب إليه مذهبهم ومدرستهم العلميّة إلى أدلّة ضعيفة؛ وأمورٍ مضحكة؛ واستدلالات مستهجنة؛ ومصادرات مرفوضة.

وعلى أيّ فالقراءة والرواية للأخبار مهما كثرت إذا لم تكن مع تأمّلات شاملة ودراية كاملة متناسبة الجوانب؛ وأخذ الحيطة والحدر في المتشابهات والمجملات؛ ورعاية القواعد والأصول في الاستنباط؛ والتوفيق الإلهي في الفهم؛ لم تكن النتائج التي يتّخذها الإنسان صائبة وصحيحة.

#### التعريف بالمؤلف

هو العالم النحرير الميرزا فتح الله بن محمّد جواد النمازي؛ الشهير بشيخ الشريعة الإصفهاني، ولد بإصفهان؛ من كبرى مدن إيران؛ في الثاني عشر من ربيع الأوّل سنة ١٢٦٦ هـ. ١٢٣٦ هـ.

قال السيّد الأمين: كان أحد أعلام علماء هذا العصر، أصله من مدينة شيراز، من أُسرة كريمة تعرف بالنمازية، نسبة إلى جدّهم المعروف باسم الحاج محمّد على النمازي

الذي كان معروفاً بالورع والصلاح، ولكثرة مداومته على النوافل والصلوات عرف بالنمازى، إذ أن كلمة «نماز» باللغة الفارسيّة معناها الصلاة (١٠).

هاجر والد المترجم إلى مدينة إصفهان وفيها كانت ولادة المترجم، وقد تلقّي مبادئ العلوم فيها، حيث حضر على مجالس علماء تلك البلدة الشهيرة بالعلوم والمعارف، فحضر على المولى حيدر الإصفهاني، والمولى عبد الجواد الخراساني، من أعلام تلامذة الشيخ محمّد تتى الإصفهاني، صاحب الحاشية [على المعالم]، وعلى الحاج المولى أحمد السبزواري، من أجلّاء تلامذة السيّد حسن المدرّس، وعلى المولى محمّد صادق التنكابني، وحضر على الشيخ محمّد باقر بن محمّد تق الإصفهاني في كثير من المباحث الفكريّة والأصوليّة، وسمع عليه إفاداته وتحقيقاته في تقوية القول بحجيّة الظنّ بالطريق... في دفع اعتراضات الشيخ الأنصاري، ثمّ سافر إلى المشهد الرضوي، وكان في ذلك الوقت مزدحماً بكثير من الأجلّاء... وأخذ في البحث والتدريس [على طريقة الشيخ الأنصاري] بطريقة أعجب الطلبة بها، حيث لم يكن مسلك الشيخ الأنصاري بعد شائعاً حينئذٍ في تلك البلاد، واشتاق بـعد ذلك إلى زيــارة العــتبات المقدّسة ولقاء أجلّاء العلماء، ولمّا وصل إلى النجف اجتمع حوله المحصّلون، فتصدّى للتدريس والبحث، وحضر في أثناء ذلك على الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي، وعلى الشيخ محمّد حسين الفقيه الكاظمي...

وكان يمتاز بمشاركته في فنون الفلسفة القديمة والحكمة الإلهية، فضلاً عن العلوم الإسلاميّة في الكلام والحديث والرجال وخلافيات الفرق والمقالات...

١. أقول: إنّ هذه الأسرة ما زالت من الأسر المعروفة العريقة في مدينة شيراز كبرى مدن إيران، وينسب إلى
 بعض المنتسبين إليها المستشفى النمازي المعروف في شيراز، والظاهر هو أكبر مستشفى في هذه المدينة الّتي
 لها سبق التقدّم في الطب في إيران.

#### مشايخه في الرواية

وله الإجازة بالرواية عن جماعة من الأعلام، منهم: السيّد مهدي القزويني الحلّي، والميرزا محمّد باقر الخوانساري، والشيخ محمّد طه نجف، والشيخ محمّد حسين الكاظمي.

#### مؤلفاته

١ ـ إنارة الحالك في قراءة «ملك» و«مالك»، وهو الذي بين يدي القارئ الكريم،
 وتقدّم البحث عنه.

٢ ـ رسالة إبانة المختار في إرث الزوجة من غن العقار.

٣ ـ صيانة الإبانة، كتب الشيخ ملا كاظم الخراساني اعتراضات على كتاب إبانة
 المختار في حاشيتها، فكتب المترجم في جوابه هذه الرسالة.

٤ ـ رسالة في أحكام العصير العنبي.

٥ \_ رسالة في قاعدة الطهارة.

٦ ـ رسالة في أنّ الواحد [البسيط] لا يصدر منه إلّا الواحد.

٧ ـ رسالة في نني البأس، وأنّ مدلوله نني الحرمة.

٨ ـ رسالة في قاعدة الضرر والضرار.

وله رسائل وتحرّرات كثيرة وغيرها، كها أنّ له مناظرات مع محمود شكـري الآلوسي البغدادي(١٠).

۱. أعيان الشيعة: ج ۸، ص ٣٩١\_٣٩٢.

#### آثاره المطبوعة

١ \_إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار.

٢ ـ إفاضة القدير في أحكام العصير.

٣ \_ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

٤ ـ القول الصراح في نقد الصحاح.

ويمكن لمن يريد المزيد من المعلومات حول حياته وآثاره مراجعة مقدّمات هذه الكتب، ومراجعة كتاب طبقات أعلام الشيعة للعالم الفقيد الشيخ آغا بزرك الطهراني، القرن الرابع عشر من القسم الأخير غير المطبوع.

وكتب تلميذه الشيخ عبد الحسين الحلّي ترجمة مستقلّة له، كما في الذريعة: ج ٤، ص ١٥٨ وسمّاه: ترجمة شيخنا شيخ الشريعة الإصفهاني.

#### التعريف بالنسخ الخطية

اعتمدنا في تصحيح الكتاب على ثلاث نسخ خطيّة:

الأُولى: نسخة مكتبة المتتبع الخبير العلّامة السيّد موسى الشبيري الزنجاني دام ظلّه، وهي بخطّ والده العالم الجليل المرحوم السيّد أحمد الحسيني الزنجاني، فرغ من استنساخها عصر يوم الثلاثاء ثاني شهر شوّال المكرّم بقم سنة ١٣٥٨ من الهجرة النبويّة في ١١٠ صفحة، ورمزنا لها «ز».

الثانية: نسخة مكتبة الگروسي، ومنها مصوّرة في مكتبة إحياء التراث الإسلامي بقم، برقم ١٩٨١، بخطّ ميرزا علي بن عهاد الإسلام القزويني الغروي الشهــيدي في سنة ١٣٢٩، ورمزها في تصحيح النسخة «ق». الثالثة: نسخة مكتبة السيّد المرعشي الله بخطّ علي ابن المرحوم الآخوند ملّا إبراهيم الجهرقاني، استنسخها في سفره إلى النجف الأشرف، وفرغ منها في ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شهر الصيام سنة ١٣٢٧، وجاء توصيفها في المجلّد ١٦ من فهرست مخطوطات المكتبة برقم ١٦٥٩، ورمزها في التصحيح «م»، وهي في ٤٦ ورقة.

#### تحقيق الكتاب

تم استنساخ الكتاب على نسخة السيّد الزنجاني المرموزة برمز «ز»، حيث كانت جميلة الخطّ، وعند وجود إشكال أو احتال راجعنا النسختين الأُخريين، وعند إكبال العمل قابلنا الكتاب بأكمله بنسخة «م» إلّا مقداراً قليلاً من أوائل الكتاب حوالي عشرة، وقابلناه أيضاً بنسخة «ق»، وعلى العموم كان بين نسخة «م» وبين نسخة «ق» تشابهاً واشتراكاً أكثر.

وهذا الكتاب بالرغم من تأليفه في الزمن القريب إلى عصرنا وتعدّد نسخه؛ حصل في نسخه بعض التصحيف والسقط والإشكال، وأنّ نسخة «ز» نسبيّاً ربّا كانت أصحّ من غيرها، ولكن مع ذلك وقعت أخطاء في بعض مواضعها، حيث وردت تلك المواضع في الغالب في النسختين الأُخريين صحيحة، فصحّحناها عليها، وإذا كان في نسخة «ز» بعض السقط والحذف الجلي أكملناها على نسخة «م» و«ق» من دون إشارة في الغالب إلى ذلك، اجتناباً من إكثار الهوامش والحطّ من جمال المتن، وكذلك إذا كان بعض التغاير في الكلمات بين النسخ ممّا لا يغيّر المعنى ومن دون مرجّح لأحدهما اعتمدنا على ما كان في نسخة «ز» من دون الإشارة إليه.

واستخرجنا بقدر الإمكان مواضع مصادر الكتاب برقم المجلّد والصفحة، ومـن

مصادرها الأصليّة: كتاب الإتقان والدرّ المنثور للسيوطي، وتفسير مجمع البيان للطبرسي.

وعند استخراج مواضيع الكتاب من مصادره أصلحنا بعض المغايرات والأغلاط في النسخ على المصدر، وعند وضوح الغلط لم نشر في الهامش بأنّ الكلمة أو الجملة في النسخة في هذا الموضع كانت مغلوطة، لعدم الحاجة إليها إلّا في بعض الموارد القليلة.

#### استخراج عناوين الكتاب

وصاحب الكتاب لم يستخرج عناوين محتويات كتابه، كيا في النسختين «ق»: و«م»، نعم في نسخة «ز» استخرج بعض العناوين في الحواشي، واتخذناه عنواناً لتلك المواضع في الطبع، والظاهر أنّه من عمل المستنسخ، حيث أنّها غير مدرجة في الماتن، وهي قليلة وناقصة وغامضة غالباً، لم تكشف الستار عن موضوع البحث، فحاولنا بقدر الإمكان سدّ هذا الخلل باستخراج العناوين ووضعها بين المعقوفين، لإلفات القرّاء إلى أنّها لم تكن من أصل الكتاب.

هذا ما تيسّر لنا من تحريره في هذه المقدّمة الوجيزة، وتمّ الفراغ منه قبيل الظهر من يوم السابع من شهر ذي الحجّة الحرام ١٤٢٣ هـ، والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

قم المقدّسة ضياء الدين المحمودي

#### مقدّمة المصنّف

## بِنْيِكِ إِللَّهُ الْبَعْزِ الرَّحِينَ مِ

الحمد لله الذّي أرانا أظهر بيّنات، وأبهر حجج، وأودع فينا قرآناً عربيّاً غير ذي عوج، والصلاة على رسوله محمّد الّذي أنـزل عـليه الكـتاب، وبـعثه مـن أشرف الشعوب، وأكرم الشعاب<sup>(۱)</sup>، وعلى آله المعصومين الأنجاب، المطهّرين الأطياب، ما لمع سراب، وهطل سحاب.

وبعد، فيقول العبد الخاسر الخازي فتح الله الإصبهاني (٢) النمازي ابن التق النق النق النق النق النق النقد جواد الشيرازي: إنّ الغالب على جُلّ الأنام سيّا العوام الّذين هم كالأنعام ومن يضارعهم من منتحلة العلم المتشبّهة بالعلماء الأعلام حبّ التقليد لما رأوا عليه آباءهم والتشبيه (٣) بما شاهدوا عليه أكفاءهم، فإن ارتكز في أذهانهم شيء في الصغر صار كالنقش على الحجر، فأنّى ومتى، وكيف يتأتّى للعالم المحقّق والبصير المحدّق والحرّيت المدقّق أن يزيل عنهم الوهم، أو يسلك بهم سبيل الفهم، أو يدهّم على سواء الطريق،

١. نسخة «م»: من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب.

٢. في نسخة «ز»: الإصفهاني

٣. في نسخة «م»: التشبّه.

ويسقيهم من كأس التحقيق أطيب رحيق؟ فمن شغله ثفل<sup>(١)</sup> النقل عن نخبة النـقل وأقنعته راوية الرواية عن درّ الدراية لم يستطب سواه، ولم يعرّج على ما عداه.

[إنّ القراءة القرآنيّة المعتبرة غير منحصرة بقراءة المصحف المتداول] ثمّ إنّ من المعلوم أنّ المكتوب بالسواد في المصحف المتداول بين السواد إغّا هو رواية واحدة من الروايات عن قراءة واحدة من القراءات، وبقيّة القراءات والروايات مفصّلة في محافّا، محقّقة في مظانّها، معلومة عند حَمَلَتها، مضبوطة عند سدنتها، والناس في صغرهم يتعلّمون لهذه القراءة الخاصّة والرواية الناصّة (۱۲)، فإذا كبروا ولم يأتوا العلوم من أبوابها؛ ولم يخضعوا لسدنتها وأربابها تخيّلوا أنّ هذا هو الوحي النازل، وأنّ ما عداه غلط وباطل.

وقد اتّفق مثله في عصرنا هذا، الّذي خلت فيه المدارك، وأظلمت فيه المسالك، في تعيين قراءة ﴿مالِك﴾ في فاتحة الكتاب، وتُوهّم أنّه محض الصواب، فسألني بعض الأحباب أن أشرح له ما في الباب، وأميّز له القشر من اللباب، فرسمت هذا المختصر ببيان منقّح محرّر، وسميته «إنارة الحالك() في قراءة مَلِك ومالِك» ومن الله أرجو التوفيق للصواب في المبدأ والمآب.

١. قال في معجم الوسيط: ثَفَلَ الماءُ ونحوه - ثَفْلاً: رَسَب ثُفله وعلا صفوه.

لغ نسخة «م»: الرواية الخاصة والقراءة الناصة.

٣. في لسان العرب: ج ١٠، ص ٤١٥: الحُلُكة والحَلَك: شدّة السواد كلون الغراب، ويقال للأسود الشديد السواد: حالك. وأسود حالك وحانك ومُحلَوْلِك وحُلْكُوك بعنى واحد.

وشبيه تسمية المصنّف لكتابه تسمية السيوطي كتابه: «تنوير الحوالك في شرح موطّأ مالك»، وربّما اقتبسه منه، والمؤلّف على المسلط الأضواء على المسالك المظلمة الحالكة في مسألة القراءة بنحو العموم، وإن كان المقصود الأوّلى من تصنيف الكتاب هو الجواب عن السؤال عن قراءة ﴿مَلِك﴾ و﴿مالِك﴾ .

# [مقدّمات تمهيديّة في مسألة القراءات] ولنقدّم الكلام في مقدّمات نافعة مهمّة فاتحة الأبواب.

المقدّمة الأولى في بيان أحكام التخيير بين القراءات [القرآنيّة] الأولى: إذا قلنا بتواتر القراءات السبع أو إجماع علماء الإسلام طرّاً على جواز القراءة بكلّ منها فلا إشكال، وعلى تقدير عدمها وكون المُنزل واحداً تحكي عنه هذه القراءات فقد يقال: إنّ مقتضى الدليل أو القاعدة أيضاً ذلك، وذلك لوجوه:

#### الدليل الأوّل على التخيير

أحدها: إصالة التخيير في كلّ حجّتين متعارضتين، فإنّ إطلاق الدليل الدالّ على الحجّية أو عمومه شامل لصورة التعارض، فإنّ حال القراءات الحاكية عن المُنزَل حال الروايات الحاكية عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكما يقال فيها باقتضاء إطلاق الدليل فيها وجوب العمل بكلّ خبر لم يعلم كذبه، فإذا ابتلى بالمعارض وتعذّر العمل بكليها حكم العقل بالتخيير ووجوب العمل بأحدهما لا بعينه، فكذلك في المقام، [ف]كلّ قراءة من القراءات الحاكية حجّة، يجب العمل على طبقها في مورد وجوب القراءة، وبعد قيام الإجماع على عدم وجوب الجمع أو ارتفاعه بالحرج تخيّر في العمل بأيها شاء.

ودعوى اختصاص الأدلّة بغير صورة التعارض لظهورها في الوجوب التعييني، والتعميم مستلزم (١) لاستعمال اللفظ في معنيين: «التخيير في صورة التعارض»

۱. في نسخة «ز»: يستلزم.

و «التعيين عند عدمه» مدفوعة ، بأنّ التخيير ليس من باب استعمال اللفظ فيه ، أو في الأعمّ منه ، بل من جهة أنّ تنجّز التكليف ليس إلّا من حكم العقل (١) ، فإذا لم يكن المقدور إلّا واحداً لا بعينه حكم بتنجّزه ، كما في «أنقذ كلّ غريق» المستعمل في الوجوب التعييني ، إلّا أنّ المنجّز عند التعارض ليس إلّا أحدهم .

ودعوى أنّه إنّما يتمّ إذا كان الدليل لفظياً؛ وأمّا إذا كان لبّياً كما في المقام فإنّه من شؤون الإجماع على اعتبار قول أهل الخبرة؛ وليس فيه دليل من آية أو رواية دالّة على حجيّة قول القرّاء مدفوعة، بعد التسليم بأنّ معقد الإجماع أيضاً أعمّ من صورة التعارض، فإنّه منعقد على حجيّة كلّ قراءة لم يعلم بمخالفتها بخصوصها للمنزّل في حدّ ذاته.

ثمّ إنّه غير الإجماع الذي فرضنا عدمه فإنّه عبارة عن الإجماع على الحجيّة الفعليّة حال الاختلاف وجواز الأخذ بالكل، وما فرضنا وجوده هو الإجماع على حجّية كلّ واحد في حدّ ذاته، وإن شئت قلت بأصالة التخيير في الحجّتين من جهة استفادة المناط من الروايات الحاكمة بالتخيير في الخبرين المتعارضين بعد إلقاء (٢) الخصوصيّة.

#### الدليل الثاني على التخيير

ثانيها: إنّه قد ثبت بالضرورة جواز قراءة القرآن لنا بـل استحبابها عـلينا بـل وجوبها في الجملة، وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يكون الجائز مـثلاً التـلاوة بـغير هـذه

١. ربّا يناقش في عبارة المصنّف بأنّ تنجّز التكليف هو مجمكم الشارع، ولا مدخليّة للعقل فيه إلّا من باب الكشف عن الحكم الشرعي، والّذي يقتضيه حكم العقل هو التخيير في المتعارضات واستثال الحكم المنجّز الشرعى الذي يكون أحدها لا بعينها، فتأمّل.

وهذا التخيير يمكن أن يكون شرعيّاً أيضاً ، وذلك إذا أمر الشارع به عند تحقّق التعارض.

٢. هكذا في النسخ ، ولعلَّ الصواب: إلغاء .

القراءات جميعاً أو بجميعها أو بواحد منها معيّناً أو لا على التعيين، والأوّل مستلزم لترك القراءة، مضافاً إلى إجماع المسلمين على بطلانه، كالثاني والثالث، لقبح الترجيح بلا مرجّح، فتعيّن الرابع، وهو المطلوب.

#### الدليل الثالث على التخيير

ثالثها: ما رواه الكليني على بإسناده عن سليم (۱) بن سلمة ، قال: قرأ رجل على أبي عبد الله الله على وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأه الناس ، فقال أبو عبد الله الله عن هذه القراءة إقرأكما يقرأه الناس حتى يقوم القائم الله ، فإذا قام القائم قرأكتاب الله على حدّه ، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه الصلاة والسلام ، وقال: أخرجه علي الله إلى الناس حين فرغ منه ، وكتبه ، فقال لهم : هذا كتاب الله كما أنزله الله (۲) تعالى على محمد المسلام وقد جمعته بين اللوحين ، فقالوا: هو ذا ، عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ، فقال الله : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً (۱) الحديث .

حيث أنّ قوله الله: «اقرأكما يقرأ الناس» لا يراد به «اقرأ كها(٤) أجمع عليه الناس»، إذ لا شبهة في اشتهار القراءات السبع في ذلك الزمان(٥)، ولا أن يقرأ كقراءة

١. كذا في النسخ ، وفي هامش نسخة «م» : في بعض النسخ : عن سالم بن سلمة .

أقول: وكذلك في المصدر.

كلمة «الله» من نسختي «ق» و«م»، وثابتة في المصدر أيضاً.

٣. الكافي: ج ٢، ص ٦٣٣، كتاب فضل القرآن، باب النوادر: ٢٣؛ وبصائر الدرجات: ص ٢١٣.

٤. في نسخة «ز»: كلّما.

٥. أقول: يحتمل أنّ مقصود الحديث هو المصحف العثماني لا قراءة القرّاء السبع، لكن قراءة القرّاء السبع بما
 هم ليس له موضوعيّة خاصّة.

بعض خاص منهم فالمراد: «إقرأ كقراءة من تريد (١) من الناس».

وما رواه أيضاً بإسناده عن سفيان بن السمط، قال: سألت أبا عبد الله الله عن تنزيل القرآن، فقال: «اقرؤواكما عُلمتم»(٢).

وعن محمّد بن سليان، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن اللهِ قال: قلت له: جعلت فداك، إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: «لا اقرؤواكما تعلّمتم فسيجيء من يعلّمكم» (٣).

#### الجواب عن الدليل الأوّل

يكن أن يقال على الوجه الأوّل، أمّا إجمالاً فبأنّ التخيير إمّا عقلي على العلم ببقاء مناط الطلب في المتعارضين كليها، وإمّا شرعي يدور مدار وجود الدليل الشرعي، وكلاهما منتف في المقام، لعدم إحراز مناط الحجيّة في القراءتين المخالفة إحداهما لما هو القرآن، واختصاص أدلّة التخيير بالروايات الحاكية لقول المعصوم على الله المعموم المعمو

وأمّا تفصيلاً، فأوّلاً: بعدم شمول الدليل للمتعارضين في شيء من المقامات، لا لعدم إمكان العمل بهما حتى يدفع بأنّه أخصُّ من المدّعى، إذ لا يجري في خبرين تضمّن أحدهما وجوب شيء كالظهر والآخر وجوب الجمعة، أو خبرين تنضمّن أحدهما وجوب شيء والآخر إباحته، فإنّ الإتيان به عمل بكليهما.

أو يدفع بما مرّ نقضاً، وحلّاً في مثل أنقذ كلّ غريق، ولا للزوم استعمال الأمر في

۱. في نسخة «ز»: تراه.

٢. الكافي: ج ٢، ص ٦٣١، كتاب فضل القرآن.

٣. وسائل الشيعة: ج ٦، ص ١٦٣، كتاب الصلاة، باب ٧٤ من أبواب القراءة في الصلاة.

الوجوب التعييني والتخييري حتى يدفع بجواز استعاله في الجامع، ولا لظهوره في الأوّل حتى يدّعى أنّ نفس العموم المستفاد من اللفظ بضميمة عدم إمكان العمل قرينة على خلاف الظاهر.

أو يدفع بأنّ الظهور مسلّم كاستعماله فيما هو<sup>(۱)</sup> ظاهر ولا ينافي ثبوت التخيير بحكم العقل القاضي بعدم التخيير إلّا في المقدور.

ولا لأنّ العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع يوجب العلم بخروجه عن تحت أدلّة الحجيّة وعدم إرادة وجوب العمل به ولو مع الإمكان حتى يدفع تارةً بأنّ الصدق والكذب ليسا مناطين للحجيّة وعدمها، بل يستحيل جعلها مناطين وإغّا المناط كون الخبر راجح الصدق على الكذب في نفسه، أو كونه محتمل المطابقة للواقع مع اجتماع باقي شرائط الحجيّة، وهو موجود فيها حسب الفرض، وليست الحجيّة كنفس الأحكام الواقعيّة الدائرة مدار الواقع.

وأخرى بالنقض بما علم كذب أحد الخبرين، وإن لم يكونا متعارضين.

وثالثة بالنقض بالأصلين اللّذين علم مخالفة أحدهما للواقع من غير استلزام العمل بها مخالفة لخطاب منجّز، كما في مَن توضّأ غفلةً بمائع مردّد بين الماء والبول.

بل لعدم إمكان جعل طريقين لواقع واحد، فإنّه في معنى جعل المتناقضين، بأن يقول: ابنِ في إخبار زيد بوجوب شيء على أنّ الواقع هو ما أخبره، وابنِ في إخبار عمرو بحرمة ذلك الشيء بعينه على أنّ الواقع هو ما أخبره.

وثانياً سلّمنا إمكان الشمول بجعل طبيعة الخبر كاشفة عن ثبوت ما يقتضيه مثبتةً للمضمون الّذي دلّ عليه، إلّا أنّه ينتج التساقط لا التخيير، كما هو الشأن عند اجتماع

١. في نسخة «ز»: له.

المقتضي لشيء<sup>(١)</sup> والمقتضي لضدّه، كها في عقدي الوّليّين أو الوكيلين الواقـعين في آن واحد على شيء واحد لشخصين.

وثالثاً أنّه إنّما يتم إذا لم يمكن الجمع لا في مثل المقام الّذي كان الجمع أولى وأحوط. ورفعه كسابقه بمعونة الإجماع القائم على عدم مطلوبيّة الجمع وعدم جواز الطرح رجوع إلى الوجه الثاني من وجوه الاحتجاج على التخيير، من غير حاجة إلى ضمّ هذه المقدّمات المستدركة، إلّا أن يدفع بالتعذّر كما يأتي بيانه.

ورابعاً: بأنّه إنّما يتمّ إذا لم يمكن الترجيح، وستعرف وجوه متعدّدة لترجيح بعض القراءات على بعض.

وفي التوقيع المروي في الاحتجاج: «بأيّـهما أخـذت مـن بـاب التسـليم كـان صواباً» (٤).

فيظهر منها ومن غيرها أنّ إلزام الأخذ بأحد الخبرين إنّا هو من جهة كونه القدر الممكن من وجوب تسليم ما صدر عن الأغّة المين والردّ إليهم، وعدم إنكاره

١. في نسخة «ق»: للشيء.

۲. الكافي: ج ١، ص ٦٦.

٣. عيون أخبار الرضا: ج ١، ص ٢٤.

٤. الاحتجاج: ج ٢، ص ٣٠٤، وفيه: بأيها أخذت من جهة التسليم.

#### الجواب عن الدليل الثاني

وأمّا الاحتجاج الثاني فيمكن أن يقال عليه: إنّ المشار إليه بهذه (٢) القراءات إن كان خصوص القراءات السبعة فنختار الشقّ الأوّل، إذ من المعلوم أنّ القراءة على طبق القراءات الثلاثة الباقية المحمّلة للعشرة ليس مستلزماً لترك القراءة ولا مخالف لإجماع المسلمين، بل ادّعى العلّامة والشهيد عِنها تواتر هذه الثلاثة.

وإن كان القراءات العشرة، أمكن أيضاً اختيار الأوّل، إذ لا نسلّم أنّ من قرأ في مواضع الاتّفاق كها هو الغالب بما اتّفقوا عليه وفي موارد الاختلاف بقراءة ابن عبّاس وشيبة والأعمش أنّه ترك القراءة، أو خالف الإجماع، إذ الإجماع على بعض القراءات، كالقراءة المتداولة فعلاً المكتوبة بالسواد ليس إجماعاً على عدم جواز غيره.

ونقل السيوطي في الإتقان عن بعض أئمّة القراءة أنّ هذه السبعة ليست متعيّنة للجواز حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم، فإنّ هؤلاء مثلهم أو فوقهم، قال: وكذا قال غير واحد، منهم مكّي وأبو العلاء الهمداني وآخرون من أعّة القراءة.

وقال أبو حيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد من القراءات المشهورة إلّا النزر<sup>(٦)</sup> اليسير، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياً، ثمّ ساق أسهاءهم،

١. راجع الكافي ١ / ٣٩٠ـ ٣٩٢، باب التسليم وفضل المسلّمين، من كتاب الحجّة.

۲. فی نسخة «ز»: «منها»، بدل: «بهذه».

٣. كذا في هامش نسخة «ز» ونسخة «م» والمصدر ، وفي متن النسخة المعتمدة : النذر ، وفي نسخة «ق» النفر .

واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي، واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس، فكيف يسقتصر على السوسي والدوري وليس لهما منزيّة على غيرهما؟ لأنّ الجميع يشتركون (١) في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ، قال: ولا أعرف لهذه سبباً إلّا ما قضى من نقص العلم (٢).

وستعرف التصريح عن جماعةٍ من المهرّة بتجويز القراءة بما خرج عن العشرة ممّا صحّ سنده وكان مطابقاً لرسم المصحف العثماني.

إلّا أن يقال: إنّه لا يضرّ بالاحتجاج لثبوت التخيير بالنسبة إلى القراءات العشرة وما فوقها ممّا ثبت نقله عن أئمّة القراءة.

ثمّ نقول: يمكن اختيار الشقّ الثالث، فإنّه إذا لم يجب الجميع بالإجماع، ولم يجز طرح الكلّ، ووجب علينا قراءة القرآن المنزل، وكان أحد أطراف الاحتال مقروناً بما يظنّ أو يطمئن به إنّه المنزل لم يحكم العقل بالتخيير بينه وبين الفاقد له، ولم يكن الحكم بتعينه (٦) ترجيحاً بلا مرجّح، كما إذا ورد على طبق إحدى القراءات رواية معتبرة من طرقنا عن أغّتنا عليها أو كانت إحداهما مشهورة بين القرّاء، والأخرى يقرأ بها واحد منهم أو اثنان، أو ثبت أنّ إحداها ممّا اتّفق عليها قرّاء الحجاز من مكّة والمدينة، بلد الوحي ومستقرّ الصحابة الآخذين عن النبي عَلَيْنَ الله والمُحرى تفرّد بها قرّاء الشام أو البصرة.

١. في المصدر: مشتركون.

٢. الإتقان في علوم القرآن: ج ١، ص ٢٧٤. التنبيه الثالث من النوع السابع والعشرون.

٣. في نسخة «م» وظاهر نسخة «ق»: بتعيينه.

### الجواب عن الدليل الثالث

وأمّا الاحتجاج الثالث وهو العمدة في الباب فيمكن أن يقال عليه بعد اشتراك جميع الروايات الثلاث في ضعف السند بجهالة سليم بن سلمة في الأوّل وضعف سهل بن زياد في الثاني واشتال الثالث على سهل الضعيف ومحمّد بن سليان الجهول، مضافاً إلى ما فيه من الإرسال، وإن أمكن دعوى استفاضتها، أو انجبارها بالعمل أو رفع (۱۱) الضعف عن بعض ما مرّ بالقرائن أنّها قاصرة الدلالة على المدّعى، وهو جواز القراءة عا ثبت عن القرّاء السبعة، أو العشرة.

# في بيان المراد من الخبر الأوّل

أمّا الأوّل فلأنّ ما أفهمه منه (٢) بعد التأمّل التامّ وأظنّه ظاهراً للمتأمّل الفارغ ذهنه (٣) عن سبق الشبهة أنّ الغرض منه مجرّد النهي عن القراءة المخالفة لمصحف عثمان والأمر بقراءة عثمان، وأمّا إذا اختلف النقل في قراءته أو وقع الخلاف (٤) في كيفيّة قراءة ما كتبه بحسب رسم خطّه فكلّ هذه النقول جائز، أو بعضها، فيحتاج إلى سؤال آخر وجواب آخر.

فالمراد من الماثلة لقراءة الناس هي الماثلة في الانتهاء إلى المصحف العثماني الذي كان عليه جميع الناس في تلك الأعصار، وهو القدر المشترك بين القرّاء السبعة من الالتزام بمطابقة رسم خطّ مصحفه، وإن اختلفوا في كيفيّة قراءته من جهات عديدة،

۱. في نسخة «ز»: دفع.

۲. كلمة «منه» من نسخة «ق» و «م».

۳. في نسخة «ز»: رأسه.

٤. في نسخة «ق» و «م»: الاختلاف.

فالغرض (١) من الحديث مجرّد النهي عن القراءة المختصّة بطريق أهل البيت الله والأمر بما عليه كلّ الناس، وليس له إطلاق بالنسبة إلى اختياره طائفة دون طائفة، ولا هو وارد مورد الترخيص والتخيير بين الكلّ، بل يحتاج إثباته كإثبات التعيين إلى مقدّمة خارجيّة غير الخبر، وحينئذٍ فالمراد [هو] ما أجمع عليه الناس، ولا ينافيها (١) اشتهار القراءات السبع.

أو المراد مجرّد الأمر بالقدر الجمع عليه بينهم من الانتهاء إلى مصحف عثان، وعدم القراءة بما يخالفه ممّا يوجب الإزراء بالقوم وتخطئتهم في الأمر الّذي اهتمّ به الشالث غاية ما يتصوّر من الاهتمام، حتى أنّه أحرق جميع المصاحف الباقية وتحمّل هذا العار والشنار لتحصيل الانحصار فها رجّح واختار (٣).

هذا كلّه مضافاً إلى أن لفظ «الناس» الواقع في ذيل الحديث يراد به ما أُريد (٤) بالواقع صدره، ولا شكّ في أنّ المراد بالأوّل كلّ الناس أو أغلبهم بحيث يصدق مخالفة

١. في نسخة «ق»: أمّا الغرض.

۲. في نسخة «ق» و «م»: ينافيه.

٣. وربّا يكون مقصوده أنّ مصحف عثان لم يمتلك جميع الشروط، وإلا ما كان حاجة إلى إحراق بقيّة المصاحف لإزالة التعارض مع مصحف عثان \_وإن افتعلوا له بعض المحامل والأعذار\_، وعلى فرض وجود بعض المتعارضات بين هذه المصاحف في الشكل والحلّ والمادّة فكان ينبغي لهم لرفعها الرجوع إلى علماء الصحابة وعلى رأسهم الإمام عليّ بن أبي طالب عليه ، والمتفق بين أخبار أتباع الخلفاء وأخبار أتباع أهل البيت إنّ الإمام علي عليه الشخط بعد وفاة الرسول مَلَّ الشَّحَة بحمع القرآن ، ففيه دلالة أنه لم يكن مجتمعاً عاماً في حياة الرسول مَلَّ الشَّحَة وتم جمعه وتأليفه من بعده ، وعلى هذا الوجه فادّعاء تواتره ينصرف إلى محتويات المصحف الذي نشره عثمان من هذه الجهة لا غيره .

هذا، ولا منافاة له باعتبار حجيّة المصحف العثاني أيضاً وقراءة عاصم حيث أخذها من أبي عبد الرحمان السلمي وهو عرضها على الإمام على بن أبي طالب الثِّلا ، فيجب الرجوع إليه .

٤. في نسخة «ز»: يراد.

عامّة الناس، إذ من المعلوم أنّه لو كانت مطابقة لطائفةٍ دون طائفة لم يكن وجه للزجر والنهي عنها، لأنّ كلاً من القراءات السبعة المتداولة في ذلك الزمان مخالف لطائفة من الناس، فقراءة الناس الذين بمكّة تخالف قراءة من كان بالمدينة، وقراءتها تخالف قراءة الكوفة.

وحينئذٍ فيراد (١) بـ«الناس» ثانياً أيضاً كلّهم، فلم يبق إلّا أن يكون المــراد مـن المهاثلة أن يكون المــراد مـن المهاثلة أن الماثلة في الترتيب كما ســيأتي توضيحه منقّحاً مفصّلاً.

ولو تنزّلنا فيراد به الماثلة لما عليه غالبهم وعامّتهم، فيصير دليـلاً عـلى جـواز القراءة بما اشتهر بين القرّاء واتّفق عليه غالب البلدان، لا ما تفرّد به واحد من القرّاء أو اثنان.

إلّا أن يقال: ليست مطابقة المعنى فيما أريد بـ «الناس» في الموضعين بلازمة، لا من جهة استعماله في المعنيين، بل من جهة أنّ تفاوت الصدق يختلف في النفي والإثبات، فكون القراءة ممّا لا يطابق الناس لا يصدق إلّا بعد مخالفة الجميع أو الغالب، بخلاف مطابقتها للناس، لصدقها بمجرّد المطابقة لطائفة منهم.

لكنّا نقول: من المعلوم ظهور اللفظ فيا شاع واشتهر ، كيا إذا قيل: «البس كيا يلبس الناس»، و«تكلّم كيا يتكلّم الناس»، من غير تقييد (٢) ببلد دون بلد، ولا قيام قرينة عليه، فيكون الدليل أخصّ من المدّعي، مضافاً إلى أنّه لا يراد بالحديث قطعاً كون القراءة منطبقة على هذا الوصف العنواني، وإن كان بقراءة حادثة في هذه الأعصار

۱. في نسخة «ز»: يراد.

جملة «من الماثلة» لم تكن في نسخة «ق» و «م».

۳. في نسخة «م»: تقيد.

المتأخّرة شايعة بين أهلها، على خلاف ما اتفقت عليه أغمّة القراءة، وإن كانت مطابقة لرسم خطّ المصحف وكان المعنى مساعداً أيضاً، بل المراد به ما كان يقرأه الناس الموجودون في أعصار الحضور، فكلّ قراءة لم يحرز فيها هذا المعنى لم يمكن الاحتجاج بالحديث لتجويزها بمجرّد ثبوت كونه قراءة أحد السبعة، إلّا أن يدّعى ثبوت الملازمة بين ثبوت القراءة عن أحدهم وشيوعها بين طائفة من الناس، ولا يخلو عن مجازفة.

وقد ذكر خرّيت هذه الصناعة الذي سافر لتحصيل القراءات عن مشايخها شيخنا الشهيد الثاني ﷺ في المقاصد العليّة أنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ، فضلاً عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن (١) انتهى.

وفي الإتقان نقل عن إمام القرّاء وشيخ شيوخه ابن الجـزري في الردّ عـلى مـن اشترط التواتر فقط ما لفظه: وإذا شرطنا التواتر في كلّ حرف من حروف الخلاف انتنى كثير من الأحرف الثابتة عن السبعة.

وعن أبي شامة أنّ القراءة المنسوبة إلى السبعة وغيرهم منقسمة إلى الجمع عليه والشاذ<sup>(٢)</sup>.

هذا كلّه مضافاً إلى قيام احتمال أن يكون مخالفة الحروف لما يقرأه الناس والمهاثلة المأمور بها هي المخالفة والمهاثلة في الترتيب كها ستسمع في الخبرين الآخرين (٣)، والمراد بالحروف هي الآيات، كما في الحديث المعروف: «نزل القرآن عملى سبعة أحرف» (٤)، بناءً على ما يأتي في معناه وغيره من موارد الاستعمال.

١. مدارك الأحكام: ج ٣، ص ٣٣٨.

٢. الإتقان في علوم القرآن: ج ١، ص ٢٦٢؛ النشر في القراءات العشر: ج ١، ص ١٣.

قي ظاهر نسخة «ق» و«م»: تستمع في الخبرين الأخيرين.

٤. النهاية في غريب الحديث: ج ١، ص ٣٦٩، باب الحاء مع الراء؛ مجمع البيان: ج ١، ص ٢٠.

# في بيان المراد من الخبر الثاني

وأمّا الثاني فلما مرّ من احتمال كونه مسوقاً للأمر بالمماثلة لما علموا في المطابقة للمصحف العثماني، مضافاً إلى عدم العلم بالسؤال وأنّه عن أيّ شيء كان.

أمّا أوّلاً فلما وقع في جملة من النسخ أنّه سألته عن تنزيل القرآن، فيكون الجواب أجنبيّاً عمّا هو المقصود في المقام.

وثانياً لاحتال كون السؤال عن كيفيّة نزول القرآن؛ وأنّها هل كانت مطابقة في الترتيب والتقديم والتأخير لهذا الموجود أم لا؟

# في بيان المراد من الخبر الثالث

كها أنّ الحديث الثالث أيضاً يحتمل ما مرّ، ويحتمل قريباً فيه أن يراد به هذا المعنى أي مخالفة الترتيب، ومعنى كونها ليس كها يسمعون، عدم مطابقته لما عندهم في الترتيب وقد بلغهم عن الأئمة الميني أنّ آية أو آيات من سورة كذا ليست منها بله هي (۱) من سورة كذا وهم متعوّدون على ما تعلّموا، فلا يحسنون القراءة على ما بلغهم، ولذا نسبت المخالفة إلى الآيات لا إلى الحروف كها في الخبر الأوّل.

توضيح المقام أنّه قد روى مثلاً أنّه ورد في سورة النساء في قصّة أصحاب رسول الله عَلَيْتُ يوم أُحد حيث أمرهم الله تعالى بعد ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح ـ أن يطلبوا قريشاً بقوله عزّ وجلّ: ﴿ولا تهنوا في ابتغاءِ القوم أن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمونَ وترجون من الله ما لا يَرجُونَ وكان الله عليماً حكيماً ﴾ (٢)، وفي سورة آل عمران تمام هذه الآية عند قوله تعالى: ﴿إن يحسسكم

۱. كلمة «هي» من نسخة «ق» و «م».

۲. سورة النساء: ۱۰٤.

قرح فقد مس القوم قرحُ مثلُه و تلك الأيّام نداولها بينَ الناسِ وليعلم اللهُ الّذين آمنوا ويتَّخِذَ منكم شهداء والله لا يُحبُّ الظالمين (١٠)، والآيتان متصلتان في معنى واحد ونرلت على رسول الله ﷺ متصلاً بعضها ببعض وقد كتب نصفها في سورة النساء ونصفها في سورة آل عمران، ومثله في سورة العنكبوت في قوله عز وجلّ: ﴿وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (٢٠) إلى قوله تعالى: ﴿واشكروا له إليه ترجعون (٣)، وكان المتصل بهذه الآية قوله تعالى: ﴿فماكان جواب قومه إلّا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من النار إنّ في ذلك لآيات لقوم يُؤمِنون (٤)، وقد أخرت هذه الآية في تأليف القوم وقدّموا عليها قوله تعالى: ﴿إن تُكذّبوا فقد كذّب أُممٌ من قبلكم وما على الرسول إلّا البلاغ المبين (٥) إلى قوله تعالى: ﴿أولئك لهم عذابٌ أليم (١٠)، إلى غير ذلك.

فالغرض من الروايتين الأمر بالقراءة على الترتيب الّذي تعلّموا.

وربّا يشهد على أنّ المطابقة في الترتيب هو الفرد الظاهر المهمّ عند ظهور الفرج ومجيء المعلّم وأنّ المخالفة فيه هو المصداق الواضح لخلاف ما أُنزل ما رواه المفيد الله في في الإرشاد عن جابر، عن أبي جعفر الله قال: «إذا قام قائم آل محمّد المهمّ ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى، فأصعب ما يكون على من

١. سورة آل عمران: ١٤٠.

٢. سورة العنكبوت: ١٦.

٣. سورة العنكبوت: ١٧.

٤. سورة العنكبوت: ٢٤.

٥. سورة العنكبوت: ١٨.

٦. سورة العنكبوت: ٢٣.

حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التأليف(1).

وبالجملة، فالإنصاف أنّ ما احتملناه في الخبرين ليس مبنيّاً على ارتكاب تكلّف أو خلاف ظاهر، ودعوى عدم الفرق بين الترخيص في القراءة على خلاف التأليف المنزل والترخيص في الأخذ بما شاء من اختلاف القراءات فإذا جاز أحدهما جاز الآخر مدفوعة بأنّ الأوّل ترخيص في المتّفق عليه بين كلّ الناس، والّذي يماثله هو الترخيص في التّفق عليه القرّاء، وإن كان مخالفاً للمنزل في بعض الحروف لا التخيير، والإذن بما تفرّد به واحد أو اثنان منهم على خلاف الباقين.

وبالجملة، فإثبات جواز القراءة بما انفرد به بعض القرّاء من غير إحراز تـداوله وشيوعه في أعصار الحضور بمجرّد هذه الروايات الثلاث في غاية الإشكال.

وأمّا ما في كلام بعض المحدّثين من دعوى تواتر الأخبار الآمرة بالقراءة على طبق قراءة القرّاء مطلقاً لا يخلو عن مجازفة، وستسمع بعض الكلام فيما يتعلّق بالتخيير بين الكلّ في المقدّمات الآتية إن شاء الله.

#### المقدمة الثانية

# [في عدم وجوب الالتزام بجميع القراءات في الصلاة]

الثانية: إذا قلنا بعدم تواتر القراءات عن النبيّ الشُّكَا كما هو الحقّ وأنّ المنزل واحد نزل من عند واحد كما هو الصحيح المدلول عليه بالروايات، ووجب علينا قراءة القرآن النفس الأمري، والفاتحة الواقعيّة كما يقتضيه وضع اللفظ وتردّد ذلك الواجب بين أُمور محصورة وجب الإتيان بالكلّ تحصيلاً للبراءة اليقينيّة من الأمر الحقيق،

١. الإرشاد: ص ٣٦٥ مرسلاً، والظاهر أنّ هذا الخبر بهذا اللفظ يتفرّد به الشيخ المفيد والمصادر الأُخـرى
 أخذوه منه.

والاشتغال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة، إلّا أنّه لا(١) يجب الاحتياط في المقام بالمجمع بين المحتملات [الأُخرى] لوجوه:

أحدها: إجماع المسلمين بجميع فرقهم وطوائفهم على جواز الاقتصار بقراءة واحدة، بل الضرورة الدينيّة قائمة عليه، فإنّ كل من دخل في هذا الدين عرف من أهله عدم الالتزام بالجمع في فرائضهم ونوافلهم وبرّ نذورهم، وغيرها.

ثانيها: أنّ وجوب الاحتياط فرع تنجّز التكليف الفعلي والعلم بإرادة المولى لما هو الواقع حتى حال الجهل، أو عدم العلم لمعذوريّته حال جهله، وقد علم خلافه في المقام، حيث أنّ التكليف بالقراءة المطابقة حقيقة للوحي المنزل لو كان ثابتاً من أوّل الشرع، فقد ارتفع من يوم السقيفة (٢)، إذ الثابت بالأخبار المتواترة المرويّة من طرق الخاصّة والعامّة أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد جمعه للقرآن على الوجه المنزل وعرضه على القوم وإظهارهم الغنى عنه أخفاه عنهم وقال: «لن تروه إلّا بعد ظهور الحجّة على الحجّة على اللهم، من عدم إظهارهم العقون جروا على ما جرى به سيّدهم، من عدم إظهارهم للقراءة الواقعيّة، وربما كانوا يقرؤون بها في خلواتهم وينهون شيعتهم عنها.

وعدم تصدّيهم الله الإظهارها من ضروريّات مذهب الشيعة، كيف وإلّا كان تصدّياً لنقض ما ذكره جدّهم وسيّدهم ـسلام الله عليهم أجمعين ـ، بل رضوا لشيعتهم القراءة بما في أيدي الناس، من القراءات المتداولة المنتهية إلى مصحف عثان الّذي سمّاه إماماً، المطابقة لرسمه كما يأتي، فقد تبدّل التكليف إلى القراءة بما كان مطابقاً للقرآن الذي جمعه القوم.

١. في نسخة «ق» لم توجد كلمة «لا».

لنسخ «الثقيفة».

٣. الكافى: ج ٢، ص ٦٣٣، كتاب فضل القرآن، باب النوادر.

اختصاص القراءات العشرة بمطابقتها للمحصف العثماني دون غيرها ومن هنا تبين السرّ في عدم تجويز الأصحاب للقراءة بما خرج عن السبعة، أو العشرة، فإنّ هؤلاء ملتزمون بمطابقة رسم المصحف العثاني دون غيرهم، ولذا يعدّ قراءة «فامضوا إلى ذكر الله» بدل ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (١) في سورة الجمعة من الشواذ وكذا نظائره.

ثالثها: لزوم الحرج الشديد والعُسر الأكيد المستلزم لإخلال الأُمور المؤدّي إلى بطلان حكمة الربّ الغفور أو التعذّر والاستحالة، فإنّ من بنى في جميع صلواته الخمسة على مراعاة جميع الوجوه المحتملة شغله عن جميع أُمور دينه ودنياه، بـل لم يقدر على الإتيان بربع المحتملات وإن استوعب أوقاته كلاً.

# [الاحتمالات الكثيرة في وجوه قراءة الفاتحة والتوحيد]

ولنذكر الاحتالات المعتدّ بها في الفاتحة والتوحيد، فإنّ قوله تعالى ﴿ملك يـوم الدين﴾ وإن ذكروا فيه قراءات ربّا تبلغ سبعة إلّا أنّ المعتدّ بها بينها وجهان، فإذا ضرب في احتالي ﴿الصراط﴾ من كونه بالصاد أو بالسين كما هو قراءة الكسائي ويعقوب، وذكروا أنّ فيه رعاية الأصل، فإنّ الأصل في «السراط» السين، لأنّه مشتق من «سرط»، ومسترط(٢) الطعام: محرّه، وإنّا قرأ جماعة بالصاد لما بين الصاد والطاء من المؤاخات بالاستعلاء والإطباق، فكرهوا أن يتسفّل بالسين ثمّ يتصعّد بالطاء، فهذه أربعة وجوه.

١. سورة الجمعة: ٩.

۲. في نسخة «ز»: مستسرط.

وإذا ضربت في احتالات ﴿عليهم﴾ وهي أيضاً أربعة، من ضمّ الهاء أو كسره، وبضمّ الميم أو سكونه، بل ذكر في مجمع البيان أنّ قوله تعالى: ﴿عليهم﴾ سبع قراءات، بل ضمّ الهاء مع كونه مهجوراً(١) قد ادّعى كثير أنّه القراءة القديمة ولغة قريش وأهل الحجاز ومن حولهم من فصحاء اليمن، بل أنّه لغة رسول الله ﷺ، صارت ستّة عشر.

فإذا ضرب في احتالي ﴿الّذين أنعمت عليهم﴾ كما هو المشهور أو «مَن أنعمت عليهم» كما عن قراءة أهل البيت الله كما في مجمع البيان (٢)، بل فيما رواه الثقة الجليل سعد بن عبد الله القمّي أنّ الصادق الله مع إمضائه لقراءة الناس أمر في المقام بقراءة «من أنعمت عليهم»، روى أنّه قرأ رجل على أبي عبد الله سورة الحمد على ما في المصحف، فردّ عليه، فقال: «اقرأ: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين» (٣) صارت اثنين وثلاثين.

فإذا ضربت في احتالي ﴿ولا الضالين﴾ كما هو المشهور، «وغير الضالين» كما هو المرويّ عن أمير المؤمنين الله في مجمع البيان (٤) وعن الصادق الله في الرواية الماضية، صارت أربعة وستين.

فإذا ضربت في الاحتمالات الثلاثة في قوله تعالى: ﴿كَفُواً﴾ في سورة التوحيد من قراءة نافع وحمزة وخلف ورويس بسكون الفاء مهموزاً، وقراءة أكثر القرّاء بـضمّ

١. في ظاهر نسخة «م»: جهوراً.

٢. مجمع البيان: ج ١، ص ٦٧، ط الأعلمي بيروت.

٣. رواه المجلسي في بحار الأنوار ٩٢ / ٦٢، كتاب القرآن، الباب السابع، برقم ٤٧، عن رسالة قديمة، عن ابن قولويه، عن سعد الأشعرى.

ولاحظ ما رواه علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره ١ / ٢٩ بإسناده عن حريز ، عن الصادق الجُّلاّ .

٤. مجمع البيان ١ / ٦٧، ط الأعلمي بيروت.

الفاء مهموزاً أيضاً، وما تفرّد به حفص من ضمّ الفاء لكن بالواو كها هو المشهور فعلاً على الألسن، صارت مئة واثنتين وتسعين، فيحتاج إلى تكرار كلّ صلاة إلى أن تبلغ هذا العدد، بأن يكرّر كل صلاة مئتي مرّة تقريباً، فيأتي في اليوم والليلة بألف صلاة، وهي عبارة عن سبعة عشر ألف ركعة، ومن الواضح البديهي أنّ استيعاب الوقت كله بالصلاة لا يني بثلاثة آلاف، فأين الوقت للأربعة عشر ألفاً؟

والجمع بين الكلّ في صلاة واحدة ليس من الاحتياط في شيء، فإنّ غير الواحد [غير] المطابق للمنزل ليس بقرآن ولا دعاء، فيكون من الزيادة العمديّة، فما هو خارج عنها بناءً على ما تقرّر عند الإماميّة بحسب المعتمد من رواياتهم «أنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد وأنّ الاختلاف إنّما هو من قبل الرواة»(١) فيدور الأمر في الزيادة بين الجزئيّة والمانعيّة.

هذا إذا اختار [سورة] التوحيد، فإن اختار بعض السور الطوال فـربّما تـرقّت الاحتالات إلى أُلوف.

#### المقدمة الثالثة

[إجماع علماء الإسلام على جواز القراءات السبعة في الصلاة]

الثالثة: الظاهر تحقّق إجماع علماء الإسلام على تشتّت طرقهم (٢) ومذاهبهم وتباين آرائهم ومشاربهم من جميع فرقهم الموجودة الآن من الإماميّة والزيديّة والإسماعيليّة وأهل السنّة والمعتزلة والوهابيّة والخوارج على جواز القراءة بكلّ ما أراد الإنسان وأحبّ من القراءات السبعة \_سيّا غير الشاذة منها (٣) إن فرض وجوده فيها في الصلاة

١. الكافي: ج ٢، ص ٦٣٠، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح ١٢ و ١٣.

۲. في نسخة «ز»: فرقهم.

٣. في نسخة «ق»: فيها.

وغيرها وهي الموجبة للبراءة اليقينيّة عند الكلّ عيّا ثبت للمكلّف من اشتغال الذمّة، فترى أعيان فقهائنا يجعلون الإيتان بكلّ واحد منها احتياطاً للمكلّفين في أمر الدين ويقولون: إنّ الأحوط الاقتصار على القراءات السبعة، وهل يظنّ بفقيه أو متفقّه أن يقول: إنّ الأحوط الاقتصار على قراءة حفص أو على ما هو المكتوب بالسواد المتداول فعلاً في هذه الأعصار وعدم القراءة بغيرها وإن كان متداولاً متعارفاً في أعصار الحضور؟ ولو فرض أنّ أحداً تفوّه بمثل هذا فقد فضح نفسه بين الفقهاء، وأبدى عوار جهله بين العلهاء، وجعل نفسه أضحوكة بين الأزكياء.

وحال الأوّلين بالنسبة إلى جواز القراءة بالكلّ معلومة، وكلمات الآخرين بالتصريح بالجواز مشحونة، ولذا جعل شيخنا الإمام المرتضى ﷺ في بحث حجيّة ظاهر الكتاب الإجماع على جواز القراءة بالكلّ مفروغاً عنه، فقال: إن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة كمان الحكم كما

١. انظر جامع المقاصد: ج ٢، ص ٢٤٤، كتاب الصلاة؛ روض الجنان: ج ٢، ص ٧٠٠، وفي طبع الحجري: ص ٢٦٤.

٢. المقاصد العليّة: ص ٢٤٧ ـ ٢٤٥، وفي طبع الحجري: ص ١٣٧.

تقدّم (١١)، وقد سبقه كثيرون في دعوى الإجماع، لو ذهبنا نستقصي عباراتهم وكلماتهم لطال بنا المقام، بل المعروف المصرّح به في كلام كثير من محقّقي أهل السنّة كفر من أنكر إحدى القراءات السبعة.

نقل السيوطي عن بعض محقّقي القرّاء أنّ ما رواه الثقات ووافق العربيّة وخطّ المصحف يجوز أن يقرأ به، ويكفّر جاحده (٢).

قال: وحكى أبو عمرو<sup>(٣)</sup> الزاهد في اليواقيت عن ثعلب أنّـه قـال: إذا اخـتلف الإعرابان في القرآن لم أُفضّل إعراباً على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضّلت الأقوى.

وقال أبو جعفر النحّاس: السلامة عند أهل الدين إذا صحّت القراءتان أن لا يقال (٤) إحداهما أجود، لأنّهما جميعاً عن النبيّ ﷺ، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا.

وعن النووي: أنهم كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد الله وقراءة سالم وقراءة أبي وقراءة زيد، بل يقال: فلان قرأ بوجه كذا(٥).

بل روي عن ابن أبي داوود، عن سويد بن غَفَلة، قال: قال علي ﷺ: «لا تقولوا في عثمان إلّا خيراً، فوالله ما فعل الّذي فعل في المصاحف إلّا عن ملاٍ منّا».

قال: ما تقولون في هذه القراءة، فقد بلغني أنّ بعضهم يقول: إنّ قراءتي خير من

١. فرائد الأصول: ج ١، ص ١١٣، طبعة جامعة المدرّسين.

٢. الإتقان في علوم القرآن: ج ١، ص ٣٦٢.

٣. في المصدر: أبو عمر.

٤. في نسخة «ز»: يقول.

٥. الإتقان في علوم القرآن: ج ١، ص ٢٨١.

قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً؟ قلنا: فما ترى؟ قال [عثمان]: أرى أن تجمع (١) الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: نِعمَ ما رأيت (٢).

وذكر صاحب الانتصاف في حاشية الكشّاف عند إنكار الزمخسري لقراءة ابن عامر في قوله تعالى: ﴿قتل أولادهم شركاؤهم﴾ (٢) بنصب الأولاد وجبرّ الشركاء وحكمه بأنّ هذا شيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ وأنّ الذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف ﴿شركائهم﴾ مكتوباً بالياء، ولو قرأ بجرّ الأولاد والشركاء للأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب(٤)، ما لفظه:

أنّه ركب المصنف في هذا الفصل متن<sup>(٥)</sup> عمياء، وتاه في تيهاء، وأنا أبراً إلى الله تعالى وأبراً حَمَلة كتابه وحَفَظَة كلامه ممّا رماهم به، إلى أن قال: ولولا عذر أنّه ليس من أهل الشأنين، أعني علم القراءة وعلم الأصول، [و]لا يعدّ من ذوي الفنين المذكورين، لخيف عليه الخروج عن ربقة الدين، وأنّه على هذا العذر لني عهدة (١٦) خطرة وزلّة منكرة تزيد على زلّة من ظنّ أنّ تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما (١٧) ليس متواتراً، فإنّ [هذا] القائل لم يثبتها (٨) بغير النقل، وغايته أنّه ادّعى أنّ نقلها لا

۱. في نسخة «ز»: يجتمع.

٢. الإتقان: ج ١، ص ٢١٠.

٣. سورة الأنعام: ١٣٧.

٤. الكشّاف: ج ٢، ص ٧٠.

٥. كلمة «متن» من نسخة «م» و«ق»، وموجودة في الصمدر أيضاً.

كذا في ظاهر نسخة «م» و«ق»، ومثلها في المصدر، وفي ظاهر نسخة «ز»: فني عهدة.

٧. كلمة «ما» من نسخة «ق» والمصدر.

٨. في هذا الموضع من نسخة «ز» بياض، أخذنا جملة «لم يثبتها» من ظاهر نسختي «م» و«ق» والمصدر .

يشترط فيها التواتر، وأمّا الزمخشري فظنّ أنّها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل، وهذا ما لم يقل به أحدٌ من المسلمين (١٠).

وبعد هذا كلّه أقول: التعويل على هذا الإجماع في تجويز القراءة بالسبعة وإن انفرد بها واحد من القرّاء مشكل، لما يظهر من غير واحد أنّ تجويزهم للقراءة بها نشأ من اعتقادهم تواترها، ولذا علّله غير واحد منهم بتواترها.

وفرّع المحقق الثاني الله جواز القراءة بالثلاثة الباقية على ثبوت تواترها بدعوى الشهيد الله ، فقال: إنّ حكمه بذلك لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فيجوز القراءة بها، ومن المحقّق في محلّه أنّ تواتر السبعة عن النبيّ الشيّات معلوم العدم، وعن القرّاء غير معلوم، وسيأتي توضيحه في الجملة، فكيف يقول على الإجماع الذي كان قول معظم أهله وأكثرهم مبنيّاً على مقدّمة ثبت خلافها عندنا؟

ولو تنزّلنا قلنا: من المحتمل كون هذا الإجماع تقييديّاً مركّباً من قول نادر يجوّز القراءة بالسبعة مطلقاً، وقول كثيرين يجوّزونها على تقدير التواتر، ولم يعلم من حالهم ولا من قرينة خارجيّة تجويز الأكثرين للقراءة بكلّها على تقدير عدم التواتر أيضاً، فلا يفيد لأمثالنا ممّن لا يعلم بالتواتر أو يعلم عدمه.

ولعلهم كانوا يقتصرون على خصوص القراءة المشهورة الشايعة بين القرّاء لو ثبت عندهم خلاف ما اعتقدوه من التواتر، أو على خصوص القراءة الحجازيّة، أو على خصوص نافع وعاصم، حيث ذكر جماعة من أغّة القراءة أنّها أصحّ سنداً من الباقية. وبالجملة، فلم يتحقّق إجماع ينفعنا على التقدير الثابت عندنا من عدم التواتر، ألا ترى أنّهم لو أجمعوا على العمل بخبر يعتقد أكثرهم صحّته، ولم يعلم من حالهم عملهم به، لو تبيّن عندهم ضعف سنده أو علم خلافه، أو قد تبيّن عندنا الضعف، فهل يجوز

١. هامش الكشّاف: ج ٢، ص ٦٩.

لنا العمل به اتكالاً على هذا الإجماع؟ كلاً، فإنّ موضوع عملهم غير موضوع عملنا، بل لو اتّفق مثله في عمل المعصوم الله أنّه شرب شيئاً، أو أكله، وعلم أو احتمل أنّه لولايته العامّة أو لإباحة مالكه له لم يجز للفاقد للأمرين شربه، أو نظر إلى محاسن امرأة واحتملنا كونها من محارمه لم يجز لنا التأسّي به.

## المقدمة الرابعة

# [تفسير حديث الأحرف السبعة على أربعين وجهاً]

قد يظنّ أنّ المراد من الأحرف السبعة في الحديث المعروف: «إنّه نزل القرآن على سبعة أحرف»، هي القراءات السبعة، فهو الحجّة في جواز القراءة بكلّ ما أراد منها، إلّا أنّه وهم في وهم، والكلام فيه طويل جدّاً.

ومجمل القول فيه أنّ هذا الحديث مرويٌّ في كتب العامّة وصحاحهم، وقد ادّعى تواتره كثير منهم، نظراً إلى كثرة من سمعه عن النبيّ ﷺ، ورواه عنه من الصحابة.

فقد رواه أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن يمان، وزيد بن أرقم، وسمرة بن جندب، وسليمان بن صرد، وابن عبّاس، وابن مسعود، وعبد الرحمان بن عوف، وعثان بن عفّان، وعمر بن الخطّاب، وعمر بن أبي سلمة، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأبو بكرة، وأبو جهم، وأبو سعيد الخدري، وأبو طلحة الأنصاري، وأبو هريرة، وأبو أيّوب، فهؤلاء أحد وعشرون صحابيّاً(١).

وأخرج أبو يعلى في مسنده أنّ عثمان قال على المنبر: أُذكّر الله رجلاً سمع النبي الخرج أبو يعلى في مسنده أنّ عثمان قال: «إنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف كلّهاكاف شاف» لمّا قام، فقاموا حتّى

١. الإتقان: ج ١، ص ١٦٣.

لم يحصوا، فشهدوا بذلك، فقال: وأنا الشهيد معهم (١).

وطرق الحديث إلى هؤلاء الجاعة أيضاً كثيرة، واتّفق على نقله جميع الصحاح، فصار في درجة فوق التواتر، إلّا أن المراد منه ليس هو القراءات السبعة باتّفاق علماء المسلمين.

فقد نقل في الإتقان اختلافهم في معنى الحديث على أربعين قولاً، ليس في شيءٍ منها إرادة هذا المعنى (٢).

وقال ابن حجر: ذكر القرطبي عن ابن حبّان أنّه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً (٣).

أقول: وأكثرها أو كلّها من هذا القبيل، ككون المراد منها سبع لغات، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وغيرهم، أو أنّها سبع لغات كلّها من مضر، وهم: هذيل، وكنانة، وقيس، وضبة (٤)، وتيم الرباب، وأسد بن خزية (٥)، وقريش، أو أنّها وعد ووعيد، وحلال وحرام، ومواعظ وأمثال، واحتجاجات، أو أنّها سبعة أوجهٍ من القراءات المتّفقة في المعنى المختلفة في اللفظ، نحو «أقبل»، و«تعال»، و«هلمّ»، و«عجّل»، و«أسرع».

ونسب ابن عبد البرّ إلى أكثر العلماء خصوص الأخير، وأسند عن أبي بن كعب

١. رواه السيوطي في الإتقان: ج ١، ص ١٦٣ ـ ١٦٤ عن أبي يعلى، وفيه: أنا أشهد معهم. ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع، على أنّ هذا المسند الذي هو برواية أبي عمرو بن حمران هو مختصر مسند أبي يعلى.

٢. الإتقان: ج ١، ص ١٦٤ \_١٧٦، ط قم، ذكر فيه خمسة وثلاثون قولاً.

٣. فتح الباري: ج ٩، ص ١٩، ط إحياء التراث العربي بيروت؛ الإتقان: ج ١، ص ١٧٣.

٤. كلمة «ضبة» موضعها في نسخة «ز» بياض.

٥. «بن خزيمة» موضعه في نسخة «ز» بياض.

أنّه كان يقرأ ﴿كلّما أضاء لهم مشوا فيه﴾ (١) «مرّوا فيه»، «سعوا فيه»، وعن ابن مسعود أنّه كان يقرأ ﴿للّذين آمنوا انظرونا﴾ (٢) «أمهلونا» «أخّرونا» (٣).

قال الطحاوي: إنّه كان ذلك رخصة لما كان متعسّراً على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد، لعدم علمهم بالكتابة والضبط، وإتقان الحفظ، ثمّ نسخ بزوال العذر وتيسّر الكتابة والحفظ (٤).

ثمّ إنّهم نقلوا عن جمهور العلماء من الخلف والسلف وأغّة المسلمين أنّ المصاحف العثمانيّة ليست مشتملة إلّا على العرضة الأخيرة الّتي عرضها النبيّ عَلَيْشَيْقَ على جبرئيل مشتملة على المقدار الّذي يحتمله رسم هذه المصاحف من الأحرف السبعة، وليست مشتملة على الكلّ.

قال السيوطي: وقد حكى كثيرٌ من العوام أنّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة، يعني المشهورة، قال: وهو جهل قبيح.

وحكي عن أبي شامة (٥) أنّه قال: السبعة الموجودة الآن هي التي أُريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةً، وأنّها يظنّ ذلك بعض أهل الجهل.

وعن مكّي (٢٠): من ظنّ أنّ قراءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم هي مـن الأحـرف السبعة الّتي في الحديث، فقد غلط غلطاً عظيماً (٧).

١. سورة البقرة: ٢٠.

٢. سورة الحديد: ١٣.

٣. البرهان للزركشي: ج ١، ص ٢٢١؛ الإتقان: ج ١، ص ١٦٨.

٤. الإتقان: ج ١، ص ١٦٨.

٥. جاءت ترجمته في غاية النهاية في طبقات القرّاء: ج ١، ص ٣٦٥، رقم ١٥٥٨.

٦. وهو إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق المخزومي المعروف بالمكّي، وردت ترجمته في غاية النهاية للجزري:
 ج١٠ ص ١٦٩.

٧. الإتقان: ج ١، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥، ط قم.

# [الأخبار المخالفة لحديث الأحرف السبعة]

هذا كلّه مضافاً إلى استفاضة الروايات من طرقنا على تكذيب هذا الحديث، وأنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد، وإنّا الاختلاف من قبل الرواة.

وقال الطبرسي في مجمع البيان: إنّ الشايع في أخبار الإماميّة أنّ القرآن نزل بحرف واحد (١).

بل ادّعى صاحب الجواهر ﷺ فيه الضرورة، قال: ضرورة معلوميّة<sup>(٢)</sup> مذهبنا بأنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد، وأنّ الاختلاف فيه من الرواة<sup>(٢)</sup>.

فلنذكر شطراً من تلك الروايات.

فني الكافي، عن زرارة، عن أبي جعفر الله قال: «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة»(٤).

وفيه، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله الله الله: إنّ الناس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، قال: «كذبوا أعداء الله، ولكنّه نـزل عـلى حـرف واحد، من عند الواحد»(٥).

وفي كتاب القراءات للسيّاري، بإسناده عن جابر بن يزيد، قال: قيل لأبي عبد الله على الله الله الله عند الله على الله على الله عند ربّ واحد، إلى نبى واحد، من عند ربّ واحد، إلى نبى واحد».

١. مجمع البيان: ج ١، ص ٧٩.

٢. في المصدر: معروفيّة.

٣. جواهر الكلام: ج ٩، ص ٢٩٤، كتاب الصلاة.

٤. الكافي: ج ٢، ص ٦٣٠. وراجع المسائل السروية للشيخ المفيد: ص ٨٢.

٥. الكافي: ج ٢، ص ٦٣٠. وراجع المسائل السروية للشيخ المفيد: ص ٨٢.

وفيه، عن أبي بصير (١١)، عن أبي جعفر الله قال: قلت له: قول الناس: نزل القرآن على سبعة أحرف، فقال: «واحد من عند واحد».

وعن الحسن الصيقل، قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: على كم حرف نزل القرآن؟ قال: «على حرف واحد». إلى غير ذلك من الروايات (٢).

# [الأخبار الموافقة لحديث الأحرف السبعة]

نعم روى الصدوق ﴿ في الخصال، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني آتٍ من الله فقال: إنّ الله تبارك و تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: يا ربّ، وسّع على أمّتي، فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: يا ربّ، وسّع على أمّتي، فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: يا ربّ، وسّع على على على على أمّتي، فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: يا ربّ، وسّع على أمّتي، فقال: إنّ الله تبارك و تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف».

وفيه أيضاً بسند معتبر عن حمّاد بن عثان، قال: قلت لأبي عبد الله الله ، إنّ الأحاديث تختلف عنكم، فقال: «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه»، ثمّ قال: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾ (١٦)(٤).

١. كذا في ظاهر نسخة «ق» ، وفي نسخة «م» ونسخة «ز» : أبي نصر .

٢. راجع كتاب الصلاة من الوسائل، باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة
 دون الشواذ والمروية، وكتاب جواهر الكلام: ج ٩، ص ٢٩٤، كتاب الصلاة.

٣. سورة ص: ٣٩.

٤. الخصال: ج ٢، باب السبعة: في نزول القرآن على سبعة أحرف ص ٣٥٨، وفي كتاب التهيد: ج ٢، ص

# [الجمع بين الأخبار الموافقة والمخالفة لحديث الأحرف السبعة] فلا ربط لهذا الحديث بالقرّاء السبعة]

والجمع بين الروايات الماضية المكذّبة لقول الناس وبين هاتين الروايتين وما سيأتي ممّا يدلّ على صدق هذا المضمون يقتضي أن يقال: إنّ الكذب راجع إلى فهمهم واحتجاجهم بالخبر على جواز القراءة بسبع لغات، أو بسبع وجوه مختلفة، من القراءات، لا إلى أصل صدور الخبر، فإنّه صادر، إلّا أنّ المراد به سبعة وجوه من الظهر والبطن، كما يدلّ عليه الخبر الثاني، أو سبعة أصناف كما يفصح عنه ما رواه النعماني في تفسيره؛ أنّ شيعة أمير المؤمنين المؤلّة سألوه عن أقسام القرآن من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، فقال: «إنّ الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، كلّ قسم منها كاف شاف، وهي أمرٌ وزجرٌ، وترهيب وترغيب، وجدلٌ ومثل وقصص»(۱).

وفي مجمع البيان، عن أبي قلابة، عن النبي ﷺ أنَّه قال: «القرآن على سبعة

٩٤: روى محمّد بن الحسن الصفّار [في بصائر الدرجات: ص ١٩٦]... عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن الإمام أبي جعفر الباقر عليّلًا قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف ، منه ما كان ، ومنه ما لم يكن بعد ، ذلك تعرفه الأئمّة ».

قال في التهيد: وهذا الحديث كالحديث الأوّل، مراداً بالأحرف هي الوجوه الّتي تحتملها الآية الواحدة، المعبّر عنها بالبطون، في سائر الأحاديث، إلخ.

أقول: روايات الأحرف السبعة لها معارضات في أخبارنا، فيحكم فيها بمرجّـحات باب التعارض، فالأظهر أنّها مرجوحة وساقطة عن الحجيّة، ولكن يمكن أن يكون لها بعض الجوانب والأسرار الّـذي يستلزم تأييدها في الأخبار.

١. تفسير النعماني: ص ٤، مع تقديم وتأخير في بعض الكلمات، وراجع البحار: ج ٩٣، ص ٩٤ ـ ٩٧،
 ونسب هذا الكتاب إلى السيّد المرتضى، وطبع مستقلاً باسم «المحكم والمتشابه».

أحرف، أمرٌ وزجرٌ، وترتيبٌ (١) وترغيبٌ، وجدلٌ وقصصٌ ومثلٌ».

وفيه، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنّه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف، زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال»(٢).

وفي الإتقان: أخرج الحاكم والبيهي عن ابن مسعود، عن النبي سَلَيْكُ قال: «كان الكتاب الأوّل ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرٌ وآمرٌ، وحلالٌ وحرامٌ، ومحكمٌ ومتشابهٌ وأمثالٌ» (٣٠).

وبالجملة، فلا ربط للحديث بالقراءات السبعة عن القرّاء السبع المعروفين باتّفاق الخاصّة والعامّة.

#### المقدمة الخامسة

# [في تعيين طريقة معرفة المعتبر من القراءات]

قد سمعت من جماعة من الخاصة والعامّة وستسمع أيضاً عدم جواز القراءة بالشواذ، كما سمعت (٤) اعترافهم بأنّ جملة ممّا ثبت عن السبعة شاذّة، فكيف عن غيرهم؟ وحينئذٍ فربّا يصعب التميز بين ما يجوز القراءة به وما لا يجوز، وإنّ ما ثبت عن (٥) السبعة أيّاً منها شاذّ، وأيّاً منها مشهورٌ أو متواتر؟

١. في المصدر: ترهيب.

٢. مجمع البيان: ج ١ - ٢، ص ٨٩. راجع لتحليل هذه الأخبار إلى الحدائق: ج ٨، ص ٩٨. ومصباح الفقيه: ج ٢، ص ٢٧٤.

٣.الإتقان: ج ١، ص ١٧٠\_١٧١.

٤. في نسخة «ز»: ثبت.

٥. في نسخة «ز»: من.

# [في بيان ضابطة الشذوذ والشهرة في القراءات]

والذي يظهر من جماعة من أغمّة القراءة ومحققي فنهّا أنّ الضابط في القراءة الصحيحة التي يعدّونها متواترةً ويجوّزون القراءة بها في الصلاة وغيرها ما اجتمعت فيه قيود ثلاثة، أن يكون له وجه في العربيّة، ولو ضعيفاً، وأن يكون مطابقاً لأحد المصاحف العثانيّة، ولو احتالاً، وأن يصحّ إسنادها(١).

والشرط الأخير أعني صحّة السند لهم مزيد اعتناء به، وإن كان في أصل اعتباره بناءً على التواتر إشكالاً، فإنّ المتواتر لا يشتبه بغيره، ولا يحتاج إلى إسناد، إلّا أن يكون المراد التواتر عن القرّاء، وصحّة إسنادهم إلى النبي وَاللَّاكِيُّ، كما هو الظاهر من ذكر أسانيد القرّاء وطرقهم، وإنهائها إلى النبي اللَّانِيُّ اللَّهُ اللَّانِيُّ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللل

# [القراءات الصحيحة الّتي لا يجوز ردّها بإجماع محقّقي أهل السنّة]

قال في الإتقان: أحسن من تكلّم في هذا النوع أعني المتواتر والمشهور والآحاد والشاذّ إمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري<sup>(٢)</sup> في أوّل كتابه «النشر»، قال:

كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالاً، وصحّ سندها (٢)، فهي القراءة الصحيحة الّتي لا يجوز ردُّها، ولا يحلُّ إنكارها، بل هي

١. كذا في نسخة «ز»، والمقصود صحّة رواية تلك القراءة، وفي ظاهر نسخة «م» و«ق»: استنادها. انظر الإتقان: ج ١، ص ٢٥٨.

المحيح المطابق لما في المصدر ، وفي نسخة «ز» و«م»: الجوزي.

٣. في المصدر: صحّ مسندها.

من الأحرف السبعة الّتي نزل بها القرآن، ووجب على الناس<sup>(۱)</sup> قبولها، سواء كانت من الأغّة السبعة، أم العشرة، أم غيرهم من الأغّة المقبولين، ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة، أو شاذّة، أو باطلة، سواء كانت من السبعة، أو عمّن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أغّة التحقيق من السلف والخلف، صرّح بذلك الداني<sup>(۱)</sup> ومكّي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الّذي لا يعرف خلافه عن أحد.

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز»: لا ينبغي أن يُغترّ بكلّ قراءة تُعزى إلى أحد السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحّة، وأنّها أُنزلت هكذا، إلّا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء، فذلك لا يخرجها عن الصحّة، فإنّ الاعتاد على استجماع تلك الأوصاف لا على مَن تُنسب إليه، فإنّ القراءة المنسوبة إلى كلّ قارئٍ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى شاذ ومجمع عليه، غير أنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم.

قال ابن الجزري<sup>(۱)</sup>: فقولنا في الضابط: «ولو بوجه»، نريد به وجهاً من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه اختلافاً لا يضرُّ مثله. قال الداني: وأئمّة القرّاء لا تعمل في شيءٍ من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربيّة، بل على الأثبت في الأثر، والأصحّ في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم

١. في نسخة «ز»: وجب للناس.

٢. هذا هو الأظهر المطابق لطبعة الإتقان: ج ١، ص ٢٥٨، وفي جميع النسخ: الدابي.

٣. هكذا في نسخة «ق»، ومثله في المصدر، وفي نسخة «ز» و«م»: ابن جوزي.

يردّها قياس عربيّة ولا فشو لغة، لأنّ القراءة (١) سنّة متَّبعة، كها أخرج سعيد بـن منصور في سننه عن زيد بن ثابت، قال: القراءة سنَّة متَّبعة.

ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ الله ﴾ (٢) في البقرة بغير واو، و «بالزبر وبالكتاب» (٣) باثبات الباء فيها، فإنّ ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير: ﴿ جنّات تجري من تحتها الأنهار ﴾ (٤) في آخر براءة، بزيادة «مِن»، فإنّه ثابت في المصحف المكّي، ونحو ذلك، فإن لم تكن في شيءٍ من المصاحف العثانيّة فشاذ لخالفتها الرسم المجمع عليه.

وقولنا: «ولو احتالاً»، نعني به ما وافقه ولو تقديراً، كـ (ملك يوم الدين)، فإنّه كتب في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً، وقراءة الألف توافقه تقديراً، لحذفها في الخطّ اختصاراً، كما كتب (ملك الملك) (٥) بلا ألف.

وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً ، نحو «تعلمون» بالتاء والياء ، و «يغفر» بالياء والنون ، ونحو ذلك ، ممّا يدلّ تجرّده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة في علم الهِجاء خاصّة وفهم ثاقب في تحقيق كلّ علم .

وانظر كيف كتبوا «الصراط» بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين الّتي هي الأصل، لتكون قراءة السين \_وإن خالفت الرسم من وجه فقد أتت على الأصل

١. هذا هو الأظهر المطابق للمصدر ، وفي النسخ: القرآن.

٢. سورة البقرة: آية ١١٦: ﴿وقالوا اتَّخذ الله ولداً ﴾.

٣. الظاهر أنّ المقصود الآية ١٨٤ من سورة آل عمران، ونصّها: ﴿جاءوا بالبيّنات والزبر والكتاب المنير﴾، كما أنّ الباء ثابتُ في مورد آخر يشبه ذلك في سورة فاطر آية ٢٥: ﴿جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر وبالكتاب المنير﴾.

٤. سورة التوبة: ١٠٠.

ة. سورة آل عمران: ٢٦.

فيعتدلان، وتكون قراءة الإشهام محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك، وعُدَّت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك اختلف في «بسطة»(١) الأعراف دون ﴿بسطة﴾ البقرة(٢)، لكون حرف البقرة كتب بالسين، والأعراف بالصاد.

على أن تخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد تخالفاً إذا ثبتت القراءة به، ووردت مشهورة مستفاضة، ولذا لم يعدّوا إثبات (٣) ياء الزوائد (٤) وحذف ياء ﴿فلا تسئلني﴾ (٥) في الكهف، وواو ﴿أكونَ مِنَ الصّالحين﴾ (٦)، والظاء في (٧) «بظنين» (٨) ونحوه، من مخالفة الرسم المردودة، فإنّ الخلاف في ذلك مغتفر، إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، وتُمشّيه صحّة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، بخلاف زيادة كلمة ونقصانها، وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني، فإنّ في حكم الكلمة، لا تسوّغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحدّ الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته.

١. في الإتقان المطبوع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم كتبت بالصادكها في سورة الأعراف ٦٩، ويحتمل أن
يكون هذا الاختلاف بتصرّف من ذلك المحقّق بتصوّر أنّه اشتباه ، لمخالفته لكتابة المصحف ، والمؤلّف ليس
غرضه نقل صورة كتابة المصحف ، بل البحث العلمي حول كتابة وقراءة هذه الكلمة الّتي تكون أصلها
بالسين .

٢. البقرة: ٢٣٧.

٣. كلمة «إثبات» من نسخة «ق» والمصدر: ج ١، ص ٢٦١.

٤. الظاهر مقصوده من الزوائد الياءات الَّتي تثبت في الخطُّ ولا يتلفُّظ بها في القراءة.

٥. سورة الكهف: ٧٠.

٦. سورة المنافقون: ١٠.

٧. في المصدر: من.

٨. حيث ورد في الآية ٢٤ من سورة التكوير بالضاء بدل الظاء خلافاً للأصل.

وقولنا :«وصحّ مسندها»، نعني به أن يروي تلك القراءة العدلُ الضابطُ عن مثله، وهكذا حتّى ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عن أعّة هذا الشأن (١١)، غير معدودة عندهم من الغلط، أو ممّا شذّ بها بعضهم (٢).

أقول: ولعلك تسمع فيما سيأتي ما يتعلّق باختلاف المصاحف العثانيّة وحال كاتبها زيد بن ثابت، وحذاقته في علم الهجاء، وحذاقة الباقين، وما يتعلّق بالموافقة الاحتاليّة التقديريّة، وصحّة إسناد السبعة ونحوها إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار.

# المقدّمة السادسة [في القراءات الّتي ادّعي تواترها]

اعلم أنّ القرّاء الذين يُدّعى تواتر قراءتهم ويحكى إجماع المسلمين على جواز القراءة بها سبعة، يأتي ذكرهم فيا بعد إن شاء الله، وقد ادّعى العلّامة والشهيدان تواتر الثلاثة الباقية المحمّلة للعشرة، والكلام في صحّة هذه الدعوى وأنّ السبعة متواترة عن النبي مَنْ الله أو عن القرّاء أو لا هذا ولا ذاك مبسوط مفصّل في محلّه، وقد أتينا بما عندنا في ذلك في أبحاثنا الأصوليّة ولا نطيل المقام (٣) بذكرها.

# [قراءة عاصم برواية ابن أبي عيّاش وحفص]

والقراءة المتداولة المكتوبة فعلاً بالسواد إنَّا هي قراءة عاصم من طريق حفص،

١ . في نسخة «ز» : الفن .

٢. الإتقان: ج ١، ص ٢٥٨ ـ ٢٦١، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، وفي الطبعة السابقة عـ ليها: ج ١، ص
 ٧٥ ـ ٧٦، وأصلحنا بعض الكلمات أو بعض النواقص في النسخة طبقاً للمصدر.

٣. في نسخة «ز»: الكلام.

فإنّ عاصماً له راويان: أحدهما أبو بكر بن عيّاش والآخر حفص بن سليان بن المغيرة البزّاز، وكان يعرف بحفيص (١) وهو ابن امرأة عاصم، والعلّامة في «المنتهى» وإن ذكر أنّ أحبّ القراءات قراءة عاصم من طريق أبي بكر (٢) كما سيأتي، إلّا أنّ الكتابة الأصليّة الّتي هي بالسواد فعلاً مطابقة لقراءة عاصم من طريق حفص.

ويظهر من تتبّع كتب تفاسير الخاصّة والعامّة أنّه لم يكن في أعصارهم كذلك، حيث إنّه م يثبتون الأصل الّذي هو القرآن على غير قراءة حفص، ويذكرون معناه وإعرابه وما يتعلّق به، ثمّ يذكرون أنّ في قراءة حفص كذا، ويذكرون غير ما فسّروه، وهذا ظاهر لمن راجع مجمع البيان والكشّاف والبيضاوي، وغيرها في مظانّه، وربّما يتضح ذلك في هذه العجالة أيضاً.

### [سبب اختيار قراءة حفص عن عاصم في المصاحف وزمان ذلك]

وقد تفحّصت كثيراً عن سبب اختيار قراءته ووقت اختيارها وأنّه مَن الّذي اختارها فلم يتبيّن لي شيء، وكثيراً ما يتّفق في قراءة (٣) الباقين ما هو أرجح من قراءته، إمّا لاتّفاق كلّ القرّاء وجميع رواتهم عداه عليه، أو شهرته بينهم، أو كونه قراءة أهل الحجاز، أو مطابقته لما روي في الأحاديث المعتبرة أنّ التنزيل كان كذا، أو لما روي أنّه كان قراءة أحد الأعمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، أو مساعدة المعنى والمقام عليه، أو كونه الشايع الفاشي في اللغة، على سبيل منع الخلو.

والظاهر أنّ سبب اختيار قراءة عاصم هوما ذكره جماعة من العامّة، من أنّ قراءة

١. جاءت ترجمته في كتاب غاية النهاية في طبقات القرّاء للجَزَري: ج ١، ص ٢٥٤.

۲. المنتهی: ج ۱، ص ۲۷۳.

۳. في نسخة «م» و «ق»: قراءات.

عاصم ونافع أصح القراءات سنداً، بضميمة أنّ قراءة عاصم خاليةٌ عن الإدغام والإمالة وزيادة المدّ، كما ستعرف في كلام العلّامة.

وأمّا سبب اختيار حفص على عديله \_وهو أبو بكر \_ فهو ما حكي عن يحيى بن معين وأبي هشام الرفاعي من تفضيل حفص عليه في ضبط قراءة عاصم وإتقانها، كما أشار إليه في «الشاطبيّة»(١)، وشرحها الفاسي(٢).

لكنّه مضافاً إلى ما فيه، ممّا تعرفه بعد، أنّه لا يصلح لترجيح قراءة عاصم الختلف في نقلها عنه على القراءة المتّفق عليها بين القرّاء، أو المشهور بينهم، أو المدلول عليها بالروايات المعتبرة، فغاية المساعدة في المقام أن لا يؤخذ بما دلّت عليه الروايات الصحيحة في مقابلة قراءة القرّاء جميعاً، وأمّا في تعيين بعضها أو ترجيحه في القراءة على غيره فممّا لا يحتمل [له] وجه صحيح لعدم الأخذ بها، سوى جمود القريحة وخمود الفطنة، مع اعتراف كلّ الخاصّة والعامّة بأنّ القراءات السبعة كلّها مشهورة متداولة، يقرأ بها الناس إلّا الشواذ الّتي تعرف ضابطتها فيا سيأتي.

[بعض الأمثلة الّتي يمكن أن يستدلّ بها على مخالفة قراءة حفص في المصحف المتداول للقراءة الراجحة] ولنذكر أمثلة في المقام يتّضح بها مرجوحيّة قراءة حفص في جملة من المقامات،

١٠ قصيدة الشاطبيّة لأبي القاسم قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي المتوفى سنة ٥٩٠ واسم القصيدة: «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات، وعدّتها ١١٧٣ بيناً. انظر سير أعلام النبلاء: ج ٢١، ص ٢٦١، رقم ١٣٦١ ومعجم المطبوعات العربيّة لإلياس سركيس: ج ١، ص ١٠٩١.
 ٢٠ كذا في نسخة «ق»، وهو الصواب، وفي «م»: للفارسي، وفي نسخة «ز»: الفارسي، والفاسي هو أبو عبد

أ. كدا في نسخه «ق»، وهو الصواب، وفي «م»: للفارسي، وفي نسخه «ز»: الفارسي. والفاسي هو ابو عبد الله محمد بن يوسف، توفي في سنة ٦٥٦. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: ج ٢٣، ص ٣٦١، رقم ٢٦٠.

ويتبيّن بها<sup>(۱)</sup> دستور لمن أراد اختيار القراءات الراجحة.

# [قراءته «جنّات تجري من تحتها الأنهار» بحذف مِن]

فنها قراءة ابن كثير «جنّات تجري من تحتها الأنهار» بـزيادة «مـن» في آخـر براءة (٢)، فإنّ ثبوتها في المصحف المكّي في هذا الموضع وثبوتها في نظائرها الّتي يتعسّر إحصائها دليل على سقوطها من قلم الكاتب، بناء على أصولنا المقتضية لنزول القرآن على وجه واحد.

# في أنّ قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤسِكم وأرْجُلكم﴾ أنّ «أرجل» بكسر اللام

ومنها قوله تعالى ﴿وامسحوا برؤسكم وأرجلكم﴾ (٣)، فإنّ القرّاء اقتسموا في هذه الآية نصفين حقيقيّين بحسب قراءتي النصب والجر، فثلاثة منهم وهم: نافع وابن عامر والكسائي قرأؤوا بنصب الأرجل، وثلاثة منهم وهم: حمزة وابن كـثير وأبو عمرو بن العلاء قرأؤوا بجرّها.

وأبو بكر عن عاصم كالأخيرين، وحفص عن عاصم كالأوّلين.

وروى الشيخ في التهذيب، بإسناده عن غالب بن الهذيل، قال: سألت أبا جعفر عن قول الله تعالى: ﴿وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ على الخفض هي أم على النصب؟ قال: «بل [هي] على الخفض»(٤).

١. في نسخة «ز»: لها.

٢. سورة التوبة: ١٠٠. ونصّ الآية هكذا: ﴿جنّات تجرى تحتما الأنهار﴾.

٣. سورة المائدة: ٦.

٤. التهذيب: ج ١، ص ٧٠ وما بين المعقوفين من المصدر.

وروى العيّاشي أيضاً عن غالب بن هذيل مثله(١).

وفي دعائم الإسلام أنّ ﴿أرجلكم إلى الكعبين﴾ بالكسر قراءة أهل البيت الله (٢٠). وفي دعائم الإسلام أنّ ﴿أرجلكم إلى الكعبين﴾ بالكسر قراءة أهل البيت الله (٢٠). وروى كثير من العامّة عن ابن عبّاس أنّه قال: «إنّ في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلّا الغسل» (٣).

وعن أمير المؤمنين على أنّه قال: «ما نزل القرآن إلّا بالمسح»(٤).

وفي الدرّ المنثور للسيوطي: أخرج عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عبّاس، قال: «أبي الناس إلّا الغُسل، ولا أجد في كتاب الله إلّا المسح».

وأخرج ابن جرير عن أنس، قال: «نزل القرآن بالمسح، والسنّة بالغَسل».

وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش والنحّاس عن الشعبي، قال: «نــزل القــرآن بالمسح، وجرت السنّة بالغسل».

ومن المعلوم أنّه لو كان منزلاً بالنصب لم يكن نصّاً ولا ظاهراً في المسح، وإن فُرِض إمكان حمله عليه، فلم يبق إلّا أن يكون الفرض في هذه الروايات أنّ المنزل هو الخفض لا غير.

وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش، قال: «كانوا يقرؤونها ﴿برؤسكم وأرجلِكم﴾ بالخفض، وكانوا يغسّلون»(٥).

بل صرّح الشيخ في التهذيب بأنّ القراءة بالنصب غير جائزة، قال ما لفظه: فإن قيل: فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل، وعليها أكثر القرّاء وهي موجبة للغسل،

١. تفسير العيّاشي: ج ٢، ص ٢١، وفيه: على الخفض أم على الرفع؟

<sup>.</sup> ۲. دعائم الإسلام: ج ۱، ص ۱۰۸.

٣. التبيان: ج ٣، ص ٤٥٣، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٤. التبيان: ج ٣، ص ٤٥٣، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٥. الدرّ المنثور: ج ٢، ص ٢٦٢، ط قم.

ولا يحتمل سواه؟

قلنا: أوّل ما في ذلك أنّ القراءة بالجرّ مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها، لأنّا نقول: القراءة بالنصب غير جائزة، وإنّا القراءة المنزلة هي القراءة بالجرّ (١١)، ثمّ استدلّ بخبر غالب بن الهذيل، وللقوم كلهات طويلة عريضة في الباب يحتاج التعرّض لها إلى إفراز كتاب.

في أنّ قوله تعالى: ﴿بخيلك ورَجِلك﴾ «الرجل» بسكون الجيم لا بكسرها ومنها قراءة حفص في قوله تعالى: ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورَجِلك﴾ (٢) بكسر الجيم، حيث إنّ جميع القرّاء السبعة ومنهم عاصم برواية أبي بكر قرؤوا بسكون الجيم من «رجلك»، والمفسّرون أيضاً من الخاصّة والعامّة يثبتون الأصل المكتوب بالسواد على السكون، ويقولون عقيب ذكر الآية: إنّه جمع «راجل» كـ«صحب» جمع «صاحب»، و«ركِب» جمع «راكب»، ثمّ يذكرون أخيراً أنّ حفصاً قرأ بكسر الجيم، فيدلُّ على أنّ المتداول سابقاً كان هو السكون.

ثمّ مساعدة ما ذكروه في وجه قراءة حفص وملاحظة مساعدة اللغة والمقام<sup>(٣)</sup> ممّا يوجب مرجوحيّتها جدّاً، فراجع.

لكن صار في زماننا بحيث إنّ العالم البصير لو ترك القراءة النادرة في صلاته وقرأ بالسكون المتّفق عليه لأنكر عليه من لم يسمع ولم يقرأ في جميع عمره إلّا بـالكسر، وخطّأه الهمج الرعاع<sup>(١)</sup> المتّبعون لكلّ ناعق.

۱. التهذيب: ج ۱، ص ۷۰.

٢. الإسراء: ٦٤.

٣. في نسخة «ز»: في المقام.

تضرب هذه الجملة مثلاً للعامّة الّتي ليس لها الفهم في اتّخاذ القرار واختيار الطريق ويتبعون بـصورة لا شعوريّة لكلّ فكرة وصيحة تقودهم في المجتمع، كفصيل الغنم الّتي تتبع راعيها من غير شعور.

# [تفرّده بقراءة ﴿ كُفُواً ﴾ في سورة التوحيد بالواو بدل الهمزة]

ومنها قراءته في سورة التوحيد بضم الفاء بعده الواو، وهذا أيضاً من متفرداته، والباقون كلاً قرؤوه مهموزاً، إمّا بضم الفاء، أو بسكونها [يعني ﴿كُفُواً﴾ أو ﴿كُفْناً﴾](١)، وهو المطابق للأفشى الأشيع الأقيس في اللغة، حيث إنّه من «الكفاءة» المهموزة.

بل يظهر من الزجّاج وهو من أمّة القراءة واللغة والنحو والأدب إنكار هذه القراءة، أعني قراءة الضمّ والواو رأساً، وما ذلك إلّا لعدم ثبوتها عن حفص، أو عدم الاعتقاد بقراءته بالمرّة، حيث عدّ القراءات [ال] ثلاثة [له] كلّها مهموزة، بضمّ الكاف فالسكون، وبالكسر فالسكون، أو بالضمّ فيها، وننى أن يكون لها رابع، والقراءة الشايعة الآن في الألسنة هي هذه القراءة النادرة المهجورة، أعني ضمّ الكاف والفاء وبعده الواو.

# في أنّ قوله تعالى: ﴿تفسّحوا في المجالس﴾ الترجيح لقراءة «في المجلس» ﴿دون المجالس﴾

ومنها قوله تعالى في سورة المجادلة: (٢) ﴿إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس﴾ (٣) بالجمع، حيث إنّ القرّاء كلّهم متّفقون عدا عاصم - «تفسّحوا في المجلس» على

١. فقراءة ﴿كُفُواً﴾ نسبت إلى أبي عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع والكسائي، وأمّا قراءة ﴿كُفْئاً﴾ نسبت إلى حمزة ونافع ويعقوب وخلف ورويس.

والقراءة المنسوبة إلى حفص ﴿ كُفُواً ﴾ كما عليه المصحف، و ﴿ كُفُواً ﴾ أيضاً.

كانت هنا كلمة «وإنّه»، حذفناها لأجل الزيادة.

٣. المجادلة: ١١.

الإفراد، والمصاحف العثانية التي كتبها وبعثها إلى الآفاق كلّها بإفراد «الجلس» من غير ألف، ولذا اجتمع الكلّ على الإفراد حيث إنّ رعاية مطابقة القراءة لتلك المصاحف لازمة عندهم، لكن عاصماً بعد لزوم المطابقة عنده أيضاً ادّعى من غير شاهد أنّ المراد والمقصود هو الجمع، لكنّه أسقط الألف في الخطّ اختصاراً، كما وقع ذلك منه في مواضع أخر كالمساجد، والمساكن، والمساكين، والشيطان، والسلطان، وغيرها.

وأنت خبير بأنّه تعويل على مجرّد الاحتال ومجازفة في الدعوى، إذ لم يعترف بالإسقاط والحذف في النظائر، إلّا بعد ما ثبت لزوم اشتالها(١) على الألف، وعدم صحّتها واستقامتها إلّا معه، وأمّا بعد الصحّة والاستقامة وقراءة تسعة من القرّاء العشرة كما في المقام فلا، سمّا مع مساعدة ما روي بطريق الفريقين في شأن النزول على الإفراد، وأمّّة التفسير أيضاً كالطبرسي وصاحب الكشّاف والبيضاوي وغيرهم بنوا الأصل الذي فسّروه بالإفراد ونقلوا أنّ المراد به مجلس النبيّ مَلَيْتُهُ .

قال الطبرسي بعد نقل الآية: أي اتسعوا فيه، وهو مجلس النبي الله الله عن قتادة ومجاهد (٢٠).

وفي تفسير البيضاوي ضبط الآية بالإفراد، وقال في معناه: توسّعوا فيه، وليفسح بعضكم عن بعض، قال: والمراد بالمجلس المجنس، ويدلّ عليه قراءته (٣) بـالجمع، أو مجلس رسول الله ﷺ، فإنّهم كانوا يتنافسون (٤) به تنافساً على القرب منه، وحرصاً

١. في نسخة «ز»: استعالها.

۲. مجمع البيان: ج ۹، ص ٤١٨.

٣. في المصدر: قراءة عاصم بالجمع.

٤. في المصدر: يتضامّون.

على استاع كلامه(١).

وقال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: كان رسول الله إذا دخل المسجد يقوم له الناس، فنهاهم الله أن يقوموا [له]، فقال: ﴿تفسّحوا﴾، أي وسّعوا له في المجلس (٢٠). وفي الدرّ المنثور: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر، عن مجاهد في الآية أنّه قال: مجلس النبي المُنْكُونَ خاصة.

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير، قال: كان الناس يتناجون في المجلس عند النبي ﷺ فنزلت الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم، عن مقاتل بن حيّان، قال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة، وجلس رسول الله عَلَيْكُ يومئذٍ في الصفّة، وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدرٍ من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر، وقد سُبقوا إلى المجلس، فقاموا حيال رسول الله عَلَيْكُ فقالوا: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، فردّ النبيّ عَلَيْكُ مُ سلّموا على القوم بعد ذلك، فردّوا عليهم، ثمّ قاموا على أرجلهم ينظرون أن يوسّع لهم، فعرف النبي عَلَيْكُ ما يحملهم على القيام، فلم يُفْسَح لهم، فشق ذلك عليه، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان، وأنت يا فلان»، فلم يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم قيام من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من أهلم يزل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم قيام من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من أهلم يزل الآية (٢٠).

وزاد في مجمع البيان أنّه قال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنّ صاحبكم يعدل بين الناس ؟! فوالله ما عدل على هؤلاء، إنّ قوماً أخذوا مجالسهم وأحبّوا القرب

١. تفسير البيضاوي: ج ٢، ص ٤٧٦.

٢. تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٥٦، وما بين المعقوفين منه.

٣. الدرّ المنثور: ج ٦، ص ١٨٥، ط قم.

من نبيّهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنهم مقامهم، فنزلت الآية (١).

وبعد هذا كلّه، فلا أظنّ بالجاهل المقلّد إلّا الأخذ بقراءة الجمع، وترجيحها على القراءة الشائعة المشهورة الّتي قرأ بهما تسعة من العشرة، وعمليها قـرّاء الحمجاز، وساعدته النقول والروايات، وكان قبل ذلك هو المتداول المكتوب في المصاحف بالسواد، كما يعرف من تفاسير الخاصّة والعامّة.

## في أنّ قوله تعالى: ﴿رجلاً سَلَماً ﴾ الترجيح لقراءة «سالماً»

ومنها أي من المواضع التي ينبغي ترجيح القراءة الغير المكتوبة عليها قوله تعالى في سورة الزمر: (٢) ﴿ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاءُ متشاكسون ورجلاً سَلماً لرجل﴾ (٣)، فقد قرأ ابن كثير وهو قارئ مكة وأبو عمرو بن العلاء وهو من السبعة ويعقوب أحد الثلاثة المكلة للعشرة وسالماً» بزيادة الألف، وفي روايات متعددة معتبرة أنّه قراءة أهل البيت الميكاني .

وعن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه ﷺ في قول الله عزّ وجلّ : «ورجلاً سالماً» : «أنا ذلك الرجل السالم» (٥٠).

١. مجمع البيان: ج ٩، ص ٣٧٨\_ ٣٧٩.

٢. كانت هنا واوٌ زائدة حذفناها.

٣. سورة الزمر: ٢٩.

٤. تفسير البرهان: ج ٤، ص ٧٥.

٥. المصدر السابق.

وعن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر ﷺ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: «ورجلاً سالماً لرجل»؟ قال: «الرجل السالم عليٌّ وشيعته»(١).

وعن الحسن بن زيد، عن آبائه ﷺ: «رجلاً سالماً لرجل»: «هـذا مـثلنا أهـل البيت»(٢).

وفي الدرّ المنثور للسيوطي: أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «رجلاً سالماً لرجل»: ليس لأحد فيه شيء (٣).

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سالماً لرجل»، قال: مثل آلهة الباطل وإله الحقّ.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مبشّر بن عبيد القرشي، قال: قراءة عبد الله بن عمر: «رجلاً سالماً لرجل»<sup>(٤)</sup>.

### في أنّ قوله تعالى: ﴿أَنْ نَتَّخذَ﴾ بصيغة المجهول لا المعلوم

ومنها في سورة الفرقان، قوله تعالى: ﴿ويوم يَحشُرُهم وما يعبدون من دونِ اللهِ فيقولُ ءَأنتم أَضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلّوا السبيلَ قالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نَتَّخِذَ من دونكَ من أولياءَ ولكن متّعتهم وآباءَهُم حتّى نسوا الذكر﴾ (٥)، فإنّ القراءة المشهورة بين القرّاء المكتوبة بالسواد ﴿نَتَّخِذَ ﴾ بفتح النون وكسر الخاء، من المعلوم، وهو بحسب الظاهر غير مناسب، فإنّ الخاطبين الذين يقال لهم ويسألون هم

١. تفسير كنز الدقائق: ج ١١، ص ٣٠٠، ط وزارة الإرشاد؛ وتفسير البرهان: ج ٤، ص ٧٥.

٢. تفسير البرهان: ج ٤، ص ٧٥.

٣. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٣٢٧، ط قم، وج ٧، ص ٢٢٤، ط دار الفكر بيروت.

٤. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٣٢٧، ط قم، وج ٧، ص ٢٢٤، ط دار الفكر بيروت.

٥. سورة الفرقان: ١٧ ـ ١٨.

المعبودون، وهم لم يتخذوا أولياء من دون الله، بل الناس اتخذوهم أولياء من دونه، فجوابهم بأنّه لا ينبغي لنا اتخاذ الأولياء بحسب المقام ومساعدة المعنى يحتاج إلى تكلّف، سمّا بعد ملاحظة استدلالهم بقولهم: ﴿ولكن متّعتهم و آباءهم ﴾.

وفي قراءة أبي جعفر ويعقوب «نُتّخَذَ» بضمّ النون وفـتح الخـاء، مـن الجـهول، فيكون منطبقاً على السؤال بلا تكلّف.

وفي مجمع البيان أنّه قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء، ورُوي عن جعفر بن محمّد على وزيد بن على (١٠).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: إنّه قراءة أبي الدرداء، وزيد بن ثابت، والباقر، وأخوه زيد، وجعفر الصادق، ونضر بن علقمة، ومكحول، وشيبة، وحفص بن حميد، وأبو جعفر القارى، وأبو حاتم السجستاني، والزعفراني، ورُوي عن مجاهد، وأبي رجاء، والحسن.

وفي الدرّ المنثور: أخرج عبد بن حميد، عن سعيد بن جبير أنّه كان يقرأها ما كان ينبغى لنا أن «نُتَّخَذَ من دونك» برفع النون ونصب الخاء(٢).

وفي التفسير الكبير للرازي نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر أيضاً، ويا ليت! أهل السنّة إذا كانوا لا يبالون بقراءة الباقر والصادق الله فلا أقلّ من أن يعتنوا بقراءة زيد بن ثابت الّذي جمع المصحف وولّاه عثان لهذا الأمر، حيث إنّه كان أمين رسول الله تَنْ على كتابة الوحي، وكان في غاية المعرفة به فكيف إذا انضمّ إليه هؤلاء (٣٠)؟

١. مجمع البيان: ج٧، ص ٢٥٥.

٢. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٦٥، ط قم.

٣. وفي معجم القراءات: ج ٤، ص ٢٧٩: هي قراءة ابن عامر، وأبي جعفر، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت.
 وأبي رجاء نصر بن علقمة، وزيد بن عليّ، والباقر، ومكحول، وحفص بن عبيد النخعي، والسلمي،
 وشيبة، وأبي بشر الزعفراني، وجعفر الصادق، وابن عبيد، ومحكول، ولمجاهد، والحسن.

# في أنّ قوله تعالى: ﴿هل يستطيع ربُّك﴾ «هل تستطيع ربُّك» بصيغة الخطاب ونصب الربّ

ومنها قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وإذ قال الحواريّونَ يا عيسى ابن مريم هل يَستطيع ربُّكَ أَن يُنَزِّلَ علينا مائدة من السّماء ﴾ (١)، فإن القراءة المعروفة في ﴿يستطيع بالياء المثنّاة من تحت، وهو بحسب الظاهر غير مناسب لحال الحواريّين المؤمنين الذين قيل في حقّهم: إنّهم أنبياء، وأخبر الله تعالى عنهم مستقلاً بهذه الآية بقوله: ﴿وإذ أُوحَيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنّا واشهد بأنّنا مسلمون ﴾ (١)، فإنّه ظاهر في شكّهم في استطاعة الله تعالى وقدرته في أمرٍ يسير، وعدم إيمانهم بنزول المائدة على قوم موسى.

وفي قراءة الكسائي من السبعة «تستطيع» بالتاء المثنّاة من فوق، و«ربّك» بالنصب، أي «هل تستطيع أن تسأل ربّك؟» (٣).

وروى العيّاشي عن أبي عبد الله الله قلل قرأها «هل تستطيع ربّك»، يعني هل تستطيع أن تدعو ربّك<sup>(1)</sup>.

وفي التفسير الكبير أنّ هذه القراءة مرويّة عن عليّ ﷺ وابن عبّاس.

وعن عائشة أنَّها قالت: كانوا أعلم بالله من أن يقولوا: ﴿ هِلْ يُستَطِيعِ ﴾ وإنَّما

١. المائدة: ١١٢.

٢. المائدة: ١١١.

٣. مجمع البيان: ج ٣ ـ ٤، ص ٤٠٦.

٤. تفسير العيّاشي: ج ١، ص ٣٥٠، ط المكتبة العلميّة الإسلاميّة، وج ٢، ص ٨٥، رقم ١٣٨٦، ط مؤسّسة البعثة، وفيه: عن يحيى الحلبي في قوله تعالى: ﴿هل يستطيع ربُّك﴾، قال: قراءتها «هل تستطيع ربُّك»، يعنى هل تستطيع أن تدعو ربّك.

قالوا: «هل تستطيع أن تسأل ربّك».

وعن معاذ بن جبل: أقرأني رسول الله ﷺ «هل تستطيع» بالتاء، و﴿ربّك﴾ بالنصب(١).

وفي تفسير أبي السعود أنّها قراءة عليّ، وعائشة، وابن عبّاس، ومعاذ بن جبل، وسعيد بن جبير في آخرين<sup>(۲)</sup>.

وفي مجمع البيان: المراد «هل تستطيع سؤال ربّك»، وذكروا الاستطاعة في سؤالهم، لا لأنّهم (٣) شكّوا في استطاعته، ولكنّهم (٤) كانوا ذكروه على وجه الاحتجاج عليه منهم، كأنّهم قالوا: «إنّك تستطيع» (٥)؛ فما يمنعك؟ فمثل (٦) ذلك قولك لصاحبك: «أتستطيع أن تذهبَ عني فإني مشغول؟»، أي اذهب؛ لأنّك غير عاجز عن ذلك.

ثمّ قال: وروي عن أبي عبد الله الله ما يقارب هذا التقدير، قــال الله : «هــل (٧) تستطيع أن تدعو ربّك »(٨).

وفي الدرّ المنثور: أخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن عائشة، قالت: «كان الحواريّون أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربُّك، وإغّا قالوا: هل تستطيع أنت ربّك، هل تستطيع أن تدعوه».

١. التفسير الكبير: ج ١٢، ص ١٢٩.

٢. تفسير أبي السعود: ج ٢، ص ٥٧٢، ط دار الفكر، بيروت.

٣. في نسخة «ز»: لا أنّهم.

٤. في المصدر: ولكن كأنّهم.

٥. في المصدر: مستطيع.

٦. في المصدر : ومثل.

٧. في المصدر: يعني هل.

٨. مجمع البيان: ج ٣ ـ ٤، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

وأخرج الحاكم وصحّحه، والطبراني، وابن مردويه، عن عبد الرحمان بن غـنم، قال: سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريّين: ﴿هـل يســتطيع ربّك﴾، أو «هــل تستطيع ربّك»؟ قال: أقرأني رسول الله ﷺ «هل تستطيع ربّك» بالتاء.

وأخرج أبو عبيد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن ابن عبّاس أنّه قرأها «هل تَستطيعُ ربَّك» بالتاء ونصب «ربّك».

وأخرج أبو عبيد، وابن جرير، عن سعيد بن جبير أنّه قرأهـا «هــل تَســتطيعُ ربَّك»، وقال: «هـل تَســتطيعُ أن تسأل ربَّك» (١٠).

### [قراءته ﴿مالك يوم الدين﴾ والأرجح قراءة «ملك»]

ومنها قراءة ﴿مالك يوم الدين﴾، فقد اجتمعت في قراءة «مَلِك» بإسقاط الألف أنواع من المرجّحات قلّها يتّفق في موضع واحد ولكنّه اشتهرت قراءة ﴿مالك﴾ بالألف، مع ندرتها بين القرّاء ومرجوحيتها، لاختيار حفص لها، وستعرف الكلام فيها مفصّلاً مستقلاً إن شاء الله تعالى، فإنّها هي الموضوعة للبحث عنها في هذه الرسالة، وأمثال ما ذكرنا كثيرة يظفر بها المتنبّع في القراءات، والروايات، والتفاسير.

هذا كلّه إذا التزمنا بعدم وقوع التحريف حتى بالنسبة إلى كلمةٍ، أو حرف، والتزمنا بمتابعة رسم المصحف العثاني، والتزمنا بعدم الخروج والتعدّي عن القراءات السبعة، أو العشرة، وأمّا إذا لم نلتزم بشيء من ذلك لقيام الدليل على الوقوع بالنسبة إلى الأوّل من الأخبار المتواترة، وعدم الدليل على الأخيرين، فالمواضع الّتي يمكن تحصيل الاطمينان أو دعوى قيام الحجّة على أنّ القراءة المنزلة غير ما هي المكتوبة فعلاً بالسواد فكثيرة، ولا أعنى بذلك مجرّد ورود بعض الروايات الدالّة على أنّ المنزل

١. الدرّ المنثور: ج ٢، ص ٣٤٦، ط قم.

كان كذا، بل الموارد الّتي تكثّرت فيه (١) الشواهد من مناسبة المقام وسياق الآية وصدرها وذيلها أو استفاضت فيه الروايات من طرق الخاصّة والعامّة بحيث أحوج جواز القراءة بالمكتوب بالسواد إلى قيام دليل تعبّدي قاهر من إجماع أو غيره، ولنذكر شطراً منها.

## [قراءته ﴿وأَعْتَدَت لهنّ مُتَّكَأً ﴾ بالتشديد وفتح التاء

### بدل ﴿مُثْكاً﴾ بسكون التاء وتخفيفها]

فنها ما في سورة يوسف: ﴿أرسلتْ إليهنَّ وأعتدتْ لهنَّ مُتَّكَأً وآتت كلّ واحدة منهنَّ سِكّيناً ﴾ (٢) الآية، فإنّ القراءة المشهورة بتشديد التاء وفتحها من الاتكاء، ولا يخنى عدم المناسبة بين المتّكأ والسكّين، كها لا يخنى أنّها بمجرّدهما لا يقتضيان (٣) قطع الليد، إلّا أن يكون شيئاً متعارفاً قطعه بالسكّين، وإذا التجأوا إلى جعل المتّكأ كنايةً عن الطعام بدعوى أنّ العادة كانت على الاتّكاء حال الطعام؛ ثمّ لمّا لم يتمّ الغرض بهذه الدعوى جعلوه كنايةً عن خصوص الطعام الّذي يقطع بالسكّين، أو ادّعوا أنّ المتعارف عندهم قطع كلّ طعام بالسكّين، ومن الواضح كونها احتالات ودعاو بلا بيّنة نشأت من ضيق الخناق.

والظاهر أنّه بالتخفيف وسكون التاء، فإنّ «المتك» هو الأترج (٤)، والمعروف في

۱. في نسخة «ز»: يها.

۲. سورة يوسف: ۳۱.

٣. في النسخ: لا يقتضي.

٤. المُثْكَ، والمُتُكَ، والمُتَّكَ: الأُثْرُج أو الأُثْرُنج، وهو شجر من جنس الليمون، وتسمّيه العامّة أيضاً التُرُنْج.

أصل(١) القضيّة يساعده، كما هو المشهور نظماً(٢) ونثراً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم لم يحتمل غيره، بل كرّر مرّتين، قال: فَجَمعتْهنّ في منزلها، وهيّأَتْ لهنّ مجلساً، ودفعت إلى كلّ امرأة أترجة وسكّيناً، فقالت: اقطعن، ثمّ قالت ليوسف: اخرج عليهنّ -وكان في بيت - فخرج يوسف عليهنّ، فلمّا نظرن إليه أقبلن يقطعنّ أيديهنّ، وقلن: كما حكى الله عزّ وجلّ: «فلمّا سمعت بمكرهنّ أرسلت إليهنّ وأعتدت لهنّ مُتكاً» أي أترجة (٣).

وفي مجمع البيان أنّه روي عن ابن عبّاس ومجاهد، وفي التفسير الكبير نسبه إلى وهب (٤).

وفي لسان العرب: قرأ أبو رجاء العطاردي «وأعتدت لهن مُــتْكاً» عــلى [وزن] فُعْل، رواه الأعمش عنه.

وقال الفرّاء: واحدة «المُتْك» «مُتْكة»، مثل «بُسْر» و«بُسْرة»، وهو الأترج، وكذا روى عن ابن عبّاس.

ثمّ نقل عن ابن سيّدة أيضاً أنّ «المُتْك» هو الأُترُجُ، وعن غيره أنّ «المُتْكَ»

گرش ببینی ودست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنسی زلیخا را کلیّات سعدی: غزلیّات، ص ۳٦۱؛ وقال النظامی أیضاً:

بر تو عاشق شدند یوسفوار هم کف و هم ترنج پاره کنند نازنینان مـصر ایـن پـرگار خیز تا در تو یک نظاره کنند

کلیّات نظامی: ج ۱، هفت پیکر، ص ٦٢٣.

١. في نسخة «ق»: في الأصل.

٢. قال السعدي:

٣. تفسير عليّ بن إبراهيم: ج ١، ص ٣٤٣ وفيه: أترنجة.

٤. مجمع البيان: ج ٥، ص ٣٩٦؛ التفسير الكبير: ج ١٨، ص ١٢٧.

و«البَتْكُ»: القطع وسمّيت الأترجة مُتْكاً لأنّها تقطع (١).

وفي تاج العروس: وهي قراءة ابن عبّاس، وابن جبير، ومجـاهد، وابـن يـعمر، والجحدري<sup>(٢)</sup>، والكلبي، ونصر بن عاصم، كذا في العباب.

وفي كتاب الشواذ لابن جني: هي قراءة ابن عبّاس، وابـن عـمر، والجـحدري، وقتادة، والضحّاك، والكلبي، وأبان بن تغلب، ورويت عن الأعمش<sup>(٣)</sup>.

وفي الدرّ المنثور: أخرج ابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عبّاس «وأعتدت لهنّ مُتْكاً»، قال: «أعطتهن أترنجاً».

وأخرج مسدّد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبـو الشـيخ، وابـن مردويه، عن ابن عبّاس، قال: «المتك الأترنج» (٤)، وكان يقرؤها خفيفة.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد في قوله تعالى: «متكاً»، قال: هو الأترنج.

وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن سلمة بن تمام أبي عبد الله القسري، قال: «مُتْكاً»، بكلام الحبش يسمّون الأترنج «مَتَكاً».

وأخرج أبو الشيخ عن أبان بن تغلب أنّه كان يقرأها: «وأعــــتدت لهــنّ مُـــتْكاً» مخفّفة، قال: الأترنج (٥).

١. لسان العرب: ج ١٠، ص ٤٨٥ وكان في النسخ بعض التصحيف أصلحناها طبقاً للمصدر .

٢. هو عاصم بن أبي الصباح العجاج، وقيل: ميمون أبو الجشر الجحدري البصري المتوفى سنة ١٢٨، أخذ القراءة عرضاً عن سليان بن قتة عن ابن عبّاس، وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم، والحسن، ويحيى بن يعمر، وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي الشيئيلية . راجع لزيادة المعلومات غاية النهاية للجزري: ج
 ١، ص ٣٤٩.

٣. تاج العروس: ج ٧، ص ١٧٥.

٤. كذا في المصدر ، وفي النسخ: الأترج.

٥. الدرّ المنثور للسيوطي: ج ١٢، ص ٥٢٩، ط دار الفكر.

ومن العجيب ما ذكره الفخر الرازي في القراءة المشهورة وتوجيهها بعد تفسيرها بالطعام المحتاج إلى القطع بالسكّين من أنّ الطعام متى كان كذلك احتاج الإنسان إلى أن يتّكأ عليه عند القطع (١)، ولم يُعلم وجه الاحتياج أصلاً.

### [قراءته ﴿هَيْتَ لك﴾ فإنّ القراءة المرويّة «هئت لك» مهموزاً]

ومنها ما في هذه السورة [أيضاً] من قوله تعالى: ﴿هَيْتَ لك﴾ (٢)، فإنّ القراءة المشهورة بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء، وفي قراءة نافع، وابن عامر (٢) بكسر الهاء وفتح الياء (٤)، وفي قراءة ابن كثير (٥) بفتح الهاء وضمّ التاء، وعلى كلّ حال فالكلمة مفسّرة متى وقعت في نظم أو نثر بـ«أسرع»، و«تعال»، و«هلمّ».

وفي لسان العرب أنّ الفرّاء فسّر قول الشاعر:

إنّ العراق وأهلَهُ سلمٌ إليكَ(١) فهَيْتَ هَيْتاً

أي هلم هلم.

وعن ابن جنّي تفسيره بـ«أسرعْ»<sup>(۷)</sup>.

١. تفسير الفخر الرازي: ج ١٨، ص ١٢٧.

۲. سورة يوسف: ۲۳.

٣. وفي معجم القراءات القرآنيّة: ج ٣، ص ١٥٨: هي قراءة ابن ذكوان، وأبو جعفر، وابن محيصن، وشيبة،
 والأعرج أيضاً.

٤.كذا في نسخة «ق»، وفي نسخة «م» و«ز»: فتح التاء.

٥. وفي معجم القراءات القرآنيَّة: ج ٣، ص ١٦٠: هي قراءة أبو عبد الرحمان السُلمي أيضاً.

<sup>7.</sup> هكذا في نسخة «ق» و «م» والمصدر ، وفي نسخة «ز» : عليك .

وجاء كامل هذا البيت في تفسير التبيان للشيخ الطوسي ﷺ: ج ٦، ص ١١٨:

أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتــيتاً ۚ إنّ العراق وأهله سلم إليك فهيت هيتا

٧. لسان العرب: ج ٢، ص ١٠٦.

إلّا أنّ صلة قوله: ﴿لك﴾ كما في الآية ربّما ينافر هذا المعنى، ألا ترى التنافر في قولك: «تعال لك» و«أسرع لك؟»، لذا التجأ بعضهم إلى جعل المجموع كلمة واحدة.

فني التفسير الكبير عن الواحدي، قال أبو الفضل المنذري: أفادني ابن التبريزي، عن أبي زيد، قال: «هيت لك» بالعبرانيّة: «هَ يتالَج»، أي تعال، عرّبه القرآن، وقال الفرّاء: إنّها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكّة فتكلّموا بها.

قال ابن الأنباري: هذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران، كما اتّفقت لغة العرب والروم في «القسطاس»، ولغة العرب والفرس في «السجّيل» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل»(١).

وفي لسان العرب: روى الأزهري، عن أبي زيد، قال: «هيت لك» بــالعبرانــيّة: «هيتالجُ» (٢) أي تعال، عرّبه القرآن (٣).

لكنّ المروي عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله الصادق المِنْ «هِئْتُ لك» بكسر الهاء وسكون الهمزة وضمّ التاء، مثل «جئت»، «من هاءَ يهيءُ» (٤)، أي تهيّأت لك.

فني لسان العرب: تقول: هئت<sup>(٥)</sup> للأمر أهيء هيئة وتهيّأت تهيّؤاً بمعنى، وقرىء «وقالت هِئت لك»، بالكسر والهمزة، مثل «بعت»، بمعنى «تهـيّأت لك»، وفي تـاج العروس مثله بعينه<sup>(٦)</sup>.

۱. تفسير فخر الرازي: ج ۱۸، ص ۱۱۳.

لغ نسخة «ز»: هيتاً لج.

٣. لسان العرب: ج ٢، ص ١٠٦.

٤. في ظاهر نسخة «ز»: يهيئي، وهي من مادّة هييء.

٥. كذا في النسختين وفي ظاهر نسخة «م»: هيئت.

٦. الصحاح للجوهري: ج ١، ص ٢٧١ وترتيب العين للخليل: ج ٣، ص ١٩١١ وتاج العروس: ج ١.
 ⇒

وفي مجمع البيان: روى عن علي ﷺ، وأبي رجاء، وأبي وائل، ويحيى بن وتّاب، «هنتُ لك»، بالهمزة وضمّ التاء(١٠).

وروى السيّاري، عن أبي يعقوب، عن أبي عبد الله الله في قوله تـعالى: ﴿هيت لك﴾ (٢)، قال اللهِ: إنّا هي «هِنْتُ لك».

وفي التفسير الكبير: قَرَأ هشام بن عبّار، عن أبي عامر «هِئتُ لك» مثل «جئْتُ»، من «تهيّأت لك»<sup>(٣)</sup>.

وفي الدرّ المنثور: أخرج أبو عبيد، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن يحيى بن وثّاب أنّه قرأها «هئت لك»، يعنى تهيّأت لك.

وأخرج أبو عبيد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن ابن عبّاس أنّه قرأها «هِئْتُ لك»، مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة، قال: تهيّئات لك(٤).

لا ٥٩٧ . ولم أعثر عليه بهذا الشكل في لسان العرب، وربّا أخذه المصنّف عن المصادر الأُخرى ونسبه إلى اللسان.

١. مجمع البيان: ج ٥ \_ ٦، ص ٣٣٩.

٢. في نسخة «ز»: «هئت لك».

٣. التفسير الكبير: ج ١٨، ص ١١٣.

٤. أقول: قال الطبري في تفسيره: ج ٧، ص ١٨٠، ط دار الفكر: وقالت: «هِنْتُ لك» بكسر الهاء وضم التاء والهمز، بمعنى تهيّأت لك، من قول القائل: «هئت للأمر أهيء هيئة». وممّن رُوي ذلك عنه ابن عبّاس، وأبو عبد الرحمان السُلمى، وجماعة غيرهما.

ونقل بإسناده عن قتادة ، عن ابن عبّاس أنّه قرأها مكسورة الهاء مضمومة التاء ، قال أحمد : قــال أبــو عبيد : لا أعلمها إلّا مهموزة .

وبإسناده عن عاصم ، عن أبي عبد الرحمان السلمي «هِنْتُ لك» ، أي تهيّأت لك .

وفي معجم القراآت القرآنيّة: ج ٣، ص ١٥٩ نقلاً عن المصادر أنّه قراءة أبي عمرو، وابن عامر، وعليّ. وابن عبّاس، ومجاهد، وعكرمة، وأبي وائل، وأبي رجاء، ويحيى، وقتادة، وطلحة، والمقري، وهشام،

وأخرج الطستي (١) عن ابن عبّاس أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «هئت لك» ؟ قال: تهيّأت لك، قم فاقض حاجتك (٢).

وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن أبي وائل أنّه كان يـقرأ «هـئت لك»، أي تهيّأت لك (٢).

ثمّ إنّ هذه الآية كسابقتها ليست القراءة المنسوبة إلى أهل البيت المَيِّكِ فيهما مخالفة لرسم المصحف العثاني، بل هي مطابقة له ولبعض مشاهير أعَّـة القراءة من غير السبعة، ممرّن اعترفوا بأنّهم فوقهم أو مثلهم وإن كنّا في غنية عن أمثاله.

[قراءته ﴿وعلى الثلاثة الّذين خُلِّفوا﴾ مع أنّ القراءة المرويّة «خالفوا»] ومنها قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿وعلى الثلاثة الّذين خُلِّفُوا حتّى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت﴾(٤) الآية.

⇔والداجوني.

وفي تفسير الفخر الرازي: ج ١٨، ص ١١٣: قرأ هشام بن عبّار عن أبي عامر «هِئتُ لك» بكسر الهاء وهمز الياء وضمّ التاء، مثل «جئتُ» من «تهيّأت لك». وقريبٌ منه في تفسير التبيان: ج ٦، ص ١١٨. وفي فتح القدير: ج ٣، ص ١٧: معنى «هيت» على جميع القراءات معنى «هلمّ» و«تعال» لأنّها من أسهاء الأفعال، إلّا في قراءة من قرأ بكسر الهاء بعدها همزة وتاء مضمومة، فإنّها بمعنى تهيّأت لك.

وفي لسان العرب: ج ٢، ص ١٠٥: عن الفرّاء في قراءة عليّ الحلي الحلِّ «هِئتُ لك» المعنى تهيّأت لك.

وعنه أيضاً: ورويت عن عليّ النِّلا : «هِيتُ لك».

وفي تاج العروس: ج ١، ص ٥٩٧: عن الزجّاج أنّ كسر الهاء رويت عن عليّ للنُّلِا ، وفي معجم القراءات القرآنيّة: هي قراءة يحيي بن وثّاب، وزيد بن عليّ، وعبد الله بن أبي إسحاق، وابن محيصن.

١. في نسخة «ق» سقط منه هذا الموضع بقدر سطرين.

٢. بل مطابقة لقراءة اثنين من قرّاء السبعة على ما نسب إليهم في مصادر معجم القراءات القرآنية إلى أنّه قراءة أبي عمر بن العلاء، وعبد الله بن عامر.

٣. الدرّ المنثور: ج ٤، ص ٥٢٠، ط دار الفكر.

٤. التوبة: ١١٨.

ذكروا نزول الآية في غزوة تبوك، وأنّ ثلاثة من الصحابة تخلّفوا ولم يخرجوا، لا عن نفاق ولكن عن توان، فلمّ قدم النبيّ الشيّة المدينة جاؤوا إليه واعتذروا، فلم يكلّمهم النبيّ الشيّة وتقدّم إلى المسلمين أن لا يكلّمهم أحد، فهجرهم الناس حتى الصبيان، فضاقت عليهم المدينة، فخرجوا إلى رؤوس الجبال، وكان أهاليهم يجيؤون لهم بالطعام، ولا يكلّمونهم، فقال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس، ولا يكلّمنا أحد، فهلمّوا(۱) نتهاجر نحن أيضاً، فتفرّقوا، ولم يجتمع منهم اثنان، وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرّعون إلى الله، فقبل الله توبتهم، وأنزل فيهم الآية.

وأنت خبير بأنّ عدم خروجهم إلى الجهاد لم يكن بتخليف أحد لهـم، وورد في أحاديث متعددة أنّهم لوكانوا خلّفوا لما توجّه عليهم العتب.

وفي مجمع البيان: قرأ عليّ بن الحسين زين العابدين، وأبو جعفر محمّد بن عــليّ الباقر، وجعفر بن محمّد الصادق ﷺ، وأبو عبد الرحمان السلمي «خالفوا»<sup>(۲)</sup>.

وروى العيّاشي عن فيض بن الختار، قال: قال لي أبو عبد الله: «كيف تقرأ هذه الآية في التوبة: ﴿ خُلّفوا ﴾ ، قال: «لو خُلّفوا لكانوا في حال طاعة » .

وزاد حسين بن المختار عنه: «لوكانوا خُلّفوا ماكان عليهم من سبيل ولكـنّهم خالفوا» (٢٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم، قال: قال العالم الله: «إنّما نزل(٤) «وعلى الشلاثة

۱.كذا في نسخة «ز»، وفي نسخة «ق» و«م»: فهلًا.

۲. مجمع البيان: ج ٥ - ٦، ص ١١٨.

٣. تفسير العيّاشي: ج ٢، ص ١١٥، ط المكتبة الإسلاميّة، وج ٢، ص ٢٦٧، رقم ١٩٢١. ط مؤسّسة البعثة، مع زيادة في آخره.

٤. في المصدر: أنزل.

الّذين خالفوا» ، ولو خُلّفوا لم يكن لهم عيب»(١).

وفي الكافي بإسناده عن فيض بن الختار مثل ما مرّ عن العيّاشي<sup>(٢)</sup>.

وفي تفسير السيّاري أيضاً مثله، وزاد عليه رواية صحيحة أُخرى عن أحمد بن محمّد، عن أبي بصير، عن ثعلبة، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: «وعلى الثلاثة الذين خالفوا»، ثمّ قال: «والله لوكانوا خُلّفوا ماكان عليهم من سبيل».

وروى أيضاً عن ابن جمهور، عن بعض أصحابه مثله.

وليعلم أنّ هذه القراءة أيضاً ليست مخالفة لمصحف عثمان، فإنّه وإن كان المكتوب فيه من غير ألف، لكن بعد وقوع الحذف منه في موارد كثيرة يكن الحكم بمطابقتها له، سيّا على المطابقة التقديريّة المشهورة عند القرّاء.

ثمّ إنّ أبا عبد الرحمان السلمي الّذي نقل عنه هذه القراءة هو أُستاد عاصم وشيخه الّذي أخذ عنه القراءة على ما ذكروا، والسلمي عن أمير المؤمنين ﷺ، وابن مسعود، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعثمان بن عفّان، ونقلوا أنّ حمزة أحد السبعة أخذ القراءة عن جماعة وهم عن السلمي.

وعن الكسائي أنّه أخذ عن حمزة، وأبي بكر بن عيّاش، وغيرهما.

وقال السمر قندي: إنّ أصلَ [هذه] القراءة (٣) الكسائي، واعتاده على حمزة.

وعلى هذا فقراءة ثلاثة من القرّاء السبعة تنتهي إلى السُلمي، ولم يعلم وجمه مخالفتهم (٤) في هذا المقام لشيخهم الّذي أخذ قراءته عن خمسة من الصحابة،

١. تفسير القمّى: ج ١، ص ٢٩٧.

۲. الكافي: ج ۸، ص ۳۷۷.

٣. كذا في نسخة «ق» ، وفي نسخة «ز» و «م» : قراءة .

٤. في نسخة «ق»: لمخالفتهم.

ومنهم(١) مثل أمير المؤمنين ﷺ، وابن مسعود، وأُبي بن كعب.

نعم يتأيد (٢) القراءة المشهورة بقوله تعالى: ﴿ فرح المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله ﴾ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿ سيقول لك المخلّفون من الأعراب ﴾ (٤) ، وقوله تعالى: ﴿ قل للمخلّفين من الأعراب ﴾ (٥) ، فكما يقال في تلك المواضع أنّه خلّفهم الكسل، والتواني، أو الشيطان، أو الخذلان، أو النفاق، أو الخوف، فكذلك في المقام، فلم يبق إلاّ الأخذ بالروايات، وفيها الصحيح وغيره، وموافقة بعض أعمّة القراءة، ولعلّه كافٍ في مقام الترجيح (١).

[قراءته ﴿والشمس تجري لمستقرّ لها﴾ مع أنّ القراءة المرويّة «لا مستقرّ لها»]

ومنها قوله تعالى في سورة يس: ﴿والشمس تجري لمستقرِّ لها﴾ (٧).

فني مجمع البيان: روي عن عليّ بن الحسين زين العابدين، وأبي جعفر الباقر، وجعفر الساقر، وجعفر الصادق الله وابن عبّاس، وابن مسعود، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح: «لا مستقر لها»(^).

۱. في نسخة «ق»: وفيهم.

كذا في نسخة «م»، وفي نسخة «ز» و«ق»: يتأكّد.

٣. سورة التوبة: ٨١.

٤. سورة الفتح: ١١.

٥. سورة الفتح: ١٦.

٦. أقول: وجاء في كتاب معجم القراءات نقلاً عن مصادره أنّ هذه القراءة هي قراءة أبي زيد، وأبي مجلز،
 والشعبي، وابن يعمر، وعليّ بن الحسين، وزيد بن عليّ، وجعفر الصادق، ومحمد الباقر، وأبي عبد
 الرحمان السلمي، وزين العابدين. والواو في كلمة: «ولعلّه» وردت في النسخ، ولعلّه زائد.

۷. سورة يس: ۳۸.

٨. مجمع البيان: ج ٨، ص ٢٧٢ \_ ٢٧٤.

وروى السيّاري بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قـال: قـرأ أمـير المـؤمنين يـاسين: «والشمس تجرى لا مستقرّ لها».

وفي الدرّ المنثور: أخرج أبو عبيد في فضائله، وابن الأنباري في المصاحف، وأحمد عن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ: «والشمس تجرى لا مستقرّ لها»(١).

ومن وقف على اختلاف المفسّرين وتوجيهاتهم لـ«لام» عرف رجحان هذه القراءة، فربّا جعلوا اللام بعنى الوقت، أي وقت استقرارها، لأنّ اللام للتعليل، ووقت الشيء يشبه سببه، والمراد أنّها كلّها استقرّت زماناً أُمرت بالجري، واحتملوا كون اللام بمعنى «إلى»، متأيّداً بقراءة من قرأ: «إلى مستقرّ لها»، وذلك المستقرّ إمّا يوم القيامة، أو السنة، أو الليل، أو غاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في الشتاء وهو المختار عند بعض محققيهم -، أو الدائرة الّتي عليها حركتها حيث لا تميل عن منطقة البروج على مرور الشمس، ثمّ إنّ هذه القراءة لم يعلم مخالفتها لمصحف عثان، لما مرّ.

# [قراءته ﴿فلمّا خرَّ تبيّنت الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب﴾ مع أنّ القراءة المرويّة «تبيّنت الإنس أنّ الجنّ»]

ومنها في سورة سبأ في قصة سليان: ﴿فلمّا خَرَّ تبيَّنتِ الجِنُّ أَن لو كانوا يعلمون الغيب ما لَبِثُوا في العذاب المهين﴾ (٢)، وهو مشكل بظاهره جدّاً، فإنّ كلّ أحدٍ يعلم من نفسه أنّه يعلم الغيب، أو لا يعلم، ولا يحتاج إلى إعمال علامة، والجنّ كانوا عالمين بأنّهم لا يعلمون الغيب، كما رواه سعد بن عبد الله القمّي، قال: وقرأ رجل على أبي

١. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٢٦٣.

۲. سورة سبأ: ۱٤.

عبد الله على هذه الآية، فقال أبو عبد الله على: «الجنّ كانوا يعلمون أنّهم لا يعلمون الغيب»، فقال الرجل: فكيف هي؟ فقال: «إنّما أنزل الله تعالى: «فلمّا خرّ تبيّنت الإنس أنّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» »(١).

وروى الصدوق في العيون، بإسناده عن الحسين بن خالد، عن الرضا ﷺ، عن أبيه، عن أبيه أبي عبد الله ﷺ في حديث طويل في آخره: قال الصادق ﷺ: «والله ما نزلت الآية هكذا، وإنّما نزلت «فلمّا خرّ تبيّنت الإنس أنّ الجنّ» »(٢).

وروى السيّاري بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر ﴿ لِهُ فِي قوله عزّ وَجَلّ : «فلمّا خرّ تبيّنت الإنس» .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم أيضاً كذلك<sup>(٣)</sup>.

وفي مجمع البيان: وفي الشواذ قرأ ابن عبّاس والضحّاك: «تبيّنت الإنس»، وهـ و قراءة على بن الحسين وأبي عبد الله الميتاني (٤٠).

وفي الدرّ المنثور: أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ: «فلمّا خرّ تبيّنت الإنس»(٥).

ورُوي عن قيس بن سعد، أنّها قراءة أُبِيّ بن كعب<sup>(١)</sup>.

ورُوي عن عكرمة: لقد كانت الجنّ تعلم أنّها لا تعلم الغيب، ولكن في القـراءة

١. عنه المجلسي في بحار الأنوار: ج ٩٢، ص ٦١.

٢. عيون أخبار الرضا، ط مشهد: ج ١، ص ٥٠٤.

٣. تفسير عليّ بن إبراهيم: ج ١، ص ٢٠٠، ط مؤسّسة دار الكتاب، قم.

٤. مجمع البيان: ج ٧-٨، ص ٥٩٤ ـ ٥٩٥.

ق. الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٦٨٣. وفي معجم القراءات القرآنيّة نسب هذه القراءة نقلاً عن مصادره إلى عبد الله بن مسعود وابن عبّاس.

٦. الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٦٨٤.

الأولى «تبيّنت الإنس»(١).

### [قراءته ﴿وطلح منضود﴾ مع أنّ القراءة المرويّة «وطلع منضود»]

ومنها في سورة الواقعة: ﴿وطَلح منضود﴾ (٢)، فقد روى سعد بن عبد الله القمّي قال: قرأ رجل عليه، أي على الصادق ﷺ: ﴿وطلح منضود﴾، فقال: لا، «وطلع منضود» (٣).

وروى السيّاري بإسناده عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عـبد الله ﷺ: ﴿وطلح منضود﴾؟ قال: لا، بل «طلع منضود».

ورواه عنه ابنه الحسن على وقيس بن سعد.

ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب، قال: قالت لأبي عبد الله: ﴿ وطلح منضود ﴾ ؟ فقال: لا، «وطلع منضود» أن

وفي الدرّ المنثور للسيوطي: أخرج ابن الجرير، وابن الأنباري في المصاحف، عن قيس بن عبّاد، قال: قرأت على عليّ الله ﴿ وطلح منضود ﴾ ، فقال عليّ الله : «وما

١. الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٦٨٥.

٢. سورة الواقعة: ٢٩.

٣. عنه الجلسي في بحار الأنوار: ج ٩٢، ص ٦٦.

٤. سورة الشعراء: ١٤٨.

٥. مجمع البيان: ج ٩ \_ ١٠، ص ٣٣٠.

بال الطلح؟ أما تقرأ «وطلع»؟» ثمّ قال: «وطلع نضيد»، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أنَّحُكّها من المصاحف؟ فقال: «لا يهاج القرآن اليوم»(١).

# [قراءته ﴿وتجعلون رزقكم أنّكم تكذّبون﴾ مع أنّ القراءة المرويّة «وتجعلون شكركم»]

ومنها في هذه السورة: ﴿و تَجعَلون رزقَكُم أنَّكم تكذِّبونَ ﴾ (۱) والآية في تلو أوصاف القرآن العزيز: ﴿لا يَمَسُّه إلّا المطهّرون تنزيل من ربّ العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون و تَجعَلون رِزقَكم أنّكم تُكذِّبون ﴾ (۱) وهو بحسب الظاهر غير مناسب وإذاً تكلّف أغّة التفسير بتقدير لفظ الشكر، وقالوا: المراد بالرزق هو القرآن، وقد وجهم في أنّهم جعلوا شكر القرآن التكذيب به، وقد ورد في روايات الخاصة والعامّة مستفيضاً أنّ الآية كانت هكذا: «و تجعلون شكركم أنّكم تكذّبون».

روى عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الرحمان السُلمي أنّ عليّاً ﷺ قرأ بهم الواقعة: «و تجعلون شكركم»، فلمّا انصرف قال: «إنّي قد عرفت أنّه سيقول قائل: لمن (٤) قرأ هكذا؟ إنّى سمعت رسول الله ﷺ يقرأها كذلك».

وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿وتجعلون رزقكم﴾، قال ﷺ: بل هي «وتجعلون شكركم» (٥).

١. الدرّ المنثور: ج ٨، ص ١٣. وفي معجم القراءات: ج ٧، ص ٦٦ نسب هذه القراءة إلى عليّ. وجعفر بن
 محمد طلطت الله.

٢. سورة الواقعة: ٨٢.

٣. سورة الواقعة: ٧٩ ـ ٨٢.

الظاهر أنّ اللام زائدة جاءت للتأكيد. وفي المصدر هكذا: سيقول قائل: لم قرأ هكذا؟ قرأتها لأنّي قـ د
 سمعت....

٥. تفسير عليّ بن إبراهيم: ج ٢، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

وروى سعد بن عبد الله، قال: قرأ الصادق ﷺ «و تجعلون شكركم» (١٠).

وروى السيّاري عن أبي عبد الرحمان السلمي، قال: قرأ بنا عليٌّ الله في صلاة الفجر «و تجعلون شكركم».

وعن ابن شعیب<sup>(۲)</sup> مثله.

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن أبي عبد الرحمان، قال: كان عليٌّ ﷺ يقرأ «و تجعلون شكركم أنّكم تكذّبون» (٣٠).

[حصر الحكم العبّاسي القراءات في السبعة والمنع عن القراءة بغيرها] مؤاخذة ابن شنبوذ قراءته في الصلاة للقراءات المخالفة لقراءة القرّاء السبعة] ويعجبني في المقام نقل ما ذكره ابن خلّكان في ترجمة محمّد بن أحمد المعروف بابن شنبوذ، قال: إنّه تفرّد بقراءات من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب، فأنكرت عليه، وبلغ ذلك الوزير أبا عليّ محمد بن مقلة الكاتب المعروف المشهور، فاستحضره في أوّل شهر ربيع الآخر سنة ثلاثٍ وعشرين وثلاثمئة واعتقله في داره أيّاماً، فلمّا كان يوم الأحد لسبع خلون من الشهر المذكور استحضر الوزير المفكور القاضى أبا

١. عنه المجلسي في بحار الأنوار: ج ٩٢، ص ٦٣.

۲. في نسخة «ق»: شيبة.

٣. الدرّ المنثور : ج ٦، ص ١٦٢ ـ ١٦٤، ط قم مكتبة المرعشي. وفي معجم القراءات : ج ٧، ص ٧٤ نسب هذه القراءة نقلاً عن مصادره إلى على المنظم وابن عبّاس الله على المنظم .

الحسين عمر بن محمد، وأبا بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن الجماهد المقرى، وجماعة من أهل القرآن، وأحضر (۱) ابن شنبوذ المذكور، ونوظر بحضرة الوزير، فأغلظ في الخطاب للوزير، والقاضي، وأبي بكر بن مجاهد، ونسبهم إلى قلّة المعرفة، وعيّرهم بأنّهم ما سافروا في طلب العلم كها سافر، واستصبى (۱) القاضي أبا الحسين المذكور، فأمر الوزير أبو عليّ بضربه، فأقيم وضرب سبع درر (۱)، فدعا وهو يضرب على الوزير ابن مقلة بأن يقطع الله يده، وأن تُشتّت شمله، فكان الأمر كذلك على سيأتي في خبر ابن مقلة من أوقفوه على الحروف الّتي قبل إنّه يقرأ بها، فأنكر ما كان شنيعاً، وقال فيا سواه: إنّه قرأ به قوم، فاستنابوه، فتاب، وقال: إنّه قد رجع عمّا كان يقرأه، وإنّه لا يقرأ إلا بمحصف عثان بن عقان، وبالقراءة المتعارفة الّتي يقرأ بها الناس، فكتب عليه الوزير محضراً بما قاله (١٤)، وأمره أن يكتب بخطّه في آخره ما يدلّ على توبته.

ونسخة المحضر: سئل محمّد بن أحمد المعروف بابن شنبوذ عمّا حكي أنّه يـقرأه؛ وهو «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله»(٥)، فاعترف به، وعن «و تجعلون شكركم أنّكم تكذّبون»(٦)، فاعترف به.

وعن «وكان وراءهم ملك يأخذكِلّ سفينة صالحة غصباً»(٧)، فاعترف به.

۱. في نسخة «م»: استحضر.

هكذا في نسخة «م» والمصدر، وموضعه في نسخة «ز» بياض، وفي نسخة «ق»: سبصى.

٣. وفي تاريخ بغداد: ج ١، ص ٢٨٠: فاستنزله الوزير فأبى أن ينزل عنه أو يرجع عمّا يـقرأ بـه مـن هـذه
 الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف وتخالفه، فضرب ضرباً شديداً فلم يصبر.

٤. كذا في المصدر، وفي النسخ: قالوه.

٥. سورة الجمعة: ٩، ونصّ الآية في المصحف الشريف: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾.

٦. سورة الواقعة : ٨٢، ونصّ الآية في المصحف الشريف : ﴿وَتَجِعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تَكُذُّبُونَ﴾ .

٧. سورة الكهف: ٧٩ ونصّ المصحف الشريف: ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كلُّ سفينة غصباً ﴾.

وعن «فلمّا خرّ تبيّنت الإنس أنّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» (١)، فاعترف به (٢).

وعن آيات أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

وقد تبيّن ممّا سبق حال اثنتين من هذه الأربعة الّتي ذكروا تفرّد هذا المسكين بها ومطابقتها لما روي عن جماعة اعترف المسلمون من الخاصّة والعامّة بجلالتهم وكمال معرفتهم بالقرآن المنزل.

### [قراءته ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾<sup>(٣)</sup> وأنّ القراءة المرويّة «فامضوا إلى ذكر الله»]

وأمّا آية الجمعة، فني مجمع البيان: قرأ عبد الله بن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله». وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب، وعمر بن الخطّاب، وأُبيّ بن كعب، وابـن عبّاس، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله المِنْظِينَ (٤).

وروى السندي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ: «فامضوا إلى ذكر الله».

وفي البحار، وتفسير البرهان، عن المفيد في الاختصاص عن جابر الجعني، قال: كنت ليلةً من بعض الليالي عند أبي جعفر عليه فقرأت هذه الآية: ﴿يا أَيُّهَا الَّـٰذِينَ آمنُوا﴾ الآية، فقال: ﴿إِمهُ يَا جَابِرًا (٥٠ كيف قرأت؟» قلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا﴾

١. سورة سبأ: ١٤ ونصّ المصحف الشريف: ﴿فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتَ الْجِنَّ أَنْ لُو كَانَ يَعْلَمُونَ...﴾.

٢. وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٢٩٩، ترجمة محمد بن أحمد بن أيوب؛ ومعرفة القرّاء الكبار للذهبي، الطبقة الثامنة: ص ٥٦؛ وسير أعلام النبلاء: ج ٥١، ص ٢٦٤، وغاية النهاية في طبقات القرّاء: ج ٢، ص ٥٢.
 ٣. سورة الجمعة: ٩.

٤. مجمع البيان: ج ١٠، ص ٤٣٤، ط دار المعرفة.

٥. ما بين المعقوفين من المصدر.

إلى آخره، قال: «هذا تحريف يا جابر». قلت: كيف أقرأ جعلني الله فداك؟ فقال: «فامضوا إلى ذكر الله» «هكذا نزلت»(١).

وفي الدرّ المنثور: أخرج أبو عبيد في فضائله، وسعيد بن منصور (٢٠)، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن الحرّ، قال: رأى معي عمر بن الخطّاب لوحاً مكتوباً فيه: ﴿إِذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾، فقال: من أملى عليك؟ فقلت: أبي بن كعب، فقال: إنّ أُبيّاً أقرؤنا للمنسوخ قرأها (٢) «فامضوا إلى ذكر الله».

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم، قال: قيل لعمر: إنّ أُبيّاً يقرأ «فاسعوا إلى ذكر الله». الله»، قال عمر: أُبيّ أعلمنا (٤) بالمنسوخ، وكان يقرؤها (٥) «فامضوا إلى ذكر الله».

١. الاختصاص: ص ١٢٩؛ عنه في بحار الأنوار: ج ٨٩، ص ٢٧٧؛ والبرهان: ج ٤، ص ٣٣٥، وفي ذيله:
 «يا جابر، لو كان سعياً لكان عدواً ممّا كرهه رسول الله عَبَيْنِ للله عَبَيْنِ للله عَبَيْنِ للله الله عَبَيْنِ الله عَبْدو الرجل إلى الصلاق».

الله المحتاج على المحتاج المحتاط

٣. كذا في المصدر، وفي النسخ: «اقرأها». فالظاهر من معنى رسم الخط المصدر أنّ عمر لم يرتض النسبة وينكرها.

٤. كذا في المصدر ، وفي النسخ : أعملنا .

٥. الظاهر أنّ الفاعل في «يقرؤها» هو عمر بن الخطّاب، وهذا الخبر معارض بما نقله السيوطي في الدرّ المنثور: ج ٨، ص ١٦٢: أخرج عبد بن حميد من طريق أبي العالية عن أبيّ بن كعب، وابن مسعود أنّها كانا يقرأان «فامضوا إلى ذكر الله».

أقول: قال البغوي الشافعي (م ٥١٦ هـ) في تفسيره: ج ٤، ص ٣٤١، ط دار المعرفة في ذيل الآية: وكان عمر بن الخطّاب يقرأ: «فامضوا إلى ذكر الله»، وكذلك هي قراءة عبد الله بن مسعود.

وفي تفسير ابن كثير: ج ٤، ص ٣٦٥، ط دار المعرفة في تفسير الآية: وكان عمر بن الخطَّاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرأانها «فامضوا إلى ذكر الله».

وأخرج الشافعي في الأُمّ، وعبد الرزّاق، والفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن الأنباري في المصاحف، والبيهتي في سننه، عن ابن عمر، قال: [ما](١) سمعت عمر يقرؤها قطّ إلّا «فامضوا إلى ذكر الله».

وأخرج عبد الرزّاق، والفريابي، وأبو عبيد وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن الأنباري، والطبراني من طرق عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»، قال: ولو كان ﴿فاسعوا﴾ لسعيت حتى يسقط ردائى.

وأخرج عبد الرزّاق، والطبراني، عن قتادة، قال: في حرف ابن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله».

وأخرج عبد بن حميد من طريق أبي العالية، عن أُبيّ بن كعب، وابن مسعود أنّها

 <sup>⇒</sup> وفي فتح القدير للشوكاني (م ١٢٥٠ه): ج ٥، ص ٢٢٧، ط دار المعرفة في ضمن تفسير الآية: قراءة عمر
 بن الخطّاب وابن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله».

وقال الآلوسي في تفسيره: روح المعاني: ج ١٥، ص ١٥١، ط دار الفكر: قرأكثير من الصحابة والتابعين «فامضوا» وحملت على التفسير بناء على أنّه لا يراد بالسعي الإسراع في المشي ولم تجعل قرآناً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه. انتهى.

وكلام الآلوسي صدره يناقض ذيله ، حيث ينصّ على قراءة كثير من الصحابة «فامضوا» ، ويصرّح بعدم موافقتها للمصحف الجمع عليه ، فإجماع الصحابة كيف يتلائم مع قراءة كثير منهم بخلاف الجمع عليه ؟ فإذا أراد بالإجماع إجماع المتأخّرين عنهم فلا ثمرة لهذا الاجماع مع مخالفة كثير من الصحابة له .

ولقد تحيّر كثير من المفسّرين في اختلاف هذه القراءة للمصحف العثاني والأخبار الكثيرة الّتي لا يمكن تجاهلها، ولذا نراهم بين الفارّ من التعرّض لها وبين الإشارة الضعيفة من دون تنفسير وبين إيرادهم لأخبارها كذلك.

١. ما بين المعقوفين من المصدر.

كان يقرأان «فامظوا إلى ذكر الله».

وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير أنّه كان يقرؤها «فامضوا إلى ذكر الله». وأخرج عبد بن حميد عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، قال: «فامضوا»(١).

# [قراءته ﴿كلّ سفينة غصباً ﴾ والقراءة المرويّة «يأخذ كلّ سفينة صالحة غصباً »]

وأمّا آية الكهف، فني تفسير على بن إبراهيم نقل الآية بزيادة «صالحة» (٢).

وروى السيّاري عن زرارة، عن أبي جعفر للله في قوله عزّ وجلّ: «يأخـذكُـلَّ سَفينةٍ صالحة غصباً» (٣)، هكذا في قراءة أمير المؤمنين للله .

وفي مجمع البيان: قال سعيد بن جبير: كان ابن عبّاس يقرأ «وكان أمامهم (٤) ملك يأخذ كلّ سفينة صالحة غصباً»، إلى أن قال: وروى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه أيضاً أنّه كان يقرأ «كلّ سفينة صالحة غصباً».

وروي ذلك عن أبي جعفر الله ، قال: «وهي قراءة أمير المؤمنين» (٥).

١. الدرّ المنثور: ج ٨، ص ١٦١ ـ ١٦٢، ط دار الفكر.

٢. تفسير القمّى: ج ٢، ص ٣٩.

٣. سورة الكهف: ٧٩. ونصّ المصحف الشريف: ﴿ يَأْخَذُ كُلِّ سَفِينَة غَصِباً ﴾ .

٤. هكذا في نسخة «م» و«ق»، وفي نسخة «ز»: «ورائهم».

٥. مجمع البيان: ج ٥ - ٦، ص ٧٤٣ ـ ٧٤٤ ط دار المعرفة.

وقراءة أبي عبد الله على رواه العيّاشي أيضاً في تفسيره: ج ٢، ص ٣٣٥\_ ٣٣٦، رقم ٥٤، وقراءة ابن عبّاس موجودة في هذه المصادر أيضاً:

تفسير ابن كثير ٢ / ٥٤٥ و ٣ / ٩٨؛ تفسير القرطبي ٢١ / ٣٤؛ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٥ / ١٢٥؛ تفسير الطبري ٢٦ /٣؛ تفسير عبد الرزّاق ٢ / ٤١٠؛ تفسير التبيان ٧ / ٨١.

وروى سعد بن عبد الله القمّي عن الصادق ﷺ: أنّه قرأ «كلّ سفينة صالحة غصاً» (١).

وفي رجال الكشي في ترجمة زرارة في حديث طويل رواه عبد الله بـن زرارة في الاعتذار عمّا ورد في حقّ زرارة من الطعن، وفيه «وكان وراءهم ملك يأخذكلّ سفينة صالحة غصباً»، هذا التنزيل من عند الله صالحة (٢).

وفي الدرّ المنثور: أخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصحّحه، وابن مردويه، عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ ﷺ كان يقرأ «وكان أمامهم ملك يأخذكلّ سفينة صالحة غصباً».

وأخرج ابن الأنباري عن أبيّ بن كعب أنّه قرأ «يأخذكلّ سفينة صالحة غصباً». وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة، قال: كانت تقرأ في الحرف الأوّل «كلّ سفينة صالحة غصباً».

وأخرج أبو عبيد، وابن المنذر، عن أبي الزاهريّة، قال: كتب عثان «وكان ورائهم ملك يأخذكلّ سفينة صالحة غصباً» (٣).

#### [قراءة القرّاء السبعة غير متعيّنة على الناس]

ومن جميع ما ذكرنا اتّضح أنّ ما وقع من ابن شنبوذ من تعيير الجماعة بقلّة المعرفة وعدم السفر لطلب العلم، وأنّه سافر لطلبه، وقع في محلّه، كما أنّ ما وقع من الوزير من إهانته وضربه وهتكه فهو من العصبيّة الجاهليّة (٤) الناشئة من الجمود، والتقليد، وقلّة

١. عنه المجلسي في بحار الأنوار: ج ٩٢، ص ٦٣.

٢. رجال الكشي: ص ١٣٨ \_ ١٣٩، رقم ٢٢١، عن الصادق لللله إ

٣. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٤٢٨، ط دار الفكر، وج ٤، ص ٢٣٧، ط مكتبة المرعشي النجني بقم.

٤. كذا في نسخة «ق» ، وفي نسخة «ز» و«م»: الجاهلة.

الفطنة، وقد مرّ سابقاً تصريح أكابر القوم وربّا سيأتي من أنّ القراءة بالسبعة ليست متعيّنة، وأنّ في القرّاء من هو فوقهم.

والعجب أنّ هذا الوزير، الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، وهيي (١) القراءة بالشواذ المروّج لما عليه سلفهم من مصحف عثمان كيف استحقّ العقوبة من الله تعالى؟ وكيف استجيب دعاء ابن شنبوذ عليه بقطع اليد وتشتّت الشمل، كما اعترف به قاضيهم ابن خلّكان في هذه الترجمة، وفي ترجمة ابن مقلة أيضاً؟

ولا يبعد أنّ الجهاعة تفرّسوا في ابن شنبوذ التشيّع والرفض (٢)، ف إنّ أغلب ما اعترف به منسوب إلى قراءة أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، فجازوه على نفس القراءات ظاهراً وعلى الاعتقاد بمن ينسب (٣) إليه القراءة باطناً.

## [المقدّمة السابعة في كيفيّة جمع الناس على المصحف العثماني وعدم وجود مصحف متّفقٌ عليه قبل ذلك]

السابعة: ممّا لا شكّ ولا ريب فيه ولا تعتريه الشبهة أنّه بعد جمع الثالث للمصاحف وكتابتها (٤) وبعثها إلى الآفاق وأمر الناس بعدم التعدّي عنها صارت القراءة المتعارفة المتداولة بين المسلمين من الخاصّة والعامّة ما كانت مطابقة لمصحفه،

١. كذا في النسخ، ويحتمل وقوع حذف أو تصحيف في الاستنساخ.

أقول: الاحتال في غير محلّه والرجل من رجال العامّة، فيمكن المراجعة إلى ترجمته بالاضافة إلى المصادر التي أشير إليها سابقاً إلى تاريخ بغداد: ج ١، ص ٢٨٠، والقراءات التي كان يقرؤها رويت أيضاً عن كثير من الصحابة، أمثال عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عبّاس، وعمر الخطّاب وغيرهم، كيام آنفاً.
 كيام آنفاً.

٣. في نسخة «ق»: ينتسب، وفي «ز»: نسب.

في النسخ: «كتبها»، والعبارة ضعيفة من حيث الإنشاء، والمقصود: انعدام المصاحف السابقة وكتابة المصحف العثاني وإرسال نسخها إلى الآفاق.

ورميت القراءات المخالفة لجميع مصاحفه [الأُخرى] بالشذوذ والضعف والبطلان، ومشاهير القرّاء من السبعة وغيرهم ملتزمون بمتابعة رسم خطّه إلّا نادراً، وكان له أو لكاتبه رسمٌ خاص في الكتابة، إمّا لعدم اتفاق علم الكتابة عند الصحابة في تلك الأعصار، أو لمراعاة علل ومهمّات تكلّفها بعض أتباعه، فرمّا زاد بعض الحروف في الكلمة، ورمّا نقص، فهني علم شيءٌ منها بقرينة داخليّة أو خارجيّة أو ثبت أحدهما بالنقل الصحيح أُتبع، وأمّا إذا كتبت الكلمة وكانت على وجه يصح المعنى والمقام على الوجه الذي كتبها من غير التزام بزيادة أو نقص فلا يجوز ارتكاب أحدهما بمجرّد إمكانه وصحّة المعنى معه أيضاً، ووقوع ما يشبهه في أصل السقوط في بعض المواضع.

## [في كيفيّة رسم بعض الكلمات في المصحف العثماني]

ولنذكر لذلك أمثلة يتّضح بها المقام، فنقول: قـد أفـرد مـرسوم خـطّ القـرآن بالتصنيف خلائق من المتقدّمين والمتأخّرين على ما في الإتقان (١١).

وذكروا أنّه كتب لفظ «أصحاب»، و«أنهار»، و«كتاب»، كلّما وقع في القرآن معرّفاً ومنكّراً بحذف الألف بعد الحاء، والهاء، والتاء، إلّا في أربعة مواضع: ﴿لَكُلّ أَجِلُ كَتَابٍ ﴾ (كتاب مبين ﴿ كتاب مبين ﴾ في الكهف(٤) ﴿ كتاب مبين ﴾ في النمل(٥).

١. الإتقان: ج ٤، ص ١٧٤، ط قم.

٢. سورة الرعد: ٣٨.

٣. سورة الحجر: ٤.

٤. سورة الكهف: ٢٧.

٥. سورة النمل: ١، وسورة المائدة: ١٥.

<sup>7.</sup> كلمة «بحذف» سقطت من نسخة «ق».

للسائلين﴾(١)، و ﴿مكر في آياتنا﴾ (٢)، و ﴿ آياتنا بيّنات ﴾ [في يونس](٣).

وذكروا أنّه زاد الألف في مواضع، فكتب: ﴿لأَاذبحنّه﴾ (١)، و﴿لَأَاوضَعُوا﴾ (٥)، و﴿لَأَاوضَعُوا﴾ (٥)، و﴿لَا إِلَى الجحيم﴾ (٦)، بحيث لو قرئ على صورة ما رسمه لتبدّل الإثبات إلى النفي في المواضع الثلاثة.

قلت: وفي قوله تعالى في قصة عيسى الله: ﴿ أَنّي قد جئتكم بآيةٍ من ربّكم أنّي أخلق لكم من الطين ﴾ (١) إلى آخرها، قرأ القرّاء بإفراد الآية، لصحّة المعنى معه، وعدم إباء المقام عنه، بناءً على حمل الآية على الجنس، أو لبلوغ القراءة إليهم على هذا الوجه بالسند الصحيح كها يدّعون، وحينئذ فلا يجوز أن يقرأ بالجمع بمجرّد أنّه قد ثبت في مواضع كثيرة أنّه كتب الآيات بحذف الألف، وإن كان المقام بخصوصه في هذه الآية يقتضي الجمع، فإنّه قد فسّرها بثلاث معجزات: خلق الطائر من الطين، وإبراء الأكمه والأبرص، والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون.

وفي قوله تعالى: ﴿فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم ﴾ (^)، قرأ الكلّ بالجــمع مع أنّـه مخالف لظاهر رسم الخط، وغير مناسب ظاهراً لتفسيرها بمقام إبراهيم فقط، فلا بدّ أن يكون مثله منتهياً إلى النقل، فلو لم يثبت لم يجز لأحدٍ قراءته بالجمع بمجرّد احتال

۱. سورة يوسف: ۷.

۲. سورة يونس: ۲۱.

٣. سورة يونس: ١٥، وما بين المعقوفين من الإتقان: ج ٤، ص ٧٠.

٤. سورة النمل: ٢١.

٥. سورة التوبة: ٤٧.

٦. سورة الصافّات: ٦٨.

٧. سورة آل عمران: ٤٩.

٨. سورة آل عمران: ٩٧.

الخطُّ له ووجود النظائر.

وفي قوله تعالى: ﴿بماكنتم تدرسون﴾ (١)، وإن قرؤوا بالمجرّد كما هـو المـشهور، وبالضمّ من باب الإفعال، ومع التشديد من باب التفعيل، إلّا أنّه لا يجوز قراءته من باب المفاعلة بعد عدم ثبوت النقل؛ بمجرّد احتمال الخطّ له وتجويز حذف الألف؛ كما في مواضع أُخر.

فبالجملة، فتابعة رسم الخطّ لازمة، لا يجوز العدول عنه إلّا بعد ثبوت خلافه بالنقل، أو قيام قرينة دالّة على زيادة، أو حذف، أو إبدال أو غيرها، بل لم يجوّز أحدٌ من العلماء الإسلام القراءة بكلّ ما يطابق رسم المصحف ولو تحقيقاً ما لم يثبت عمّن يعتنى بقوله، ولذا عدّوا ما وقع عن حمّاد الراوية في قراءته تصحيفاً، مع مساعدة المعنى، ومطابقته حقيقة لرسم المصحف.

#### تصحيفات من حمّاد الراوية

فني أنوار الربيع أنّ من التصاحيف المستحسنة ما ذكره صاحب المحاضرات أنّ حمّاد الراوية (٢) كان لا يحسن القرآن، فقيل له: لو قرأت القرآن؟ فأخذ القرآن ولم يزل (٣) إلّا في أربعة مواضع كلّها مناسبة للمعنى.

الأوّل: ﴿قال عذابي أصيب به من أشاء﴾ (٤)، فصحّف الشين المعجمة بالمهملة. الثاني: ﴿وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلّا عن موعدةٍ وعدها إيّاه﴾ (٥)، فصحّف

١. سورة آل عمران: ٧٩.

٢. في نسخة «ق» جاء في الموارد المتعدّدة «الرواية» بدل «الراوية»، وكذا في نسخة «ز» في بعض الموارد.

٣. كذا في المحاضرات، وفي النسخ: ينزل.

٤. سورة الأعراف: ١٥٦.

٥. سورة التوبة: ١١٤.

الياء المثنّاة من تحت بالباء الواحدة(١).

الثالث: ﴿ومن الشجر وممّا يعرشون﴾ (٢)، فيصحّف العين المهملة بالمعجمة، والشين المعجمة بالمهملة.

الرابع: ﴿بَلَ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي عَزَّةً وَشَقَاقَ﴾ (٢٠)، فصحّف العين المهملة بالمعجمة، والزاء بالراء المهملة (٤٠).

## [مواضع إسقاط الألف في المصحف العثماني وبعض المطالب الأخرى المرتبطة بصناعة الخط]

وليعلم أيضاً أنّهم ذكروا أنّ العادة في المصحف العثاني إسقاط الألف بعد اللام في الكتابة نحو ﴿ خلاف رسول الله ﴾ (٥) و ﴿ سلام ﴾ و ﴿ علّام ﴾ و ﴿ إيلاف ﴾ (٦) و ﴿ ملاقوا ﴾ ، وإسقاطه من كلّ جمع على مفاعل أو شبهه ، «كالمساجد» و «المساكن» ، و «المساكن» ، و «الملائكة» ، و «المساكن» ، و «الملائكة» ، و «المساكن ، و «المساكن ، و «الملائكة» ، و إسقاطه أيضاً من لفظ «سبحان» كيف وقع ، إلّا ﴿ قل سبحان ربّي ﴾ (٧) ، ومن لفظ «الشيطان» ، و «السلطان» ، و «عالم» ، و «بقادر» ، ومن ياء النداء كلّما وقع ، فكان يكتب: «علم» ، و «بقدر» ، و «يعبادي» ، و «يوبي» ، بدل «عالم» ، و «بقادر» ، ويا

١. في نسخة «م»: الموحّدة.

٢. سورة الأعراف: ١٣٧.

٣. سورة ص: ٢.

٤. محاضرات الأدباء للراغب الإصبهاني: ج ١، ص ١١٠.

٥. سورة التوبة: ٨١.

٦. سورة قريش: ١.

٧. سورة الإسراء: ٩٣.

«عبادي» و «يا ربيّ» (۱).

وزاد الياء في ﴿بأيِّكم المفتون﴾ (٢)، وقوله: ﴿بأيدٍ﴾ (٢)، فكتبه (٤) بيائين فيهها.

وقد مرّ زيادته للألف في قصّة هـدهد: ﴿لَا أَذْبَـحنّه﴾ (٥)، وفي قـوله: ﴿تُـمّ إِنّ مرجعهم لَا إلى الجحيم﴾ (٦)، وفي قوله تعالى: ﴿لَا أُوضِعُوا﴾ (٧)، وفي مصاحف أهل الشام ﴿ولَا أُمة مؤمنة﴾ (٨).

وزاد الواو في ﴿ أُولئك ﴾ ، و﴿ أُولُوا ﴾ و﴿ سأُوريكم ﴾ (١٠).

وزاد الياء في ﴿إِيتَاء ذي القربي﴾ (١٠)، و﴿أَنبَاءَ﴾، فكَـان يكـتب ﴿إِيــتَائِي﴾، و﴿أَنبَائِي﴾، بالياء المتطرفة (١١).

وذكر بعضهم أنّه كان صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفاً، وصورة الضمّة واواً، وصورة الكسرياءً، فكتب مثل «لَا أوضعوا» بالألف مكان الفتحة، ومثل «أولئك» بالواو مكان الضمّة، ومثل «ايتائي ذي القربي» بالياء مكان الكسرة.

وقال الفاضل المتبحّر ابن خلدون المغربي فيمقدّمات تاريخه في جملة كلام له في

١. في نسخة «م» و «ق» : يا ربّ.

٢. سورة القلم: ٦.

٣. سورة الذاريات: ٤٧.

٤. كذا في نسخة «م» و«ق»، وفي نسخة «ز»: فكتب.

٥. سورة النمل: ٢١.

٦. سورة الصافّات: ٦٨.

٧. سورة التوبة: ٤٧.

٨. سورة البقرة: ٢٢١.

٩. سورة الأعراف: ١٤٥.

١٠. سورة النحل: ١٦.

١١. في النسخ: «المنظرفة»، والأظهر ما أثبتناه.

صناعة الخط: فكان الخطّ العربي لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية في الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسّط، لمكان العرب من البلادة والتوحّش، وبُعدهم عن الصنائع.

وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه (١) الصحابة بخطوطهم، وكانت غير مستحكمة في الإجادة، فخالف كثير (١) من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها، ثمّ اقتنى التابعون من السلف رسمهم تبرّكاً بما رسمه أصحاب رسول الله وخير الخلق من بعده، المتلقّون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يقتنى لهذا العهد خطّ ولي أو عالم تبرّكاً، ويتبع رسمه خطأً أو صواباً، وأيس نسبة ذلك من الصحابة فيا كتبوه فاتُبع ذلك وأُثبِت رسماً؟

ونبّه العلماء بالرسم على مواضعه، ولا تلتفتنّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفّلين، من «أنّهم كانوا محكمين لصناعة الخط»، و«أنّ ما يتخيّل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل، بل لكلّها وجه»، ويقولون في مثل زيادة الألف في ﴿لا أذبحنّه﴾ (۱): إنّه تنبيه على أنّ الذبح لم يقع، وفي زيادة الياء في ﴿بأَيْيدٍ﴾ (١) إنّه تنبيه على كمال القدرة الربانيّة، وأمثال ذلك (١) ممّا لا أصل له إلّا التحكّم المحض، وما حملهم على ذلك إلّا اعتقادهم أنّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهّم النقص في قلّة إجادة الخط، وحسبوا أنّ الخطّ كمال، فنزّهوهم عن نقصه، ونسبوا إليهم الكمال بإجادته،

١. هذا هو الصحيح المطابق للمصدر ، وفي النسخ : رسمهم .

٢. في النسخ: الكثير.

٣. سورة النمل: ٢١.

كذا في المصدر، وهو مطابق لرسم المصحف العثاني من آية ٤٧ من سورة الذاريات: ﴿والسماء بنيناها بأيد وإنّا لموسعون﴾ وفي النسخ: ﴿بأيد﴾.

٥. نظير قولهم: إنّ زيادة المبنى تدلّ على كمال المعنى.

وطلبوا تعليل(١) ما خالف الإجادة من رسمه، وليس ذلك بصحيح، انتهي(١).

وذكروا أنّه كتب في «الحجر» و«ق» ﴿وأصحاب الأيكة ﴾ (٣) بالألف، وفي «الشعراء» و«ص» ﴿لئيكة ﴾ (٤) بغير ألف، وكتب في البقرة ﴿بسطة ﴾ بالسين، وفي الأعراف بالصاد (٥)، وكتب ﴿ألين ﴾ في كلّ القرآن بغير ألف إلّا في الجنّ : ﴿فمن يستمع الآن ﴾ (٢).

وكتب في يونس ﴿وما تغنى الآيات﴾ (٧) بالياء، وفي القمر ﴿فما تغن النذر﴾ (٨) [من دون الياء]، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

### [التزام القرّاء بالقراءة طبقاً لرسم المصحف]

أقول إلّا أنّ المتعارف بين القرّاء مع ما رأوا من هذا التشويش العظيم، وعدم الانضباط هو مراعاة صورة خطّه بقدر الإمكان، وعدم التجاوز عنه مهما صحّت القراءة به، والتزامهم بالمطابقة تحقيقاً لا تقديراً، ألا ترى أنّه كتب كلمة واحدة في موضعين بوجهين مختلفين؟ والمتعارف عندهم قراءتها في كلّ موضع على طنبق ما كتبه.

١.كذا في نسخة «م» و«ق» والمصدر ، وفي نسخة «ز»: لتعليل.

٢. مقدّمة ابن خلدون: ج ٢، ص ٩٦٤\_٩٦٧، ط دار نهضة مصر، القاهرة.

٣. سورة الحجر: ٧٨؛ سُورة ق: ١٤.

٤. سورة الشعراء: ١٧٦؛ سورة ص: ١٣.

٥. سورة البقرة: ٢٦١؛ سورة الأعراف: ٦٩.

٦. سورة الجنّ: ٩.

۷. سورة يونس: ۱۰۱.

٨. سورة القمر: ٥.

فقد كتب في هودٍ ﴿ يوم يأتِ لا تكلّم ﴾ (١) بغير ياء، وفي النحل ﴿ يوم تأتي كلّ نفس ﴾ (٢) بالياء، وكتب في يوسف ﴿ ما نبغي ﴾ (٣) بالياء، وفي الكهف ﴿ ما كنّا نبغ ﴾ (٤) بغير ياء، وكتب في يوسف ﴿ ومن اتّبَعني ﴾ (٥) [بالياء]، وفي آل عمران ﴿ ومن اتّبَعني ﴾ (١) [بغير ياء، وفي القصص ﴿ أن التّبَعنِ ﴾ (١) بغير ياء، وفي القصص ﴿ أن يهديني سواء السبيل ﴾ (٨) معها، وفي الأعراف ﴿ فهو المهتدي ﴾ (١) بالياء، وفي بني إسرائيل والكهف ﴿ فهو المهتد ﴾ (١٠) بغير ياء، وفي هود ﴿ فلا تسئلن ﴾ (١١) بغير ياء، وفي الكهف ﴿ فلا تسئلن ﴾ (١١) معها، وفي طه ﴿ فاتّبعوني وأطيعوا أمري ﴾ (١١) بالياء، وفي الزخرف ﴿ واتّبعون ﴾ (١١) ، إلى غير ذلك .

والمتعارف بين القرّاء الالتزام بصورة ما كتبه، ولا يسقطون الياء في موضع أثبته

۱. سورة هود: ۱۰۵.

٢. سورة النحل: ١١١.

٣. سورة يوسف: ٦٥.

٤. سورة الكهف: ٦٤.

٥. سورة يوسف: ١٠٨، وفي النسخ جاءت هذه الكلمة بصورٍ غير صحيحة ، فــفي نسـخة «ق»: ومــن تبعني ، وفي نسـخة «ز» و«م»: ومن يتّبعني .

٦. سورة آل عمران: ٢٠. وجاءت هذه الكلمة في نسخة «ز» و«م»: ومن يتبعن.

٧. سورة الكهف: ٢٤.

٨. سورة القصص: ٢٢.

٩. سورة الأعراف: ١٧٨.

١٠. سورة الإسراء: ٩٧؛ سورة الكهف: ١٧.

۱۱. سورة هود: ٤٦.

١٢. سورة الكهف: ٧٠.

۱۲. سورة طه: ۹۰.

١٤. سورة الزخرف: ٦١.

باحتال أنّ الإثبات لعلّه لصورة الكسر، كما في [قراءتا] «ايتائي ذي القربي»(١) و«نبائي المرسلين»(٢)، ولا يثبتون في موضع أسقطه؛ باحتال أنّ الحذف لعلّه وقع منه اختصاراً، كما في كثير من المواضع.

#### المقدمة الثامنة

[كيفيّة قراءة الجمهور في القرون الثلاثة الأولى ومكانة القرّاء السبعة] الثامنة: الذي يظهر من تتبّع كتب أغّة القراءة ومحقّقيهم أنّ قراءة عاصم والكسائي لم تكن متداولةً في عصر الصادق على ، ومن بعده من الأغّة عليك في شيء من البلاد، وإغّا تداولت قراءتها في خصوص الكوفة، إمّا قبل عصره كها في الأوّل، أو بعد الجميع كها في الثاني، فإنّ القرّاء السبعة ثلاثة منهم من أهل الكوفة، وهم: عاصم وحمزة والكسائي، أمّا عاصم فقد توفي قبل وفاة الصادق على بعشرين سنة (٣)،

وذكر غير واحد أنّ الناس في كلّ بلدكانوا ينتقلون بعد موت القارئ إلى قراءة من اشتهر بعده بالإمامة، سيّا والتشيّع كان غالباً على أهل الكوفة شائعاً بينهم في ذلك الزمان باتّفاق الخاصّة والعامّة.

### [مدح حمزة وتضعيف الكسائي]

وحمزة كانت قراءته منتهية إلى الصادق الله ، إمّا لقراءته على حمران بن أعين أخى

١. سورة النحل: ٩٠. ونصّ المصحف الشريف: ﴿إِيتَايِ ذِي القربِي﴾.

٢. سورة الأنعام: ٣٤. ونصّ المصحف الشريف: ﴿نَبَإِيُّ المرسلين﴾.

٣. توقي سنة ١٢٧ أو ١٢٨.

٤. توفّى سنة ١٥٦، وكانت ولادته سنة ٨٠.

زرارة، أو على أبي عبد الله الله الله ، أو على كليها، كما ذكره الطبرسي في مجمع البيان (١٠)، ومحمّد بن محمود سبط أبي الليث السمرقندي، وهو من أكابر محقّق هذا الفنّ في كتابيه، والعلّامة الفاسي في اللئالي، وابن الواضح في شرح الشاطبيّة، وغيرهم، وقرأ محزة أيضاً كما ذكره الجماعة على الأعمش المتصلّب في التشيّع (١٠).

### [إسقاط اسم يعقوب من القرّاء السبعة وإبداله بالكسائي]

وأمّا الكسائي فقد ذكر غير واحدٍ منهم مكّي على ما في الإتقان ـ أنّ الناس في البلاد كانوا على قراءة سبعة من القرّاء، أحدهم يعقوب، كلّ بلدٍ على قراءة واحدٍ أو اثنين منهم، واستمرّوا على ذلك، فلمّا كان رأس الشلائمئة أشبت ابن مجاهد اسم الكسائي، وحذف يعقوب (٣).

قلت: ولا أظنُّ بأهل الكوفة اتباع قراءة الكسائي بعد الثلاثمئة، وإثبات ابن مجاهد أيضاً ، لما عرفت من حاله من عدم الوثاقة، وتجاهره بأنواع الفسوق والخيانة، ككونه ملازماً لباب الرشيد في جميع عمره، حتى توفي في موكبه في قرية من قرى الري، ودخوله في أعاله، وكونه معلّماً لولديه الأمين والمأمون (١٤)، وإدمانه لشرب المسكر، وإتيانه الغلمان، على ما صرّح به علماؤهم، منهم السيوطي في بغية الوعاة، فقد صرّح

١. مجمع البيان: ج ١، ص ٧٩، ط دار المعرفة، قال فيه: أمّا حمزة فقرأ على جعفر بن محمّد الصادق عليه .
 وقرأ على حمران بن أعين أيضاً، وهو قرأ على أبي الأسود الدؤلي، وهو قرأ على علي بن أبي طالب عليه .
 ٢. مجمع البيان: ج ١، ص ٧٩، ط دار المعرفة.

٣. الإتقان: ج ١، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥. إنّ تعيين القراءات السبعة تحقّق بواسطة أحمد بن موسى بن مجاهد مع تأييد الحكومة، أمّا قبل ذلك فصنّف بعض العلماء عدّة قراءات من القرّاء المشهورين في كتبهم، والظاهر أنّ قراءة الكسائي لم تكن في ضمنها، ولكن ابن مجاهد لمّا كتب كتابه ولق التأييد الحكومي صنع هذا الشيء.

٤. بهامش نسخة «ز»: قدح الكسائي ومدح الحمزة.

بما أبهمه غيره، حيث إنّ بعضهم ذكر في حقّه أنّه كان يتّهم بولدي الرشيد، إلّا أنّ السيوطي صرّح بإعلان وإجهار بعبارة ظاهرة في الاستمرار، فقال: كان يديم شرب النبيذ، ويأتى الغلمان(١).

وقضيّة مناظرته مع سيبويه في مجلس الرشيد، وارتشاء العـرب عـلى تـصديقه معروفة مشهورة، فهل يظنّ بأهل الكوفة أن يعدلوا عن مثل حمزة الّذي اتّفق المؤالف والمخالف على جلالته، ووثاقته، وديانته، وإتـقان قـراءتـه إلى مـثل هـذا الفـاسق الفاجر (٢)؟

وذكر ابن درستويه: كان الكسائي يسمع الشاذّ الّـذي لا يجـوز إلّا للـضرورة، فيجعله أصلاً، ويقيس عليه، فأفسد بذلك النحو.

وقال أبو محمّد اليزيدي:

أفسد النحو الكسائ وأرى الأحمَــرَ تــيساً

وأمّا حمزة، قال في الشاطبيّة:

فَاعلِفُوا التّيسَ النُخالة<sup>(٣)</sup>

يُ وثني ابنُ غَزَالَةُ

إماماً صبوراً للقرآن مرتلاً (٤)

وحمزة ما أزكاه من متورّع وفي شرحها للعلامة الفاسي: كان الله عنه إلى الله عنه الناظم \_ زكيًّا متورّعاً ، لم يوصف

١. بغية الوعاة: ص ٣٣٦.

٢. وفي تفسير البيان: ص ١٤١ ذكر ما يدلُّ على ذمَّ الكسائي. وفي رجال المامقاني: ج ٢، ص ٢٨٧: تجاهره بأنواع الفسق ودخوله في أعهال الخلفاء إلى آخر عمره، واستدامته على شرب النبيذ وإتيان ما هو أقبح منه، وبعض هذا مسقط له عن العدالة ولو كان إماميّاً.

٣. راجع معجم الأدباء: ج ١٣، ص ١٨٢، ترجمة على بن حمزة الكسائي. وراجع أيضاً: ج ٢٠. ص ٣٠. ترجمة يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي.

٤. الوافي في شرح الشاطبيّة: ص ٢٠.

أحدٌ من السبعة بما وصف به من الزهد، والتحرّز عن أخذ الأُجرة على القرآن، لأنّه روى الحديث المتضمّن للتغليظ فيه فتمذهب به، والحديث في السنن، وكان الله مشهوراً بالتقدّم والإمامة، وكان الأعمش إذا رآه مقبلاً قال: هذا حبر القرآن.

وقال شريك: ما علمت بالكوفة أحد أقرأ منه، ولا أفضل، ومَن مثل حمزة؟

وكان سفيان الثوري يقول: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، وكان الله صبوراً على طاعة الله، وترتيل كتابه، رُوي أنّه لم يلقه أحدٌ إلّا وهو يقرأ القرآن، وأنّه كان لا ينام الليل، وأنّه كان يختم في كلّ شهر خمساً وعشرين ختمةً.

وذكر الذهبي في الميزان: قال ابن فضيل: ما أحسب أنّ الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلّا بحمزة.

وقال أبو حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، إلى أن قـال: يكـــفي حمزة شهادة مثل الإمام سفيان الثوري له، فإنّه قال: ما قرأ حمزة حرفاً إلّا بأثر (١١).

نعم حكي عن بعض السلف أنّهم كانوا يكرهون قراءة حمزة، لا لطعن في القارئ، بل لما في قراءته من المدّ المفرط والسكت، واعتبار الهمزة في الوقف والإمالة، وأشباهها.

# [ترجمة أربعة آخرين من القرّاء السبعة]

وأمّا الأربعة الباقية من القرّاء:

فأحدهم: نافع بن عبد الرحمان، وهو قارئ المدينة الطيّبة، ومات بعد الصادق الله بتسع عشر سنة، وإن كان في القراءات قراءة متواترة عن النبي الله في في في في ينبغي (٢) أن تكون قراءة نافع، فقد ذكروا أنّه أخذ عن سبعين من التابعين.

١. ميزان الاعتدال: ج ١، ص ٦٠٥\_٦٠٦.

جاء في نسخة «ز» بدل «فيتعين أو ينبغي»: فينبغي.

وثانيهم: عبد الله بن كثير، وهو قارئ مكّة، ومات قبل وفات الصادق ﷺ بثمان وعشرين سنة، ويقال لهما: الحرميّان، وإذا اتّفقت قراءتهما قيل: قراءة حجازيّة.

وثالثهم: عبد الله بن عامر اليحصبي، قارئ الشام، مات بدمشق أيّام هشام بـن عبد الملك سنة ثمانية عشر ومئة قبل وفاة الصادق بثلاثين سنة.

ورابعهم: أبو عمرو بن العلاء، قارئ البصرة، ومات بعد وفاة الصادق الله بست سنين.

ومن هنا تبيّن أنّ القراءة المتداولة في تلك الأعصار في مكّـة والمدينة والبصرة والشام هي قراءة ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبي عمرو، وفي الكوفة قراءة حمزة، أو قراءته وقراءة عاصم جميعاً.

### المقدّمة التاسعة: نقل كلام العلّامة والنظر فيه من وجوه

التاسعة: نقل جماعة عن العلّامة في المنتهى أنّه قال: أحبّ القراءات إليّ ما قرأ عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش (١)، وطريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي، لما فيها من الإدغام والإمالة، وزيادة المدّ، وذلك كلّه تكلّف، ولو قرأت به صحّت صلاته بلا خلاف(٢).

وفي هذا الكلام نظر من وجوه.

١. هذا هو الظاهر ، وفي النسخ : بن عبّاس .

٢٠١ المنتهى: ج ١، ص ٢٧٣. وراجع غنام الأيّام: ج ٢، ص ٥٠١، ط مكتب الإعلام الإسلامي، فرع مشهد.

### الأوّل من وجوه النظر

أحدها: أنّه الله كمعظم المجتهدين من أصحابنا قائلون بتواتر القراءات السبع، وإذا كان الكلّ ثابتاً نازلاً من عند الله تعالى متلوّاً للنبيّ الله الله الله يَ الله الله الله الله الله الله الله عنى لترجيح بعضها على بعض، إلّا أن يقال: إنّ التواتر المدّعى إنّا هو في مادّة الكلمة دون هيئتها، وكيفيّة قراءتها، كما صرّح به جماعة، منهم: الحاجبي في المختصر، والعضدي في شرحه، وشيخنا البهائي في الزبدة، قال فيها: والقراءات السبع متواترة إن كانت جوهريّة، كد«مَلك» و«مالك»، وأمّا الأدائيّة كالمدّ والإمالة، فلا(١).

وإن كان ربّما يورد عليه بأنّ القرآن عبارة عن اللفظ، فكما أنّ الجوهر جزء ماديُّ له كذلك الهيئة جزء صوري له، فإذا ثبت أنّ القرآن لا بدّ أن يكون متواتراً ثبت أنّ الهيئة لا بدّ أن تكون متواترة أيضاً.

ولو سلّم أنّ الهيئة ليست جزءً للفظ فلا شكّ أنّها من لوازمه، ولا يمكن نـقله بدونها مطلقاً، فإذا تواتر نقله تواتر نقلها.

ودعوى أنّ نقله لا يستلزم نقلها بخصوصها لعدم جريان دليل التواتر فيها بل إغّا يستلزم نقل إحداها لا بعينها؛ فاللازم تواتر القدر المشترك بين تلك الهيئات مدفوعة، بأنّ ما ذكر من توفّر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في بعض الجواهر المخصوصة أيضاً، إذ كما أنّ اختلاف بعض الهيئات لا يؤثّر في صلاحيّة كون القرآن متّحدي به، وفي كونه من أصول الأحكام، كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثّر في ذلك.

إلّا أن يقال: إنّ المراد بالهيئة الّتي يدّعى عدم لزوم تواترها ما يتعلّق بكيفيّة الأداء كالمدّ والإمالة واللين وشبهها، وما استدلّوا به على التواتر بعد تماميّته لا يدلّ إلّا على

١. زبدة الأصول: ص ٨٦.

وجوب تواتر مادّته وهيئته الّتي من لوازم الكلمة الّـتي يختلف باختلافها المعنى والفصاحة والبلاغة، بل نلتزم بعدم تغيير (١) بعض الجواهر أصلاً، وإن لم يختلف به المعنى، والفصاحة، والبلاغة، فإذا نقل إلينا تواتر جوهر الكلام وهيئته فلنرجع في المدّ واللين وشبهها إلى قوانين العرب.

والجواب الصحيح عن هذا النظر أن يقال: إنّ غرض العلّامة ﷺ في المنتهى ليس ترجيح قراءة على قراءة بحسب الثبوت والتحقّق قطعاً، حتى ينافي دعوى التواتر، بل المراد هو الترجيح (٢)، والداعي لاختيار بعضها على بعض، مثل الأسهليّة في الجري على اللسان، والخلوّ من الروم والإشام والإمالة.

#### الثاني من وجوه النظر

ثانيها: أنّ المشقّة في أداء (٣) أحد أطراف الواجب التخييري لو صلحت لترجيح الخالي عنها، فإغّا تصلح في المواضع المتضمّنة للأمور المذكورة، لا تسرجيح قسراءة عاصم على قراءة حمزة مثلاً مطلقاً، حتى في الموارد الخالية عمّا ذكر، وتلفيق القراءات أمر جائز عند الكلّ ما لم يتربّب بعضها على بعض، كما في: ﴿ [ف] تلقّى آدم من ربّه كلماتٍ ﴾ (٤)، فلا يجوز رفع «آدم» بقراءة الأكثر ورفع «كلمات» بقراءة ابن كثير.

۱. في نسخة «ز»: تغيّر.

٢. في هامش نسخة «ز»: كما يومئ إليه قوله: «أحبّ إليّ»، فإنّ نسبة الحبّ إلى نفسه يشعر بأنّ ترجيحها
ليس إلّا لما ذكر من سهولة جريها على اللسان، ويدلّ عليه تعليله بذلك، بقوله: «لما فيها من الإدغام
والإمالة» إلى آخره.

٣. ظاهر النسخ: آراء.

٤. سورة البقرة: ٣٧.

#### ثالث وجوه النظر

إنّ أبا عمرو بن العلاء ليس راوياً عن عاصم ولا طريقاً إليه، بل هو أحدُ القرّاء السبعة، وقراءته في عرض قراءة عاصم، إلّا أنّي رأيت في كلام بعض الأجلّاء الأكابر الثقاة نقل عبارة المنتهى بهذه الصورة: أحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش (١) وقراءة أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى، إلى آخر ما مرّ، فيسلم عن الإشكال الأخير، كما عرفت سلامته من الأوّل أيضاً.

ويمكن رفع الوسط عنه الله بعناية أيضاً.

ثمّ إنّك عرفت في تضاعيف ما قدّمنا لك في هذه المقدّمات أنّ ترجيح بعض القراءات على بعض بحسب الثبوت عند من لا يقول بتواتر الجميع، ويذهب إلى أنّ المنزل واحد، وأنّ الاختلاف من قبل الرواة للبدّ أن يكون بما يؤكّد صدوره، ويقيد الوثوق بأنّه النازل، من ورود الروايات في تصديق إحدى القراءات، أو شهرتها بين القرّاء، أو استقراء مواضع استعمال الكلمة في القرآن، وأشباهها، لو لم نقل بقيام الإجماع على جواز القراءة بالكلّ، أو أراد إحراز بعض المصالح، والخواصّ الواقعيّة المترتّبة على القرآن الواقعي، أو ما هو أقرب إليه.

١. في النسخ: بن عبّاس.

# المقدمة العاشرة [في كيفيّة كتابة المصحف العثماني واختلاف الناس في القراءة وجمعهم على مصحف واحد]

العاشرة: اتّفقت الروايات على أنّ الّذي تولّى كتابة القرآن بأمر عثان هو زيد بن ثابت، وأنّه شقّ ذلك على عبد الله بن مسعود، فقال: «يا معاشر المسلمين اعتزل من نسخ كتابة المصاحف، ويتولّاها رجلٌ، والله لقد أسلمت وهو في صلب رجلٍ كافر»(۱).

وأخرج ابن أبي داوود<sup>(۲)</sup> عنه أنّه يقول: «لقد أخذت مَـن فيّ رســول الله ﷺ سبعين سورة<sup>(۳)</sup>، وأنّ زيد بن ثابت لصبيّ من الصبيان».

إلّا أنّهم ذكروا أنّ عثان لمّا بلغه اختلاف الناس في القراءات حتى كفّر بعضهم بعضاً؛ وكان يسأل أحدهم عن الآية؛ فإذا قرأها قال: إلّا أنّي (٤) أكفر بهذه، وفشا ذلك في الناس؛ جمع عثان اثنى عشر رجلاً من قريش والأنصار، منهم أبيّ بن كعب، وقال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله زيد بن ثابت، قال: فأيّ الناس

۱. سنن الترمذي: ج ٤، ص ٣٤٩؛ وفتح الباري: ج ٩، ص ١٩؛ والآحاد والمثاني: ج ٤، ص ٨٨؛ ومسند أبي يعلى: ج ١، ص ٦٨؛ وتفسير القرطبي: ج ١، ص ٥٣؛ وأُسد الغابة: ج ١، ص ٢٠، وتاريخ المدينة: ج ٣، ص ٢٠٠٠؛ والبحار: ج ٨٨، ص ٧٧.

٢. في نسخة «ز»: ابن داوود. والخبر جاء في مسند أبي داوود الطيالسي: ص ٥٤، رقم، وغيره من المصادر.

٣. كلمة «سورة» كانت محذوفة في النسخ، أخذناها من المصدر. وفي آخر الخبر: «فاذاً أَدَعُ ما أخذت من في رسول الله ﷺ». ونقل هذا الخبر مع مغايرة في اللفظ في أواخر الفائدة الثالثة في أواخر الكتاب نقلاً عن الشافي للسيّد المرتضى ﷺ عن الأعمش مرسلاً.

٤. كلمة «إلّا» لم تكن في نسخة «ز».

أعرب؟ \_وفي رواية أفصح؟\_قالوا: سعيد بن العاص الأموي، قال عثمان: فــليمل سعيد وليكتب زيد.

وروى سعيد بن عبد العزيز أنّ عربيّة القرآن أُقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أُميّة، لأنّه كان أشبههم لهجة برسول الله ﷺ (١).

وكان الأمر لزيد وسعيد في ابتداء الأمر، ثمّ احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة فضمّوا إليها جماعة، منهم: مالك بن أبي عامر جدّ مالك بن أنس، وكثير بن أفلح، وأنس بن مالك، ويأتي عن كتاب الاستغاثة أنّه أمر عثمان مروان بن الحكم وزياد بن سمّية \_وكانا كاتبيه يومئذٍ\_أن يكتبا المصحف، فنسخوا المصاحف<sup>(٢)</sup>.

واختلفوا في عدّتها، فالمشهور أنّها خمسة، وعن أبي حاتم السجستاني أنّها سبعة، وبعث كلاً منها إلى بلد، من مكّة، والشام، واليمن، والبصرة، والكوفة، والبحرين، وحبس في المدينة واحداً (٣).

# [إحراق كلّ مصحف يغاير محصف عثمان ووقوع الاختلاف بين الصحابة]

وفي صحيح البخاري أنّه أرسل إلى كلّ أفق بمصحف، وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مصحف أن يُحرق.

نقل الحافظ العسقلاني في شرح البخاري عن ابن أبي داوود (١) والطبراني وغيرهما رواية شعيب أنّه أمرهم أن يُحرقوا كلّ مصحف يخالف المصحف الّذي أرسل به، قال:

١. فتح البارى: ج ٩، ص ١٩، ذيل الحديث ٤٩٨٦\_٤٩٨٨.

٢. الاستغاثة: ٥٢.

٣. صحيح البخاري: ج ٦، ص ٩٩، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي؟

٤. في نسخة «ز»: أبي داوود.

فذلك زمان حرّقت المصاحف [بالعراق](١) بالنار.

وروي من طريق مصعب بن سعد، قال: أدركت الناس متوافرين حين حير ق عثان المصاحف، فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد..

قال قوله: «وأمر بما سواه»، أي بما سوى المصحف الذي استكتبه، والمساحف التي نقلت منه، وسوى المصحف الذي كان (٢) عند حفصة، وردّها إليها، ولذا استدرك مروان الأمر بعدها وأعدمها أيضاً، خشية أن يقع منها لأحد توهّم أنّ فيها ما يخالف المصحف الذي استقرّ عليه الأمر (٣).

وروى ابن أبي داوود عن حمزة الزيّات القارئ المعروف، قال: أرسل عثان أربعة مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف، فوقع عند رجلٍ من مراد، فبقي حتّى كتبت مصحفى عليه.

ونقل ابن خلّكان في ترجمة الحجّاج عن أبي أحمد العسكري في كتاب التصحيف أنّ الناس مكثوا<sup>(1)</sup> يقرؤون في مصحف عثان نيفاً وأربعين سنة إلى أيّام عبد الملك بن مروان، ثمّ كثر التصحيف وانتشر بالعراق، ففزع الحجّاج إلى كاتبيه<sup>(۵)</sup>، وسألهم أن يصنعوا<sup>(۱)</sup> لهذه الحروف المشتبهة علامات، فيقال: إنّ نصر بن عاصم وقيل: يحيى بن يعمر قام بذلك، فوضع النقط أفراداً وأزواجاً، وخالف بين أماكنها، فصبر (۷)

١. ما بين المعقوفين من المصدر.

٢. في النسخ: «الّتي كانت». والأظهر ما أثبتناه.

٣. فتح الباري: ج ٩، ص ٢٠ ـ ٢١ في ذيل الحديث ٤٩٨٦ ـ ٤٩٨٨.

٤. في المصدر: غبروا.

٥. في المصدر: كتّابه.

٦. في المصدر: يضعوا.

٧. في المصدر: فغبر.

الناس بذلك زماناً لا يكتبون (١) إلّا منقوطاً، فكان مع استعمال النقط أيضاً يقع التصحيف، فأحدثوا الإعجام، فكانوا يتبعون النقط الإعجام، فإذا أغفل الاستقصاء عن (٢) الكلمة فلم توفّ حقوقها اعترى التصحيف، فالتمسوا حيلةً، فلم يقدروا إلّا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين (٣).

# [أسماء القراء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن ولاهم من المدن المختلفة]

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عليّ ﷺ، وعثمان، وأُبِيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبــو الدرداء، وأبــو مــوسى، ومــن التابعين كثيرين لا يحصى.

ثمّ تحرّر قومٌ واعتنوا بضبط القراءة أتمّ عنايةٍ حتّى صاروا أئمّة يقتدى بهم، ويرحل بهم.

فكان بالمدينة أبو جعفر بن يزيد القعقاع، ثمّ شيبة بن نصاح<sup>(1)</sup>، ثمّ نافع. وبمكّة عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج، ومحمّد بن محيصن<sup>(٥)</sup>.

وبالكوفة يحيى بن وثاب، وعاصم بن أبي النجود، وسليمان الأعمش، ثمّ حمزة، ثمّ الكسائي.

وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبـو عـمرو بـن العـلاء،

١. في نسخة «م» و«ق»: لا يقرأون.

۲. في نسخة «ق» و «م»: من.

٣. وفيات الأعيان: ج ٢، ص ٣٢؛ التصحيف: ص ١٣.

٤. هو شيبة بن نصاح بن سرحس مولى أمّ سلمة.

٥. ذكر الذهبي في كتاب معرفة القرّاء الكبار : ص ٥٦ هكذا: «محمّد بن عبد الرحمان بن محيصن».

وعاصم الجحدري، ثمّ يعقوب الحضرمي.

وبالشام عبد الله بن عامر، وعطيّة بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن عبد الله بـن المهاجر، ثمّ يحيى بن الحارث الدماري، ثمّ شريح بن يزيد الحضرمي.

واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمّة السبعة المشهورون المتقدّم ذكرهم، واشتهر من رواة كلّ طريق من طرق السبعة راويان.

### [أسماء الرواة المشهورين للقرّاء السبعة]

فعن نافع: قالون، وورش عنه<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن كثير: قنبل وبزّي عن أصحابه عنه.

وعن أبي عمرو: الدوري والسّوسّي عن اليزيدي عنه.

وعن ابن عامر : هشام، وابن ذكوان عن أصحابه عنه.

وعن عاصم: أبو بكر بن عيّاش، وحفص عنه.

وعن حمزة: خلف، وخلّاد عن سليم عنه.

وعن الكسائي: الدوري وأبو الحارث.

بيان حال أبي بكر وحفص راويي عاصم القارئ المعروف

وحيث أنّ القراءة المتداولة فعلاً هي قراءة عاصم، فمن المناسب ذكر شطر من حال راوييه أبي بكر وحفص توضيحاً لمقام الأوّل من الراويين الّذي رجّحه العلّامة في المنتهى، ومقام ثانيهما الّذي اختاروا روايته في هذه الأعصار الأخيرة، وصارت

۱. بهامش نسخة «ز»: قالون؛ هو عيسي بن مينا. ورش؛ هو عثان بن سعيد.

أقول: انظر عن ترجمة أبي موسى عيسى بن مينا قالون في سير أعلام النبلاء: ج ١٠، ص ٣٢٦، رقم ٧٩. وانظر عن ترجمة ورش عثمان بن سعيد أيضاً في سير أعلام النبلاء: ج ٩، ص ٢٩٥، رقم ٨٢.

كتابة القرآن بالسواد عليها، وربّما يشيرون إلى البقيّة بالحمرة.

فنقول: أمّا أبو بكر بن عيّاش \_واسمه شعبة على الأشهر \_ فقد اتّفقت كلمتهم على وصفه بالعلم والعمل والديانة والعدالة والتقوى، قال العلّامة الفاسي (١٠): إنّه كان عالماً عاملاً.

وقال وكيع: وهو العالم الّذي أحيى الله به قرنه، وكذلك قال يحيى بن آدم، ويقال: إنّه لم يُفرش له فراش خمسين سنة.

وقال الذهبي: إنّه أحد الأئمّة الأعلام، صدوق ثبتٌ في القراءة، لكنّه في الحديث يغلط ويهم (٢).

وعن يحيى الحمّاني: لمّا حضرت أبا بكر الوفاة بكت أُخته، فقال: ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية قد ختمت فيها ثمانية عشر ألف ختمةً (٣).

#### [ترجمة حفص]

وأمّا حفص، فهو وإن نقلوا عن يحيى بن معين وأبي هشام الرفاعي تفضيله في القراءة على أبي بكر إلّا أن يحيى بن معين هذا ذكر في حقّه أنّه ليس بثقة، وذكر مرّة أنّه ليس بشيء.

وقال البخاري: تركوه (٤).

١. هذا هو الصواب، وفي نسخة «ق»: الفارسي، وفي «ز»: النصاشي.

۲. في نسخة «ز»: يتّهم.

٣. أورد ترجمته الذهبي في كتاب معرفة القرّاء الكبار، ط دار الكتب العلميّة: ص ٨٠، رقم ١٢. وتوفي في سنة ثلاث وتسعين ومئة.

٤. التاريخ الكبير: ج ٢، ص ٣٦٣.

وقال أبو حاتم: متروك لا يصدق.

وقال ابن خراش: كذّاب يضع الحديث.

وقال ابن عدي: عامّة أحاديثه غير محفوظة.

وقال ابن حيّان: يقلّب الأسانيد، ويرفع المراسيل.

أقول: إذا كان الرجل بهذه المثابة من عدم صدق اللهجة، والخيانة في نقل الأحاديث النبويّة حتى أدّى أمره إلى الوضع، أو إلى قلب الإسناد، بمعنى إسناد الحديث المروي عن الضعيف إلى الثقة، أو بالعكس، حسب ما يشتهيه ويقتضيه مناسبة المقام، ويرفع الحديث المرسل الموقوف على الصحابة فيسنده إلى النبيّ الشَّالِيَّ مَن قراءة عديله كيف يعتمد عليه في النقل عن عاصم؟ وكيف صارت قراءته أصح من قراءة عديله أبي بكر المتّفق على عدم تعمّده الكذب، والوضع؟

وأمّا الوهم، والغلط، فمن الأُمور العادية لأغلب البشر، ولا يضرّ بالنقل، مـا لم يخرج عن الحدّ المتعارف، بحيث يخرج الناقل عن الضبط، و[ما] لم يثبت مثله في حقّه احتماله مدفوع بالأُصول العقلائيّة(١٠).

١. أقول: كلام المصنّف كبروياً صحيح، ولكنّه لا ينطبق على أبي بكر بن عيّاش، فهو وإن كان أعلى شأناً من حفص إلا أنه ضعّف كثيراً من جانب حفظه، فني تفسير البيان: ص ١٣٢ نقلاً عن تهذيب التهذيب جاء: قال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم، إلا أنّه كثير الغلط». وقال يعقوب ابن شيبة: «في حديثه اضطراب». وقال أبو نعيم: «لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه». وقال البرّار: لم يكن بالحافظ. ولكن يمكن التأمّل في هذه الأخبار من بعض الجهات، منها: أنّ الضبط والحفظ في الأخبار والّتي لها تشعّبات كثيرة وكميّتها جداً هائلة لا ير تبط بحفظه وضبطه للقراءة الصحيحة، وأيضاً هذه الأخبار معارضة بالأخبار الكثيرة المخالفة لها. وأخيراً أيضاً لا يعلم مستند وأساس هذه التضعيفات، فلا يمكن الاعتاد على كلّ تضعيف إلّا على أساس صحيح.

وقول الذهبي: إنّ حفصاً كان ثبتاً في القراءة واهياً في الحديث<sup>(۱)</sup>، لأنّه كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن كلام واو، إذ الطريق إلى النقل عن عاصم فيما خالف أبا بكر كان منحصراً به، فمن أين يعلم إنّه الثقة؟ وإثبات إتقانه بقوله دوريٌّ، ومن لا يتحرّز<sup>(۲)</sup> من الوضع على النبي المُنْتَا كيف يتحرّز<sup>(۲)</sup> من الوضع على عاصم؟

وبالجملة، فلا أشكّ عند التعارض بين قراءته المختصّة به، وقراءة غيره، أنّ قراءة غيره أرجح منه، وقد نبّهناك على بعض المواضع، منها قراءته في قوله تعالى: ﴿واجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾ (٤) بكسر الجيم.

# [الورود في البحث الأصلي من الرسالة] الوجوه لترجيح قراءة مَلِك [بدل مالك]

وإذا تمهّدت هذه الأمور فلنشرع في أصل المقصود من القول في قراءتي ﴿مَلِك﴾ و﴿مَالك﴾ .

فنقول: قد رجّح جملة ممّن خاض في هذا المعنى قراءة ﴿مَلِك ﴾ بحذف الألف.

منهم: محمّد بن السري المعروف بابن السرّاج، كما هو الصحيح، أو السراج، كما في مجمع البيان (٥)، وهو استاد السيرافي، وأبي عليّ الفارسي، وعليّ بن عيسى الرماني وغيرهم، ونقل عنه الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة.

وذكر ابن خلَّكان: أنَّه أحد الأئمَّة المشاهير، الجمع على فضله ونبله، وجلالة قدره

١. معرفة القرّاء: ص ٨٥.

٢ و٣ ـ في نسخة «ق» و«م» في كلا الموردين: يتحرّج.

٤. سورة الإسراء: ٦٤.

٥. مجمع البيان: ج ١، ص ٩٧، ط دار المعرفة.

في النحو والأدب<sup>(١)</sup>.

وذكر ابن الأنباري في طبقات الأُدباء: أنّه أحد العلماء المذكورين، وأغّة النـحو المشهورين.

ومنهم: صاحب الكشّاف، قال: وقراءة ﴿مَلِك﴾ هو الاختيار، لأنّه قراءة أهـل الحرمين، ولقوله تعالى: ﴿مَلِك الناس﴾ (٣)، والملك يعمُّ، والمالك يخصّ (٤).

ومنهم: السيّد الشريف في حاشيته على الكشّاف، قال: و﴿مَلِك﴾ هـو الخـتار، وأوضح الأدلّة الّتي احتجّ بها في الكشّاف وقدّرها (٥٠).

ومنهم: البيضاوي، قال: قراءة ﴿مَلِك﴾ هو الخـتار، لأنّه قراءة أهـل الحـرمين، ولقوله تعالى: ﴿لمن الملك اليوم﴾، ولما فيه من التعظيم(٦).

وفي شرح العلّامة الفاسي على الشاطبيّة: اختار أبو عبيد وجماعة من الأئمّة القراءة بغير الألف.

وفي تفسير العلّامة أبي السعود قرأ أهل الحرمين المحترمين ﴿مَلِك﴾، من المُـلْك الّذي هو عبارة عن السلطان القاهر، والاستيلاء الباهر، والغلبة التامّة، والقدرة على التصرّف الكلّي في أُمور العامّة بالأمر والنهي، وهو الأنسب بمقام الإضافة إلى ﴿يوم

١. وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٣٣٩.

۲. سورة غافر : ١٦.

٣. سورة الناس: ٢.

٤. الكشّاف: ج ١، ص ١١.

٥. هامش الكشّاف: ج ١، ص ٥٦ ـ ٥٧، ط دار الفكر.

٦. تفسير البيضاوي: ج ١، ص ٨.

الدين﴾ ، كما في قوله تعالى: ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار﴾ (١)(٢).

وذكر شيخنا البهائي ﷺ في آخر مفتاح الفلاح وجـوهاً خمسـة لترجـيح قـراءة ملك<sup>(٣)</sup>.

وروى كثير من محدّثي أهل السنّة عن أنس، قال: صلّيت خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثان، وعليّ، كلّهم كان يقرأ: ﴿مَلِك يوم الدين﴾(٤).

وعن الزهري أنّ النبيّ ﷺ كان يقرأ: ﴿مَلِك يوم الدين﴾ بلا ألف، وأبا بكر، وعمر، وعثان، وطلحة، والزبير، وأُبيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بـن جبل (٥).

وعلى كلّ حال، فهو الراجح عندي، لوجوه:

أحدها: أنّه القراءة الشائعة المشهورة بين أغّة القراءة، فقد قرأ بها خمس من القرّاء السبعة، وهم: نافع، وابن كثير، وحمزة، وأبو عمرو، وابن عامر، وهم قرّاء المدينة ومكّة، والكوفة، والبصرة والشام، وقراءة ﴿مالك﴾ اختصّ بها اثنان من السبعة: عاصم، والكسائي، وقد تنسب إلى يعقوب من البصرة، وخلف بن هشام البزّاز من الكوفة، وفي مجمع البيان أنّ له اختياراً (١)، وليس من السبعة (٧).

الثاني: أنَّه القراءة الَّتي علم تداولها، وشيوعها، وقراءة الناس بها في بلاد الإسلام

١. سورة غافر: ١٦.

٢. تفسير أبي السعود: ج ١، ص ٤٠، ط دار الفكر.

٣. مفتاح الفلاح: ص ٧٥٧، ط جماعة المدرّسين.

٤. الدرّ المنثور: ج ١، ص ٣٦.

٥. الدرّ المنثور ٢: ج ١، ص ٣٦، من دون ذكر لأبي بن كعب.

٦. في نسخة «ق»: أخباراً.

۷. مجمع البيان: ج ۱، ص ۷۸.

من مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، والشام، في زمن أغتنا المين الآمرين بالقراءة عمل الناس، بخلاف قراءة الألف، فإنها كوفية محضة (١)، ولم يعلم تداولها في تلك الأعصار أو علم خلافها، كما عرفت في المقدّمة الثانية، والفرق بينه وبين الوجه الأوّل أنّ الملحوظ في الترجيح في الأوّل هو اتّفاق أكثر القرّاء السبعة عليه وإن كان الكلّ [لا] من بلد واحد، بخلاف الثاني كما هو واضح.

الثالث: أنّه قراءة حجازيّة، فإنّه قراءة أبي جعفر المعروف بالمدني الأوّل، القارئ على ابن عبّاس، القارئ على أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كما هو الظاهر، أو على أبى بن كعب، كما ذكره القوم.

وقد روى الكليني في الكافي، عن أبي عبد الله الصادق الله أنّه قال: «أمّا نـحن فنقرأ بقراءة أُبيّ »(٢).

وهو قراءة نَّافع أيضاً الّذي قالوا: أنّه قرأ على سبعين من التابعين، وهـو أيـضاً قارئ المدينة، وقراءة ابن كثير، وهو قارئ مكّة، ومن المعلوم رجحان قراءة أهل بلد الوحي والتنزيل المتلقّاة عن الصحابة المدركين لقراءة النبي المُشْرِّعُ على قراءة غيرهم، وقراءة ﴿ مالك ﴾ كوفيّة .

الرابع: أنّه قراءة حمزة المتورّع الزاهد العابد، الآخذ قراءته عن حمران بن أعين، أو عن أبي عبد الله الصادق الله أو عن كليها، كما عرفت ثبوت هذا الأمر من كلمات الخاصّة، والعامّة.

الخامس: ما رواه العيّاشي عن داوود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله اللَّهِ يقرأ

١. ولكن لا بمعنى أنّ جميع الكوفة كانت تقرأ بها، بل على الأرجح أنّها قراءة بعض القرّاء، لأنّ قراءة حمرة
 ﴿مَلِك﴾ أيضاً، وهو إمام القرّاء في الكوفة.

الكافي: ج ٢، ص ٦٣٤؛ كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح ٢٧، وفيه: «على قراءة أُبيّ».

ما لا أُحصى ﴿مَلِك يوم الدين﴾ .

وروى عن محمّد بن عليّ الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ أنّه كان يقرأ ﴿مَلِك يــوم الدين﴾، ويقرأ «اهدنا السراط المستقيم» (١) (٢)، ولو لم يكن في الباب إلّا الروايتان لكنى لقراءة ﴿مَلِك﴾ ترجيحاً إن لم تفيدا تعييناً.

ودعوى أنّ المكتوب في الحديث وإن كان بلا ألف لكن من المحتمل أن يكون المراد فيها أيضاً هو القراءة بالألف؛ وإغّا أسقطه في الخط اختصاراً واضح الفساد، فإنّ الغرض من الرواية ليس هو الإخبار عن قراءة لهذه الآية في الجملة من غير تعيين لإحدى القراءتين بالضرورة، إذ من البديهي أنّه الله كان يقرأ هذه الآية، بل كلّ مسلم يقرأها، فليس الغرض إلّا تعيين إحداهما، ولا يمكن أن يكون المكتوب بلا ألف تعييناً لخصوص ما كان معها، فبقي أن يكون تعييناً لخصوص ما كان بلا ألف، مضافاً إلى لزوم متابعة رسم الخط في كلّ مكتوب، كلزوم كتابة الألف في الخط على تقدير إرادة «مالك»، وما حال «مالك» إلّا كحال «عالم»، و«قادر»، و«ضارب»،

١. تفسير العيّاشي: ج ١، ص ١٠٤، رقم ٢١ و ٢٢، ط مؤسسة البعثة بقم. ورواية الحلبي فيه ﴿مالك يوم الدين﴾. وفيه أيضاً ص ١٠٦، رقم ٢٥ ـ ٢٦، عن داوودبن فرقد والحلبي: ﴿اهدنا الصراط المستقم﴾. قال السيّد الزنجاني في هامش نسخته: وفي الوسائل في باب جواز تكرار الآية عن الزهري في حديث قال: كان عليّ بن الحسين ﷺ إذا قرأ ﴿ملك يوم الدين﴾ يكرّرها حتى كاد أن يموت وعدم تعرّض المصنّف لهذه الرواية إمّا لعدم وجدانه لها، أو لمعارضتها بما روى في المستدرك عن الزهري أيضاً، قال: كان عليّ بن الحسين ﷺ إذا قرأ ﴿مالك يوم الدين﴾ يكرّرها حتى كاد أن يموت. وعن مشكاة الأنوار ما يقرب منه.

٢. ونقل السيّد الزنجاني في هامش نسخته عن المستدرك في باب جواز تكرار الآية في الصلاة عن الحلبي، قال: سمعته يعني أبا عبد الله المؤلِّا ما لا أُحصي وأنا أُصلّي خلفه يقرأ ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ .
 فهذا يعارض ما نقله هنا في قراءة «السراط» بالسين .

وأقول: لا منافاة بأنّ الإمام قرأها بالصورتين، وهو يدلّ على جوازهما.

و «كاتب»، فلا يصحّ أن يكتب «علم»، و «قدر»، و «ضرب»، و «كتب»، ويراد بها أسهاء الفاعلين.

وصدور مثله عن عثان في موضع على خلاف القاعدة لو ثبت لا يوجب فيا ليس غيره عليه، بل القوم متّفقون على أنّ عثان أيضاً كان يكتب «مالكاً» مع الألف، و «ملكاً» بغيرها، ولذا(١) اتّفقت مصاحفه في قوله تعالى: ﴿ ونادوا يا مالِك ﴾ (٢)، و في قوله تعالى: ﴿ لها مالكون ﴾ (٣)، على إثبات الألف، و في قوله تعالى: ﴿ لا إله إلّا هو الملك القدّوس ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿ ف تعالى الله الملك الحق ﴾ (١)، على حذفها.

نعم ذكر السيوطي أنّه اتّفق منه على خلاف ضابطته في قوله تعالى: ﴿مالك الملك﴾ (٧) كتابته بلا ألف(٨).

ومن المقرّر في محلّه أنّ خطّين لا يقاس عليها: «خط المصحف» و«خط العروض»، لأنّه يثبت فيه ما أثبته اللفظ، ويسقط ما أسقطه، مثلاً يكتبون:

ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً ويأتـيك بـالأخبار مـن لم تـزور

على هذه الصورة:

۱. في نسخة «ز»: إذا.

٢. سورة الزخرف: ٧٧.

٣. سورة يس: ٧١.

٤. سورة الحشر: ٢٣.

٥. سورة الناس: ٢.

٦. سورة طه: ١١٤، سورة المؤمنون: ١١٦.

٧. سورة آل عمران: ٢٦.

٨. الإتقان: ج ٤، ص ١٧٢.

ستبدي لكلأيًا مماكن تجاهلاً ويأتي كبلأخبار منلم تنزور هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المحدثين لم يفهموا من الصحيحة الماضية إلّا كون قراءته له بإسقاط الألف.

ولذا قال العلّامة القاساني في الصافي ما لفظه: وقرئ ﴿مَلِك يوم الدين﴾ ، روى العيّاشي: أنّه قرأه الصادق الله ما لا يحصى(١).

ثمّ إنّ دلالة الصحيحة الأُولى على المدّعى لا يتفاوت فيها بين أن يكون الغرض منها الإخبار بكون قراءته كذلك، أو يكون الغرض منها تكرار الآية في الصلاة، بعد الفراغ عن كون قراءته بلا ألف.

السادس: ما رواه الحاكم فيما استدركه على الصحيحين وصحّحه، وأبو داوود، والبيهقي، عن عائشة، قالت: شكى الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر<sup>(٢)</sup>، فأمر عنبر فوضعه في المصلّى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، فخرج حين بدى حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبّر وحمد الله تعالى ثمّ قال:

«إنّكم (٣) شكوتم جدب دياركم واستئخار (١) المطر إبّان زمنه عنكم ، وقد أمركم الله أن تدعوه ، ووعدكم أن يستجيب لكم» ، ثمّ قال :

«الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مَلِك يوم الدين (٥) لا إله إلّا الله يفعل

١. تفسير الصافي: ج ١، ص ٧١.

القحوط: مصدر كالقحط بمعنى احتباس المطر. كذا في هامش نسخة «ز».

٣. في نسخة «ز»: أنتم.

كذا في سنن أبي داود ، وفي المستدرك وسنن البيهقي : «استيخار» ، وفي نسخة «ز» : «استخار» ، وفي نسخة «ق» : «استتخار» ، ورسم الخط نسخة «م» غير واضح .

٥. قال السيّد الزنجاني في هامش نسخته: هذا تأييد لا حجّة ، لعدم الملازمة بين قراءة «ملك» هنا ، وقراءة

ما يريد، اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أُنزل قوة وبلاغاً إلى حين» (١٠) . .

قال أبو داوود: حديث غريب، إسناده جيّد، أهل المدينة يقرؤون ﴿مَلِك يــوم الدين﴾، وهذا الحديث حجّةً لهم (٢٠)، انتهى.

وفي قول أبي داوود هذا الحديث حجّة لهم، شهادةٌ على ما قدّمنا، من عدم احتمال «مالك»، إذا كتب اللفظ بلا ألف.

### [المرسوم في المصاحف العثمانيّة ﴿مَلِك﴾]

السابع: اتّفاق جميع المصاحف الّتي بعثها عثمان إلى الآفاق على كتابة ﴿مَـلِك﴾ بغير ألف، ولذا جعلوا قراءة ﴿مالِك﴾ معها مطابقة للمصاحف احتمالاً، وقراءة ﴿ملك﴾ بغير ألف مطابقة لها تحقيقاً، كها سمعت سابقاً من السيوطي، وابن الجوزي، وقد صرّح بهذا المعنى كثيرون.

وأنت خبير بأنّ المطابقة الاحتماليّة لا معنى لها، إذ لا يجوز العدول عن رسم الخط بزيادة حرف فيه، أو إسقاط حرف ثابت، إلّا بقيام قرينة تدلّ على لزوم الزيادة، أو الإسقاط، وعلى تقدير صحّتها فلا شكّ أنّ المطابقة المحقّقة أولى وأرجح من المقدّرة.

وليت شعري! أنّ عاصماً والكسائي مع التزامها بالقراءة على صورة خط مصحف عثان، والمطابقة معه تحقيقاً في مواضع لا تحصى \_كقراءتها في الكهف ﴿ذلك ماكنّا

دهملك» في الفاتحة ، ويقابله تقريباً في التأييد لقراءة «مالك» ما نقل في الإقبال للسيّد ابن طاووس ﷺ عن مجموعة مولانا الإمام زين العابدين ﷺ في وداع شهر رمضان من قوله: «يا مالك يوم الدين».

١. سنن أبي داوود: ج ١، ص ٣٠٤؛ ومستدرك الحاكم: ج ١، ص ٣٢٨؛ وسنن البيهقي: ج ٣، ص ٣٤٩. ٢. سنن أبي داوود: ج ١، ص ٣٠٤، رقم ١١٧٣.

نبغ ﴾ (١) بغير ياء، وقراءتها ﴿فلا تسئلن ﴾ (٢) في سورة هود بغير ياء، إلى غير ذلك، مع أنّ عثمان كتب في سورة يوسف ﴿نبغي ﴾ (٢) مع الياء، ولا وجه ظاهراً لسقوط الياء في الكهف، إذ ليس مجزوماً، ولم يُجوّز القراءة بالياء باحتال سقوطها [في الأصل] اختصاراً متابعة لرسم خطّه، وهكذا في مواضع كثيرة \_كيف لم يلتزما في المقام عتابعة صورة خطّه المرسوم في جميع المصاحف على نهج واحد ؟!

أو إنّها كيف اقتصرا في قوله تعالى: ﴿ملك الناس﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿الله الملك الحق﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿الله الله الله القدّوس﴾ (٦)، على خصوص القراءة بغير ألف، ولم يجوّزا القراءة معها مع صحّة المعنى في هذه معها أيضاً ؟

ولو اعتذرا بثبوت النقل عندهما بزيادة الألف في الفاتحة، فكيف لم يثبت هذا النقل عند مشايخها المتقدّمين عليهما الّذين تعلّما القراءة منهم؟

نعم لهما التفصّي بناءً على أصلهم من ثبوت القراءات كلًّا عن النبيّ ﷺ.

[اعتراض المصنّف على كلام الفخر الرازي في توجيهه لقراءة ﴿مالك﴾] ويظهر من تفسير الفخر الرازي اعتهاد الكسائي في ترجيح ﴿مالِك﴾، وتعدّيه عن رسم الخط على وجه عجيب، قال ما لفظه:

الملك وإن كان أغنى من المالك غير أنّ الملك يطمع فيك، والمالك أنت تطمع فيه،

١. سورة الكهف: ٦٤.

۲. سورة هود: ۲.

٣. سورة يوسف: ٦٥.

٤. سورة الناس: ٢.

٥. سورة طه: ١١٤؛ سورة المؤمنون: ١١٦.

٦. سورة الحشر: ٢٣.

وليست لنا طاعات، ولا خيرات، فلا يريد أن يطلب منّا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات، بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة الصفح والمغفرة، وإعطاء الجنّة بمجرّد الفضل، فلهذا السبب قال الكسائي: اقرأ ﴿مالِك يوم الدين﴾، لأنّ هذه القراءة هي الدالّة على الفضل الكثير، والرحمة الواسعة (١١)، انتهى.

والأولى السكوت في المقام وعدم التعرّض لهذا الكلام بنقض وإبرام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.

الثامن: إنّه من المتّفق عليه أنّ إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا توجب التعريف، وقد وقع في المقام نعتاً للمعرفة، فيحتاج تصحيح النعت في قراءة ﴿مالك﴾ بالألف إلى توجيه جعله بمعنى الماضي لتحقّق وقوعه، نظير قوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنّة﴾ (٢)، والمعنى أنّه ملك الأمور في يوم الدين، واليوم ظرف في الحقيقة، إلّا أنّه أضيف إليه توسّعاً، اجراءً له مجرى المفعول به، أو جعله بمعنى الاستمرار، لكن قراءة «ملك» بغير ألف غنية عن التوجيه، وللقوم كلمات طويلة في الباب يؤدّي التعرّض لها ولما فيها إلى الإسهاب والإطناب.

التاسع: إنّ «المُلك» بضمّ الميم بعنى السلطنة، وبالكسر والفتح ما يملكه المالك، وقد أثبت الله لنفسه (٣) السلطان في هذا اليوم، وتمدّح به، فقال: ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار ﴾ (٤)، وقراءة ﴿ ملك ﴾ من غير ألفٍ منطبقة على ما تفيده هذه الآية بلا تكلّف، وهو الأنسب بمقام هذا اليوم العظيم الذي لا يتحمّل العقول سماع أوصاف

١. التفسير الكبير: ج ١، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١.

٢. سورة الأعراف: ٤٤.

٣. في نسخة ز: نفسه.

٤. سورة غافر: ١٦.

عظمته في ذلك اليوم.

العاشر: إنّ المتعارف في الإضافة إلى الزمان وما يفيد مفاده هـو «المـلك» وما بعناه، فيقال: ملك العصر، وسلطان الوقت، وملك الزمان، وأشباهها.

الحادي عشر: ما ذكره ابن السرّاج: من أنّ الملك يملك الكثير من الأشياء، ويشارك غيره من الناس في ملكه، بالحكم عليه، وكلّ ملك مالك، وليس كلّ مالك ملكاً.

وإنّما قال تعالى: ﴿ مالك الملك ﴾ (١)، لأنّه تعالى يلك ملوك الدنيا، وما ملكوا، فعناه أنّه يلك ملك الدنيا، فيؤتي الملك فيها من يشاء فأمّا يوم الدين، فليس إلّا ملكه، وهو ملك الملوك يملكهم كلّهم، وقد يستعمل هذا في الناس، يقال: فلانٌ ملك الملوك، وأمير الأمراء، يراد بذلك أنّ من دونه ملوكاً وأمراء، ولا يقال: ملك الملك، ولا أمير الإمارة، لأنّ «أميراً» و«مَلِكاً» صفة غير جارية على فعل، فلا معنى لإضافتها إلى المصدر، فأمّا إضافة «ملك» إلى الزمان فكما يقال: ملك عام كذا، وملوك الدهر الأوّل، وملك زمانه، وسيّد زمانه، فهو في المدح أبلغ.

والآية إنَّا نزلت في الثناء، والمدح لله تعالى، ألا ترى إلى قوله ﴿رَبِّ العالمين﴾؟ والربوبيّة والمُلْك متشابهان (٢).

الثاني عشر: إنّه ذكر جماعة، منهم السيّد الشريف وشيخنا البهائي، من أنّ قراءة ﴿ملك﴾ أشبه بما في خاتمة الكتاب(٣)، من وصفه تعالى بالملكيّة بعد الربوبيّة،

١. سورة آل عمران: ٢٦.

۲. مجمع البيان: ج ۱، ص ۹۸.

٣. الظاهر مقصوده «عا في خاتمة الكتاب» سورة الناس، عند قوله تعالى: ﴿قَل أُعوذُ بربِّ النّاس مَلِك الناس﴾، فتأمّل.

فيناسب الافتتاح الاختتام(١).

### [ما يستنتج من الوجوه الاثنى عشر لترجيح قراءة ﴿ملك﴾]

والعمدة من هذه الوجوه هي السبعة الّتي قدّمتُ ذكرها، وكلّها ممّا سنحت لهـذا الضعيف، ثمّ الثلاثة الّتي يتلوها ممّا ذكرها غيري.

بل لولا الإجماع على جواز القراءة بـ«مالك» لكـان الذهـاب إلى تـعيين قـراءة «ملك» بلا ألفٍ متّجهاً، سيًا والمسألة من قـبيل الدوران بـين التـعيين والتـخيير في الطرق.

ومن لا يقول بلزوم الأخذ بطرف التعيين إذا دار الأمر بينه وبين التخيير في التكليفيّات، يقول به في الطرق إمّا مطلقاً، أو إذا لم يكن الدليل الأوّل على حجيّة ذلك الطريق على وجه يستفاد منه حجيّة كلّ منها في حدّ ذاته، واتّفق الدوران في الحجيّة الفعليّة، كما بين الراجح والمرجوح من صنف الخبر الواجد لشرائط الحجيّة، ومقامنا أيضاً من هذا القبيل في وجه، فمن لم يحصل له القبطع من الإجماع بجواز القراءة أيضاً من هذا الممهورة بين القرّاء بدهالك»، ودار أمره في مقام الامتثال بينه وبين تلك القراءة المشهورة بين القرّاء المتفقيّن (١٢) المتداولة في معظم بلاد المسلمين في أعصار الأثمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين فليقتصر عليها.

### الوجوه لترجيح قراءة ﴿مالك﴾

وللقوم احتجاجات عجيبة لمن رجّع «مالكاً»، نذكرها لزيادة الاعــتبار وكـــثرة الأنصار.

١. هامش الكشّاف: ج ١، ص ٥٦ و ٥٧، ط دار الفكر ؛ مفتاح الفلاح: ص ٧٥٧.

٢. في نسخة ز: المتعيّنين.

أحدها: إنّها موافقة لقوله تعالى: ﴿ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله ﴾ (١)، فإنّ إثبات الأمر له سبحانه بعد نفي المالكيّة من كلّ نفسٍ يشعر بأنّ المراد بالأمر الملك، وإثبات الملك في ذلك اليوم يناسب ﴿ مالكِ يوم الدين ﴾ .

الثاني: إنّ فيه حرفاً زائداً، فكانت قراءته أكثر ثواباً.

الثالث: إنّه يحصل في القيامة ملوك كثيرون، وأمّا المالك الحقّ ليوم الدين فليس إلّا الله.

الرابع: إنّ هذه الصفة أمدح، لأنّه لا يكون مالكاً للشيء إلّا وهو يملكه، وقد يكون مَلِكاً للشيء ولا يملكه، كما يقال: ملك العرب، وملك الروم، وقد يدخل في المملك \_بالكسر\_ما لا يدخل في المملك \_بالضمّ\_، يقال: فلان مالك للدراهم، ولا يقال: مَلِك الدراهم.

الخامس: إنّ المالك مالك للعبيد، والمَلِك مَلِك للرعيّة، والعبيد أدون حالاً من الرعيّة، و[الرعيّة] يمكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعيّةً لذلك الملك، والمملوك لا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكاً، والملك يجب عليه رعاية الرعيّة، قال على الحكم مسؤول عن رعيّته»(١)، والرعيّة لا يجب عليه [۱] خدمة المَلِك، أمّا المملوك فإنّه يجب عليه خدمة المالك، ولا يستقلّ بأمر إلّا بإذن مولاه، حتى أنّه لا يصحّ منه القضاء، والإمامة، والشهادة، وإذا نوى مولاه السفر يصير هو مسافراً، فعلمنا أنّ الانقياد والخضوع في المملوكيّة أتمُ منه في كونه رعيّة.

والرازي(٢) قدّر هذا الوجه الخامس، وجعله وجوهاً ثلاثة، وليس منه بعجيب.

١. سورة الانفطار: ١٩.

۲. بحار الأنوار: ج ۷۰، ص ۳۸.

٣. تفسير فخر الرازي: ج ١، ص ٢٣٧. ولكنّه جعله وجوهاً ستّة، ولعلّ ما هنا من سهو القلم.

#### الجواب عن الوجوه المذكورة

والجواب عنها أنّها إمّا أن يراد بها الاحتجاج بها على ترجيح إحدى القراءتـين الثابتتين، واختيارها في مقام القراءة على الأُخـرى، أو الاحـتجاج بهـا عـلى لزوم التعدّي عن رسم الخط بزيادة الألف.

فإن كان الثاني، فيردُّ عليها بعد النقض بجريان كلّها في مثل قوله تعالى: ﴿لا إِله إِلّا هُولَى، هُو الملك القدّوس﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ملك الناس﴾ (١)، بل جريانها فيه أولى، حيث أُضيف الملك إلى الناس، فيقال: إنّ كونهم مملوكين أدخل في الخيضوع والانقياد، وإنّ كونه ملكاً لا يدلّ على كونهم مملوكين، لجواز كونه من قبيل: ملك العرب، بخلاف المقام، فإنّه أُضيف الملك إلى اليوم، والمراد السلطان الظاهر، والاستيلاء الباهر على الأمر والنهي في ذلك اليوم، فلا يجري فيه احتال أمثال هذه الخرافات.

إنّ ذيل الآية الأُولى أعني قوله تعالى ﴿والأمر يـومئذ لله﴾ (٣) يـناسب قـراءة ﴿ ملك ﴾ من غير ألف، فهو على العكس [ال\_]أوّل.

ووضوح فساد الثاني في الدلالة على لزوم زيادة حرفٍ لا يعلم أنّها من المـنزل بديهي.

والثالث مثله، إذ لا يحصل في القيامة ملك أصلاً، بل من كان ملكاً فإنّما هو في أيّام قليلة على شرذمة يسيرة، وعلى تقدير حصولهم فالمناسب أيضاً العكس، بأن يقال:

١. سورة الحشر: ٢٦.

٢. سورة الناس: ٢.

٣. سورة الانفطار: ٩١.

أمّا الملك الحق الّذي هو السلطان الّذي لا يزال ملكه فهو الله تعالى.

وكذا الرابع والخامس، فإنّ المضاف إليه في المقام هو الأمر والنهسي، والأحوال والحوادث، وفي مثلها أيضاً يستحيل انفكاك كونه ملكاً للأمر عن دخول ذلك الأمر تحت سلطانه، وكثرةُ الخضوع في العبيد ووجوب الطاعة عليهم لا ربط له بالمقام.

وإن كان الغرض من هذه الاحتجاجات هو الأوّل فمن البيّن عدم ارتباط المدّعى بشيءٍ منها، فإنّ الموافقة للآية الأُخرى؛ وكون المالك الحيق في ذلك اليوم هو الله تعالى؛ لا يصير مرجّحاً لاختيار (١) قراءة ثابتةٍ على أُخرى ثابتة، وكذلك كون هذه الصفة أمدح.

نعم لزيادة الثواب بزيادة الحرف مدخل في هذا المدّعى، وكذلك لو ثبت أنّ كلّ قراءة متضمّنة للفظ أمدح، أكثرُ ثواباً، إلّا أنّه خارج عمّا هو المنظور من التشاجر والاختلاف في أمثال المقام، بل هو من قبيل اختيار سورة على سورة، أو آية طويلة على قصيرة، وأين هذا من الحجج المدوّنة المعروفة لاختلاف القرّاء ورواتهم؟ مضافاً إلى بطلان أصل المبنى عندنا؛ من كون القراء تين ثابتتين منزلتين من الله تعالى، كما مرّ شطر من الكلام في ذلك في المقدّمات السابقة.

#### خاتمة

[في الإشارة إلى بعض أخبار التحريف في الكتب المعتمدة عند أهل السنّة] اعلم أنّ مسألة وقوع التحريف في القرآن بالنسبة إلى هذا الموجود بأيدينا من نقص (٢) بعض الكلمات أو تبديل بعضها ببعض مسألة خلافيّة طويلة الذيل، قد كفانا

١. في نسخة «ز»: الاعتبار.

۲. في نسخة «م» و«ق»: نقصان.

مؤونة الخوض فيها بعض سلفنا الصالحين شكر الله مساعيهم أجمعين.

وليست الرسالة موضوعة لذكرها إلا أنّه لا زال (١) كثير من علماء أهل السنة يشنّعون على الإماميّة أشدّ تشنيع في إيرادهم الروايات الدالّة على وقوع التحريف، ويدّعون أنّ القرآن عند الإماميّة دفتر لعثان يجمع فيه بين الأُمور الغير المرتبطة يثبت فيه ما يشاء، ويسقط عنه ما يشاء، وقد يعبّرون عنه بالتقويم القديم (١) على لسان الإماميّة، أو بالبياض العثماني، ومن شأن البياض جمع المتفرّقات فيه وتفريق المجتمعات، كما هو المصطلح عند العجم في استعمال هذا اللفظ، وينسبون إليهم أنّ كافي أبي جعفر الكليني عندهم أصح من القرآن، حيث لم يقع فيه تحريف، وأنّه لا يصح عندهم الاحتجاج بشيءٍ من الآيات، وأشباه هذه الكلمات، والخرافات، والمفتريات، ممّا أوضح بطلانها جماعةً من الأكابر الأثبات.

فرأيث أن أثبت في هذه الخاتمة شطراً يسيراً ممّا أورده أكابرهم وأعلامهم في كتبم، وصحفهم الدينيّة، بل في صحاحهم، من أشباه الروايات الموجودة في كتب الإماميّة من روايات التحريف، بل ثبت عندهم بطرق معتبرة متعدّدة عن جماعة ممّن يعتقدون فيه (٣) غاية الجلالة والعظمة والوثاقة والديانة إسناد اللحن والخطأ إلى هذا الموجود، والإماميّة وإن ادّعى جماعة منهم وقوع التحريف لكن لا بمعنى تبديل كلمة إلى ما هو غلطٌ ولحن.

١. في نسخة «ز»: لمَّا يزل كثير من علماء السنَّة.

العتيق.
 العتيق.

٣. كذا في النسخ.

[أخبارهم بوقوع اللحن في القرآن منها في قوله تعالى: ﴿إِنْ هذان لساحران﴾ و﴿المقيمين الصلاة﴾ و﴿إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون﴾]

فني الإتقان: قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدّثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سألتُ عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: ﴿إنْ هـذانِ لساحرانِ ﴾ (١) وعن قوله: ﴿والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة ﴾ (١) ، وعن قوله: ﴿إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون ﴾ (٣) ؟ قالت: يا ابن أخي (٤) ، هذا عمل الكتّاب أخطؤوا في الكتاب (٥).

قال العلّامة السيوطي [بعد إيراده لهذا الخبر تماماً]: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين (٢)، يريد به البخاري ومسلماً، فإنّ شرطها في الخبر الصحيح عندهم أشدّ من بقيّة المحدّثين.

ودلالته على أنّ عائشة المجتهدة الفقهية المحدّثة المأمونة الحافظة لأربعين ألف

١. سورة طه: ٦٣.

٢. سورة النساء: ١٦٢.

٣. سورة المائدة: ٦٩.

٤. الدرّ المنثور: ج ٢، ص ٢٤٦، ط مكتبة المرعشي قم؛ والإتقان ط قم: ج ٢، ص ٣٢٠.

٥. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي: ص ١٦١، باب تأليف القرآن. وراجع كتاب المصاحف: ص ٣٤؛ وتفسير القرطبي: ج ٦، ص ١٣ ـ ١٥، وج ١١، ص ٢١٦؛ والمقنع: ص ١١٧ ـ ١١٩؛ وتذكرة الحفاظ: ص ١٧٤؛ وتاريخ المدينة: ص ١٧٠؛ ومحاضرات الأُدباء للراغب الإصهاني: ج ٢، ص ٤٣٥. وراجع أيضاً كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص ٢٥ و ٥٠، وكتاب الطرائف: ص ٤٩، وقصير الطبري ط دار الفكر، الجزء السادس عشر: ص ١٨٠؛ وفتح القدير: ج ١، ص ٥٣٠.
 ٥٣٥.

٦. الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٠، ط قم.

حديث كانت تعتقد الخطأ في الكتابة الموجودة واضحة، كاعتقاد عروة المجمع على جلالته وإمامته، وكثرة علمه وبراءته، وأنه أحد الفقهاء السبعة بالمدينة \_كها في الكواكب الدراري<sup>(۱)</sup> شرح البخاري\_، فإنه بعد اعتقاد اللحن راجع إلى عائشة لكشف كربته، وإزالة ريبته، فقرّرته على ذلك.

وقد روى كثيرٌ من أعُّتهم ونقّادهم هذا الحديث، مثل سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن أبي داوود، وابن جرير، وابن المنذر، على ما نسب إلى جميعهم في الدرّ المنثور<sup>(۲)</sup>.

وقد رواه الراغب أيضاً في محاضراته، وأبو عمرو الداني في مقنعه (٣).

والسيوطي وإن نقل عن جماعةٍ منهم إنّهم تكلّفوا أجوبة من الروايات المتضمّنة لإسناد اللحن من عثمان وغيره إلّا أنّه اعترف بعدم جريان شيءٍ منها في هذا الحديث الصحيح.

وفي الدرّ المنثور: أخرج ابن أبي داوود، عن عبد الأعلى بن عبد الله بـن عـامر القرشي، قال: لمّ فرغ من المـصحف أتى به إلى عثان فنظر فيه فقال: قـد أحسـنتم وأجملتم، أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه (١) العرب بألسنتها.

وأخرج ابن أبي داوود عن عكرمة، قال: لمّا أتى عثمان بالمصحف رأى فيه شيئًا من لحن، فقال: لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا.

١. لابن زكنون الحنبلي.

٢. الدرّ المنثور: ج ٢، ص ٢٤٦، ط قم.

الله في نسخة «ز»: في مضيفه. ولعلّه «في مصنّفه» وهو تصحيف.

٤. في نسخة «ز»: يستقيمه. راجع كنز العيّال: ج ٢، ص ٥٨٦ ـ ٥٨٧، وفتح القدير للشوكاني: ج ١، ص
 ٥٣٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج ٤، ص ٤٤٢ باسناد آخر، وضعّفه لجهالة عبد الله بن فطيمة فيه،
 ولكن تضعيفه لا يؤثّر في تضعيف هذا الخبر، حيث ورد من طرق أُخرى.

وأخرج ابن أبي داوود عن قتادة: إنّ عثمان لمّا رفع إليه المصحف فـقال: إنّ فـيه لحناً، وستقيمه (١) العرب بألسنتها (٢).

وفي الإتقان: عن أبي عبيد، حدّثنا حجّاج، عن هارون بن موسى، أخبرني الزبير بن الخرّيت (٣)، عن عكرمة، قال:

لًا كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن، فـقال: لا تغيّروها، فإنّ العرب ستغيّرها \_أو قال: ستعرّبها \_ بألسنتها، لو كان الكـاتب مـن ثقيف والمُملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف.

أخرجه من هذا الطريق ابن الأنباري في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان، وابن أشته في كتاب المصاحف (٤).

### [في قوله تعالى: ﴿إِنْ هذانِ لساحرانِ﴾]

وعن الثعلبي في تفسيره وابن قتيبة في كتاب المشكل أنّ عثان قال في قوله تعالى: ﴿إِنْ هذان لساحران﴾ (٥): إنّ في القرآن (٦) لحناً، فقال رجل: صحّح ذلك الغلط، فقال: دعوه فإنّه لا يحلّل حراماً، ولا يُحرّمُ حلالاً (٧).

١. في نسخة «ز»: ويستقيمه ، وفي نسخة «م»: سيقيمه .

٢. الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٠؛ والدرّ المنثور: ج ٢، ص ٢٤٦، ط قم.

٣. كذا في المصدر ، ونسخة «م» ، وفي نسخة «ز» : خرّيت ، وظاهر نسخة «ق» : الحريث .

٤. الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٠.

٥. سورة طه: ٦٣.

٦. في «ز»: القراءة.

٧. تفسير الثعلبي: ج ٦، ص ٢٥٠. وراجع تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص ٢٥ و ٢٦ و ٥٠ و ٥١. ط
 المكتبة العلميّة، بيروت.

وذكر البغوي في تفسير معالم التنزيل في تفسير قوله تعالى: ﴿لَكُنَ الراسخونُ في العلمِ منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزِلَ إليك وما أُنزِلَ من قبلكَ والمقيمين الصلوة ﴾ (١): واختلفوا في وجه انتصابه، فحكي عن عائشة وأبان بن عثان أنّه غلط من الكاتب، ينبغى أن يكتب «والمقيمون الصلوة».

وكذلك في سورة المائدة: ﴿إِنَّ الَّذِينِ آمِنُوا والَّـذِينِ هـادوا والصابئون﴾ (٢)، وقوله: ﴿إِنْ هذان لساحران﴾، قالوا: ذلك خطأ من الكاتب.

وقال عثان: إنّ في المصحف لحناً، وستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له: ألا تغيّره؟ فقال: دعوه، فإنّه لا يحلّل حراماً، ولا يحرّم حلالاً<sup>(٣)</sup>.

# [في قوله تعالى: ﴿حتّى تستأنسوا وتسلّموا﴾]

وفي الإتقان: عن ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿حتّى تستأنسوا وتسلّموا ﴿ وَتُلَّمُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الكاتب، «حتّى تستأذنوا وتسلّموا ﴾ (٥).

أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ \_ هو فيها أحسب \_: ممّا أخطأ به الكاتب.

وعن الحاكم في مستدركه أنّه روى عن مجاهد، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا ﴾ ، قال: أخطأ الكاتب، «حـتّى

١. سورة النساء: ١٦٢.

٢. سورة المائدة: ٦٩.

٣. تفسير البغوي: ج ١، ص ٤٩٨ ويوجد في هامشه ردّ من محقّقه، وراجع زاد المسير: ج ٢، ص ٢٢١؛
 وكتاب المصاحف للسجستاني: ص ٣٣؛ وتاريخ المدينة لابن شبه: ط دار الفكر، ج ٣، ص ١٠١٣.

٤. سورة النور: ٢٧.

٥. الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٧؛ وجامع البيان: ج ١٨، ص ٨٧.

### تستأذنوا».

ثمّ قال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين (١).

بل يظهر من الدرّ المنثور أنّ هذا الحديث رواه كثير من أعاظم أهل السنّة ونقّادهم (٢)، كالفريابي شيخ البخاري وأُستاده، [وسعيد بن منصور] وعبد بن حميد، [وابن جرير] وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن الأنباري، وابن مندة، وابن مردويه، والبيهتي [في شعب الإيمان، والضياء] في المختارة، وقد التزم فيها بإخراج الأحاديث الصحيحة فيها (٢).

# [في قوله تعالى: ﴿أفلم ييأس الَّذين آمنوا﴾]

وفي الإتقان: عن ابن الأنباري، عن طريق عكرمة عن ابن عبّاس: أنّه قرأ: «أفلم يتبيّن الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً»، فقيل له: إنّ في المصحف ﴿أفلم ييأس الّذين آمنوا﴾ (٥)، قال: أظنّ أنّ الكاتب كتبها وهو ناعس (٦).

١. مستدرك الحاكم: ج ٢، ص ٣٩٦. وأورد في ذيله الذهبي تأييداً له رواية شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عبّاس ﴿حتّى تستأذنوا».

۲. في نسخة «ق» و «م»: ثقاتهم.

٣. راجع الدرّ المنثور: ج ٦، ص ١٧١، وما بين المعقوفات منه.

٤. مجمع البيان: ج ٧، ص ٢١٣، ط دار المعرفة، ولكن فيه: وكذلك يروى عن عبدالله.

٥. سورة الرعد: ٣١.

٦. الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٧، ط قم.

[الاستنكار الشديد لابن حجر على منكري صحّة هذه الأخبار] وفي الدرّ المنثور: أخرجه ابن جرير، وابن الأنباري في المصاحف(١٠).

وفي فتح الباري لعلّامتهم المحدّث المتبحّر في فنون الحديث الحافظ العسقلاني أنّه روى ابن جرير، وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلّهم من رجال البخاري عن ابن عبّاس أنّه كان يقرأها «أفلم يتبيّن»، ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس.

ثمّ قال بعد فاصلة يسيرة: وأمّا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس فقد اشتدّ إنكار جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته، وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: هي والله فرية بلا مرية، وتبعه جماعة، والله المستعان.

وقد جاء عن ابن عبّاس نحو ذلك في قوله تعالى: ﴿ وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلّا إيّاه ﴾ (٢)، [قال: «ووصّى»، التزقت الواو في الصاد]، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيّد عنه.

وهذه الأشياء، وإن كان غيرها المعتمد، لكن تكذيب المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل التحصيل، فلينظر في تأويله بما يليق (٣). انتهى.

فانظر إلى اهتمام هذا المحقّق المتبحّر على إثبات هذا النقل عن ابن عبّاس، وتأمّل في قوله: «والله المستعان»، ونني التحصيل عن النافي لصحّة الخبر.

وفي مجمع البيان للطبرسي: قرأ عليّ، وابن عبّاس، وعليّ بن الحسين، وزيد بـن عليّ، وجعفر بن محمّد، وابن أبي مليكة، وعكرمة، والجحدري، وابن يزيد المزني:

١. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٦٥٢، ط دار الفكر بيروت.

٢. سورة الإسراء: ٢٣.

٣. فتح الباري: ج ٨، ص ٣٧٣، طبعة دار المعرفة. وما بين المعقوفين منه.

«أفلم يتبيّن» (١).

وروى سعد بن عبد الله القمّي: قرأ الصادق: «أفلم يتبيّن الذين آمنوا»<sup>(٢)</sup>.

وروى السيّاري بإسناده عن مروان بن مروان، عن أبي عبد الله ﷺ: «أفلم يتبيّن الّذين آمنوا».

أقول: والمعنى مساعد لهـذه القـراءة جـدّاً(٣)، غـير مـناسب للـقراءة المـشهورة ظاهراً، حتى التجأوا إلى جعل اليأس بمعنى العلم والتبيّن.

وحكى في مجمع البيان عن ابن جنّي أنّه لغة فخذ من النَخَع، يعني استعمال اليأس في معنى العلم، واستشهد بقول القائل:

أَلَم يَسَيْأَس الأَقـوامُ أَنِي أَنـا ابْـنه وإنْ كنتُ عنِ أَرض العشيرةِ نائياً وقال سحيم بن وثيل:

أقولُ لأهلِ الشَّعبِ إذ يَأْسرونَني ألم يَيأْسُوا أَيِّي ابن فارِسِ زَهْدَمٍ أَى أَلم يعلموا.

قال ابن جني: ويشبه عندي أن يكون هذا أيضاً راجعاً إلى معنى اليأس، وذلك أنّ المتأمّل للشيء المتطلّب لعلمه ذاهب بفكره في جهات تعرّفه إيّاه، فإذا ثبت نفسه على شيء اعتقده، وأضرب عمّا سواه، فلم ينصرف إليه كما ينصرف اليأس عن الشيء ولا يلتفت إليه، هذا طريق الصنعة فيها(٤). انتهى.

١. مجمع البيان: ج ٥ \_ ٦، ص ٤٤٩.

عنه الجلسي في بحار الأنوار: ج ٨٩، ص ٦٢، ط بيروت، وج ٩٢، ص ٦٣، ط المطبعة الإسلاميّة.
 ابران.

۳. في نسخة «ز»: «جيّد».

٤. مجمع البيان: ج ٥، ص ٤٤٩، ط دار المعرفة.

ولقد أجاد ابن جنَّى فيما ذكره وأفاد وجاء بما فوق المراد.

ولعلّ إرجاعه إلى معنى اليأس بأن يكون المراد «ألم ييأسوا» من تطرّق الاحتالات وتشعّبها أولى.

# [في قوله تعالى: ﴿وقضي ربُّك أن لا تعبدوا إلَّا إيَّاه﴾]

وفي الدرّ المنثور: أخرج الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن المنذر، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، في قـوله تعالى: ﴿وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلّا إيّاه﴾(١)، قال: التزقت الواو بالصاد، وأنـتم تقرؤونها: ﴿وقضى ربّك﴾.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك، عن ابن عبّاس، مثله.

وأخرج أبو عبيد، وابن منيع، وابن المنذر، وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عبّاس، قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيّكم: «ووصّى ربّك أن لا تعبدوا إلّا إيّاه»، فلصقت إحدى الواوين بالصاد، فقرأ الناس: ﴿وقضى ربّك﴾، ولو نزلت على القضاء ما ترك به أحد (٢).

وفي الإتقان: عن ابن أشته، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: استمدّ الكاتب مداداً كثيراً، فالتزقت الواو بالصاد.

و [أيضاً أخرجه ابن أشته] من طريق آخر عن الضحّاك أنّه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال: ﴿وقضى ربّك﴾ ، قال: ليس كذلك نقرأها نحن ولا ابن عبّاس، إنّما هي «ووصّى ربّك» ، كذلك كانت تقرأ وتكتب، فاستمدّ كاتبكم فاحتمل القلم مداداً

١. سورة الإسراء: ٢٣.

٢. الدرّ المنثور: ج ٤، ص ١٧٠، ط دار الفكر.

كثيراً، فالتزقت الواو بالصاد، ثمّ قرأ: ﴿ولقد وصيّنا الّذين أوتوا الكتاب﴾ (١١)، ولو كانت قضاء من الربّ لم يستطع أحدٌ ردّ قضاء الربّ، ولكنّه وصيّةٌ أوصى بها العباد (٢٠).

# [في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤتُّونَ مَا آتُوا﴾]

وفي الإتقان: أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن أشته (٣) في المصاحف من طريق إسهاعيل المكّي، عن ابن أبي خلف مولى بني جمح، أنّه دخل مع عبيد بن عمير (٤) على عائشة، فقال: جئتكِ أن أسألكِ عن آية من كتاب الله، كيف كان رسول الله يقرأها؟ قالت: أيّتُهُ آية؟ قال: ﴿الّذينَ يُؤتُونَ ما آتوا﴾ (٥)، أو «الّذين يَأتون ما أتوا» (٢)؟ فقالت: أيّها أحبّ إليك؟ قلت: والّذي نفسي بيده لأحدهما أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً، قالت: أيّها؟ قلت: «الّذين يأتون ما أتوا»، فقالت: أشهد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كان يقرأها، وكذلك أُنزلت لكن الهجاء حُرّف (٧).

وفي الدرّ المنثور أنّه أخرجه سعيد بن منصور، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري

١. سورة النساء: ١٣١.

٢. الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٧.

۳. فی نسخة «ز»: شیبة.

كذا في نسخة «ق» و«م» والمصدر في هذا المورد والمورد الذي سيأتي بعد قليل، ولكن في نسخة «ز»:
 عمر.

٥. سورة المؤمنون: ٦٠.

٦. فالمعنى على قراءة المصحف: يعطون ما أعطوا من الصدقات، وعلى القراءة الثانية أي «يأتون ما أتوا»: يفعلون ما فعلوا من الطاعات، كذا في تفسير كنز الدقائق: ج ٩، ص ١٩٥، ط الإرشاد الإسلامي.

الإتقان: ج ٢، ص ٣٢٧، ط قم، وفي الطبعة الأخرى: ج ١، ص ١٨٥. وراجع تفسير الصافي: ج ٣.
ص ٤٠٣\_٤٠٢.

في تاريخه، وابن المنذر، وابن أشته وابن الأنباري معاً في المصاحف، والدارقطني في الأفراد، والحاكم وصحّحه، وابن مردويه، عن عبيد بن عمير أنّه سأل عائشة: كيف كان رسول الله يقرأ هذه الآية؟ الحديث (١) مثله.

وفي مجمع البيان: في الشواذّ قراءة النبيّ صلّى الله عليه وآله سلّم، وابن عـبّاس، وعائشة، وقتادة، والأعمش: «يأتون ما أتوا» مقصوراً (٢).

قلت: أراد القراءة المنسوبة إلى النبيّ ﷺ، وإن كان تعبيره بما ظاهره الجـزم لا يخلو من سوء الأدب<sup>(٣)</sup>.

وقد ثبت في رواياتنا المعتبرة وأحاديثهم ما يدلّ على صحّة هـذه القراءة الّـــي رويت عن النبيّ ﷺ، فإنّ «الإيتاء» يستعمل في «الإعطاء»، كــا في ﴿إيــتاء ذي القربى﴾ (٤)، وفي قوله تعالى: ﴿ويؤتون الزكاة﴾ (٥)، ﴿وآتوا الزكاة﴾ (٢)، في موارد يتعسّر إحصائها.

وأمّا «الإتيان»، فيستعمل في فعل الطاعة والعبادة أو غيرها، ولذا ذكر الطبرسي في حجّة القراءتين ما لفظه: معنى قوله: ﴿ يُؤتُونَ مَا آتُوا وقلوبهم وجلة ﴾ (٧) أنّهــم يعطون الشيء ويشفقون أن لا يقبل منهم، ومعنى «يأتون ما أتــوا» أنّهــم يـعملون

١. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: ج ٦، ص ١٠٦، ولكن لم تضبط غالباً القراءة صحيحاً في أخبار هذه
 الآية في هذا التفسير وأكثر التفاسير الأُخرى، وثبّتها المصنّف هنا صحيحاً.

٢. مجمع البيان: ج ٧، ص ١٧٥، ط دار المعرفة.

٣. الظاهر مقصوده تعبير المجمع قراءة النبيّ أنّها شاذّة، وهو من سهو اللسان، ومقصوده الأصلي أنّ هذه النسبة إليه عَلَيْتُ شَاذّة، لا غير.

٤. سورة النحل: ٩٠.

٥. سورة النساء: ٥٣؛ سورة المائدة: ٥٥؛ سورة الأعراف: ٧١.

٦. سورة البقرة: ٢٧٧، سورة التوبة: ٥ و ١١.

٧. سورة المؤمنون: ٦٠.

العمل ويخافونه، ويخافون لقاء الله(١).

وقد فسّرت الآية في روايات عديدة من طرقنا وطرقهم بالمعنى الثاني، فيدلّ على أنّ القراءة بالقصر هي المُنزلة.

فني تفسير علي بن إبراهيم: «يأتون ما أتوا»، قال: من العبادة والطاعة (٢).

وفي محاسن البرقي عن الصادق الله في هذه الآية، قال: «يعملون ما عملوا مــن عمل وهم يعلمون أنّهم يثابون عليه»(٣).

وفي تفسير محمّد بن العبّاس عنه مثله.

وفي الكافي: عن الصادق الله سئل عن هذه الآية قال: «هي إشفاقهم (١) ورجاءهم، يخافون أن تُرد عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عز ذكره، ويرجون أن يقبل منهم »(٥).

وفي الكافي أيضاً عنه ﷺ قال: «إن استطعت أن لا تُعرَف فافعل، وما عليك أن لا يثني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس، إذا كنت محموداً عند الله عزّ وجلّ»، ثمّ قال:

«قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: لا خير في العيش إلّا لرجلين: رجلٌ يزداد كلّ يوم خيراً، ورجل يتدارك السيّئة بالتوبة، وأنّى له بالتوبة! والله لو سجد حتّى ينقطع عنقه، ما قبل الله تعالى منه، إلّا بولايتنا أهل البيت، ألا من عرف حقّنا ورجا الثواب فينا، ورضى بِقُوتِهِ نصف مُدّ في كلّ يوم وما ستر عورته، وما أكنّ رأسه،

١. تفسير مجمع البيان: ج٧، ص ١٧٥.

۲. تفسير القتى: ج ۲، ص ۹۱.

٣. المحاسن: ص ٢٤٧.

٤. في المصدر: شفاعتهم.

٥. الكافي: ج ٨، ص ٢٢٩.

وهم والله في ذلك خائفون وجلون ، ودّوا أنّه حظّهم من (١) الدنيا ، وكذلك وصفهم الله تعالى ، فقال : «والّذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون» .

ثمّ قال: «ما الّذي آتوا؟ آتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية، وهم فــي ذلك خائفون وليس خوفهم خوف شكٍّ، ولكنّهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في مــحبّتنا وطاعتنا»(٢).

وفي الدرّ المنثور: أخرج الفريابي، وأحمد، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن ماجة، وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصحّحه، وابن مردويه، والبيهتي في شعب الإيمان، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، «والّذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة»، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: «لا، ولكن الرجل يصوم ويتصدّق ويصلّي، وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبّل منه»(٣).

قلت: وهذا حديث صحيح عندهم، رواه اثنا عشر من أعاظمهم وأعيانهم، لا تني الدفاتر استقصاء ما ذكروه في مناقبهم وفضائلهم، ودلالته على قراءة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصر واضحة، ولذا احتملت أن يكون المراد منها<sup>(٤)</sup> من يسرق ويزني ويشرب الخمر، فإنّها لا مَساغ لها مع الإيتاء من باب الإفعال، وفسّره رسول الله بمن يصوم ويصلي، وقدّرها على تلك القراءة، فليت شعرى كيف رجّحوا القراءة المشهورة! بل عدّوا هذه شاذة!

١. كذا في نسخة «م» و «ق» والمصدر ، وفي نسخة «ز»: في.

٢. الكافي: ج ٢، ص ٤٥٦\_٤٥٧. وفيد: ﴿يؤتون ما آتوا...﴾.

٣. الدرّ المنثور في تفسير المأثور: ج ٦، ص ١٠٥. ولكن في المطبوعة أُثبتت نصّ القراءة في هذا الخبر وما
 يليه على قراءة المصحف الموجود بأيدي المسلمين، ولعلّه اشتباه من المتصدّي لتصحيحه وطبعه.

كلمة «منها» لم تكن في نسخة «ز».

وفيه أيضاً: أخرج ابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن الأنباري في المصاحف، وابن مردويه، عن أبي هريرة، قال: قالت عائشة: يا رسول الله، «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة»، أهم الذين يخطؤون ويميلون بالمعاصي وفي لفظ: هو الذي يذنب الذنب، وهو وجل منه؟ قال: «لا، ولكن هم الذين يصلون، ويصومون، ويتصد قون وقلوبهم وجلة».

وأخرج ابن المبارك في الزهد، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن الحسن «الّذين يأتون ما أتوا»، قال: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البرّ، ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله تعالى (١).

## تذنيب يتضمن فوائد

الأولى: [مرجّحات أخرى لقراءة أبي بكر بن عيّاش على قراءة حفص] قد عرفت فيا تقدّم أنّ العلّامة في في المنتهى قال: أحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، وقراءة أبي عمرو بن العلاء، إلّا أنّه في كها عرفت علّل ترجيح قراءتيها بخلوّها عن الإدغام والإمالة وزيادة المدّ، كها عرفت وجه النظر فيه (۱۲)، إلّا أنّا قدّمنا لك ما يصلح مرجّحاً لقراءة أبي بكر على قراءة حفص المتداولة في هذه الأعصار (۱۳)، وقد عثرنا على أمور أخر مرتبطة بهذا المقام أرى التنبيه عليها من المهام.

١. الدرّ المنثور في تفسير المأثور: ج ٦، ص ١٠٥ ـ ١٠٦.

٢. راجع المقدّمة التاسعة.

٣. راجع المقدّمة السادسة.

# [وجه ترجيح قراءته أنّها مطابقة لقراءة أمير المؤمنين عليه السلام والإشارة إلى بعض مواردها]

منها: ما يظهر من جملة من المقامات أنّ أبا بكر بن عيّاش وإن كان راوياً عن عاصم، وعرض القرآن عليه ثلاث مرّات، إلّا أنّه كان يعتقد مطابقة قراءته لقراءة أمير المؤمنين عليه السلام إلّا في عشرة مواضع، واختار قراءته عليه السلام الله في عشرة مواضع، واختار قراءته عليه العشرة، وعدل عن قراءة عاصم.

وقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى في أواخر الكهف: ﴿أَفَحَسِبَ الّذِينَ كَفَروا أَن يَتَخذوا عبادي من دوني أولياء إنّا أعتدنا جهنّم لِلكافرينَ نُزُلاً ﴾ (١) ما لفظه: قرأ أبو بكر في رواية الأعشى والبرجمي (٢) عنه، وزيدٌ عن يعقوب «أفَحسْبُ الّذين كفروا» برفع الباء وسكون السين، وهو قراءة أمير المؤمنين، وابن يعمر، والحسن، والمجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحّاك، وابن أبي ليلى، وهذا من الأحرف التي اختارها أبو بكر، وخالف عاصماً فيها، وذكر أنّه أدخلها في قراءة عاصم من قراءة أمير المؤمنين عليه السلام حتى استخلص قراءته، وقرأ الباقون ﴿أَفَحَسِبَ﴾ بكسر السين وفتح الباء (٣).

أقول: ويأتي ما يدلّ على أنّ الأحرف المخالفة عنده عشرة أيضاً، وأمّا هذه الآية، فن المعلوم أنّ الّذين كفروا فعلوا ذلك، واتّخذوا العباد أولياء، لا أنّهم يحسبون أنّهم يتّخذونهم أولياء، ولذا قيل: إنّ معنى الآية أفحسبوا أنّهم يتّخذونهم آلهـة، وأنـا لا

١. سورة الكهف: ١٠٢.

كذا في المصدر ونسخة «ز»، وفي النسختين الأُخرى ثبتت بشكل آخر.

٣. مجمع البيان: ج ٦، ص ٧٦٥، ط دار المعرفة.

أغضب لنفسي عليهم ولا أُعاقبهم؟ فالحسبان متعلّق بعدم العقاب، والدليل على هذا المحذوف قوله: ﴿إِنَّا أَعتدنا جهنّم﴾ الآية.

لكن قراءة سكون السين بضمّ الباء ظاهرة لا تحتاج إلى تكلّف، وهو أدخل في تقريعهم وتوبيخهم كها اعترف به ابن جنّي على ما نقله عنه الطبرسي، قال: قال ابن جنّي: معناه أفحسْبُ الكافرين وحظّهم ومطلوبهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، بل يجب أن يعبدوا أنفسهم مثلهم، فيكون كلّهم عبيداً وأولياء لي، ونحوه قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنّها عليّ أن عبّدت بني إسرائيل﴾ (١)، أي اتخذتهم عبيداً لك، وهذا أيضاً هو المعنى إذا كانت القراءة ﴿أفحسِبَ الّذين كفروا﴾، إلّا أنّ «حَسْبُ» ساكنة السين أذهب في الذمّ لهم، وذلك لأنّه جعله غاية مرادهم، ومجموع مطلوبهم، وليست القراءة الأُخرى كذلك (١)، انتهى.

وذكر الطبرسي أيضاً في مجمع البيان في سورة التحريم في قوله تعالى: ﴿ فلمّا نَبّاًتُ بِهِ وأظهره الله عليهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَن بعضٍ ﴾ (٤)، قرأ الكسائي وحده «عَرَفَ» بالتخفيف، والباقون ﴿ عَرَّفَ ﴾ بالتشديد، واختار التخفيف أبو بكر بن عيّاش، وهو من الحروف العشرة الّتي قال: إنّي أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة

١. سورة الشعراء: ٢٢.

۲. مجمع البيان: ج ٦، ص ٧٦٥.

٣. الدرّ المنثور: ج ٥، ص ٤٦٤.

٤. سورة التحريم: ٣.

عليّ بن أبي طالب، حتّى استخلصت قراءته، يعني قراءة عليّ بن أبي طالب، وهـي قراءة الحسن، وأبي عبد الرحمان السلمي.

وكان أبو عبد الرحمان إذا قرأ إنسانٌ بالتشديد حصبه.

ثمّ قال (١٠): التخفيف في «عَرَفَ» [بمعنى] أنّه جازى عليه، مثلُ ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ﴾ (٢)، ﴿ فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره ﴾ (٢)، ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم [حقيقةً] بعد أن أظهر الله جميعه له، وهذا كها تقول لمن يُحسن أو يُسيء: أنا أعرف لأهل الإحسان، وأعرف لأهل الإساءة، أي لا يخنى عليّ ذلك، ولا مقابلته ممّا يكون وفقاً له، فالمعنى: «جازى على بعض ذلك، وأغضى عن بعضٍ»، وكان ممّا جازى عليه تطليقة حفصة تطليقة واحدة (١٤).

ومنها: أنّه روى الكليني في الكافي، والشيخ في التهذيب، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه، وتركته عند صاحبه، ثمّ احتبست أيّاماً، ثمّ جئت إلى بايع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته، فضحكت ثمّ قلت: لا والله، لا أدعُك، أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عيّاش، قلت: نعم، فأتيته، فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال سمعته يقول: «من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له»(٥).

١. لا ينقل المصنّف عين عبارة مجمع البيان، بل نقلها من حيث المعني مع تصرّف وتقديم وتأخير.

٢. سورة البقرة: ١٩٧.

٣. سورة الزلزلة: ٧.

بجمع البيان: ج ٩، ص ٤٦٩ وراجع حوله تفسير الصافي: ج ٥، ص ١٩٥ وبعض آخر من التفاسير ككنز الدقائق.

٥. الكافي: ج ٥، ص ١٧٢ ـ ١٧٣؛ والتهذيب: ج ٧، ص ٢١ ـ ٢٢.

والرواية معروفة مذكورة في الكتب الفقهيّة في باب خيار التأخير، يذكرونها في عداد الروايات الّتي يحتجّون بها على إثبات ذلك الخيار، بـل ربّـا يستندون إليهـا بخصوصها في بعض فروع المسألة، كما إذا قبض المشتري بعض الثمن دون بعض.

فني الجواهر: لو انتنى القبض منها ولو البعض (١)، فالخيار باق في الكلّ بلا خلاف، وفي خبر ابن الحجّاج دلالة عليه (٢).

وفي التذكرة: لو قبض البايع بعض الثمن لم يبطل الخيار، لأنّه يصدق عليه حينئذ أنّه لم يقبض الثمن، ولما رواه عبد الرحمان بن الحـجّاج، قال: اشتريت محـملاً (٣)، الحديث.

وفي المكاسب لشيخنا العلّامة الأنصاري ﷺ: وقبض البعض كلا قبض، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة، وربّا يُستدلّ بتلك الرواية تبعاً للتذكرة، وفيه نظر (٤).

أقول: وجه النظر أنّ حال دلالة نفس الرواية الّتي رواها ابن العيّاش لابن الحجّاج كحال دلالة باقي الروايات، فإنّها لا تتضمّن خصوصيّة زائدة عليها بالمرّة، وإنّا الخصوصيّة الزائدة فيها استناد أبي بكر بن عيّاش بها في مورد قبض بعض الثمن، وإلّا فالرواية لم ترد فيه بخصوصه، فالمتعيّن دعوى الاعتضاد بفهم الناقل للخبر حكما صنعه شيخنا الأنصاري ألله للاستناد إلى نفس الخبر حكما في التذكرة والجواهر تبعاً له...

١. كذا في النسخ، وفي المصدر: ولو للبعض.

٢. جواهر الكلام: ج ٢٣، ص ٥٣.

٣. تذكرة الفقهاء: ج ١١، ص ٧٣.

٤. المكاسب: ج ٥، ص ٢٢٢.

وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا أُمور:

أحدها: اطّلاع أبي بكر بن عيّاش على فقه الخاصّة والعامّة ورواياتهم حتّى فيما خنى على بعض خواصّه.

الثاني: شدّة اعتناءه بما سمعه (١) عن الإمام وحفظه عن ظهر القلب(٢).

الثالث: رضا مثل عبد الرحمان بن الحجّاج بقضاءه؛ وليس إلّا بعد علمه بأنّه لا يحيف؛ ولا يجور في القضاء.

وروى الكشّي أنّه كان أبو عبد الله ﷺ يقول لعبد الرحمان: يا عبد الرحمان، كلّم أهل المدينة، فإنّي أُحبُّ أن يرى في رجال الشيعة مثلك<sup>(٣)</sup>.

الرابع: ضبط مثل الكليني والشيخ في في مثل الكافي والتهذيب لما رواه ابن عيّاش عن الإمام الله ، مع عدم جريان عادتهما بنقل الروايات الّتي رواها ثقات أهل السنّة عن النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة الله ، فيدلّ على خصوصيّة زائدة فيه، وإن أمكن أن يكون الوجه فيه غير ذلك أيضاً كما لا يخفى.

الخامس: استناد بعض الفقهاء إلى روايته، أو الاعتضاد بفهمه.

ثم إنّ المراد بالصاحب الذي روى عنه ابن عيّاش هو الصادق أو الكاظم الله في ما في المراد بالصاحب الذي روى عنها جميعاً، وكان من أصحابها، وإن لتي الرضا الله أيضاً، ومات في عصره، وابن عيّاش أيضاً أدرك زمانها، ومات قبل وفاة الكاظم الله بعشر سنين، فإنّه الله توفي سنة ثلاث وثمانين ومئة، وابن عيّاش مات في سنة ثلاث وسبعين ومئة، وله سبع وتسعون سنة، وأحضره الرشيد، ومعه وكيع

١. كذا في نسخة «ق» ، وفي نسخة «م» و «ز» : لسمعه .

۲. في نسخة «ز»: الغيب. وهو تصحيف.

٣. اختيار معرفة الرجال: ج ٢، ص ٧٤١.

يقوده لضعف بصره، فأدناه إلى الرشيد، فقال له: أدركت أيّام بني أميّة وأيّامنا، فأيّنا كان خيراً؟ قال: أُولئك كانوا أنفع للناس، وأنتم أقوم بالصلاة، فصدّقه الرشيد وأجازه بستّة آلاف دينار، وأجاز وكيعاً بثلاثة آلاف دينار، وهو \_أعني وكيعاً \_من أعيان رواة أهل السنّة وفقهائهم.

وعن أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، يحفظ الحديث، ويذاكر ما يفقه فيحسن مع ورع واجتهاد، ولا يتكلّم في أحدٍ.

وعن يحيى بن أكثم: صحبت وكيعاً في السفر والحضر فكان يصوم الدهر، ويختم القرآن كلّ ليلة، وأراد الرشيد أن يولّيه قضاء الكوفة فامتنع.

وبالجملة، فالتزام أبي بكر بن عيّاش بقراءة أمير المؤمنين على والعدول عن قراءة شيخه عاصم إليها \_وكونه فقيهاً مفتياً بفقه الخاصّة والعامّة، واتّفاق القوم على وصفه بالجلالة والوثاقة والعدالة، بل وصف الذهبي له في تذكرة الحفّاظ بالإمام القدوة شيخ الإسلام (۱)، وفي الميزان بأنّه أحد الأئمّة الأعلام (۱) \_ ممّا يرجّحه على حفص المرمي بالوضع والكذب، بل بكونه كذّاباً \_بصيغة المبالغة \_ بدرجات لا تحصى.

وأمّا ما قيل في حقّ ابن عيّاش من حدوث الوهم والغلط له بعد كبر سنّه في خصوص الحديث؛ فمّا لا يضرّ بقراءته المتداولة الّتي أخذها عنه الناس قبل كبره، وكانت شائعة بينهم، يقرؤون بها في محاريبهم وصلواتهم، كما في الّـذي ضبطوه في الكتب عنه.

١. تذكرة الحفّاظ: ج ١، ص ٢٦٥.

٢. ميزان الاعتدال: ج ٤، ص ٤٩٩.

### الفائدة الثانية

## [في الإجماع على جواز القراءة بالسبعة في الصلاة وصحّتها]

قد عرفت مراراً أنّ الإماميّة مجمعون على جواز القراءة بالسبعة في الصلاة وغيرها، وأنّ غاية احتياط (١) من احتاط منهم في رسائلهم الموضوعة لعمل الناس أن لا يتعدّى عن قراءة السبعة، وقد عرفت كلامنا في هذا الباب، كما أنّك عرفت استقرار مذهبنا أنّ المنزَلَ واحد من عند الله تعالى، وأنّ الاختلاف من قبل الرواة، فمن أراد الأخذ بالجزم والاحتياط وأحبّ إدراك الأقرب إلى الواقع فليتخيّر إحد [ى] هذه الأمور، وليسلك إحدى هذه الطرق على سبيل منع الخلوّ.

## [طرق الوصول إلى الراجع من القراءات]

أحدها: أن يختار بين القراءات السبعة ما ذكروا أنّه قراءة أحد الأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.

الثاني: أن يختار قراءة حمزة القارئ باتّفاق الخاصّة والعامّة على أبي عبد الله الصادق على أو على حمران بن أعين، أو على كليهها.

الثالث: أن يختار قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش الّذي رجّحه العلّامة يُجُ، حيث أنّك عرفت أنّه كان بانياً على استخلاص قراءة أمير المؤمنين الله ، واعتقد أنّ مواضع مخالفة قراءته الله لقراءة شيخه منحصرة في عشرة فعدل إليها.

وخطاؤه في اعتقاد حصر المخالفة في العشرة \_وأنّ المخالفة أزيد منها(٢)\_ لا يضرّ

١. في نسخة «م»: الاحتياط.

٢. ربّا مقصوده من المخالفة في العشرة طبقاً لكتابة المصحف الذي هو متناول بين الناس ، لا جميع القراءات التي تخالف كتابة المصحف العثاني .

بالترجيح على قراءة غيره على تقدير ثبوته، كما هو واضح.

الرابع: أن يختار من بينها ما قيل: إنّها مطابقة لقراءة أبي بن كعب، لما سيأتي. الخامس: أن يرجّح ما كانت مطابقة لقراءة ابن عبّاس.

## [ترجمة عبد الله بن مسعود وذكر قراءته وعظيم مقامه]

السادس: أن يختار منها ما كانت مطابقة لقراءة عبد الله بن مسعود، وهو من السابقين، وصاحب الهجرتين، ومصلي القبلتين، وأُمّه أُمّ عبدٍ بنت الحارث بن زهرة، وبها كان يكني، لا بأبيه، وكان معروفاً بابن أُمّ عبد، وهو ممّن أجمع المسلمون من الخاصة والعامّة على جلالته ونزاهته، وعفافه وتقدّمه، واستفيض عن النبي المُنْفَقِقَ الأمر بقراءته.

فقد روى علم الهدى في الشافي، والشيخ الطوسي في تلخيصه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضّاً كما أُنزل؛ فليقرأ على قراءة ابن أُمّ عبدٍ».

ونقله (۱) الفضل بن شاذان في الإيـضاح، وحسـين بـن حمـدان (۲) الخـصيبي في الهداية (۳).

١. هكذا في نسخة «ق»، والظاهر أنّه الصواب، وفي نسخة «ز» و«م»: نقل.

٢. بهامش نسخة «ز»: حسين بن أحمد. في تنقيح المقال.
 أقول: ما جاء في المتن هو الصواب.

٣. الشافي: ج ٤، ص ٢٨٤؛ تلخيص الشافي: ج ٤، ص ١٠٦؛ الإيضاح لفضل بن شاذان الأزدي: ص ٢٠٠ الشافي: ج ٣، ص ٢٥٠ المبسوط ٢٣٣ ـ ٢٣٣؛ الهداية الكبرى للخصيبي: ص ٩٥؛ بدائع الصنائع للكاشافي: ج ٣، ص ١٠٥ المبسوط للسرخسي: ج ٦، ص ١٢٤؛ البحر الرائق: ج ٤، ص ٥٧٦؛ حاشية ردّ الختار لابن عابدين: ج ٤، ص

وروى الصدوق ﷺ في الأمالي بسنده عن المسيّب بن نجبة، عن عليّ ﷺ أنّه قيل له: حدّثنا عن أصحاب محمّد ﷺ، حدّثنا عن أبي ذرّ، إلى أن قال: فعن عبد الله بن مسعود، قال: قرأ القرآن فنزل(١) عنده(٢).

وفي كتاب الاستغاثة: أنّه استشهد المهاجرين والأنصار على أنّ النبيّ ﷺ قال: رضيت لأمّتي ما رضي بها ابن أمّ عبد، فشهدوا جميعاً بذلك (٣).

وعن بعض أصحابنا عن أبي الدرداء، قال: العلماء ثلاثة: رجلٌ بالشام \_يعني نفسه\_، ورجل بالكوفة \_يعني عبد الله بن مسعود\_، ورجلٌ بالمدينة \_يعني عليّ بن أبي طالب الله مالذي بالكوفة، والذي بالكوفة يسأل الّذي بالمدينة، والّذي بالمدينة لا يسأل أحداً (٤٠).

وفي كتب أهل السنّة من الصحاح وغيرها رواية ما تقدّم من أمر النبيّ ﷺ الشَّاءُ على طبق قراءته لمن أراد أن يـقرأ القـرآن غـضًا ؛ بـطرق كـثيرة، يحـتاج

إلى المغني لابن قدامة: ج ١، ص ٥٣٥؛ الجازات النبوية للشريف الرضي: ص ٣٥٧؛ مسند أحمد: ج ١، ص ٧ وص ٣٥٨ وص ٤٥٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٣، ص ٤٥؛ نصب الراية للزيعلي: ج ١، ص ٢٥؛ سبل الهدى والرشاد: ج ١١، ص ٤٠٠ وص ٤٠٠ وغيرها من المصادر.
 ١. هكذا في المصدر، وفي النسخ: فبرك عنده.

٢. أمالي الشيخ الصدوق: ص ٣٢٤، رقم ٣٧٧؛ وروضة الواعظين: ص ٢٨١.

٣. رواه المحدّث النوري في فصل الخطاب: ص ١٤٢، عن الاستغاثة، كما في هامش الإيضاح لابن شاذان: ٢١١١.

ورواه ابن شاذان في الإيضاح: ص ٥٧، من غير حكاية الاستشهاد. وراجع أيضاً الجامع الصغير: ج ٢. ص ١٥؛ وتاريخ مدينة دمشق: ج ٣٣، ص ٦٠.

٤. كشف الغمّة للإربلي: ج ١، ص ١١٩؛ والمناقب للخوارزمي: ص ١٠٢، رقم ١٠٦.
 وروى نحوه ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين للنظير من تاريخ مدينة دمشق: ج ٣، ص ٦٧، رقم
 ١٠٩٦، عن مسروق.

استيعابها إلى رسالة مفردة.

وعن بعض أصحابنا عنه [قال]: لو أعلم بكتاب الله مني لآتيته، قيل: يا أبا عبد الرحمان، فعليُّ الثِّلِا؟ قال: أَوَ لم آته(١).

ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه في الكافي عن عبد الله بن فرقد، والمعلى بن خنيس، قالا: كنّا عند أبي عبد الله على، ومعنا ربيعة الرأي، فقال أبو عبد الله على الله على قراء تنا فهو ضالٌ»، فقال ربيعة: ضالٌ؟ فقال على «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراء تنا فهو ضالٌ»، فقال ربيعة: ضالٌ؟ فقال على «نعم ضالٌ»، ثمّ قال أبو عبد الله على: «أمّا نحن فنقرأ بقراءة أبيّ»(٢).

لما ثبت من أخبارهم المتظافرة أنّ ابن مسعود ليس بضالً، فهو يقرأ بقراءتهم.

وفي تفسير فرات بسنده عن عبيد بن كثير، عنه ﷺ: «خلقت الأرض لسبعة»، إلى آخر الحديث بأدنى تفاوت<sup>(٤)</sup>.

ومنها يظهر أنّه السابع الّذي لم يذكر فيما رواه الكشّي بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جدّه الميّلا قال: «خلقت<sup>(٥)</sup> الأرض لسبعة، بهم يرزقون، وبهم

١. قوله: «قال: أوّ لم آته»، موضعه في نسخة «ز» بياض. والحديث رواه وفي كتاب تـنبيه الغـافلين عـن
 فضائل الطالبيّين: ص ٩٨، ط مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي.

٢. الكافي: ج ٢، ص ٦٣٤؛ وشرح المولى محمّد صالح على الكافي: ج ١١، ص ٨٧.

٣. الخصال: ج ٢، ص ٣٦١ باب السبعة.

٤. تفسير فرات الكوفي: ص ٥٧٠، رقم ٧٣٣.

٥. في المصدر: ضاقت الأرض بسبعة.

يمطرون، وبهم ينصرون، منهم (١) سلمان الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعمّار، وحذيفة»، وكان علي الله يقول: «وأنا إمامهم، وهم الّذين صلّوا على فاطمة» (٢). وفي البحار أنّه رواه المفيد في الاختصاص (٣).

وروى الكشّي في ترجمـة مالك الأشتر عن أبي ذر أنّه قال: أخبرني رسـول الله تَلْكُنَّةِ: إنّي أموت في أرض غربة، وأنّه يلي غسلي ودفني والصلاة عليَّ رجال مـن أُمّتى صالحون (٤٠).

وقد صحّ في كتب السير وكتب الإماميّة (٦) واستفيض النقل أنّ عبد الله بن مسعود من الّذين شهدوا جنازة أبي ذرّ (٧).

وروى السيّد المرتضى في الشافي، والشيخ في تلخيصه، عن محمّد بن كعب القرظي أنّ عثمان ضرب عبد الله بن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذر<sup>(٨)</sup>.

فهي شهادة قاطعة عن النبيّ تَلَافُّكُو بإيمانه وصلاحه (١٠).

١. يظهر من كلمة «منهم» أنّ الإمام لم يكن قصده عدّ الجميع، والظاهر أنّه لم يسقط من الحديث شيئاً.

۲. رجال الكشّى: ج ١، ص ٣٣ ـ ٣٤.

٣. الاختصاص: ص ٥.

٤. رجال الكشّى: ج ١، ص ٢٨٣.

٥. بحار الأنوار: ج ٢٢، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٥، ص ٩٩.

<sup>7.</sup> في نسخة «ق»: إمامة. ولعلّ الأظهر: كتب الإمامة.

٧. راجع الشافي: ج ٤، ص ٢٨٣.

٨. الشافي: ج ٤، ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣؛ تلخيص الشافي: ج ٤، ص ١٠٥؛ الغدير: ج ٩، ص ٢ و ١٣؛ شرح نهج
 البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١، ص ٢٣٧ و في طبعة أُخرى: ج ٣، ص ٤٤.

٩. في النسخ: أو صلاحه.

وليعلم أنّ الغرض ليس ترجيح القراءة بما قرأه ابن مسعود أو أبيّ بن كعب فيها خالفا فيها القرّاء جميعاً، فإنّه كلام آخر لم توضع هذه الرسالة لإثباته أو نفيه، بل ترجيح ما كان من القرّاء السبعة موافقاً لقراءتها، فلا ينافي ما ذكره بعض الفقهاء من عدم جواز القراءة بما تفرّدا به.

وأمّا قوله عليه السلام في رواية الكافي: «أمّا نحن فنقرأ بقراءة أُبيّ»، فإمّا لأنّـه الحِلا اتّق ربيعة الرأي، كما احتمله المجلسي ﷺ في شرح الكافي(١١)، وإمّا لاشتال قراءة أبيّ على أزيد ممّا اشتمل عليه قراءة ابن مسعود.

ومن عجائب التصحيف (٢) ما صدر عن بعض شرّاح الكافي؛ من قراءة [كلمة] «أمّا» مخفّفاً، وأَخْذ [كلمة] «تحنّ» من الفعل المضارع المخاطب من الحنين، [بدل «نحن»، وأَخذ جملة] قراءة أُبِيّ مخفّفاً [بدل المشدّد، فتصير العبارة هكذا: أما تحنّ فتقرأ بقراءة أَبِي؟]، وقال: معناه: أما تشتاق فتقرأ (٣) بقراءة أَبِي؟]، وقال: معناه: أما تشتاق فتقرأ (٣) بقراءة أَبِي (٤)؟ والمراد بأبيه رسول الله عَلَيْ اللهُ الل

وجوّز أيضاً أن يكون «نحن» و«نقرأ» من المتكلّم مع الغير، أي أمّا نحن فـنقرأ بقراءة أَبي.

السابع: أن يختار منها ما اشتهرت بين القرّاء على ما تفرّد به واحد أو اثنان.

الثامن: أن يختار القراءة الحجازيّة على غيرها.

التاسع: أن يختار منها ما كان بحسب المعنى أوفق بسياق الآية، والغرض الَّـذي

١. مرآة العقول: ج ١٢، ص ٥٢٤.

٢. في نسخة «ق»: التصاحيف.

في نسخة «ق»: فنقرأ، وفي نسخة «ز»: تقرأ.

أقول: كلام المصنّف حول التصحيف أيضاً وقع فيه التصحيف! ولعلّه من الابتداء لم يكن واضحاً وهذا
 الموضع من عبارته أخذته من نسخة «م» و«ق» ، وكانا أصحّ من نسخة «ز».

سيقت له، أو لا يحتاج في انطباقه على المعنى المطلوب بحسب المقام إلى تكلُّف.

العاشر: أن يختار منها ما كان مطابقاً لرسم المصحف تحقيقاً على ما هو المطابق تقديراً، أو احتالاً.

الحادي عشر: أن يختار منها ما تكرّر نظيره ومماثله في القرآن (١١)، أو ثبت فيه إجماع (٢) القرّاء على ما لم يثبت ولم يتكرّر، كقراءة ابن كثير: «جنّات تجري من تحتها الأنهار»، بزيادة «من» في آخر [سورة] البراءة (٢).

الثاني عشر: أن يختار غير القراءة الكوفيّة عليها، بناءً على ثبوت ما رواه الحافظ العسقلاني في فتح الباري عن أبي داوود أنّه أخرج بسند صحيح عن إبراهيم النخعى، قال: قال لي رجلٌ من أهل الشام: مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف أهل الكوفة، قلت: لم ؟ قال: لأنّ عثان بعث إلى الكوفة لمّا بلغه من اختلافهم بمصحف، قبل أن يعرض، وبقي مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا قوله (1)، إلّا أنّ هذا الوجه مع عدم ثبوته لا يفيد في الكلمات الّـتي اتّـفقت المصاحف على كتابتها، مضافاً إلى ما عرفت من رجحان قراءة حمزة وعاصم.

نعم القراءة الّتي تفرّد بها الكسائي مرجوحة، لما تـبيّن سـابقاً، لا لهـذا الوجـه، فالأولى أن يبدّل هذا الوجه بترجيح قراءة غير الكسائي على قراءته.

١. في نسخة ز: أو مثله.

٢. في النسخ: بإجماع. والأظهر ما أثبتناه.

٣. سورة التوبة: ١٠٠.

٤. فتح الباري: ج ٩، ص ١٧.

#### الفائدة الثالثة

# [في عدم وضع مادّة «صرط» في اللغة العربيّة وكيفيّة إبدال الحروف الأصليّة إلى غيرها]

اتّفقت كلمة أمّة اللغة على أنّ مادّة «صرط» غير موضوعة في اللغة العربيّة، وإمّا الموضوع هو «السرط» بالسين، وأنّ «الصرط» بالصاد من مواضع إبدال حرف أصلي بحرف غيره لمناسبة، ومن المقرّر عندهم جواز إبدال السين بالصاد؛ إذا كان بعدها غين أو خاء، أو قاف أو طاء، نحو «أصبغ» في «أسبغ»، و«صلخ» في «سراط»، «سلخ»، و«مسّ صقر» في قوله تعالى: ﴿مسّ سقر﴾(۱)، و«صراط» في «سراط»، من غير فرق بين ما إذا كانت هذه الحروف بعد السين بلا فصل أو مع الفصل؛ بحرف أو حرفين، أو ثلاثة، وعلّلوه بأنّ هذه الحروف مجهورة مستعلية، والسين مهموس مستفل، فكرهوا الخروج منه إلى هذه الحروف، لثقل الانتقال (ظ) من التسفّل إلى التصعّد، ورأوا أنّ الصاد توافق هذه الحروف في الاستعلاء، كما أنّها توافق السين أيضاً بالهمس والصفير، فارتكبوا الإبدال جوازاً، لا وجوباً.

وهذا العمل عندهم شبيه بالإمالة في تقريب الصوت بعضه من بعض، فإن تقدّمت هذه الحروف الأربعة على السين لم يجوّزوا الإبدال بالصاد لأنّها؛ إذا تأخّرت كان المتكلّم منحدراً بالصوت من عال، ولا يثقل ذلك ثقل التصعّد من منخفضٍ، فلا تقول: في «قست» «قصت» (٢).

وليعلم أيضاً أنّ أغلب القرّاء أبدلوا السين في «سراط» فقرؤوا: ﴿صراط الَّذين

١. سورة القمر: ٤٨.

٢. أقول: فتأمّل على هذا المبنى في لفظة «اصطفاه» الّتي كانت في الأصل «اصتفاه».

أنعمت ﴾ ، وحمزة بإشهام الصاد في بعض الروايات ، والكسائي بإشهام السين ، وقرأ ابن كثير ، وهو قارئ مكّة ، حسب ما روى عنه راويه المعروف \_ وهو قنبل \_ كها في الكشّاف والبيضاوي ، وغيرهما ، وكذا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، وهو أحد القرّاء العشرة قرأ بالسين الخالصة على الأصل .

وقد تقدّم سابقاً أنّ المصاحف العثانيّة كتب فيها لفظ «بسطة» في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿إِنّ الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم (١) بالسين، والقرّاء اتّفقوا على قراءتها بالسين، وكتب فيها لفظ «بسطةً» في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿وزادكم في الخلق بصطة ﴾ (١) بالصاد، والقرّاء (١) اختلفوا فيها، فبعضهم راعى الأصل، وبعضهم راعى الرسم.

إذا عرفت هذه الأمور فنقول: بعد المساعدة على أنّ التلفّظ بمثل «قَسَم» و«سَقَم» بفتحتين متفاوت عند أهل اللسان، وسهولة الأوّل عليهم، وصعوبة الثاني، وتسليم أنّ أمثال هذه الأمور تُجوّز إبدال الحروف الأصليّة بغيرها، أنّه إذا كانت كراهة الانتقال من التسفّل إلى التصعّد سبباً داعياً لإبدال الحرف الأصلي، فليت شعري كيف التزموا بما يكرهون في ﴿بسطة﴾ البقرة، وفي مثل ﴿باسط ذراعيه﴾ (٤)، وفي مثل ﴿لئن بسطت إليّ يدك لتقلتني ما أنا بباسط﴾ (٥)، ونظائره؟ مع ما رأوا من كتابة ﴿بسطة﴾ الأعراف بالصاد، ومع اتّصال الحرف المستفل (١) بالمستعلى من غير فصل،

١. سورة البقرة: ٢٤٧.

٢. سورة الأعراف: ٦٩.

٣. كلمة «القراء» لم توجد في نسخة «ز».

٤. سورة الكهف: ١٨.

٥. سورة المائدة: ٢٨.

٦. في نسخة «ز»: التسفّل.

كها في لفظ «الصراط».

والتعليل بأنّ القراءة بالصاد في هذه المواضع عدول عن الأصل والرسم ولذا لم يجوّزوه؛ عليل، فإنّ كراهة الانتقال من التسفّل إلى التصعّد إذا كان مسوعاً للإبدال؛ فجرّد الرسم لا يمنع منه قطعاً، فإنّه لم يرسم إلّا ما هو الأصل، وأمّا أنّ هذا يجوز إبداله بتلك العلّة أو لا يجوز فلا دلالة بمجرّد الرسم عليه، بل في رسمه ﴿بصطة﴾ الأعراف بالصاد دلالة على جواز الإبدال، بل على حسنه، كما أنّ رسمه بالصاد في «الصراط» ليس لخصوصيّة في المادّة بالضرورة، حسب اعتراف الكلّ، بل إغّا هو لتعقّب الطاء للسين، وهو جار في تعقّبه له من غير فصل بالأولويّة.

بل يبقى السؤال في أنّهم كيف لم يكرهوا هذا الانتقال في مثل «نسلخ منه النهار»، و«مسّ سقر»، و«سخّرنا»، و«سخروا»، و«سخط»، و«سقفاً»، و«سقيا»، و«سقوا»، و«سقيت»، و«سقي»، و«سلطان»، المتكرّر اثنتين وعشرين مرّة في القرآن، و«ساقطاً»، و«ساقيها»، و«سائغ»، و«سائغاً»، و«سرق»، و«سوق»، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الألفاظ المتكرّرة في القرآن؛ ممّا تعقّبت فيها الطاء أو الخاء أو القاف للسين؟

فلم يبق إلّا أنّهم كرهوا مخالفة رسم خطّ المصحف العثاني، حيث كتب «صراط» بالصاد، مع اليقين بأنّه كتب على خلاف ما هو الأصل، الموضوع في اللغة، وقد تقدّمت الرواية الّتي رواها العيّاشي عن محمد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله الله أنّه كان يقرأ «اهدنا السراط المستقيم»(١).

ويظهر من الدرّ المنثور ثبوت هذه القراءة برواية أعاظم أهل السنّة عن ابن عبّاس، قال: أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والبخاري في تاريخه، وابن

١. تفسير العيّاشي: ج ١، ص ١٠٦.

الأنباري، عن ابن عبّاس أنّه قرأ «اهدنا السراط» بالسين(١١).

ثم إنّ قراءة ابن كثير وهو أحد القرّاء السبعة الّذين أجمعوا على جواز اتّباع قراءتهم كافية في جواز اختيار هذه القراءة، فضلاً عن انضام قراءة الكسائي إليها، وإن كانت بالإشام، بل يكني في المقام قراءة مثل يعقوب الّذي نقلوا عنه القراءة بالسين الخالصة، فإنّه من أعاظم القرّاء.

بل ذكر ابن خلّكان أنّه أقرأ القرّاء، قال: يعقوب بن إسحاق الحضرمي \_بالولاء\_ البصري المقرئ المشهور هو أحد القرّاء العشرة، وله في القراءات رواية مشهورة منقولة عنه، وهو من أهل بيت العلم بالقراءات، والعربيّة، وكلام العرب، والرواية الكثيرة للحروف، والفقه، وكان من أقرأ القرّاء، وأخذ عنه عامّة حروف القرآن مسنداً، وغير مسند، من قراءة الحرميّين والعراقيّين وأهل الشام وغيرهم.

قرأ على سلام بن سليان الطويل<sup>(٢)</sup>، وقرأ سلام على عاصم بن أبي النجود، وقرأ عاصم على أبي عبد الرحمان السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمان على عليّ بن أبي طالب الله عليّ على رسول الله عَلَيْكُونَ<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم السجستاني: كان يعقوب الحضرمي أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف، والاختلاف في القرآن الكريم وتعليله، ومذاهب النحويّين في القرآن الكريم، وله كتاب سماه «الجامع»، جمع فيه عامّة وجوه اختلاف القراءات، ونسب كلّ حرف إلى من قرأ به، وبالجملة، فإنّه كان إمام البصرة في عصره، انتهى ملخّصاً.

وفي القاموس في مادّة «سرط» بالسين: إنّ «السراط» بالكسر السبيل الواضح؛

۱. الدرّ المنثور: ج ۱، ص ۳۸.

٢. جاء ترجمته في كتاب غاية النهاية: ج ١، ص ٣٠٩.

٣. وفيات الأعيان: ج ٦، ص ٣٩٠. وأورد ترجمته الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال: ج ٢، ص ١٥١.

لأنّ الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المسترط<sup>(١)</sup>، والصاد أعلى للمضارعة، والسين الأصل، انتهى (٢).

وقيل: لأنّه كان يسترط المادّة لكثرة سلوكهم لا حينه.

وفي مجمع البيان: الأصل في «الصراط» السين؛ لأنّه مشتق من «السرط»، ومسترط الطعام ممرّه، ومنه قولهم: سر صراط، والأصل سريط، فمن قرأ بالسين راعى الأصل<sup>(۱)</sup>. إلى غير ذلك من الكلمات المتقاربة.

وبعد هذا كلّه أقول: فانظر يا أخي، فقد أريتك النهج القويم، وهديتك السراط المستقيم، ودَلَّلتُك على السبيل، وأوضحت لك الدليل، فارض لصلاتك ما يفضل ويعلو، واختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت راعيت الأصل الموضوع في اللغة، كما تراعي في «سلطان» و«بسطة» و«سخط» مع الاتصال، ووجود حرفين من المجهورة المستعلية ووافقت القراءة المرويّة عن إمامك الذي تعتقد فيه العصمة، وعن ابن عبّاس الآخذ عن أمير المؤمنين المنجلة.

وإن شئت راعيت صورة رسم زيد بن ثابت، كاتب عثمان، وواليه على بيت المال في خلافته الذي ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن الأثير في أُسد الغابة أنّه كان عثمانيّاً، لم يشهد مع علي الله شيئاً من حروبه ومشاهده، وإنّه كان على بيت المال لعثمان، فدخل عثمان يوماً فسمع مولى لزيد يُغنيّ، فقال عثمان: من هذا؟ فقال زيد: مولاي وهيب، ففرض له عثمان ألفاً (٤).

۱. بهامش نسخة «ز»: سرطه: ابتلعه كاسترطه. قاموس.

٢. ترتيب القاموس المحيط: ج ٢، ص ٥٥١.

٣. مجمع البيان: ج ١، ص ١٠٣.

٤. الاستيعاب: ج ٢، ص ٥٣٩ ـ ٥٤٠، رقم ٨٤٠؛ أسد الغابة: ج ٢، ص ٢٢٣، ترجمة زيد بن ثابت.

وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ [أنّه قال:] «أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة»(١).

وروى علم الهدى في الشافي عن الأعمش، قال: قال ابن مسعود: «لقد أخذت من في رسول الله ﷺ سبعين سورة، وأنّ زيد بن ثابت لغلام يهودي في الكتّاب له ذؤابة»(٢).

أو راعيت صورة خطّ مروان بن الحكم، وزياد بن سميّة، فقد ذكر في كتاب الاستغاثة أنّ عثان أمر مروان بن الحكم، وزياد بن سميّة، وكانا كاتبيه يومئذ أن يكتبا هذا (٣) المصحف ممّا (٤) ألّفه من تلك المصاحف، ودعا زيد بن ثابت فأمره أن يجعل له قراءة يحمل الناس عليها (٥).

## الفائدة الرابعة

[في أُنَّ قراءة حمزة في كلمة ﴿عليهم﴾ بضمّ الهاء وإسكان الميم]

اتّفقوا على أنّ قراءة حمزة \_أحد القرّاء السبعة المدّعى تواتر قراءتهم \_ في «عليهم» في الموضعين من قوله تعالى: ﴿ صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بضمّ الهاء وإسكان الميم، وكذلك في جميع القرآن، ومثله في «لديهم» و«إليهم»، وذكروا أنّه راعى الأصل من جهتين:

١. تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ٢١٨؛ والكافي للحلبي: ص ٤٢٦.

٢. الشافي: ج ٤، ص ٢٨٤. وكلمة «ذؤابة» بدله في نسخة «ز»: رواية. وهو تصحيف.

وفي معجم الوسيط: ص ٣٠٨: هو بمعنى شعر مقدّم الرأس. وتقدّم مضمون هذا الخبر في بداية المقدّمة العاشرة أيضاً.

٣. في نسخة «م»: بهذا.

٤. في نسخة «ق»: عياً.

٥. الاستغاثه: ص ٥٢.

إحداهما أنّه الأصل، إذا انفرد عن حرف يتصل به، فيقال: «فعلوهم»(۱)، والأُخرى إنّ الياء في هذه الكلمات ألف، مثل «على زيد»، و«لدى زيد»، و«إلى زيد».

وعن السرّاج أنّها هي القراءة القديمة ولغة قريش، وأهل الحجاز ومَن حولهم من فصحاء اليمن.

ونقلوا عن يعقوب \_أحد القرّاء العشرة\_ضمّ كلّ هاء قبلها ياء ساكنة في التثنية والجمع والمذكّر والمؤنث في هذه الكلمات الثلاثة، وغيرها، نحو «فيهما» و«فيهنّ».

وقال السيّد الأجلّ عليّ بن طاوس ﷺ في سعد السعود: قال: أبو عبد الله الحسين بن خالويه النحوي في كتاب «إعراب ثلاثين سورة من القرآن»: و«الّـذين أنـعمت عليهم» هم الأنبياء ﷺ، والأصل في «عليهم» ضمّ (٢) الهاء، وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قرأ ذلك حمزة، وإنّا كسّر الهاء من كسّرها لجاورة الياء.

ثمّ قال السيّد ﴿ مَا الجواب لمن يقول: إذا كانت لغة رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُونَ ضمّ الهاء، فأحقُ ما نزل القرآن بلغته، ولأيّ حال صار مجاورة الهاء للياء حجّة على قراءة رسول الله والحجة على هو الحجة عليهم؟ انتهى ملخصاً (٣).

والكلام في هذا الباب وأمثاله طويل، وما لنا إلى إثبات الكلّ من سبيل، فلنكتف عن الغزير الكثير بالنزر<sup>(1)</sup> القليل، والله هو الوليّ لكلّ نعيم وجميل.

١. كذا في نسخة «ز»، وفي نسخة «ق»: هم فعلوا، وفي نسخة «م»: فعلوا. والظاهر أنّها مماثلة لنسخة «ق».
 كما في عمدة موارد الكتاب، ولكن كلمة «هُم» سقط منه.

٢. في النسخ: بضمّ الهاء. والأظهر ما أثبتناه.

٣. سعد السعود: ص ٤٠٩، ط مركز الإعلام الإسلامي بقم، وص ٥٠٥، انتشارات الدليل.

٤. في نسخة «م» و «ق»: بالنذر .

#### الفائدة الخامسة

# [فهرس القراءات الراجحة على قراءة المصحف المتداول والّتي بحث حولها في هذا الكتاب]

قد تبيّن بما حقّقناه في هذه الرسالة الوجيزة والجوهرة الغريزة حال شطر وافر من الآيات والقراءات، وما كان منها مطابقاً لقراءة القرّاء السبعة أو العشرة، وأبدينا لك مرجّحات كثيرة وفيرة لغير القراءة الشهيرة، فهي اثنى عشر موضعاً هذه فهرستها.

الأوّل: قراءة «ملك يوم الدين» بلا ألف.

الثاني: «سراط» بالسين في موضعين.

الثالث: «عليهُمْ» بضمّ الهاء في موضعين.

الرابع: «كفؤاً» بالهمز.

الخامس: «وأرجلكم»(١) بالخفض.

السادس: «بخيلك ورجلك» (٢) بسكون الجيم.

السابع: «تفسّحوا في المجلس»(٣) بحذف الألف بالإفراد.

الثامن: «جنّات تجري من تحتها الأنهار»(٤) بزيادة من في آخر براءة.

التاسع: «رجلاً سالماً لرجل» (٥) بزيادة الألف في سورة الزمر.

١. سورة المائدة: ٦.

٢. سورة الإسراء: ٦٤.

٣. سورة المجادلة: ١١.

٤. سورة التوبة: ١٠٠.

٥. سورة الزمر: ٢٩.

العاشر : في سورة الفرقان : «ماكان ينبغي لنا أن نُتّخَذ من دونك أولياء»(١) بضمّ النون مِن «نتّخذ» وفتح الخاء على البناء المجهول.

الحادي عشر : في سورة المائدة «هل تستطيع ربَّك» (٢) على صيغة الخطاب ونصب «ربّك».

الثاني عشر: في سورة الكهف: «أفحسْبُ الّذين كفروا» (٣)، بسكون السين وضمّ الباء.

الثالث عشر: «عَرَف بعضه» (٤) بالتخفيف في سورة التحريم.

فهذه كلّها ثابتةً في السبعة، أو العشرة من القراآت، وساعدته البيّنات الواضحات، ودلّت عليه الروايات، وفيها ما هو المشهور المتسالم عليه بـين القـرّاء بـالإثبات، كالأوّل، والرابع، والسادس، والسابع، كما عرفت تفصيل ذلك كلّه.

[فهرس القراءات الواردة في الأخبار ممّا لم يختارها القرّاء العشرة]

وأمّا الّتي تعرّضنا لها في الرسالة ووردت في تصديقه المستفيض من الرواية من الخاصّة والعامّة، لكن لم يثبت القراءة به من القرّاء العشرة؛ وإن حكي عمّن هو أجلّ منهم، فكثيرة أيضاً.

أُحدها: «مُتْكاً» في سورة يوسف<sup>(٥)</sup>، بضمّ الميم وسكون التاء مخفّفاً.

ثانيها: «هئت لك»<sup>(٦)</sup> مثل «جئت».

١. سورة الفرقان: ١٨.

٢. سورة المائدة: ١١٢.

٣. سورة الكهف: ١٠٢.

٤. سورة التحريم: ٣.

٥. سورة يوسف: ٣١.

٦. سورة يوسف: ٢٣.

ثالثها: «وعلى الثلاثة الّذين خالفوا»(١١) في التوبة.

رابعها: «والشمس تجرى لا مستقر لها»(۲).

خامسها: «فلمّا خرّ تبيّنت الإنس أنّ الجنّ»(٣).

سادسها: «وطلع منضود»(٤) بالعين في الواقعة.

سابعها: «و تجعلون شكركم»(٥) فيها أيضاً.

ثامنها: «فامضوا إلى ذكر الله»(٦) في سورة الجمعة.

تاسعها: «كلّ سفينة صالحة» (٧) في الكهف.

عاشرها: «تستأذنوا»، بدل «تستأنسوا»(^).

حادي عشرها: «أفلم يتبيّن الّذين آمنوا»، بدل «أفلم ييأس الّذين»(١٠).

ثانی عشرها: «ووصّی ربّك»، بدل «وقضی ربّك» (۱۰۰).

ثالث عشرها: «والّذين يَأْتُون ما أَتُوا» مقصوراً، بدل «يُــؤتُون مــا آتــوا»(۱۱) ممدوداً.

١. سورة التوبة: ١١٨.

۲. سورة پس: ۳۸.

٣. سورة سبأ : ١٤.

٤. سورة الواقعة: ٢٩.

٥. سورة الواقعة: ٨٢.

٦. سورة الجمعة: ٩.

٧. سورة الكهف: ٧٩.

٨. سورة النور : ٢٧.

٩. سورة الرعد: ٣١.

١٠. سورة الإسراء: ٢٣.

١١. سورة المؤمنون: ٦٠.

والأوّلان من هذه القراءات الأخيرة مطابقان لرسم المصحف تحقيقاً، والشالث، والرابع مطابقان له تقديراً واحتمالاً، كما هو المتعارف عند القرّاء السبعة في كثير من المقامات، بل الأخير أيضاً في وجه.

فتحصّل أنّ القراءات الراجحة المذكورة في هذه الرسالة الثابتة من القرّاء المعروفين المدّعى تواتر قراءتهم ثلاثة، كلّها على خلاف القراءة المتداولة الآن، والقراءات الراجحة المطابقة لرسم المصحف تحقيقاً أو تقديراً الثابتة من غير العشرة أربعة، والمخالفة للرسم وللقرّاء المعروفين تسعة، والمجموع ستّ وعشرون آية تعرّضنا لها، يتضح بالتأمّل فيها الحال في كثيرٍ من المقامات والآيات والقراءات.

## [حكم القراءة في الصلاة وغيرها بغير قراءة المصحف]

ثمّ إنّ اثنتي عشرة من تلك القراءات الأوله؟ ممّا لا إشكال عند أحد من المسلمين في جواز القراءة بها، حيث أنّها من قراءة القرّاء السبعة الّذي انعقد إجماع المسلمين على جواز اختيارها، وهي غير آية الفرقان من قوله تعالى: «ونتّخذ».

وحيث أوضحنا مرجّحات كثيرة لغير القراءات الشهيرة فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن تلك المواضع البالغة اثنتي عشرة، وثلاثة منها وهي آية الفرقان، وكلمة «مُتْكاً» في سورة يوسف، وكلمة «هئت» فيها أيضاً، فممّا لا إشكال عندي في جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، بل ورجحانها على غيرها.

وأمّا الباقية، فني الاكتفاء بالقراءة بها في الصلاة إشكال، والأحوط عدمه.

وبهذا نختم الكلام في المقام، حامداً شاكراً لله المنعام، مصلّياً مسلّماً على رسوله محمّد وأوصياءه الكرام، عليهم أفضل الصلاة والسلام.

وقد وقع الفراغ من الرسالة صبيحة يوم الخميس عاشر شهر صفر المظفّر من شهور سنة ١٣٢٤، على يد مؤلّفها الخاطىء الخاسر الخازي فتح الله الإصبهاني النمازي وفقه الله للعمل في يده لغده قبل خروج الأمر من يده، وأسأل الله تعالى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنين، ويجعلها ذخيرة لمؤلّفها الفقير المسكين يوم الدين، آمين آمين يا ربّ العالمين (١).

## JOSH HOOF

۱. في آخر نسخة «ز»:

وقد وقع الفراغ من استنساخ هذه الرسالة الشريفة بيد الذليل الجاني أحمد الحسيني الزنجاني عني الله عمّا سلف من خطاياه وزلّاته، ووفّقه فيما استقبل للعمل المقرون بمرضاته، عصر يوم الثلاثاء ثاني شهر شوّال المكرّم من شهور سنة ١٣٥٨، في بلدة قم الطيّبة حرم الأغّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين.

الحمد لله على أوّله وآخره، والشكر على آلائه ونعائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

القسم الثاني

التفسير

# رسائل ابن سينا في تفسير القرآن

۱ ـ تفسير سورة الأعلى
۲ ـ تفسير سورة الإخلاص
۳ ـ تفسير سورة الفلق
٤ ـ تفسير سورة الناس
٥ ـ تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمّ استوى...﴾

تحقیق محسن بیدارفر

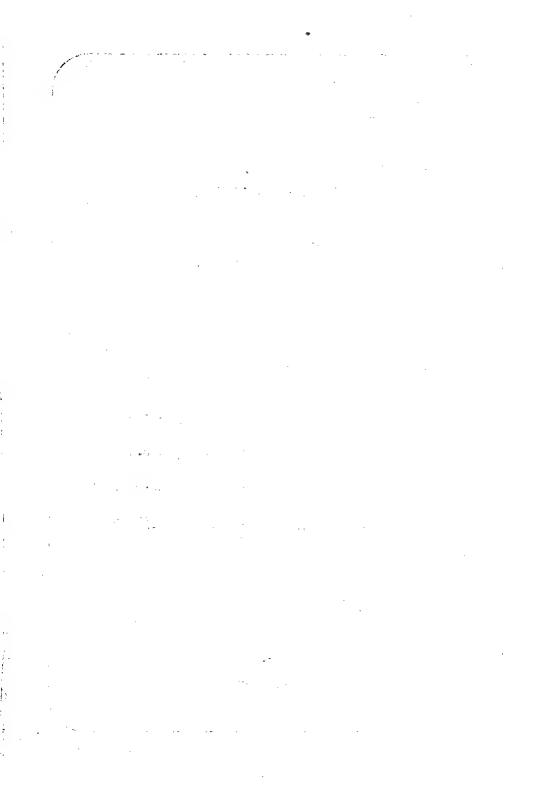

#### تقديم

ألف الشيخ الرئيس ابن سينا كتباً كثيرة، بعضها مفصلة جداً \_ مثل الشفاء والقانون \_ ومنها متوسطة مثل النجاة والإشارات وعدة منها رسائل مختصرة تعالج مسألة أو بضعة مسائل، وتلك المختصرات ذات أهمية خاصة في معرفة عقائد الشيخ الرئيس الرئيسية، لعلها لاتحصل من كتبه المفصلة بسهولة، لأن المؤلف كثيرا ما يعرض فيها عقائده الخاصة ولا يطول الكلام بإيراد الأقوال ونقدها.

ومن هذه الرسائل أربع رسائل صغار في تنفسير سورة الأعلى والإخلاص والمعوّذتين، وبتلك الرسائل دخل ابن سينا في عداد المفسرين للكتاب الجيد(١٠).

والتأمل في هذه الرسائل التفسيرية المختصرة يوضح المنهج الفلسني السينوي في تفسير القرآن، فلها أهمية خاصة في تأريخ التفسير، وذلك ماحثني على قبول تحقيقها ونشرها ضمن هذه المجموعة المرتبطة بالتفسير، وألزم ذلك كتابة كلمة موجزة تكون كالمدخل في مطالعة تلك الرسائل وتشير إلى المواضع الخاصة لهذا المفسر، ثم تعريف كيفيّة تحقيق الرسائل والنسخ المستفيدة منها في هذا المجال، رجاء القبول والتأييد من الله منزل الكتاب.

١. كتب ابن سينا في مجال التفسير رسائل أخرى أيضا، وهي الرسالة النيروزية في تفسير الكلمات المقطعة القرآنية، وتفسير آية النور، وتفسيرا محتصرا للآية الكرعة ١٢-١١/فصلت.

### تفسير سورة الأعلى:

يقول ابن سينا أن السورة فيها بيان ثلاث مسائل:

ا إثبات وجود الله تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى \* ٱلَّذِى خَـلَقَ فَسَـوَّىٰ \*
 وَ ٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ \* وَ ٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ \* فَجَعَلَهُ غُثَـآءً أَحْوَىٰ> .

وقد استدل في هذه الآيات على وجود الله تعالى من طريقين: خلق الحيوان وخلق النبات. والحيوان له نفس وبدن فأشير إلى الأول بـ ﴿خَلَقَ فَسَــوَّىٰ ﴾ وإلى الشاني بـ ﴿وَ ٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ .

وفي الاستدلال بخلق النبات: ﴿وَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ \* فَجَعَلَهُ غُثَـآءً أَخْوَىٰ ﴾ . والسبب في تقديم ذكر الحيوان على النبات كثرة عجائب الصنع الموجودة في خلق الحيوان بالنسبة إلى النبات.

ولو قيل :إن الخالق والمؤثّر في هذين الموردين الطبيعة ولا نحتاج إلى الاعتقاد بوجود الله تعالى، يجيب الشيخ بأنّ عمل الطبيعة لايختلف في الكيف، وخلق الحيوان ذو جهات متنوّعة وأعمال مختلفة فلايمكن استناده إلى فاعل غير شاعر كالطبيعة.

النبوة، وتوضيحها يحتاج إلى مطالب ثلاثة: النبي، وكيفيّة تكميل الناقصين به،
 واختلاف درجات الناس في قبول هذه الهداية.

فني توصيف ذات النبي علينا أن نعلم أن للإنسان قوتين: نظرية وعملية، وقد أشير إلى الأولى بقوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَتَنسَىٰ ﴾ وإلى الثانية بقوله: ﴿ وَنُلِيسِّرُكَ لِللَّيُسْرَىٰ ﴾ وبما أن الناس متفاوتون في قبول الهداية النبوية قال: ﴿ فَذَكِرْ إِن نَلْفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴾ وفصل الكلام في ذلك بقوله: ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخَشَىٰ \* وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشَقَى ﴾ الذِّكْرَىٰ ﴾ وفصل الكلام في ذلك بقوله: ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخَشَىٰ \* وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشَقَى ﴾ ثم بين حال القسم الثاني بقوله: (الَّذِي يَصَلَى النَّارَ الْكُبَرَىٰ \* ثُمَّ لاَيَمُوتُ فِيهَا

وَلاَيَحْيَىٰ﴾ وتعرض لبيان مآل حال القسم الأول وشرح أن لهم مراحل ثـلاث في التكامل: التزكية ﴿قَدَ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ ثم تكيل القوة النظرية بالمعارف القـدسية ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ ثم الاستعانة بالقوة العملية ﴿فَصَلَّىٰ﴾.

إلى هنا يختتم أمر النبوة فيتعرض لأمر المعاد: ﴿بَلَ تُــؤُثِرُونَ الْـحَيَوْةَ الدُّنَــيَا \* وَالْآخِرَةُ خَيَرٌ وَأَبُقَىٰ﴾.

ويختتم السورة ببيان أن جلّ ماورد في الكتب المنزلة هذه المطالب الثلاث: ﴿إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ \* صُحُفِ إِبَرْهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾

ويتذكر ابن سينا بأن التدبر في هذه الآيات يوضح أن ما يسعد به الإنسان هذه الأمور الثلاثة فالاشتغال بغير هذه عبث وتضييع للعمر.

#### سورة الإخلاص:

سلك ابن سينا في تفسير هذه السورة منهجا فلسفيا، فموضوع السورة وجود الله تعالى، وذلك أسّ مسائل مابعد الطبيعة، فيريد ابن سينا ان يفسر هذه السورة بصورة تصور برهانا فلسفيا ذات نظم لافي ترتيب الآيات فقط، بل في ترتيب الكلمات أيضا.

ف ﴿ هُوَ ﴾ إشارة إلى الوجود المطلق الذي ماهيته هويته، يعني وجوده عين ماهيته \_ وذلك لايكون في غير واجب الوجود \_ فلايمكن تعريفه إلا باللوازم، وأشد اللوازم تعريفا له الإلهيّة، فلذلك ذكر ﴿ ٱلله ﴾ بعد ﴿ هُوَ ﴾ وبما أن غيره لايكون كذلك وجب أن يعقب ذلك بـ ﴿ أَحَدُ ﴾ .

وأما ﴿ اللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ الصمد معناه ما لاجوف له، فيكون تأكيدا لنفي الماهية عن الواجب تعالى، وقد جاء الصمد أيضا بمعنى السيد، فعلى هذا الاحتال يكون إشارة إلى مبدئيّته لكل الوجود وسيادته الكاملة واحتياج الكل إليه.

ولما أوهم كونه تعالى مبدأ للوجود أن ذلك يمكن بطريق الإيلاد ننى هذا التوهم بقوله ﴿ لَمْ يَكُن لَّهُو كُفُوًا المُولِهِ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُو كُفُوًا أَحَدُ ﴾ .

وأتى في آخر تفسير السورة بخاتمة يؤكد فيها الترتيب البرهاني في هذه السورة والنظم الموجود المنسجم في ترتيب كلماتها وقال:

«فن أول السورة إلى قوله ﴿ اَللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ في بيان ماهيّته ولوازم ماهيّته ووحدة حقيقته وأنّه غير مركّب أصلاً، ومن قوله ﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴾ في بيان أنّه ليس له ما يساويه في نوعه ولا في جنسه، لابأن يكون متولّداً ولا بأن يكون متولّداً ولا بأن يكون متولّداً عنه، ولابأن يكون موازياً له في الوجود.

وبهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته، ولو كان المقصد الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى وصفاته وكيفيّة صدور أفعاله عنه \_ وهذه السورة دالّة على سبيل التعريض والإيماء على جميع ما يتعلّق بالبحث عن ذات الله \_ لاجرم هذه السورة معادلة لثلث القرآن».

#### سورة الفلق:

بما أن ابن سينا يريد أن ينظم تفسير هذه السورة مثل سابقتها نظها فلسفيا، ألجأه ذلك إلى الاستمداد من التأويل حتى يتم له ذلك.

فأوّلَ أولا ﴿رَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾ بانفلاقه تعالى ظلمة العدم بنور الوجود، وهذا في عالم القضاء فلاشرية فيه أصلا، إلا أنه ينزل الأمر إلى عـالم القـدر فـيظهر المـصادمات وتوجد شرورا بالعرض، فيلزم الاستعاذة ﴿بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ \* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾.

ثم أوّلَ «الغاسق» بالظلمات التي تنشأ من القوى الحيوانية للنفس الجزئية الإنسانية

ويكدر وجه النفس المنيرة، وذلك ألزم الاستعاذة برب الفلق ﴿مِن شَــرِّ غَــاسِقٍ إِذَا وَعَبَ اللهُ وَعَبَ اللهُ وَقَبَ ﴾ فهاتين الآيتين نسبتهما العموم والخصوص، إذ الاستعاذة في الأولى من كــل الشرور وفى الثانية من شرور خاصة.

ثم أول ﴿ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴾ بالقوى النباتية التي تنمو جسم الإنسان بنفثها وتغذيه، والنفس تكدر بها أيضا، فيلزمها الاستعاذة من ذلك الشر، والجدير بالذكر أن موضعها بعد القوى الحيوانية فلذلك أخر ذكرها منها.

وقد بتي بعد ذلك كله شر يلزم الاستعاذة منه، وهو شر التعارض بين جميع تلك القوى والنفس، وهذا هو التعارض الواقع بين الإنسان وإبليس وحسده للإنسان، وذلك ما تمَّ به السورة وأشير اليه بقوله تعالى: ﴿وَ مِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

ويقول في الخاتمة: «فهذه السورة دالّة على كيفيّة دخول الشرّ في القضاء الإلهيّ، فإنّه مقصودٌ بالعرض ـ لا بالذات ـ وأنّ المنبع للشرور بالإضافة إلى النفس الإنسانيّة هوالقوى الحيوانيّة والنباتيّة وعلائق البدن وإذا كان ذلك وبالاً وكلاً عليها، فما أحسن حالها عند الإعراض عن ذلك، وما أعظم لذّتها بمفارقته إن كانت تفارقه بالذات وبالعلاقة وبجميع الحالات».

#### سورة الناس:

يشرع ابن سينا في تفسير هذه السورة بالإشارة إلى أن الربوبية هي التربية، والتربية تسوية المزاج أولا، فلو لم يسوى المزاج لايوجد الإنسان حتى تصدق التربية، فالتسوية أول النعم، ثم جعل المزاج تحت تصرف النفس الناطقة لتدبر البدن بإذنه تعالى، وفي هذا المجال يوجد في النفس شوقا إلى المبادئ العالية والوصول إليها، وهذه هي العبادة والمعبود هو الإله.

فبادئ الإنعام على النفس أولها الاسم «الرب» ثم «الملك» ثم «الإله»، وبذلك يعلم وجه ذكر هذه الأساء وترتيبها في أول هذه السورة: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إلَّهِ النَّاسِ \* إلَّهِ النَّاسِ \* والنفس الناطقة وجهها إلى المبادئ العالية إلا أن إحدى قواها هي المتخيلة التي وجهها إلى الخلف، فهي تخنس، فسمي خناسا وهو ﴿ اللَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فلزم الاستعاذة منها.

﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَ ٱلنَّاسِ﴾ «الجنّ» هي الأمور المستترة والنفس ذات قوى باطنية وظاهرة، فعبر عن القوى الباطن بالجِنّة وعن الظاهرة المستأنسة بالناس واستعيذ منها.

والتأويلات في تفسير هذه السورة تأويل ـ«الخناس» بالقوة المتخيلة و «الجن» و «الناس» بالقوى الظاهرية والباطنية ـ ظاهرة لاتنكر.

وهذا الانحراف من التفسير المشهور ليتمكن المفسر في تفسير السورة في سلوكه الفلسني وتفسير السورة بصورة تنسجم ألفاظها معا ـ ترتيبا ومعناً – انسجاما يشبه البرهان، ويبرهن أن تلك الترتيب لايمكن تغييره.

وهذا السعي في تفسير سورة الإخلاص بلغ ذروته، حيث يعتقد الفيلسوف أن القائل إذا كان الله تعالى فلايمكن أن يفسر كلامه بصورة لاينطبق مع البرهان والحكمة، فلو كان كلام الله تعالى غير برهاني فعلى البرهان السلام.

والذي نراه من ابن سينا في اللجوء إلى التأويل في هذه التفاسير يوضح أن الإنسان له حالات مختلفة، وأن هذا المؤول ليس هو نفسه الذى يقول(١): «ماأنا ممن تعلمت العلم للتسويق، ولا أنا ممن أوطأت نفسي غشوة فيها لم أحسنه: أني أحسنه. بـل اجتهدت وبالغت، فلايروعني مناقض \_ ولو نزل من السهاء \_ ولايهجس في بالي أن

١. المباحثات: ٧٥، المباحثة الثالثة، رقم ١١٥.

الشيء الاذيَّ تقنته عرضة لنقض أو إبطال أو إفساد، وإن اجتمع علي ّكلّ فان وحيّ ومنتظر من أهل السهاء والأرض، وما لا أعلم فلا أدعيه». ولعل هذه المكتوبات المختلفة لأدوار مختلفة من إنسان ذات تطور وتغيير، أو لعل الباطنيّة الإسهاعيليّة \_التي كانت تنتمي إليها أسرة ابن سينا \_ لها تأثيرها في التفكر التفسيري السينوي \_ والله العالم بالصواب.

## تأثير ابن سينا في المفسرين بعده:

والذي أورث الشيخ الرئيس في مجال التفسير ليس غير هذه المختصرات، على أن لهذه أيضا تأثيرها في الذين جاءوا بعده واهتمّوا بالتفسير والحكمة.

فمن تأثر بالشيخ الرئيس الفخر الرازى، فإنه كتب رسالة مستقلة في تفسير سورة الأعلى، وهذه الرسالة ليست إلا استنساخ لما كتبه الشيخ الرئيس مع تغيير ألفاظ قليلة بحيث يمكن الاستعانة بها في تصحيح رسالة ابن سينا في تفسير هذه السورة، على أنا نرى تأثره بالشيخ الرئيس عيانا في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب).

فني تفسير سورة الأعلى (١٢٧/٢٩) في تفسيرالآية الكرية ﴿وَ ٱلَّـذِى قَـدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ قال: «فالمراد أن كلّ مزاج فإنّه مستعدّ لقوّة خاصّة، وكلّ قوّة فإنّها لاتصلح إلاّ لفعل معيّن، فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرّف في الأجزاء الجسمانيّة وتركيبها على وجه خاصّ لأجله تستعدّ لقبول تلك القوى، وقوله: ﴿فَهَدَىٰ ﴾ عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء بحيث تكون كلّ قوّة مصدراً لفعل معيّن، ويحصل من مجموعها تمام المصلحة...» وبتطبيق هذه الفقرات مع ما قاله ابن سينا يوضح مدى التشابه بين التفسيرين.

وقال أيضا (١٣٠/٢٩) في تفسير ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾: «لأنّ كمال حال

الإنسان في أن يتخلّق بأخلاق الله سبحانه \_ تامّا وفوق التمام \_ فلمّا صار محمّد عليه الصلاة والسلام تامّا بمقتضى قوله ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ أمره بأن يجعل نفسه فوق التمام بمقتضى قوله: ﴿فَذَكِرْ﴾ لأنّ التذكير يقتضي تكميل الناقصين وهداية الجاهلين، ومن كان كذلك كان فيّاضاً للكمال، فكان تامّا وفوق التمام».

فالتشابه الواضحة بين كلماته وقول ابن سينا يغنينا عن كل مقال.

وفيه (١٣٥/٢٩) ﴿وَالْآخِرَةُ خَيَرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ الأدّلة التي يسرد لأن الآخـرة خـير وأبقى تتشابه كاملا مع أدلة ابن سينا.

ثم إنه قبل تفسيره لسورتي الفلق والناس (١٧١/٣٠) قال: «سمعت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه عجيب...» ثم أتى بخلاصة ما أورده ابن سينا في رسالتيه \_ ولم يسم القائل \_ ونراه \_ رغم ما وصف تفسير الشيخ بانه عجيب \_ فعند تفسيره لهاتين السورتين يورد بعضا من مطالب ابن سينا من دون إشارة إلى أنه مأخوذ منه.

في تفسير ﴿بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾ (١٧٦/٣٠) يقول: «بل العدم كأنّه ظلمة والنور كأنّه الوجود، وثبت أنّه كان الله في الأزل ولم يكن معه شيء ألبتّة، فكأنّه سبحانه هو الذي فلق بحار ظلمات العدم بأنوار الوجود...» وذلك نفس ما احتمله ابن سينا في تفسيره ولو أنه يحتمل أن الفخر الرازى لم يأخذ الكلام من ابن سينا مبدئيا وأن القاضي البيضاوي كان الواسطة في هذا المجال حيث قال في تفسيره: «وهو يعمّ جميع الممكنات، فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها...»(١).

وفي تفسير سورة الناس أورد الفخر الرازي نفس التوجيهات السينوية في توجيه

١. على أن البيضاوي قد فسر «الوسواس الخناس» بما يوضح تأثره من ابن سينا ويتقول: «وذلك كالقوة الوهمية، فإنها تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه».

الترتيب الموجود في الأسامي الثلاثة (الرب والملك والاله) مما يوضح تأثره بالشيخ الرئيس.

وممن تأثر بالشيخ الرئيس من المفسرين صدر الدين الشيرازي الفيلسوف صاحب الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، فهذه الفيلسوف الذي لا يغفل في سلوكه الفلسني عن النظر فياسلكه ابن سينا وناظر إليه دائما، لم يغفل في هذا المجال أيضا، فني تفسيره لسورة الأعلى سلك نفس المنهج السينوي وأبسط القول وفصل الكلام فيه.

ولو أن التوفيق أدركه لكتابة تفسير المعوذتين لكنا نرى باليقين تأثره من كلمات ابن سينا ولكنه لم يوفق لذلك.

والمناسب للذكر أن صدر المتألهين أخذ نفس ما قاله الشيخ الرئيس في تـفسيره للكلمات المقطعة القرآنـية في الرسـالة النـيروزية (١) وأورد في تـفسير سـورتي يس والسجدة نفس ما قاله ابن سينا، وقال في تفسير سورة البقرة:

«اعلم ـ هداك الله تعالى إلى فهم آياته ـ أن شيخ فلاسفة الإسلام ذهب في رسالة سهاها بالنيروزية إلى أن هذه الحروف أسهاء للحقائق الذاتية، بعضها لذات الله تعالى مطلقا وبعضها لذاته مضافة إلى ما أبدعه وبعضها لمبدعاته مطلقة وبعضها مضافة على الوجه الذى سنذكرها، وأقسم الله بهذه الأشياء العظيمة تكريما وتعظيا، ونحن اخترنا مذهبه وتتبعنا إثر كلامه في هذا المرام».

وممن رأيت من المتأخرين أن له إلماما بتفسير ابـن سـينا الآلوسي صـاحب روح المعانى، فقد أورد في تفسير السور الثلاثة ـ الإخلاص والفلق والناس ـ مطالب ابن

اعتقد أن من الكرامات النبوية (ص) الخارقة للعادة أنا لم نسمع تفسيرا لهذه الكلمات من رسول الله (ص)، مما يوضح أن الصحابة لم يسألوا عنه شيئا حول هذه الكلمات، على أن من المنتظر أن يكون الرسول أول من يسأل عن المراد من هذه الكلمات عند قراءتها على الناس، ولا أظن في ذلك سوى أنه بولايته النبوية منع الناس عن السؤال.

سينا مستندا إليه (١١)، ومن المحتمل أن تفسير الشيخ لسورة الأعلى لم يصل إليه وإلا لم يكن ليغفل عن الإشارة إليها أيضا.

وبقي علينا بيان كيفية تهيئة الرسائل وتعريف النسخ:

## تفسير سورة الأعلى:

١ ـ نسخة «ت»، نسخة موجودة في المكتبة الرضوية بمشهد رقم (٥٦٢) كتب في آخرها: «قت الرسالة في بلدة اصفهان في مدرسة الميرزا حسن، بيد العبد الجاني ابن محمد كرم على اكبر الطبيب الالياني في يوم الثلاث في ثمانية عشر من شهر رجب المرجب ١٢٦٤».

٢ ـ نسخة «س» هذه أيضا كسابقتها متعلقة بالمكتبة الرضوية رقم (١٢٦٤) وجاء
 في آخرها: «قت الرسالة في سنة ١٢٠٥». راجع فهرس المكتبة: ١ / ٥٥٢ ـ ٥٥٣.

٣ ـ نسخة «ر»، نسخة متعلقة بمركز احياء التراث الإسلامي في قم وجاء في آخرها: «قد فرغ من تنميقه لنفسي ولمن يستفيد من بعدى أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحمته، علاء الدين محمد بن حسين الحافظ القارى غفر الله لهما وستر عيوبهما بحق

١. جاء في روح المعانى (٧٠٢/٣٠، تفسير سورة الإخلاص): «وهو مأخوذ من كلام الرئيس ابن سينا في تفسير السورة الجليلة حيث قال إن أحدا دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه...» وقال في نـفس الصفحة: «وكلام الرئيس ينادى بذلك وسنشير إليه».

وفي تفسير «لم يلد ولم يولد» (٧٠٦/٣٠) أورد بيانات ابن سينا بتقرير آخر ولم يعلق عليه شيئا. وفي آخر تفسير سورة الفلق أيضا (٧٢٠/٣٠) أتى ملخصا مما قاله ابن سينا ولم يقبله.

وفي تفسير سورة الناس (٧٢٤/٣٠) في بيان «الوسواس الخناس» حكى ما قاله ابن سينا وأورد بعده ما قاله الناس (٧٢٤/٣٠) في بيان «الوسواس الخناس» قاله القاضي البيضاوى \_وهو آخذ قوله من ابن سينا \_فقال نقدا لقوليهها: «ولايخني أن تفسير كلام الله تعالى بأمثال ذلك من شر الوسواس الخناس».

النبي والولي، وقت العصر الثاني والعشرين من شهـر شـعبان المـعظم سـنة ٩٦٥ الهجرية». وهذه النسخة مجموعة فيها تفسير سور الإخلاص والمعوذتين أيضا.

#### تفسير سورة الإخلاص:

١ ـ نسخة «ر» لمركز احياء التراث الإسلامي، المذكورة.

٢ ـ نسخة «ضو» متعلقة بالمكتبة الرضوية رقم (٧١٨٩)، بــلا تــاريخ الكــتابة،
 والأظهر أنها مكتوبة في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر.

٣ ـ نسخة «گ» من المجموعة المتعلقة بمكتبة آية الله العظمى الكلپايگاني ـ قده ـ رقم (٦٤/٨) وفي هذه النسخة كتب بدلا من «تعالى»: «عج» في جمـيع المـوارد ولم نتعرض لذلك في الحواشي قناعة بهذا التذكر.

2 - نسخة «ف» من مجموعة سفينة تبريز الموجودة في مكتبة المجلس الشورى الإسلامي بطهران، وقد نشر مصورة ضمن منشورات «مركز نشر دانشگاهي» بطهران، وكان الموجود عندى هذه المصورة التي أعارنيها مشكورا صديقي المحقق الصدرائي الخوئي. والنسخة مكتوبة في سنة ٧٢٣ في تبريز بيد أبو المجد محمد بن أبي الفتح مسعود بن المظفر.

٥ ـ نسخة «م» من المجموعة المتعلقة بمكتبة ملك في تهران رقم (٤٦٣٨) والنسخة على ما جاء في فهرس المكتبة (٤٤٤/٧) مكتوبة في القرن الثامن. والكاتب: «محمد أكبر بن أبي الرضا» وتحتوي على ست رسائل من ابن سينا ثلاثة منها تفسير سور الإخلاص والمعوذتين.

### تفسير سورتي الفلق والناس:

١ ـ نسخة «ر» لمركز احياء التراث الإسلامي، المذكورة.

- ٢ نسخة «ف» من مجموعة سفينة تبريز المذكورة.
  - ٣ \_ نسخة «گ» من المجموعة التي ذكرناها.
  - ٤ \_ نسخة «م» متعلقة بمكتبة ملك وقد ذكرناها.
- ٥ ـ نسخة «ى» متعلقة بالمكتبة الرضوية رقم (١٠٦٧) وهي ضمن مجموعة فيها ثلاث عشر رسائل وتقع تفاسير سورة الإخلاص والمعوذتين (ص٣٠٠) منها، غير أني لم أتمكن من مقابلة تفسير سورة الإخلاص معها. والمجموعة على ما جاء في فهرس المكتبة (٣٨١/١) ـ مكتوبة في القرن العاشر ومن موقوفات ابن خاتون في سنة (١٠٦٧).

#### تفسير الآية (١٢-١١) من سورة فصلت:

استنسخت تفسير هذه الآية مما طبع عل هامش شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين (طهران ١٣١٣ ق) ثم عرضتها على النسخة الموجودة في مكتبة آية الله الكلپايگاني ـ قده ـ.

لم تكن في المذكورات نسخة خالية من الأغلاط، ولذلك هيئت الرسائل للطبع مستفيدة من مجموعها ولم نتمكن من جعل نسخة منها كأصل، بل كان المنهج انتخاب الأصلح والأنسب مع السياق والمعنى وذكر اختلاف بقية النسخ ذيل الورقة.

ثلاثة من الرسائل \_غير تفسير سورة الأعلى \_كانت مطبوعة في حيدر آباد ضمن منشورات دائرة المعارف العثانية، وقد قارنت الرسائل مع هذا الطبع أيضا وأشرت إليها برمز «المطبوعة».

والجدير بالذكر أن الرسائل \_غير تفسير سورة الأعلى \_ طبعت ضمن مجموعة جامع البدائع في القاهرة (ص١٥ \_ ٣٢) وفي هامش شرح صدر المتألهين للهداية الأثيرية، الطبعة الحجرية سنة (١٣١٣ \_ ق) بطهران.

# تفسير سورة الأعلى

## بسم الله الرحمن الرحيم (١)

اعلم أنّ هذه السورة مشتملة على مطالب ثلاثة: المطلب الأوّل إثبات الإلـه (٢) تعالى (٣):

قوله: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَ ٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ غُثَآءً أَحْوَىٰ ﴾

اعلم أنّ المقصود منه الاستدلال بنوعين من الدلائل على وجود الإله (١) الحكيم العليم، فالنوع الأوّل الاستدلال بخلقة الحيوان (٥):

فاعلم أنّ الحيوان مركّب (٦) من بدن ونفس. وأمّا الاستدلال بخلق

١. «ر»: + وبه نستعين. «ت»: + وبه ثقتي. قال الشيخ الرئيس قدس الله روحه الأعلى. س: + وعليك توكلي ياكريم. هذه تفسير سورة الأعلى على ما فسره الشيخ ابو علي بن سينا «س» (كذا) وما أجد منها كان مفتتحا هكذا.

٢. «ت»: مطالب الاول في اثبات الله.

۳. «س»: \_ تعالى.

٤. «ت»: \_الاله.

٥. «س»: النوع الاول الاستدلال بخلق الحيوان.

٦. «ت»: المركب.

الحيوان (١)، فهو المراد من قوله : ﴿خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ وذلك أن (٢) بدن كل حيوان مقدّر بقدر معين (٦)، وهذا التقدير هو الخلق.

وأيضاً فذلك البدن مركّبٌ من الأجزاء (٤) الحارّة والباردة والرطبة واليابسة ويجب أن يكون كلّ واحد من تلك (٥) الأجزاء متقدّراً بمقدار (٦) معيّن، حتى يتولّد ذلك المزاج، فإنّه لو زادت (٧) تلك الأجزاء أو نقصت، كان الحادث مزاجاً آخر ـ لاذلك المزاج ـ وهذا (٨) هو التسوية.

وأمّا الاستدلال بنفس<sup>(۱)</sup> الحيوان قوله<sup>(۱۱)</sup> تعالى: ﴿وَ ٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ و<sup>(۱۱)</sup> معناه أنّه تعالى<sup>(۱۲)</sup> قدّر لكلّ واحد من تلك<sup>(۱۲)</sup> الأجزاء المخصوصة قوّة مختصّة <sup>(۱۲)</sup> بذلك العضو، ثمّ جعل تلك القوى ـ التّي تحصل منافعه ومصالحه ـ مثل أنّه قـدّر للـعين

١. «ت»: بخلقه (بدلاً من: بخلق الحيوان).

۲. «ت» : المراد بقوله خلق فسوى وذلك أن. «س» : «س» : المراد من قوله تعالى خلق فسوى وذلك لأنّ.

۳. «ر»: عين.

٤. «س»: اجزاء.

٥. «س»: \_ تلك.

٦. «ت»: مقدرا بقدر.

۷. «ت»: لوزاد.

۸. «س»: ــهذا.

٩. «ت»: الاستدلال بخلقة.

۱۰. «س»: فقوله.

۱۱. «ر»: ـو.

۱۲. «س»: ـ تعالى.

۱۳. «ر»: قدر من كل واحد لتلك.

۱۲. «س»: مخصوصة.

القوّة (١) الباصرة وللأذن القوّة السامعة وللمعدة القوّة الهاضمة.

و (٢) النوع الثاني الاستدلال على وجود الصانع بأحوال النباتات، وهو قوله تعالى: ﴿ وَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ (٢) \* فَجَعَلَهُ غُثَـآءً أَحْوَىٰ ﴾ وهو معلومٌ (٤).

وإنَّا قدّم الاستدلال بأحوال الحيوان على أحوال النبات، لأنّ الحيوان أشرف، ولأنّ العجائب في الحيوان أكثر فكان أولى بالتقديم.

فإن قال قائلً: لم لا يجوز أن يكون (٥) تولّد الحيوانات وأجرام النباتات بسبب الطبيعة، لابسبب الفاعل الختار (٦)؟

قلنا: الدليل عليه هو أنّ جسم النطفة (٧) متشابه الطبيعة ، وثأثير الطباع (٨) والأفلاك والأنجم فيه متشابه ، والجسم المتشابه إذا أثّر في جملة (٩) ذلك الجسم تأثيراً متشابها ، فيستحيل (١٠) أن تتولّد منه (١١) أحوال مختلفة ، ألا ترى أنّه إذا وضع الشمع وكان يضيء خمسة أذرع من هذا الجانب، وجب أن يضيء من سائر الجوانب بهذا المقدار ، فأمّا أن

۱. «ت»: \_القوة.

۲. «ر، س»: ـو.

٣. «س»: باحوال النبات وهو قوله اخرج.

٤. «س»: \_وهو معلوم.

٥. «ت»: \_ان يكون.

٦. «س»: فاعل مختار.

٧. «ر»: \_النطفة.

۸. «ت»: الطبايع.

۹. «ت»: جسمة.

۱۰ . «س» : يستحيل.

۱۱. «ر» : من.

يضيء من أحدى<sup>(١)</sup> الجوانب خمسة أذرع ولايضيء من الجانب الآخر<sup>(٢)</sup> إلّا نـصف ذراع ـ من غير حائل ولامانع ـ فهذا<sup>(٣)</sup> غير معقول.

فثبت أنّ مؤثّرات الطبيعة (٤) يجب أن تكون تأثيراتها تأثيرات متشابهة ، فلمّا رأينا (٥) أنّه تولّدت (١) من بعض أجزاء النطفة (٧) العظام ، ومن الأجزاء الأخر (٨) الأعصاب والعروق والرباطات ، علمنا أنّ التأثير ليس تأثير مؤثّر بالطبع والإيجاب (١) ، بل تأثير مؤثّر (١٠) بالقدرة والاختيار .

المطلب الثاني من مطالب هذه السورة تقرير النبوّات: فاعلم (١١١) أنّ هذا المطلب إنّا يتمّ بأمور ثلاثة:

أولها صفة النبيّ ﷺ في ذاته وجوهره.

والثاني كيفيّة استعمال تكميل الناقصين(١٢١).

۱. «ر، س»: احد.

۲. «س»: الاخير.

۳. «س»: + امر.

٤. «ت»: الطبيعية.

٥. «س»: تاثيراتها متشابه ولما.

٦. «ت»: تولد.

٧. «س»: \_النطفة.

 <sup>«</sup>ت» (بدلاً من: الاجزاء الاخر): بعضها.

٩. «س»: - والايجاب.

۱۰. «ر»: يوثر.

۱۱. «س»: اعلم.

١٢. «ت»: كيفية استعال كتكميل الناقص. «س»: كيفية الاشتغال بدعوة الناقصين.

والثالث اختلاف أحواله(١) في قبول ذلك الكمال منه:

أمّا المطلب الأول وهو شرح صفة النبيّ ﷺ وكيفيّة جـوهر روحـه في عـلومه وأخلاقه:

فاعلم أنّه ثبت في العلوم الأصليّة أنّ النفس البشريّة لها(٢) تعلّقان (٣)، إحداهما في القوّة النظريّة، والثانية العمليّة ـ وهي (٥) القوّة التي باعتبارها تقدر على التصرّف في هذا البدن، وبواسطته في أجسام هذا العالم على الوجه الأصوب الأصلح (٢)؛ ولمّا ثبت بالبراهين أنّ القوّة النظريّة أشرف من العمليّة، لاجرم وجب تقديمها في الذكر وإليه الإشارة بقوله تعالى (٧)؛ ﴿سَنُقُرْئُكَ فَلا تَنْسَىٰ﴾.

والمعنى أنّه تعالى يقوّي جوهر روحه ويكمّلها بحيث يصير نفساً قدسيّة مشرّفة (^^) بالعلوم الحقيقيّة والمعارف الإلهيّة ويصير بحيث إذا عرف شيئاً لاينساه.

فهذا هو الذي فهمنا من قوله (٩): ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ (١٠٠) .

وقوله تعالى(١١): ﴿إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ والفائدة فيه أنّ جـوهر النـفس الإنسـانيّة

١. «ت»: اخلاف احوال الخلق. «س»: اختلاف احوال الخلق.

٢. «ت»: أن للنفس البشرية.

۳. «س»: لها قوتان.

٤. «ر»: احدهما.

<sup>0. «</sup>س»: + العملية و.

<sup>7. «</sup>ت»: والاصلح.

۷. «ت»: تعالى وتقدس. «س»: \_ تعالى.

۸. «ت س»: مشرقة.

٩. «ت»: + تعالى.

۱۰. «س»: \_فهذا هو الذي فهمناه... فلاتنسي.

۱۱. «ر»: ـ تعالى.

لايصير قويّة على طبيعته بالقدرة مطلقاً، فلاجرم لاتنفك عن السهـو والنسـيان في بعض الأوقات.

وأمّا قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ﴾ فالمراد منه أنّه تعالى وعده أن يجعل جوهر نفسه عالماً بالمعلومات، مطابقة (١) عليها، محيطة بها والمؤثّر في كلّ جمال (٢) وكمال أقوى من الأثر، فلولا كونه تعالى عالماً بالمعلومات كلّها (١) لما قدر على جعل روح النبيّ الله عالماً بها، مبرّءا (٤) عن السهو والنسيان.

وأمّا (٥) الإشارة إلى تكيل نفس النبيّ الله في القوّة العمليّة: فهو المراد من قوله تعالى (٦): ﴿ وَ نُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ وذلك أنّ الناس كلّهم مشتركون في أصل القدرة على القبح (٧) والحسن والفجور والعفّة، إلاّ أنّ فيهم من يكون العفّة عليه أسهل وطبعه أميل، فتلك السهولة عبارة عن الصفة المسماّة بالخُلق فمن كان سعيداً طاهراً تقيّاً (٨) نقيّاً، كانت نفسه موصوفة بخُلق العفّة والطهارة، ومن كان شقيّاً والعياذ بالله \_كان بالضدّ.

فقوله تعالى: ﴿ نُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ إشارة إلى هذه الحالة عند (١) هذه الآية ثم

۱. «ت»: مطالقه. «س»: المطابقة.

۲. «س»: کل حال.

٣. «ر»: كلها والا.

٤. «ت»: عالما مبرءا. س: عالما بها متبرءا.

٥. «س»:\_واما.

٦. «س»: ـ تعالى.

٧. «ت»: لقبيح.

٨. «س»: فن كان سعيداً زاهداً تقياً.

۹. «ت»: وعنده.

وصف شأن(١١) النبي ﷺ بالكمال في القوة(٢١) النظرية أولا، ثم في القوة العمليّة ثانياً.

والمطلب الثاني من (٣) النبوّة الاشتغال بدعوة الحلق إلى طريق الحقّ، وذلك لأنّ من كان كاملاً في القوّة النظريّة والعمليّة، إذا كان لايقوى (٤) على تكميل غيره، فهو الوليّ وإن كان يقوى عليه فهو النبيّ (٥).

ولاشك أن هذا المقام أكمل، لأن الكمال المطلق<sup>(٦)</sup> هو الذي يكون تامّاً وفوق التمام<sup>(٧)</sup>، فلمّا حصل كماله<sup>(٨)</sup> بسبب كمال قوته النظريّة والعمليّة، وجب أن يصير فوق التمام، إفاضة<sup>(٩)</sup> للكمالات على الناقصين، وذلك هو<sup>(١١)</sup> دعوة الخلق إلى التوجّه إلى الحقيّ.

فلهذا قال(١١) تعالى بعد الآية المتقدّمة: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ .

فقوله (١٢) ﴿ ذَكِّرٍ ﴾ أمر (١٣) بدعوة الخلق إلى الحق، ثمّ بيّن أنّ هذه الدعوة لاتنفع (١٤)

۱. «ر»: وصفه ببان (کذا).

 <sup>«</sup>ت» (بدلا من: في القوة): بالقوة.

۳. «س» : في.

٤. «ر»: كان يقوى.

٥. «ر»: +ع.

٦. «ت»: لان الفيض المطلق.

٧. «ر»: ـ وفوق التام.

٨. «س»: فن حصل كهاله. «ر»: كلها يصل عامه.

۹. «ر»: اضافه.

۱۰. «س»:ــهو.

۱۱. «ت»: فلذلك قال تعالى. «س»: ـ قال.

۱۲. «س»: قوله.

۱۳. «ر»:+له.

١٤. «ت»: هذه الدعوة لاينتفع. «س»: هذه بدعوة لاينفع.

في حقّ الكلّ، لأنّ النفوس الناقصة منها مايقبل التأديب والتهذيب، ومنها ما لايقبل؛ والتي تقبل (١)، فهي فيه (٢) مختلفة بالقوّة والضعف، والسرعة والبطء، والكثرة والقلّة، فلهذا قال: ﴿إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾.

ثمّ إنّه تعالى لمّا ذكر هذا المعنى على سبيل الإجمال أراد بيانه بالتفصيل في الآية المذكورة المقصودة منها بيان أحوال الخلق في (٢) كيفيّة قبول تلك الدعوة، وهو المطلوب من (٤) النبوّة، وذلك لأنّ الخلق عند سماع هذه الدعوة ينقسمون إلى قسمين: منهم من ينتفع به \_ وهو المراد من قوله تعالى (٥): ﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى ﴾ فإنهم ينتفعون بدعوة الأنبياء ويقبلون وتستكمل (٦) نفوسهم؛ ومبدء هذا القبول (٧) إنّا يكون من الخوف (٨) والخشية، وهو أنّ من سمع دعوة الأنبياء ثمّ خطر بباله أنّ هذه الدنيا ذاهبة فانية (٩) على كلّ حال، فلو لم يشتغل بعارة الآخرة فربما وقع في الهلاك الأبدي، فحصل له الخوف والخشية، فهو الذي (١٠) يجمله على النظر والتأمّل في دعوة الأنبياء ويدعوه إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة.

وأمّا الذين لايقبلون دعوة الأنبياء ولاينتفعون بها، فإليهم الإشارة بـقوله:

۱. «» :\_والتي تقبل.

٢. «ت»: والذي يقبل فهي منه.

٣. «ت، س» (بدلا من: في): و.

٤. «ت» (بدلا من: من): و.

٥. «س»: المراد بقوله.

٦. «ت»: يستكملون.

٧. «ت، س»: القول.

٨. «س» (بدلا من: الخوف): الجواز. «ر» أيضا كانت مكتوبة شبهة بهذا ثم استدرك عا في المتن.

۹. «ت»: داهیة ذاهبة.

١٠. «س»: فحصل له الخشية وهوالذي. «ر»: فهو الخوف والخشية وهوالذي.

# ﴿ وَ يَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى \* ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾.

وذلك لأنّ المعرضين عن طلب الآخرة المستغرقين في حبّ الرئاسة (١) المتوجّهين إلى طلب طيّباتها (١) ولذّاتها وشهواتها، إذا ماتوا فقد (١) فارقوا ما كان (٤) محبوباً لهم (٥) وذهبوا إلى موضع ليس لهم به معرفة ولالهم بأهله أنس، ومفارقة المحبوب يؤجج (١) نار الشوق والحزن، والدخول في موضع ليس له بأهله أنس يوجب الوحشة والنفرة فهذا (١) الذي اجتنب (٨) عن قبول (٩) دعوة الأنبياء، فلاشك (١٠) أنه (١١) سيصلى النار الكبرى ثم لايموت فيها ولايحيى. وأمّا النار المحسوسة فتنضم (١١) إلى هذه (١١) النار الروحانيّة ويعظم العذاب. واعلم أنّه تعالى لمّا ذكر في أول هذا التقسيم، قوله: ﴿ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴾ عاد إلى شرح أحوال ذلك التقسيم (٤١) فقال (٥١)؛ ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ مَن

١. «ر»: المعرضين عن طلب الاخر المستعرض في حب الدنيا.

۲. «ر»: طلباتها.

۳. «س» :ــ فقد.

٤. «ت، س»: كل ماكان.

٥. ت، ر: - لهم.

٦. «ت، ر»: يوجب.

۷. «س» : فهو .

٨. «ت»: يوجب الوحدة والتفرقة، فهذا الذي اجتنب. «ر»: فهذا اجتنب (الذي).

۹. «ر»: ـ قبول.

۱۰. «ت»: ولاشك.

۱۱. «ر»: ان.

۱۲. «ت»: فسينضم. «س»: فيضم.

۱۳ . «س» : هذا.

١٤. «ت»: ذلك تام التقسيم. «ر»: ذلك تمام التقسيم. «س»: ذلك القسم.

١٥. «ت»: + تعالى.

تَزَكَّىٰ \* وَ ذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ فذكر (١) من كهال (٢) أحوال المنتفعين ثلاث (١) مراتب:

المرتبة الأولى (٤) تزكية النفس عن العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة، وهذا إشارة إلى إزالة، مالاينبغي (٥) ولاشك أنّ إزالة النقوش الباطلة عن لوح الروح يجب تقديمها على تحصيل النقوش (٦) الكاملة الطاهرة فيه (٧).

ثمّ إذا طهرت النفس عن كلّ ما لاينبغي، فلابدّ من تكميل (^) قـوّتها (٩) النظريّة بالمعارف القدسيّة والعلوم الإلهيّة، وهي (١٠) المرتبة الثانية، وإليها الإشارة (١١) بـقوله تعالى (١٢): ﴿وَ ذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّيهِ ﴾ لأنّ معرفة الله وذكره (١٣) رئيس المعارف والعلوم.

ثمّ لابدّ من الاستعانة بتكميل القوّة العمليّة بالأفعال الصائبة والآثار الحميدة (١٤١)،

۱. «س»: ذکر.

۲. «من كيال» في «س» محرف يقرء: له فيه كيا.

۳. «ر»: ثلاثة. «س»: بثلاثة.

٤. «س»: الاول.

٥. «ت»: ازاله ينبغي.

٦. «ت، ر»: ازالة النفوس الباطلة... على تحصيل النفوس.

٧. «ر»: الطاهرة منه. «س»: الظاهرة فيه.

۸. «ر»: تکمیلها.

۹. «ت، س»: قوته.

۱۰. «س»: وهو.

۱۱. «س»: المشار الها.

١٢. س: ـ تعالى.

١٣ . «ت» : لان معرفة الله تعالى وذكرها. «س» : لان معرفة وذكره.

١٤. «س»: الجميلة.

وهي المرتبة الثالثة (١١)، وإليها الإشارة بقوله تعالى (٢) ﴿فَصَلَّىٰ﴾ لأنّ رئيس الأعمال الصالحة طاعة الله وخدمته.

وهاهنا تمّ الكلام في مراتب النبوّات، لأنّه كها قال النبيّ ﷺ في قـوّته النظريّة وقوّته العمليّة (٣).

ثمّ أمر بعد ذلك بالدعوة إلى الله تعالى (٤)، ثمّ أردفه ببيان أنّ السامعين منه من يحملهم الخوف والخشية على القبول، ومنهم من لايكون كذلك (٥)، فيقعون (٦) في العذاب الشديد، وهو العذاب بالنار (٧) في حالة لاتكون موتاً ولاحياة (٨).

ثمّ ذكر مراتب أحوال السعداء من أتباع الأنبياء (٩)، وهي الأحوال التي ذكرناها، وبينّا أنّه لامزيد عليها، لأنّ المطلوب إمّا إزالة ما لاينبغي، وهو قوله (١٠٠٠؛ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ وإمّا تكميل القوّة النظريّة بالمعارف الإلهيّة، وهو قوله: ﴿وَ ذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ (١١٠)﴾ وإمّا تكميل القوّة العمليّة بالأعمال الصالحة (١٢٠)، وهو قوله (١٣٠)؛ ﴿فَصَلَّىٰ﴾.

۱. «س»: ـ وهي المرتبة الثالثة.

۲. «ر» :ـ تعالى.

٣. «س»: لانه بين كمال النبي بتكميل قوته النظرية والعملية.

٤. «ت، س»: ـ تعالى.

٥. «ت»: ذلك.

٦. «ر»: فيقول.

٧. «ت»: ـ بالنار.

٨. «ت»: حياة ولاموت. س: موت ولاحياة.

٩. «ر»: ثم ذكر مراتب احوال السعداء من اتباع السعداء من اتباع الانبياء.

١٠. ت: + تعالى.

۱۱. «ر»: + فصلي.

١٢. «س»: ـ بالاعمال الصالحة.

۱۲. «ت» : + تعالى.

وهاهنا آخر الكلام في تفسير أمر النبوّة، والله وليّ الإرشاد (١).

المطلب(٢) الثالث من مطالب هذه السورة تقرير أمر المعاد، وإليه الإشارة بقوله تعالى (٣): ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا \* وَ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ ﴾ .

واعلم أنّ البيان (٤) تامّ كامل وافٍ (٥) في إثبات أمر المعاد، وتقريره أنّ هذه اللذة مطلوبة لذاتها، والخلق (٢) قد أدركوا في هذه الحياة (٧) الجسمانيّة أنواع اللذات الجسمانيّة أنواع اللذات الجسمانيّة (٨)، وما أدركوا شيئاً من السعادات الأخرويّة، فوجب (١٩) أن يكونوا مستمرّين (١٠) على طلب اللذّات الدنيويّة، معرضين عن اللذات الأخرويّة، وإليه الإشارة بقوله تعالى (١١): ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ اَلدُّنْيَا \* وَ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى ﴾ الإشارة بقوله تعالى (١١): ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوْةَ الباب.

۱. «س»: ولى الرشاد.

۲. «ت»: والمطلب.

۳. «ت، س» :ـ تعالى.

٤. «س»: ان هذا البيان.

٥. «س»: واقف.

<sup>7. «</sup>ت»: ـ والخلق.

٧. «ت»: \_الحياة.

٨. «س»: والخلق قد ادركوا في هذه الحياة الدنيا انواع اللذة الجسمانية.

۹. «س»: فيجب.

۱۰. «ت»: مشمرین. «س»: مستمرین.

۱۱. «س»: ـ تعالى.

۱۲. «ت، س» : ـ و.

۱۳. «س»: ـ البيان.

وتقريره ببيان (١٠ أمرين: الأول أنّ اللذة (٢ الأخرويّة خيرٌ من اللذّة الدنيويّة، ويدلّ على صحّته وجوه:

الأول أنّ اللذّة الجسمانيّة مشتركة فيا بين الناس والبهائم والديدان والخنافس، واللذات الروحانيّة مشتركة فيا بين الناس والأنبياء و(٣) المرسلين، فتكون اللذات الروحانيّة أفضل.

الثاني أنّ اللذة الجسمانيّة لوكانت خيرات وسعادات، لكان (٤) كلّما كانت هذه (٥) الأشياء أكثر، كانت السعادة والكمال أكثر، ومعلوم أنّه ليس كذلك، لأنّا لو فرضنا (٢) عاقلاً لا همّ (٧) له إلاّ الأكل والشرب والوقاع، وكان مدّة عمره مقصوراً (٨) على إصلاح هذه المهيّات، كان منسوباً إلى الخسّة والدناءة وإلى (١) أنّه كالبهيمة؛ وأمّا من كان إعراضه عن هذه الأحوال أشدّ وبُعده عنها أكثر، كان إلى الكمال والروحانيّات أقرب، فعلمنا أنّ اللذة (١٠) الروحانيّة خير من الجسمانيّة (١١)؛ ولهذا السبب كان الإنسان

۱. «س»: ونو ثره بیان.

٢. «س»: ان للذة.

۳. «ر» :ــو.

٤. «س»: وكان.

ة . «س» : – هذه.

۲. «ت، س»: فرضناه.

٧. «ر»: لاسم.

۸. «ت»: وكانت مدة عمره مقصورا. «ر»: وكان مدة عمره منصورا.

۹. «س» : والي.

٠١. «ر»: ـ والروحانيات اقرب فعلمنا أن اللذة.

١١. «ت»: الجسمانيات.

لا يقدم (١) على الجماع عند حضور الناس، فلو كانت تلك اللذة من بـاب الكمـال، لكان ظهوره أولى من إخفائه (٢) لامحالة، والعاقل لايفتخر بالأكل الكثير، وكلّ ذلك يدلّ على صحّة ما ذكرناه.

الثالث أنّ جـوهر الروح أشرف مـن جـوهر البـدن، والابــتهاج بمـعرفة الله<sup>(۳)</sup> وبمحبّته (٤) أشرف من الابتهاج بالمطعوم والمشروب والمنكوح فثبت بهذه الوجوه أنّ الآخرة خير من الدنيا.

وأمَّا المقام الثاني وهو أنَّ الآخرة خير وأبقى، فهو ظاهر لوجهين:

الأول أنّه لابدّ من الموت، وحينئذ ينقطع (٥) كلّ تلك اللذّات الجسمانيّة.

الثاني هو أنّ اللذّة الحاصلة من الأكل والوقاع إغّا تحصل حال الاشتغال بالأكل والوقاع، فأمّا بعد تلك اللحظة، فإنّ اللذّة لا يبقى أثرها (١) ألبتّة \_ بل ربما انقلبت تلك اللذّات (١) آلاماً \_ وأمّا البهجة الحاصلة بالمعارف (١) الإلهيّة والعلوم القدسيّة والأخلاق الفاضلة، فإنّها باقية دائمة، آمنة عن (١) الزوال والانتقال، فثبت بهذا البيان الباهر أنّ الآخرة خرر وأبق.

۱. «ت»: لايقدع.

۲. «ت»: خفائد.

۳. «ت» :+ تعالى.

٤. «س»: وصحبته.

٥. «ت»: ينقمع.

<sup>7. «</sup>س» (بدلا من: فان اللذة لايبق اثرها): فلايبق اثرها.

٧. «ت»: انقلب تلك اللذات. «س»: انقلبت تلك اللذة.

٨. «ت، س»: من المعارف.

۹ . «س» : من.

وانضم إلى هذه (۱) المقدّمات مقدّمات أخرى وهي أنّ كلّ ما كان خيرا (۲) وأبق يجب أن يطلبه العقلاء (۲)، وإغّا جاز حذف هذه المقدّمة الثانية لأنّها هي البديهيّة المقرّرة في العقول السليمة (٤).

واعلم أنّه تعالى لمّا قرّر هذه المطالب (٥) الثلاثة ختم السورة بقوله: ﴿إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الشَّحُفِ النَّهُ وَمُوسَىٰ ﴾ والمعنى أنّ جميع كتب الله تعالى (٢) المُسْحُفِ إِبْرَ ٰهِيمَ وَ مُوسَىٰ ﴾ والمعنى أنّ جميع كتب الله تعالى (١) المنزّلة على أنبيائه ليس المقصود منها (٧) إلّا تقرير هذه المطالب (٨) الثلاثة، وهي معرفة المغربة أولا، ثمّ معرفة النبوّات ثانياً، ثمّ معرفة المعاد ثالثاً.

واعلم أنّ التأمّل في أسرار هذه السورة (٩) ينبّه (١٠) على أنّ الاشتغال بما سوى هذه المطالب الثلاثة عبث، وأنّ سعادة (١١) الإنسان لاتحصل إلاّ بمعرفة هذه المطالب

۱. «س» (بدلامن: الى هذا): هذا.

۲. «ر»: خير.

٣. «ت، ر»: \_ يجب أن يطلبه العقلاء

٤. «ت»: لأنها هي البديهة المقررة في العقول السليمة. «ر»: لانها هي البديهية المقررة في القول السليمة.
 «س»: لأنها هي البديهية المقدرة في العقول السليمة.

٥. «ت»: هذا المطالب.

٦. «ت، س»: ـ تعالى.

۷. «س» : ـ منها.

۸. «ت، س»: هذه المقدمات.

٩. «ت»: واعلم أن التأمل الأسرار في هذه السورة. «ر»: واعلم أن الناقل في اسرار هذه السورة. «س»:
 واعلم أن الاسرار في هذه السورة.

۱۰ . «ت، س» : تنبیه. «ر» مهملة.

۱۱. «س» : سعادات.

الثلاثة (١)، وبالله التوفيق (٢) (٣).

۱. «ر»: الثلاث.

۲. «ت»: + ومنه الهداية. «س»: + ومنه الاستعانة

٣. جاء في آخر «ت»: «تمت الرسالة في بلدة اصفهان في مدرسة الميرزا حسين بيد العبد الجاني ابس محمد
 كريم على اكبر الطبيب الالياني في يوم الثلاث في ثمانية عشر من شهر رجب المرجب ١٢٦٤».

آخر نسخة «س»: «تمت الرسالة عجالة في سنة ١٢٠٥». . قد فرغ من تنميقه لنفسي ولمن يستفيد منه بعدي أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحمته، علا الدين محمد بن حسين الحافظ القاري غفر الله لها وستر عيوبها بحق النبي والولي، وقت العصر الثاني والعشرين من شهر شعبان المعظم، سنة ١٩٦٥ الهجرية.

## تفسير سورة الإخلاص

# بني ألفوا الجمز الزجيكير

(۱) ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ الهو(۲) المطلق هو(۱) الذي لا تكون هويّته موقوفة على غيره، فإنّ كلّ ما هويّته (٤) موقوفة على غيره فهي (٥) مستفادة منه (١٦)، فهتى لم يعتبر (٧) غيره لم يكن هو هو، وكل ما كان هويّته لذاته (٨) فسواء اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو (٩)، لكن كلّ ممكن فوجوده من غيره، وكلّ ما كان وجوده من غيره فخصوصيّة

١. أول نسخة «ر»: قوله جلّ جلاله وعمّ نواله ﴿قل هو الله أحد﴾... أول نسخة «ضو»: بسم الله الرحمـن الرحمـن الرحمـن الرحمـن الرحمـن الرحمـ وبه نستعين والاعتصام بكرمه العميم. قوله جل جلاله ﴿قل هو الله أحد﴾...

۲. «ر، ضو»: هو.

۳. «ضو، ف»: ـهو.

٤. «ضو، ف، گ، م»: فإنّ كل ما كان هويته.

٥. «گ»: \_ فهي.

٦. «ضو»: (بدلاً من: موقوفة على غيره فهي مستفادة منه): مستعارة من غيره. «ف»: مستعارة من غيره.

٧. «م»: لم نعتبر.

۸. «ضو، ف»: هویته من ذاته.

٩. «ر، المطبوعة»: هو هو.

وجوده من علّته (۱)، وذلك هو الهويّة، فإذن كلّ ممكن فهويّته من غيره، فالذي يكون هويّته لذاته هو واجب الوجود (۲).

وأيضاً كلّ شيء ماهيّته مغائرة (٣) لوجوده كان وجوده من غيره (٤)، فلايكون هويّة ماهيّته لنفس ماهيّته (٥)، فلايكون هو هو لذاته، لكنّ المبدء الأوّل هو هو لذاته، فإذن وجوده عين ماهيّته (٢) فإنّ (٧) واجب الوجود هو الذي لاهو إلّا هو، أي كلّ ما عداه فلاهويّة له من حيث هو هو (٨)، بل هويّته من غيره، و واجب (١) الوجود هو الذي لذاته هو هو، بل ذاته أنّه هو \_لاغير (١٠) \_وتلك الهويّة والخصوصيّة معنى عديم الاسم، لايمكن شرحه إلّا بلوازم (١١)، واللوازم منها إضافيّة ومنها سلبيّة، واللوازم الإضافيّة أشدّ تعريفاً من الأمور السلبيّة والأكمل في التعريف هو اللازم الجامع (١٢)

۱. «ضو»: فخصوصيّة وجوده من هـويته مـن غـيره. «م»: فـخصوصية وجـوده مـنه لعـلة. «ف، گ»: فخصوصية وجوده من غيره.

٢. «ضو»: فالذي يكون لذاته هو واجب الوجود هويته. «ف»: فالذي يكون هويته لذاته هوهو الواجب.

٣. «ضو، ف»: وأيضاً كل (ف: فكل) ما ماهيته مغائرة. «ك، م»: وأيضاً كل ماهية مغائرة.

 <sup>«</sup>گ»: لوجودها کان وجودها من غیرها.

راجع الشفاء: الإلهيات: ٣٤٧\_٣٤٦.

٥. «گ» (بدلاً من: لنفس ماهيته): لنفسها.

۲. «گ»: وجوده نفس ماهیته.

٧. «ضو، ف»: فاذن.

٨. «ضو» (بدلاً من: فلا هوية له من حيث هو هو): فهو من حيث هو هو ليس هو هو. «گ» (بدلاً من: أي كلّ ما عداه فلا هوية له من حيث هو هو): أي هويّته نفس ماهيته وكل ما عداه فليس هو من حيث هو هو. «ف»: أي كلّ عداه هويته لغير ماهيته فهو من حيث هو هو ليس هو هو.

۹. «گ»: فواجب.

۱۰. «گ»: بل ذاته هو لا غیره.

۱۱. «ضو، ف، گ»: بلوازمه.

١٢. جملة «في التعريف هو اللازم الجامع لنوعي الاضافة» بمزوق في ف.

لنوعي الإضافة والسلب، وذلك هو كون تلك الهويّة إلهاً، فإنّ الإله هو الذي ينسب إليه غيره، ولاينسب هو (١) إلى غيره، والإله المطلق هو الذي يكون كذلك مع جميع الموجودات، فانتساب غيره إليه إضافيّ (١)، وكونه غير منتسب إلى غيره (١) سلبيّ.

ولمّا كانت الهويّة الإلهيّة ممّا لا يمكن أن يعبّر عنها لجلالتها<sup>(٤)</sup> وعظمتها إلّا بأنه هو هو، ثمّ شرح تلك الهويّة إنّا يكون بلوازمها، وقد بيّنًا أنّ اللوازم (٥) منها الإضافيّة ومنها السلبيّة (٢)، وبيّنًا أنّ الأكمل في التعريف (٧) والشرح لتلك الهويّة ذكر الأمرين (٨)، وبيّنًا أنّ اسم «الله» تعالى (١) متناول لهما جميعاً؛ لاجرم (١٠) عقب قوله ﴿هُـوَ﴾ بدكر ﴿ الله ﴾ ليكون الله كالكاشف عمّا دلّ عليه لفظ ﴿ هُوَ ﴾ والشرح (١٠) لذلك.

# وفيه لطائف أُخر:

منها أنّه لمّا عرّف تلك الهويّة بلوازمها \_ وهي الإلهيّة \_ أشعر ذلك بـ أنّه ليس له شيء من المقوّمات، وإلّا لكان العدول عنها إلى اللوازم قاصراً.

١. «ضو»: الذي ينشب (كذا) إليه غيره ولا ينسب هو. «ف، م»: الذي ينتسب إليه غيره ولا ينتسب هو.

جلة «يكون كذلك مع جميع الموجودات فانتساب غيره اليه اضافي» ممزوق في ف.

٣. «ضو، ف»: إلى الغير.

٤. «ضو»: بجلالتها.

٥. جملة «مما لايمكن ان يعبر عنها... وقد بينا ان اللوازم» ممزوق في ف.

٦. «ضو، ك»: منها إضافية ومنها سلبية. «ف، م»: اللوازم منها السلبية ومنها الإضافية.

٧. «ضو»: الأكمل من التعريف.

٨. «ف» بدلا من «لتلك الهوية ذكر الامرين»: ذكر اللازم الجامع للأمرين.

٩. «ضو»: الإله تعالى. «م»: \_ تعالى. «گ»: وبينا إنّ الإله متناول.

۱۰. «ضو»: ـ لا جرم.

۱۱. «ضو، ف، گ»: وكالشرح.

ومنها أنّه لمّا شرح تلك الهويّة بلازم (١) الإلهيّة وعقب ذلك بأنّه أحد (٢)، وهو الغاية في الوحدانيّة (٣)، كان فيه تنبيه (٤) على أنّه لمّا كان في أقصى غايات الوحدة (٥) ولم يكن له شيء من المقوّمات (٢) تعذّر تعريف تلك الهويّة إلّا بذكر اللوازم، ويصير تقدير الكلام الهويّة التي لاشرح لها؛ إنّا ترك (١) في تعريفها ذكر المقوّمات واقتصر على ذكر اللوازم وهي (٨) الإلهيّة لغاية وحدتها وكهال بساطتها التي تتقاصر العقول عن اكتناهها (١) والوقوف دون مبادئ إشراق أنوارها.

ومنها أنّ هويّة (١٠) المبدء الأوّل لها لوازم كثيرة، وكلّ (١١) تلك اللوازم مترتّبة، فإنّ اللوازم معلولات (١٢)، والشيء الواحد الحقّ البسيط من كلّ وجه لايصدر عنه أكثر من واحد (١٣) إلّا على الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً، ولأنّ اللازم القريب أشدّ تعريفاً من اللازم البعيد، فكون (١٤) الإنسان متعجّباً أعرف من كونه ضاحكاً،

۱. «گ»: بلوازمها الذي هو.

۲. «ف»: الأحد. «گ»: وعقب ذلك بالأحد.

٣. «ضو»: في أقصى الغايات الوحدانية. «گ»: وهو الغاية في الوحدة.

٤. «م»: تنبهأ.

٥. «ضو، ف»: الغايات في الوحدة. «م»: غايات في الوحدة. «ك»: الغايات من الوحدة.

٦. «ضو، ف»: + لاجرم.

٧. «گ»: ولا يحن (بدلاً من: إنَّا ترك).

۸. «گ»: و علی (بدلاً من: و هی).

٩. «ضو»: تقاصر العقول عن اكتنائها. «م»: يتقاصر العقول عن اكتناهها بها.

۱۰. «گ»: أنّ الهوية.

۱۱. «ضو، ف، گ»: ولكن.

۱۲. «گ، ن»: معلومات کثیرة.

۱۳. «ضو، ف»: الواحد.

١٤. «ضو»: من اللازم البعيد فيكون. «ف»: من اللوازم البعيدة فان كون.

ولهذا<sup>(۱)</sup> من أراد تعريف ماهيّة شيء بشيء<sup>(۲)</sup> من لوازمه<sup>(۳)</sup> فمهها كان اللازم أقــرب، كان التعريف أشدّ.

بل فلنذكر هذا الكلام من غط آخر (٤) أشد تحقيقاً، وهو أنّ اللازم البعيد عن الشيء لا يكون معلولاً للشيء حقيقة (٥)، بل يكون معلولاً لمعلوله، والشيء الذي له سببٌ لايعرف بالحقيقة إلّا من جهة العلم بأسبابه (٢)، فلهذا (٧) التحقيق لو ذكر في تعريف الماهيّة شيء من لوازمها (٨) البعيدة لم يكن ذلك التعريف تعريفاً حقيقياً، بل التعريف الحقيقي هو أن يذكر في التعريف اللازم القريب للشيء الذي يقتضيه الشيء لذاته لا لغيره، والمبدء الأول لا يلزمه (١) لازم أقدم من وجوب الوجود، فإنّه هو (١٠) واجب الوجود، وبوساطة (١١) وجوب وجوده يلزمه أنه (١٦) مبدء لكلّ ما عداه، ومجموع هذين الأمرين (٣) هو الإلهيّة، فلهذا لمّا أشار

۱. «ضو، گ»: ضاحكا فلهذا. «ف»: ضحاكا فلهذا.

۲. «ضو، ف، گ»: ماهية من الماهيات بشيء.

۳. «م، گ»: لوازمها.

٤. «ضو»: نذكر الكلام من غط آخر. «ف»: ولنذكر هذا الكلام من غط آخر. «گ»: بل ذكر هذا الكلام على غط آخر. «م»: بل لنذكر هذا الكلام من غط آخر.

٥. «گ»: معلو لاً له حقيقة.

٦. «گ»: + وأمّا الذي لا سبب له فإنّه لا يعرف إلّا من جهة لوازمه.

۷. «ضو»: فهذا. «گ»: ولهذا.

۸. «ضو»: لوازمه.

۹. «م، گ»: لا يلزم.

۱۰. «ضو، ف»: فإنّه لما هو هو. «گ»: - هو.

۱۱. «ضو، ف، گ»: و بو اسطة.

۱۲. «ضو»: وجوب وجوده يلقيه أنه. «ف»: وجوب وجوده يلزمه بأنه.

۱۲. «ضو»: هذين اللازمين.

بقوله (۱) إلى الهويّة المحيضة البسيطة حقّاً، التي لا يمكن أن يعبّر عنها (۲) بشيء سوى (۳) أنّه هو، وكان لابدّ من تعريفها بشيء من اللوازم، عقّب ذلك بذكر أقرب الأشياء لزوماً له (٤)، وهو الإلهيّة الجامعة للازمي السلب والإيجاب. فسبحانه ماأعظم شأنه وما أقهر (٥) سلطانه؛ فهو الذي هو (١) منتهى الحاجات، من (٧) عنده نيل الطلبات، ولا يبلغ أدنى ما استأثر به من الجلال (٨) والعظمة والغبطة (١) والبهجة (١٠) أقصى نعوت الناعتين، وأعظم وصف الواصفين بل القدر الممكن ذكره للمتنع أزيد منه (١١) \_ هو الذي ذكره في كتابه العزيز، وأودعه في وحيه المقدّس والرموز الطاهرة الجليّة الرفيعة (١٢).

وهاهنا قد يعنّ سؤالٌ"(١٣)، وهو أنّ ماهيّته تعالى(١٤) وإن كـان لايمكـن لغـيره

۱. «ضو»: لقوله هو. «گ»: بقوله هو.

۲. «م»: يعبر عنه.

۳. «ضو»: ـ سوى.

٤. «گ»: \_ له.

٥. «ف»: وما أقهر. «گ»: وما أبهر.

٦. «ضو»: - هو.

۷. «ضو، گ»: ومن.

٨. «ضو»: ولا يبلغ أولى ما استأثر به من الجلال. «ف»: ولا يبلغ أدنى ما استأثر من الجلال.

۹. «ضو»: والعطية.

۱۰. «گ»: \_البهجة.

١١. المطبوعة: بل القدر الممكن ذكر ما يمتنع أزيد منه.

١٢. «ضو»: ورموزه المنزهة الظاهرة الجلية الدقيقة. «ف»: ورموزه الطاهرة الجليلة الرفيعة. «گ»: في وحيه المقدس ورموزه الظاهرة الرقيقة.

١٣. «ضو، ف، گ، م»: وفيه شك (بدلاً من: وهاهنا قد يعن سؤال).

۱۲. «ضو، ف»: تبارك وتعالى.

معرفتها إلّا بوساطة (١) الإضافات (٢) والسلوب، إلّا أنّه جلّ جلاله عالم بها، وأنّ هناك العقل والعاقل (٢) والمعقول واحدٌ، فلمَ لم يذكر ذلك (٤) واقتصر على اللوازم (٥)؟

فنقول: ليس للمبدء الأول شيء من المقوّمات<sup>(۱)</sup> أصلاً، فإنّه وحدة مجردة وبساطة محضة ولاكثرة فيه ولا اثنينيّة<sup>(۷)</sup> هناك أصلاً، فعقله<sup>(۸)</sup> لذاته ليس لأنّه يعقل من ذاته مقوّمات<sup>(۹)</sup>، بل لا يعقل من ذاته إلّا الهويّة المحضة الصرفة، المنزّهة<sup>(۱۱)</sup> عن الكثرة من جميع الوجوه، ولتلك<sup>(۱۱)</sup> الوحدة لوازم فلذا ذكر تلك الهوية<sup>(۲۱)</sup> وشرحها باللوازم القريبة وأشار<sup>(۱۲)</sup> إلى وجوده المخصوص بأنّ وجوده عينه<sup>(۱۲)</sup>.

ولهذا أصلٌ في الحكمة، وهو أنّ تعريف البسائط باللوازم(١٥١) القريبة في الكمال كتعريف المركبات بذكر مقوّماتها، فإنّ التعريف البالغ [هو ما يحصّل في النفس حاقّ

۱. «م، ف، گ»: إلّا بواسطة.

٢. «ضو»: معرفتها إلا بالإضافات.

٣- «ضو، م»: فإن هناك العقل والعاقل. «ف»: فإن هناك العقل والعقال.

٤. «ف، گ، م»: فلهاذا لم يذكر تلك.

٥. «ضو»: فلم لم يذكر ذلك الهيئة واقتصر على تلك اللوازم. «گ»: واقتصر على تلك اللوازم.

٦. «ضو»: من الهويات.

٧. «گ»: محضة لاكثرة فيه ولا اثنينية. «م»: محضة ولاكثرة فيه ولا تثنية (مهملة).

۸. «ضو،گ»: فتعقله.

٩. «ف»: + ذاته فانه ليس لذاته مقومات فكيف يعقل لذاته مقومات.

١٠. «ضو، ف»: بل لا يعقل من ذاته إلّا هويته (س: هوية) محضة صرفة منزهة.

۱۱. «ف: : ولذلك.

۱۲. «ضو»: فاذن ذكر الهوية. «م»: فاذن ذكر تلك الهوية. «ف، گ»: فإذا ذكر الهوية.

۱۳. «ضو، م»: وقد أشار. «ف»: فقد اشعر. «گ»: فقد اشار.

۱٤. «ضو، ف، م»: المخصوص على ما هو وجوده عليه. «گ»: المخصوص على وجوده عليه.

۱۵. «ف، گ»: بلوازمها.

الحقيقة، فلو كان المطلوب بسيطاً وعرف باللوازم القريبة حصل في النفس ذلك، فيكون التعريف باللوازم القريبة موصلاً للذهن إلى حاق الحقيقة، ويصير في هذا الباب كتعريف المركبات بالمقومات](١).

وقوله تعالى (٢): ﴿ أَحَدُ ﴾ مبالغة في الوحدة والمبالغة التامّة في الوحدة (٣) لا تتحقّق إلّا إذا كانت الواحديّة بحيث لا يكون أن يكون أشد أو أكمل (٥) منها، فإنّ الواحد مقولٌ على ما تحته بالتشكيك، والذي (٢) لا ينقسم بوجه أصلاً أولى بالواحديّة ممّا ينقسم من (٧) بعض الوجوه، والذي ينقسم انقساماً عقليّاً أولى (٨) ممّا ينقسم بالحسّ، [والذي ينقسم بالحسّ انقساماً بالقوّة أولى (١) بالواحديّة ممّا ينقسم بالفعل (١٠) وليس له وحدة وله وحدة جامعة، وهو أولى بالواحديّة ممّا ينقسم بالفعل (١١) وليس له وحدة

١. هذا المقطع «ولهذا أصل في الحكة... كتعريف المركبات بالمقومات» غير موجود في نسخة «م». «ضو، ف، گ» (بدلاً ممّا بين المعقوفتين): هو أن يحصل في («ضو»: من) النفس صورة مطابقة للمعقول، فإن كان مركباً وجب أن يحصل في النفس أجزاؤه وإن كان بسيطاً وله لوازم، فهتى («ضو»: فهي) حصل في العقل كذلك كانت الصورة العقلية مطابقة أيضاً، فيكون التعريف باللوازم، في هذا (ضو: وهذا) الباب كالتعريف بالمقومات في المركبات. وتمام تقرير (ف: - تقرير) هذا الأصل مستقصى في المنطق من (ضو، ف: + تصانيف في) كتاب الشفاء.

۲. «ضو، ف»: قوله جل جلاله.

٣- «م، گ»: مبالغة من الوحدة والمبالغة التامة من الوحدة.

٤. «ف»: في الوحدة لاتقتضي إلا إذا كانت الواحدية لايمكن.

٥. «ضو، ف، م»: اشد ولا اكمل. «گ»: اشد ولا اولى.

٦. «ضو، ف، گ»: فالذي.

٧. «ف»: ينقسم في.

۸. «گ»: اولی به.

٩. «ضو»: ما ينقسم بالحس والذي ينقسم بالحس انقساماً بالقوة اولى.

٠١. «م»: والذي ينقسم بالحس وهو بالقوة اولى من الواحدية بالفعل.

۱۱. «ضو»: ـ وله وحدة جامعة وهو اولى بالواحدية كمّا ينقسم بالفعل.

جامعة]  $^{(1)}$ ، بل وحدته بسبب $^{(7)}$  الانتساب إلى المبدء  $^{(7)}$ .

وإذا ثبت أنّ الوحدة قابلة للأشدّ والأضعف  $^{(4)}$  وأنّ الواحد مقولٌ على ما تحته بالتشكيك، فالأكمل  $^{(6)}$  في الوحدة هو الذي لا يمكن شيء آخر  $^{(7)}$  أقوى منه في الوحدة، وإلّا لم يكن في غاية المبالغة  $^{(8)}$  في الوحدة، فلا يكون أحداً مطلقاً، بل أحدُ  $^{(8)}$  بالقياس إلى شيء دون شيء.

فقوله تعالى (١): ﴿أَحَدُ ﴾ دال (١٠) على أنّه واحدٌ من جميع الوجوه، وأنّـه لاكثرة هناك أصلاً، لاكثرة (١١) معنويّة، عن (١٢) كثرة المقوّمات \_كالأجناس (١٣) والفصول \_أو

١. بدلاً ممّا بين المعقوفتين: «ف»: والذي ينقسم بالحس انقساماً بالقوة اولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل،
 والذى له وحدة جامعة اولى بالواحدية ممّا ينقسم بالفعل، والذى له وحدة جامعة اولى بالواحدية ممّا
 ينقسم بالفعل وليس له وحدة جامعة. «گ»: والواحد بالقوة اولى من الواحد بالفعل والذى له وحدة
 جامعة

۲. «م»: بل وحدتها لسبب. «گ»: بل وحدتها بسبب.

٣. «ضو، ف»: بل وحدتها بسبب الانتساب إلى مبدء كها يقال طبي للكتاب والمبضع (كلمة «والمبضع» غير مكتوب في ضو ومكانه بياض» والدواء وصحى للغداء والنبات (ف: والثياب).

٤. «گ»: للشدة والضعف.

٥. «ضو»: والأكمل.

٦. «ضو، ف، م»: لا يكن أن يكون شيء آخر.

٧. «ف»: لم يكن غاية المبالغة. «م»: لم يكن في الغاية المبالغة.

٨. «ضو، ف»: بل يكون أحداً. «م»: بل أحداً.

۹. «گ»:\_تعالى.

۱۰ . «ضو، ف» : دل.

۱۱. «گ»: -کثرة.

۱۲. «ضو، ف، گ» (بدلاعن: عن): أعني.

۱۳ . «ضو، ف، گ» : من الاجناس.

كثرة الأجزاء الفعليّة (١) \_كالمادّة والصورة (٢) في الجسم \_ ولاكثرة (٣) حسّيّة بالقوّة أو بالفعل، وذلك (٤) لكونه منزّهاً عن الجنس والفصل والمادّة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان، وسائر أنواع القسمة التي تشلم الوحدة والبساطة الحقّة الثابتة لله جلّ جلاله وتعالى أن يشبهه شيء، أو يساويه أمرٌ (٥).

فإن قيل: هب أنّ دعاوي هذه المسألة قد جاءت مندرجة (٢) تحت هذه اللفظة، فأين البرهان عليها هذه في (٧) السورة ؟ فنقول: برهان ذلك أنّ كلّ ما كان (٨) هويّته إنّا يحصل من اجتاع أجزاء، كان (٩) هويّته موقوفة على حصول (١٠) تلك الأجزاء، فلا يكون هو هو لذاته، لما دلّ عليه فلا يكون هو هو لذاته، لما دلّ عليه

١. (بدلاً من: الفعلية) «ف»: العقلية. «گ»: الخارجية .

٢. «ضو»: وكثرة الاجزاء من العقلية المادة والصورة.

۳. «ضو، ف، گ»: أو كثرة.

٤. «ضو، ف، گ» (بدلاً من: ذلك): كها في الجسم وذلك يتضمن (ضو: متضمن) البيان.

ق. «ضو»: والاشكال والالوان وسائر الوجوه النسبية التي يتثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة
 بكرم وجهه وعز جلاله تعالى أن شبّه شيء أو يساويه.

<sup>«</sup>ف، گ»: والاشكال والالوان وسائر وجوه (ف: - وجوه) التشبية التي تثلم الوحدة والبساطة المحضة (ف: الحقة) اللائقة بكرم وجهه وعز جلاله تعالى أن يشبهه شيء أو يساويه شيء.

٦. «ضو»: فلئن قلت: ان دعاذى (كذا) هذه المسألة مندرجة. «ف، گ»: فلئن قيل هب (ف: فإن قيل فهب)
 أن دعاوى هذه المسائل صارت مندرجة.

٧. «ف»: تحت هذااللفظ فأين البرهان عليها من هذه. «گ»: تحت هذه اللفظة فأين البرهان عليها من هذه.
 ٨. «ضو»: فنقول: ان كل ما كانت. «ف، گ»: فنقول: برهانه ان كل ما كانت (ف: كان).

۹. «ضو، ف، گ»: کانت.

۱۰. «ضو»: على حضور.

۱۱. «گ»: فلا يكون هو لذاته.

قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١).

قوله تعالى (٢): ﴿ أَللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ للصمد في اللغة (٢) تفسيران:

أحدهما: الذي لا جوف له. والثاني: السيّد. فعلى التفسير الأول معناه سلبيُّ وهو إشارة (٤) إلى نني الماهيّة، فإنّ كلّ ما له ماهيّة فله جوف (٥) وباطن، وهو تلك الماهيّة، وما لابطن له وهو موجود فلاجهة له ولااعتبار (٢) في ذاته إلّا الوجود، والذي لااعتبار له إلّا الوجود فهو غير قابل للعدم، فإنّ الشيء من حيث هو هو موجود (٧) غير قابل للعدم، إذ (٨) الصمد الحقّ واجب (٩) الوجود مطلقاً من جميع الوجوه.

وعلى التفسير الثاني معناه إضافيّ، وهو كونه سيّداً للكلّ ، أي مبدءً للكلّ (١٠٠).

ويحتمل أن يكون كلاهما مراداً (١١١) من الآية، وكان معناه: أنّ الإله هو الذي يكون كذلك، أي الإلهيّة (١٢) عبارة عن مجموع هذين الأمرين: السلب

١. المقطعان «فقوله تعالى أحد دال على أنه ... لما دل عليه ﴿قل هو الله احد﴾ » غير موجودين في نسخة «م».
 «گ، ف، ضو» (بدلاً من: قوله تعالى: قل هو الله أحد): قوله (ضو: + تعالى) أحد. فإذن ليس له شيء من الأجزاء. هذا مابلغ إليه فهمي في (گ: من) هذه الآية والله (ضو: + تعالى) محيط (ف: المحيط) بأسرار كلامه

۲. «ضو»: قوله جل جلاله. «گ»: \_قوله تعالى.

٣. «ضو»: الصمد في اللغة. «گ، م»: الصمد له في اللغة.

٤. «»: معنا سلبي وهو اشارة «گ»: معناه سلبي وهو الاشارة.

٥. «ضو، ف، گ، م»: فإن كل ما له ماهية («گ»: ماهيته) كان له جوف.

٦. «ضو، ف، گ»: وما لا باطن وهو موجود فلا جهة ولا اعتبار.

٧. «م»: هو هو بموجود.

۸. «م» (بدلاً من: اذ): فان. «ضو، ف، گ»: فاذن.

٩. «ضو»: الواجب.

۱۰. (بدلاً من: أي مبدء للكل): «ضو»: ومبدء للكل. «ف»: أي مبدء.

۱۱. «م»: أن يكون مرادا كلاهما. «گ»: ان يكوم كلاهما مرادان.

۱۲. «گ»: الالوهية.

والإيجاب<sup>(١)</sup>.

قوله (٢): ﴿ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ﴾ لمّا بين سبحانه أنّ الكلّ مستندُ إليه (٣) ومحتاجُ إليه وأنّه هو معطي الوجود لجميع الموجودات (٤) والفيّاض (٥) للوجود بالجود (٢) على كلّ الماهيّات، بين سبحانه (٧) أنّه يمتنع (٨) عنه صدور مثله مثله (١)، فإنّه مها (١٠) سبق إلى الأوهام (١١) أنّه لمّا كانت هويّته تقتضي (٢١) الإلهيّة (٣١) التي معناها الإفاضة على الكلّ وإيجاد الكلّ، فلعلّه يفيض عن وجوده (٤١) وجود مثله، حتى يكون ولداً له، بين سبحانه أنّه لايتولّد (١٥) عنه مثله، فإنّ كلّ ما يتولّد (٢١) عنه مثله فماهيّته (١٧) مشتركة

١. «ضو، ف، ك، م»: عبارة عن مجموع هذا السلب والإيجاب. «ك»: + والله اعلم.

۲. «ضو، ف»: قوله جل جلاله.

٣. «م»: ان الكل مستبد اليه.

٤. «م»: جميع الموجودات. «ضو، ف، گ» (بدلا من: وانه هو معطى الوجود لجسميع الموجودات): وانه («گ»: انه) هو المعطى لوجود الموجودات (ف: لوجود جميع الموجودات).

٥. «ضو، ف، گ، م»: وهو الفياض.

٦. «ضو، ف، گ»: \_بالجود.

۷. «گ» : \_ سبحانه.

۸. «ضو، ف،گ»: + أن يتولد.

۹. «م»:\_مثله. «ضو،گ»: عنه مثله.

۱۰. «گ»: فانه ربا.

١١. «ضو»: فانه مما سبق الى بعض الاوهام. «ف»: فانه مهها سبق الى بعض الاوهام.

۱۲. «ضو، ف»: لماكان هويته يقتضي. «م»: لماكانت هويته يقتضي.

۱۲. «گ»: الالوهية.

١٤. «ضو»: على الكل فلعله يفيض عن وجوده. «ضو»: على الكل وايجاد الكل فلعله يقتضي عن وجوده..

١٥. «ف»: بين سبحانه وتعالى أنه لايتولد. «گ»: بين سبحانه أنه يمتنع ان يتولد.

۱٦. «ف، گ»: من يتولد.

١٧. «ف، گ»: كانت ماهيته. «ضو» (بدلاً من: حتى يكون ولداً له... عنه مثله فماهيته): كانت ماهيته.

بينه وبين غيره (١)، فلايتشخّص (٢) إلّا بواسطة مادّة (٣) وعلاقتها، وكلّ ما كان مادّياً أو له علاقة (١) بالمادّة كان (٥) متولّداً عن غيره، فيصير الكلام (٢) هكذا: «لم يلد لأنّـه لم يتولّد».

فإن قيل: فأيّ  $^{(\gamma)}$  إشارة في هذه السورة تدلّ  $^{(\Lambda)}$  على أنّه تعالى $^{(\gamma)}$  غير متولّد؟

قيل  $(^{(1)}$ : لأنّه لمّا لم يكن له ماهيّة واعتبار سوى أنّه هو هو \_الذي  $(^{(1)})$  ابتدء في أول السورة بذكره \_ وكان هويّته  $(^{(1)})$  لذاته، وجب أن لا يكون متولّداً عن غيره  $(^{(1)})$ ، وإلّا لكانت هويّته مستفادة  $(^{(1)})$ ، فلا يكون هو هو لذاته.

وفي هذا(١٥) تنبيهٌ على سرٍّ عظيم، وهو أنّ التحديد الوارد في القـرآن بـالولد(٢١١

٦. «ضو، ف»: فيصبر تقدير الكلام. «گ»: ويصبر تقدير الكلام.

۱. «ف، گ» : + وكل (ف: فكل) ما كان ماهيته مشتركة بينه وبين غيره. «م» : ـبين سبحانه انه لا يتولد... وبين غيره.

٢. «ضو، ف»: فانه لا يتشخص.

٣. «ضو، ف، ك»: إلّا بواسطة المادة.

٤. «ضو، ف، م»: أو كان له علاقة.

ه. «گ»: کانت.

۷. «ضو» (بدلاً من: فاي): او اي. «گ»: واي.

۸. «ضو، م»: يدل.

۹. «ضو»: انه سبحانه.

۰۱. «گ» : قلنا.

۱۱. «گ»: سوى انّه الذي.

۱۲. «م»: فكانت هويته. «ف، گ»: وكانت هويته.

۱۳. «ف»: من غيره.

١٤. «ف، گ»: + من غيره. «ضو»: وجب أن لا يكون متولداً وإلّا لكانت هويته مستعارة من غيره.

۱۵. (بدلاً من: وفي هذا) «ف» : وعند هذا. «گ» : وعنده.

١٦. «ضو، ف، گ»: وهو أن التهديد (كذا) الوارد في القرآن على القائلين («گ»: للقائلين) بالولد.

والزوجة يعود إلى هذا الشرح<sup>(۱)</sup>، وهو أنّ التولّد أن ينفصل <sup>(۲)</sup> عن الشيء مثله، فإنّ ما لا يكون له مثلٌ لا يقال<sup>(۲)</sup>: [«إنّ له ولداً» وإغّا لم ينفصل عنه مثله، لأنّ الانفصال يقتضي الانفعال، والشيء إغّا ينفعل ]<sup>(1)</sup> لو تكثّرت ماهيّته (۱) النوعيّة، وذلك بسبب المادّة \_كها تبيّن (۱) \_ وكلّ ما كان (۱) ماديّاً لا يكون ماهيّته هـويّته (۱)، لكن واجب الوجود (۱) ماهيّته هويّته، فإذاً لا يتولّد عنه غيره، ولا يتولّد هو عن غيره (۱).

قوله (۱۱۱): ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ﴾ لمّا تبين أنّه غير متولّد عن مثله، وأنّ مثله غير متولّد عنه، بين أنّ ما هذا شأنه لايكون له كفء، أي ليس يكن ما يكافئه ويساويه في قوّة الوجود (۱۲).

۱. «ضو»: هذا السعر. «ف، گ»: هذا السر.

 <sup>«</sup>ضو، ف»: وهو أن الولد هو أن ينفصل.

٣. «ضو، گ»: فإن مالا يكون مثلاً له لايقال. «ف»: فإن مالا يكون مثلاً له يقال.

٤. بدلاً ممّا بين المعقوفتين «ضو، ف»: له ولد والولد إغّا تنفصل. «گ»: له الولد والولد إنّما ينفصل ان.

٥. (بدلاً من: ماهيته) «»: ماهية «گ»: مرتبته.

٦. «ضو، ف، گ»: کها بینا.

۷. «گ»: وكل ما يكون.

 <sup>«</sup>ضو، ف»: لا يكون ماهيته هو هويته.

۹. «گ»: + سبحانه.

٠١. «ضو»: \_ولا يتولد هو عن غيره. «ف، گ»: وهو غير متولد عن غيره. وهذا المقطع «وفي هذا تنبيه على سر عظيم... ولا يتولد هو عن غيره» غير موجود في نسخة «م».

۱۱. «ضو»: قوله جل جلاله وعز شأنه ولا إله غيره. «گ»: \_قوله.

۱۲. «ضو، ف، م»: كها تبين (م: لما تبين) أنه غير متولد عن مثله وأن مثله غير متولد عنه (ف:عن) بين أنه لا يكون له كفواً (م: +أحد) أي ليس له ما (م: + يكافئه و) يساويه في قوة الوجود.

<sup>«</sup>گ»: لما بين أنّه تعالى لم يتولّد عن مثله وأن مثله غير متولد عنه بين أنّه لا يكون له كفوء وليس له ما يساويه في قوة الوجود.

والمساوي في قوّة الوجود<sup>(١)</sup> يحتمل وجهين<sup>(٢)</sup>: الأول<sup>(٣)</sup>: أن يكون مساوياً في<sup>(٤)</sup> الماهيّة النوعيّة<sup>(٥)</sup>.

والثاني: المساوق(٦) في وجوب الوجود.

فأمّا أن يكون له مساوٍ في الماهيّة النوعيّة (٧)، فذلك يبطله قوله تعالى: ﴿وَلَـمْ يُولَدُ ﴾ فإنّ كلّ ما كان ماهيّته مشتركة بينه وبين غيره كان وجوده ماديّاً وكـان (٨) متولّداً عن غيره، لكنّه (٩) غير متولّد عن غيره.

وأمّا أن يكون له ما يساويه في الماهيّة الجنسيّة (١٠٠) \_ وهو وجوب الوجود \_ فذلك يبطله هذه الآية (١١٠)، لأنّه حينئذ يكون ذا جنس وفصل (١٢١)، ويكون وجوده متولّداً

۱. «ضو، گ»: \_والمساوى في قوة الوجود.

۲. «م»: يحتمل على وجهين.

٣. «ضو» (بدلاً من: الاوّل): احدهما.

٤. «گ»: مساوياً له في.

٥. «ف»: - النوعية.

٦. «م»: \_المساوق. «ضو، ف، گ»: والثاني ان لايساويه (ضو: ان يساويه) في الماهية النوعية ولكن يساويه في وجوب الوجود. (جملة «ولكن يساويه في وجوب الوجود» محزوق في ف.

٧. «ضو، ف، م»: فإما أن يكون له مايساويه (م: له مساوية) في ماهيته النوعية. (جملة: «فإما أن يكون له مايساويه» ممزوق في ف.

٨. «ف»: فكان. «ضو، گ، م»: \_فان كل ماهية مشتركة بينه وبين غيره كان (ضو: وكان) وجوده ماديا فكان.

۹. «گ»: + تعالى.

١٠. جملة: «غيره لكنه غير متولد... الماهية الجنسية» بمزوق في ف.

۱۱. «ف»: بهذه الآية. «ضو، گ»: وأما أن يكون له ما يساويه في ماهية جنسه وهو وجوب الوجود فذلك أيضاً يبطله هذه.

<sup>«</sup>م»: وأما أن يكون له ما يساويه في ماهية الجنسية وهو وجوب الذي يكون الوجود وكذلك أيضا يبطله هذه الآبة.

۱۲. «ضو، ف، م»: لأنّه حينئذ يكون له جنس وفصل. «گ»: لأنّه يكون له حينئذ جنس وفصل.

عن (١) الازدواج الحاصل من جنسه الذي يكون (٢) كالأمّ، وفيصله الذي يكون (٣) كالأب، لكنّه غير متولّد. وأيضاً يبطله (٤) أول السورة، فإنّ كلّ ما كانت ماهيّته ملتئمة من جنس وفصل (٥) لم تكن هويّته لذاته، لكنّه هو هو (١).

#### خاتمة لهذه السورة(١)

انظر إلى كمال حقائق هذه السورة:

أشار أولاً إلى الهويّة المحضة (^) التي لا إسم لها إلّا أنّه (٩) هو، ثمّ عقّب بذكر الإلهيّة التي هي (١٠) أقرب اللوازم لتلك الحقيقة وأشدّها تعريفاً كها بيّنًا ـ ثمّ عقّبه بلفظ أحد (١١) لفائدتين:

[الأولى: أنّه لمّا كان التعريف الكامل بذكر المقوّمات وعدل إلى ذكر اللوازم البيّنة دلّ ذلك على أنّه في ذاته واحدٌ من جميع الوجوه.

۱. «ضو، گ، م»: متولدا من. «ف»: متولد عن.

٢. «گ»: الامتزاج الحاصل من جنسه الذي يكون له. «ضو»: الازدواج الحاصل بين جنسه الذي يكون.

۳. «م»: -الذي يكون.

٤. «ضو»: فيبطله. (جملة: «الحاصل من جنسه... يبطله» محزوق في ف).

٥. «ضو، ف، گ»: من الجنس والفصل.

٦. «ضو، ف»: + لذاته.

٧. «ضو، ف، گ»: خاتمة لهذا التفسير.

٨. «م، ك»: أشار أولا إلى هويته الحضة. «ف»: أشارة أولا إلى هوية الحضة.

٩. «م»: - الا.

١٠. «ضو»: ثم عقبه بذكر الالهية التي هو. «ف»: ثم عقبه بذكر الالهية التي هي.

١١. «ضو، ف»: كما بيناه ثم عقبه بذكر الأحدية. «ك، م»: كما ثم عقبه بذكر الأحدية.

الثانية](١): أنّه رتّب (٢) الأحديّة على الإلهيّة، ولم يرتّب الإلهيّة على الأحديّة فإنّ الإلهيّة عبارة عن استغنائه عن الكلّ واحتياج الكلّ إليه، وما كان كذلك كان وحداً مطلقاً، وإلّا لكان (٣) محتاجاً إلى أجزائه، فإنّ الإلهيّة (٤) من حيث هي هي تقتضي الوحدة، والوحدة لاتقتضى الإلهيّة (٥).

ثمّ عقّب ذلك بقوله: ﴿ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ ودلّ (١٦) على تحقيق معنى الإلهيّة بالصمديّة التي معناها (٧) وجوب الوجود، والمبدئيّة لوجود كلّ ما عداه من الموجودات.

ثمّ عقّب بيان ذلك بأنّه (٨) لا يتولّد عنه مثله (٩)، لأنّه غير متولّد عن غيره (١٠٠): وبيّن أنّه وإن كان إلها لجميع (١١١) الموجودات فيّاضاً للوجود عليها، فلا يجوز (١٢١) أن يفيض الوجود على مثله، كما لم يكن وجوده من فيض غيره.

١. (بدلاً كمّا بين المعقوفتين): «ضو، ف، گ، م»: الاولى لئلا يقال (م: – يقال. ف: كيلا يقال) انه ترك (م: انه يدل) التعريف الكامل بذكر المقومات وعدل الى ذكر اللوازم الثانية ليدل على انه فى ذاته (گ: على انه لذاته) واحد من جميع الوجوه ورتب.

 <sup>«</sup>ضو، گ، م» (بدلاً من: الثانية انه رتب): ورتب.

٣. «ضو، ف» : واحدا مطلقا وإلا لكان. «گ» : واحدا مطلقا وإلاكان. «م» : وحدا مطلقا وإلاكان.

٤. «ف، گ»: فالالهية.

٥. «م»: يقتضى الوحدة والوحدة لا يقتضى الإلهية.

٦. «گ» : فدل.

۷. «گ»: معناه.

٨. «ضو، ف، م»: ثم عقب ذلك ببيان (م: تبيان) انه.

۹. «ضو، ف، گ، م»: عنه غیره.

۱۰. «گ»: \_ لانه غير متولد عن غيره.

۱۱. «گ، م»: بجمیع.

۱۲. «م»: ولا يجوز.

ثمّ عقّب ذلك ببيان (١) أنّه ليس في الوجود (٢) ما يساويه في قوّة الوجود.

فن أول السورة إلى (٣) قوله ﴿ اللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ في بيان ماهيّته ولوازم ماهيّته ووحدة حقيقته وأنّه غير مركّب (٤) أصلاً ومن قوله ﴿ لَمْ يَلِدْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ﴾ (٥) في بيان أنّه ليس له ما يساويه في نوعه ولافي جنسه (٢)، لابأن يكون متولّداً (٧) ولابأن يكون موازياً له (١) في الوجود.

و<sup>(۱۱)</sup> بهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته، ولو كان<sup>(۱۱)</sup> المقصد الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى<sup>(۱۱)</sup> وصفاته وكيفيّة صدور أفعاله عنه \_ وهذه السورة دالّة على سبيل التعريض والإيماء على جميع ما يتعلّق بالبحث عن ذات الله \_ لاجرم<sup>(۱۲)</sup> هذه السورة معادلة لثلث القرآن<sup>(۱۲)</sup>.

۱۰. «ضو»: ـو.

۱ . «م»: تبیان.

۲. «ضو»: إنّه ليس من الوجود.

٣. «ضو، ف»: + آخر.

٤. «ف»: متركب.

٥. «ف، گ، م»: إلى قوله كفواً أحد.

٦. «گ، م»: من نوعه ولا من جنسه.

٧. «ضو، ف»: + منه. «گ»: لا بان يكون هو متولدا عنه.

٨. «ضو، ف، م»: ولا بأن يكون هو متولدا (ضو: + منه. م: + عنه). «گ»: ولا بان يكون والدا له تعالى.

۹. «م»: \_ له.

۱۱. «ضو، م»: ولما كان. «ف، گ» (بدلاً من: ولو كان المقصد): ولما كان الغرض.

۱۲. «ف، گ، م»: ـ تعالى.

١٣. «ف»: + جعل. «ضو»: التعريض والإيماء على ما يتعلق من البحث عن ذات الله تعالى لاجرم جعل.

١٤. «گ» (بدلاً من: عن ذات الله لا جرم... لثلث القرآن): عن ذات الله تعالى كانت معادلة لنصف القرآن كيا
 ورد في الحديث النبوى على قائله افضل الصلوات والتسليات.

فهذا ما وفقت إلى أن<sup>(١)</sup> وقفت عليه من أسرار هذه السورة الكريمة<sup>(٢)</sup> العظيمة ، ولله الحمد من قبل ومن بعد وله الثناء في الابتداء والانتهاء.

والحمد لله واهب العقل ومبدع الكلّ والصلاة على واسطة عقد العدل وقلادة جيد الفضل آمين (٣).

۱. «گ»: \_وفقت الى ان.

٢. «ك» (بدلاً تمّا جاء بعد هذه الجملة الى آخر الرسالة): والله محيط باسرار كلامه وهو حسى ونعم الوكيل.

٣. «ضو»: فهذا ما وقفت عليه من أسرار السورة والله أعلم بحقائق الأمور وبغاياتها. تم شرح سورة الإخلاص بتوفيق الله وجوده. «ف»: فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة والله جل جلاله هو المحيط بأسرار كلامه ودقائق خطابه وحقائق كتابه الجيد الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد. «م» (بدلاً من المقطعين الأخيرين): فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة والله أعلم بالحقائق. تمت الرسالة والحمد كلّه لواهب الكل، والصلاة على خير بريته محمد وآله الطاهرين.

## تفسير سورة الفلق

## ينيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحِبَ

(۱) ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾: فالق ظلمة العدم بنور الوجود (۲)، هو (۳) المبدء الأول، الواجب الوجود لذاته، وذلك من لوازم خيريّته المطلقة، الفائضة (٤) عن هويّته، المقصودة (٥) بالقصد الأول (٦).

وأوّل (٧) الموجودات الصادرة عنه (٨) هو (٩) قضاؤه ، وليس فيه شرٌّ أصلاً إلّا ما صار

١. «م»: + هذه رسالة في تفسير المعوذتين من مقالة الحكيم فيلسوف الأعظم أبي على قدس الله روحه العزيز. بسم الله الرحمن الرحين الرحيع وبه الهداية والتوفيق. «ف»: + قوله جل جلاله.

وفي أول المطبوعة جاء مقدمة مشتملة على حمد الله والصلاة على النبي وآله وأصحابه وتعريف الرسالة. ولما لم يكن المطالب من المؤلف لم نر لزوما في إيرادها.

٢. «م» (بدلاً من: بنور الوجود): بنور الظلمة.

۳. «ف، گ»: وهو.

٤. «ر، گ»: \_ الفائضة.

٥. «گ، ي» (بدلاً من: عن هويته المقصودة): في هويته.

٦. «ف، م»: من لوازم خيريته المطلقة في هويته بالقصد الأول.

۷. «ي»: فاول.

۸. «ف، م»: \_عنه.

۹. «ف، گ، ی»: ـ هو.

مخفيّاً تحت سطوع النور الأول<sup>(۱)</sup>، وهو الكدرة<sup>(۲)</sup> اللازمة لماهيّته، المنشأة من هويّته؛ ثمّ بعد ذلك تتأدّى الأسباب بمصادماتها<sup>(۳)</sup> إلى شرور لازمة عنها بعد قضائه، والسبب الأوّل من معلولاته فيها هو قدره<sup>(٤)</sup> وهو خلقه<sup>(٥)</sup>، فلذلك<sup>(١)</sup> قال: ﴿مِن شَـرِّ<sup>(٧)</sup> مَا خَلَقَ﴾.

جعل الشرّ (^) في ناحية الخلق والتقدير؛ فإنّ ذلك [الشرّ (١) لاينشأ إلّا من الأجسام ذوات التقدير.

وأيضاً فليًا كانت الأجسام] (١٠) من قدَره (١١) لامن قضائه \_ وهي (١٢) منبع الشرّ من عيث أنّ المادّة لاتحصل إلّا هناك (١٢)، لاجرم جعل الشرّ مضافاً إلى «ما خلق (١٤)».

١. «ر»: تحت سطوح النور الاول. «ف»: تحت طلوعه نور الاول. «ي»: تحت السطوع النور الاول.

۲. «ر، ف، گ، ی»: الکدورة.

۳. «ر»: لمصادفتها. «گ»: بمصادمتها.

٤. «ر»: لازمة عنها ويعود قضائه وهو السبب الأول من تفصيل معلولاته هو قدره. «ف»: لازمة عنها ونفوذ قضائه فيها والمسبب الاول في معلولاته هو قدره. «گ، ی»: لازمة عنها ونفود قضائه وهو المسبب الاول في معلولاته هو قدره.

٥. «م» (بدلاً من هذا المقطع): وليس فيه شر أصلاً إلا ما صار مخفيا... هو قدره وهو خلقه»: وليس فيه سر أصلاً إلا شر ور لازمة عنها، ونفود قضائه، وهو المسبب الأول في معلولاته، هو قدره، وهو حلقه (كذا).

٦. «ف»: ولذلك.

۷. «ر» : من جعل.

٨. «ف»: - جعل الشر.

٩. «ف»: - الشر.

١٠. ما بين المعقوفتين غير موجود في «ر».

۱۱. «ی»: قدرته.

۱۲. «ر،م»: وهو.

١٣. «ر»: الامن هناك.

۱٤. «ي»: مضافاً الى الخلق.

ثمّ إنّه سبحانه (۱) قدّم الانفلاق على الشرّ اللازم (۲) مما خلق، من حيث أنّ الانفلاق على الشرّ اللازمة وهو إفاضة نور الوجود على الماهيّات (۲) الممكنة (٤) \_ سابق (٥) على الشرور اللازمة عن (١) بعضها، ولذلك فإنّ (۱) الخير مقصودُ بالقصد الأوّل (٨)، والشرّ عارضٌ (١) بالقصد الثانى (١٠).

والحاصل (۱۱) أنّ الفالق لظلمة العدم بنور الوجود هو واجب الوجود، والمسرور (۱۲) غير لازمة منه (۱۲) أوّلا في قضائه، بل ثانياً في (۱۱) قدره، فأمر بالاستعاذة (۱۵) بربّ الفلق من الشرور اللازمة من الخلق (۲۱).

۱. «ر، ف، گ، ی»: ثم انه تعالی.

۲. «ى»: \_اللازم.

۳. «ف، ی»: الماهیة.

جملة «وهو افاضة نور الوجود على الماهيات الممكنة» جاء في المطبوعة بعد قوله: «ثم انه سبحانه قدم الانفلاق».

٥. «ف، گ، ي»: سابقة. «ر»: وهو سابق.

٦. «ر، ف، گ»: من.

٧. «ر»: وذلك لان. «ف»: ولذلك قال.

 <sup>«</sup>ر»: بالقصد الفالق الاول. «ی»: بالقصو الاولی.

۹. «ف، گ»: عارض.

١٠. المطبوعة: بقصد ثانوي.

١١. المطبوعة: والخلاصة. «ف»: فالحاصل.

۱۲. «ر»: بنور الوجود وهو واجب والشرور.

١٣. المطبوعة: غير لازمة عنه. «ر»: غير ملازمة منه.

۱۵. «ر،گ،ی»: وفي.

١٥. «ر»: فأمر الاستعاذة. «ف»: فامر بالسعادة.

١٦. «گ»، المطبوعة: عن الخلق.

فإن قيل: لماذا قال: ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ (١) ولم يقل: «بإله الفلق» أو نحو ذلك (٢)؟ قيل: إنّ فيه سرّاً لطيفاً (٣) من حقائق العلم، وذلك لأنّ (٤) الربّ ربّ للــمربوب، والمربوب هو الذي (٥) لايستغنى في (٦) شيء من حالاته عن الربّ.

انظر إلى الطفل الذي يربيه والده، مادام (٧) مربوباً، هل يستغني عن المرب (٨)؟ ولمّا كانت الماهيّات الممكنة غير مستغنية (١) \_ في شيء من أوقات وجودها، ولامن أحوال (١٠) \_ ثبوتها عن إفاضة (١١) المبدء الأوّل، لاجرم ذكر ذلك بلفظ «الربّ» (١٠).

و «الإله» أيضاً كذلك، فإنّ الأفعال محتاجةٌ إلى الإله، لا من حيث هو إله، لأنّ الإله(١٣) من حيث هو إله(١٤) هو (١٥) مستحقّ (١٦) للعبادة، والمربوب لا يكون

۱. «ر»: لماذا برب الفلق. «ف»: لما ذا قال رب الفلق.

۲. «ر، ف، گ، م، ی»: ولم يقل إله الفلق وغير ذلك (گ، ي: وغيره).

 <sup>«</sup>ف»: قيل له ان فيه سراً طليفا. «م»: قيل ان فيه سراً طويلا.

٤. «گ، ي»: وذلك أن.

٥. «گ، م»: \_والمربوب هو الذي. «ر، ی» (بدلاً من: رب للمربوب والمربوب هو الذي): رب فالمربوب («ر»: المربوب) لا يستغني.

٦. «م»: ـ في.

٧. «ف»: الذي يرباه والداه فما دام. المطبوعة: الذي يربيه والديه فما دام.

٨. «ف» : عن الرب. المطبوعة: عن المربي.

٩. المطبوعة (بدلاً من: غير مستغنية): لا تستغني.

۱۰. «ر»: ولا من حالات. «گ، ی»: ولا في احوال.

۱۱. «ر»: عن اضافة.

١٢. المطبوعة (بدلاً من: ذكر ذلك بلفظ الرب): عبر عنه بلفظ الرب. «گ، ي»: ذكر بلفظ الرب.

١٣ . «ى» : ــ لا من حيث هو إله لأن الإله. «ف» (بدلاً من الجملة المذكورة): من حيث هو اله فان الا من حيث هو اله فان الاركد). «م» : من حيث هو الإله فإن الإله. هو اله فان اله. (كذا). «م» : من حيث هو إله إلا أنّ الإله.

۱٤. «ر»: الاله.

۱۵. «ف، گ»: ـ هو.

١٦. المطبوعة (بدلاً من: مستحق للعبادة): هو المستحق للعبادة. «ف»: يسنحق العبادة.

مقولاً (١) بالقياس إلى المستحقّ للعبادة، فالفلق لابدّ له مـن فـالق وربّ ومـؤثّر (٢)، ولايحتاج إلى المعبود (٢) من حيث هو (٤) كذلك.

واعلم أنّ فيه إشارة أخرى من خفيّات الأمور والعلوم، وهو<sup>(٥)</sup> أنّ «الاستعاذة» و«العوذ» و«العياذ» في اللغة عبارةٌ عن الالتجاء إلى الغير، فلمّا أمر بمجرّد الالتجاء إلى الغير دلّ ذلك على أنّ عدم حصول الكالات (١) ليس لأمر يرجع إلى المفيض للخيرات (١)، بل لأمر يرجع (١) إلى قابلها، وذلك يحقّق الكلام المقرّر من أنّه ليس شيء من الكالات بمبخولٍ به من عند (١) المبدء الأول، بل الكلّ حاصلٌ (١٠) موقوفٌ على أن يصرف المستعدّ وجه (١١) قبوله إليها (١٢)، و (١٦)هو المعنيّ بالإشارة النبويّة على قائلها

١. المطبوعة: معقولاً.

۲. «ف»: ورب مؤثر.

۳. «گ»: معبود.

٤. «م»: \_هو.

٥. «ر،گ»: اشارة اخرى من خفيات العلوم وهو. «ف»: اشارة من خفيات العلوم وهي.

٦. «ر،گ»: الكمال.

۷. «ی»: مفیض الخیرات.

٨. «ر»: \_الى المفيض للخيرات بل لامر يرجع.

٩. (بدلاً من: ليس شيء من الكالات بمبخول به من عند) «ر»: ليست الكالات ولا شيء منها مبخولا
 (مهملة) بها. «م، گ، ی»: ليست الكالات ولا شيء منها مبخولا («م»: منحول) بها من عند. «ف»: ليست الكالات ولا شيء منها منحولاتها من عبد.

۱۰. «ف»: حاصله. «گ، ی»: ـ حاصل.

۱۱. «ر» : المستعيذ وجهه. «م» : المستعد وجهه. «گ، ي» : العبد وجهة.

١٢. «ر»: قبوله العياد. «ف»: قبولها اليها.

۱۳. «ر»: ـو.

الصلاة والسلام (١) عن ربّكم في أيّام دهركم نفحات من رحمته (٢)، ألا فـتعرّضوا لها». بيّن أنّ نفحات الألطاف دائمة، وإنّا الخلل من المستعدّ (١). وتحت ذلك تنبيهاتُ عظيمة جليلة (٤)، وقواعد خطيرة، يكن للمتأمّل الوقوف (٥) عليها من غير تصريح (١).

(۱) ﴿ وَ مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾: المستعيذ (١) هـ و النفس الجرئيّة للإنسان الجزئيّ (١) من الشرور اللازمة في الأشياء (١٠) ذوات التقدير الواقعة (١١) في صقع القدر (١٢).

ثمّ إنّ (١٣) أعظم تلك الأمور تأثيراً في الإضرار بجوهر النفس الإنسانيّة (١٤) الأشياء

١. (بدلاً من: على قائلها الصلاة والسلام): «ف»: صلوات الله عليه. «م»: عليه السلام. «ر»: ص. والجملة ليس في «گ، ی».

والحديث رواه الطبراني في المـعجم الكبير (١٩ / ٢٣٤، ح ٥١٩): «إن لربكم في أيام دهـركم نـفحات، فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون أبدا» راجع أيضاً كنز العيال: ٧ / ٧٦٩، ح ٢١٣٢٤.

۲. «ف»: - من رحمته.

٣. «ر، ف»: المستعد.

٤. «ف»: تنبيهات عظيمة على اصول جليلة.

٥. «م»: والوقوف.

٦. «ر»: من غير أن يكون تصريح.

٧. «ر»: + قوله جل جلاله. «ف»: + قوله جل جلاله.

۸. «ر»: المستعذ.

۹. «ر»: للانسان احرى (كذا).

۱۰. «ي»: في الانسان.

١١. «ف»: في الاشياء اللازمة من التقديرات الواقعة.

١٢. «ر»: الواقعة في صرم العبد.

۱۳. «ر»:\_ان.

١٤. «ر»: ثاثيرا في الاصل أن لجوهر النفس الانسانية. «ف»: تاثير للاضرار جوهر النفس للانسانية.

الداخلة معها في إهاب<sup>(۱)</sup> البدن، وهي التي تكون<sup>(۱)</sup> آلة لها من وجه، ووبالأ عليها<sup>(۱)</sup> من وجه فن وجه كلّها عليه ومن وجه كلّها له<sup>(۱)</sup> وهي القوى الحيوانية والقوى النباتيّة (۱).

أمّا القوى<sup>(۱)</sup> الحيوانيّة فهي ظلمة<sup>(۱)</sup> غاسقة متكدّرة، وقد علمت أنّ المادّة هي منبع الظلمة والشرّ والعدم. والنفس الناطقة المستعيذة<sup>(۱)</sup> خلقت في جوهرها نقيّة صافية منزّهة<sup>(۱)</sup> عن كدورات المادّة وعلائقها، قابلة لجميع الصور<sup>(۱۱)</sup> والحقائق. ثمّ تلك اللطافة والأنوار لاتزول<sup>(۱۱)</sup> عنها إلّا بهيآت<sup>(۱۱)</sup> ترتسم فيها من القوى الحيوانيّة التخيّليّة<sup>(۱۲)</sup> والوهميّة وغير ذلك<sup>(۱۱)</sup>، من الشهوة والغضب والأمور التي تحصل في

۱. «ی»: اثبات.

۲. «م»: یکون.

٣. (بدلاً من: ووبالا عليها) «م»: وبالا لها. وفي «ر» صحف بعد الكتابة بصورة: وبان لا اله لها. «ف»: (بدلا من: الله لها من وجه ووبالا عليها): لها ووبالا عليها.

٤. «م، گ، ى»: فن وجه كلها له ومن وجه كلها عليه. «ف»: فن وجه كلها لها ومن وجه كلها عليها. «ر»:
 كلها له من وجه كلها عليه.

٥. «ر»: وهي القوة الحيوانية النباتية.

٦. «ر،گ، ی»: ـالقوی.

۷. «ر»: فهي كلها ظلمة. «ف»: فهي ظلمانية. «ك، ي»: فهي مظلمة. «م»: وهي ظلمة.

٨. «ر»: الناطقة المستعدة. «ف، م»: الناطقة هي المستعيدة. «ك، ي»: الناطقة التي هي المستعيدة.

۹. «م»: منره (مهملة) «ر، ف، گ، ی»: مبرأة.

٠١. «ف» : عن كدورات المادة وعلائقها بجميع الصور. «گ» : عن كدورة المادة وعلائقها قابلة لجميع الصور.

١١. «ر»: ثم ان تلك اللطافة والانوار لاتزول. «ف، م»: ثم تلك اللطافة (ف: اللطائف) والانوار لايزول.

۱۲. «ر»: بهیئة. «ف»: کیفیات. «گ»: هیئآت / نسخة: کیفیات.

۱۲. «ر»: ـ التخيلية. «گ»: المتخيلة.

۱۵. «ف»: وغيرها.

الشيء(١) من الخارج تكون متجدّدة، فإذاً تلك الظلمة متجدّدة (٢).

[ولمّا كان جوهر النفس الناطقة تتكدّر بتلك الهيآت الغاسقة عند ما تقب \_ أي تدهم وتقبل ، أوردها عقيب ما هو أعمّ منها، فإنّ الشرور<sup>(٦)</sup> الحاصلة من وقب الغاسق مشاركة لشرّ<sup>(٤)</sup> ما خلق، اشتراك الأخصّ والأعمّ]<sup>(٥)</sup>، لكنّه لمّا كان لهذا الخاصّ مزيّة في صيرورة<sup>(١)</sup> النفس مظلمة<sup>(٧)</sup>، لاجرم حسن ذكرها ليقرّر<sup>(٨)</sup> في النفس هيأة كونها من<sup>(٩)</sup> أعظم الرذائل<sup>(١٠)</sup>، فيعظم باعث الاجتناب عنها، ويقوى الصارف عن مخالطتها<sup>(١١)</sup>.

۱. «ي، گ»: تحصل للشيء.

٢. «ر»: تكون محردة فاذا تلك العظمه متجرده. «م»: تكون مجردة فاذا تلك العظمه متجدده.

٣. (بدلاً من: ولما كان جوهر النفس الناطقة... فإن الشرور): «ف» فكان جوهر النفس نهاريا والهيئات الحاصلة منها في جوهر النفس غاسق وقب، اى ظلمة اقبلت ولما كان الاقرب من جوهر النفس الناطقة ذلك أوردها عقيب ماذكر ما هو أعم منها و. «م» وكان جوهر النفس الناطقة لما ذكر ذلك أورد عقبه ذكر ما هو أعم منها.

٤. «ف»: الشر.

ق. (بدلاً مما بين المعقوفتين) «ر، گ»: وكان جوهر النفس الناطقة نقيا («ر»: نقى) بالفطره ثم لما ذكر ذلك أورد («ر»: ورد) عقيبه ذكر ما هو اخص منها والشرور الحاصلة من وقب الغاسق مشاركة لشر ما خلق اشتراك («ر»: اشراك) بالاخص والاعم. «ى»: فاذن تلك الظلمة متجددة وكان جوهر النفس الناطقة نقياً بالفطرة ثم لما ذكر ذلك أورد عقيبه ذكر ما هو اخص منها والشرور الحاصلة من وقب الغاسق مشاركة لشر ما خلق الاشتراك الاخص فالاعم.

٦. «م»: في صير رورة.

٧. «ر»: لطلمه.

٨. «ف، گ»: لاجرم حسن (ف: خص) ذكرها ليتقرر. المطبوعة: لاجرم اخر ذكرها ليقرر.

۹. «گ»: \_من.

۱۰. «ر»: في النفس نقيه من اعظم الرزايل.

۱۱. «ر»: فيعظم الاجتناب عنه ويقوى المحافطة. «گ، م، ي»: فيعظم الاجتناب عنه ويتقوى («گ»: عنها ويقوى) صارف المخالطة.

قوله تعالى (١): ﴿ وَ مِن شَرِّ ٱلنَّقَائَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴾ إشارة إلى القوّة (٢) النباتيّة ، فإنّ النباتيّة موكّلة (٣) بتدبير (٤) البدن ونشوئه وغوّه ، والبدن (٥) عقد حصلت من عقد بين (١) العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة ، المتداعية (٧) إلى الانفكاك (٨) ، لكنّها (٩) من شدّة انفعال (١٠) بعضها عن (١١) بعض صارت (١٢) بدناً حيوانيّاً (١٠).

فالنفّاثات (١٤) فيها هي القوى النباتيّة، فإنّ النفث سببٌ لأن يصير جوهر الشيء (١٥) زائداً (١٨) في المقدار من (١٧) جميع جهاته، أي (١٨) الطول والعرض

۱. «گ»: \_قوله تعالى.

۲. «ر، گ، ی»: القوی.

٣. (بدلاً من: فان النباتية موكلة) «ر»: الموكلة. «ف»: فان القوى النباتية موكلة. «گ، ي»: فانها موكلة.

٤. «م»: لتدبير.

٥. «ف»: وينشوه وغوه والبدن. «گ»: ونشوئه وغائه والبدن. «ي»: ونشوئه وغائه وللبدن.

٦. «ر»: من عقد من. «ف»: من عقدين. «م»: من عقدتين. «گ، ی»: من عقد (\_بين).

٧. بدلاً من: (الختلفة المتنازعة المتداعية) «ر»: الختلفة المنارعة. «م»: الختلفة المتنازعة. «ى»: المتسارعة.
 «گ» (بدلاً من: بين العناصر الأربعة الختلفة المتنازعة المتداعية): العناصر الختلفة المتسارعة.

٨. «ف»: عقد حصلت من عقدتين العناصر الختلفة المتنازعة إلى له الانفكاك.

۹. «ر»: -لكنها.

۱۰. «ر»: انفعالها.

۱۱. «ی، گ» : من.

۱۲. «م»: صار.

۱۳. «ر»: حيوانا.

۱۲. المطبوعة، «ف»:: والنفاثات.

١٥. «ر»: جوهر الجسم. «گ، ي»: جوهر البدن.

۱٦. «گ»: متزائدا.

۱۷ . «م، ف، گ، ی» : فی

۱۸ . «ر، ف،گ، ی» : اعنی.

والعمق (١) وهذه القوى هي التي توثّر (٢) في زيادة الجسم المغتذي والنامي في (٢) جميع الجهات المذكورة (١)، و (١٠)ليس يمكن أن يكون شيءٌ من الصناعات يفيد الزيادة من جانب واحد، ولا يوجب (١) النقصان من جانب آخر.

مثلاً الحدّاد إذا أخذ (٧) قطعة من الحديد وأراد أن يزيد في طولها، فلابدّ أن ينتقص ثخنها وعرضها (٨)، أو يحتاج إلى (٩) أن يضمّ إليها (١٠) قطعة أخرى أجنبيّة من خارج (١١).

فأمّا(۱۲) القـوى النباتيّة [فهـي التي تنفّذ أجـزاء الغـذاء فــي بـاطن الجــسم(۱۲) وتجعلها شبيهــة به، وتزيد(۱۱) في جوهر الأعضاء من الجـهات الثــلاث(۱۵)، فـأشبه

۱. «م»: أي طول وعرض وعمق.

۲. «م» : مؤثر.

٣. «م» (بدلاً من: والنامي في): والثاني. المطبوعة: والنامي من.

٤. جملة «وهذه القوى هي التي... الجهات المذكورة» ساقطة من ف.

٥. «ي» : ـو.

٦. «ر، ف، گ، ي»: الا وهو يوجب. «م»: وهو يوجب.

٧. «ر»: مثل الحداد اذا اخذ. «ف»: مثل الحداد اخذ.

۸. «ر»: فلابد ان ینتقص من عرضها او حجمها. «ف»: فلابد وان ینتقص عرضها او ثخنها. «گ»: فلابد ان ینتقص عرضها او تخنها.

٩. «م»: \_إلى.

۱۰. «ر»: ان ينضم اليها. «ف»: ان يضم اليه.

۱۱. «ی»: الخارج.

۱۲. «گ»: واما.

١٣ . «ف»: + المغتذى. «م» (بدلاً من: فهي التي تنفذ اجزاء الغذاء في باطن الجسم): وهي الذي ينفذ في باطن الجسم المغتذي. «گ، ي»: فهي التي تنفذ (ي: ينفد) الغذاء في باطن الجسم المغتذي.

۱٤. «م»: وتجعلها شبيهة بها ويزيد. «گ، ي»: ويجعله شبيها بها ويزيد. «ف»: وتجعلها شبهاتها وتزيد.

١٥. «ف، گ، م، ي» (بدلاً من: من الجهات الثلاث): في جهاتها الثلاثة.

الأشياء (١) بتأثير القوى النباتيّة النفث، لأنّ النفث سببُ (٢) لأن (١) ينتفخ الشيء ويصير] (٤) بحسب المقدار أزيد ممّا كان في جميع الجهات فالنفّاثات في العقد هي القوى (٥) النباتيّة. ولمّا كانت العلاقة بين النفس (١) الإنسانيّة والقوى النباتيّة بواسطة القوى (١) الحيوانيّة، لاجرم قدّم ذكر (٨) القوى الحيوانيّة على ذكر (١) القوى النباتيّة. وبالجملة، فالشرّ (١٠) اللازم من هاتين القوّتين في جوهر النفس استحكام علائق النفس (١١) وامتناع تغذّيها بالغذاء الموافق لها (١١)، اللائق بجوهرها وهو (١١) الإحاطة علكوت الساوات والأرض والانتقاش بنقوش الباقيات (١٤).

قوله عزّ وجلّ (١٥٠): ﴿ وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ عني به النزاع الحاصل بين البدن

١. «ف»: فاستبه (مهملة) للاشياء. «ي»: فيشبه الأشياء.

۲. «ف»: النباتية فإن النفث سبب. «م»: النباتية النفث سبب. «گ، ی»: النباتية النفث فان النفث سبب.

۳. «م، ی» : أن.

 <sup>«</sup>ر» (بدلاً مما بين المعقوفتين): يقططر (كذا والياء مهملة) إلى النفث فان النفث هو المسبب الذي ينفتح
 (يكن القراءة: ينفسخ) الشيء به ويصير.

٥. «ر»: فالنفاثات في العقد هي القوة. «ف»: والنفاثات في العقد هي القوة.

٦. «م» (بدلاً من: بين النفس): هي النفس.

٧. «ر»: القوة.

۸. «ر»: ذلك. «ف»: - ذكر.

۹. «ر، ف، ی»: دکر.

۱۰ . «ر» : فاکثر . «گ، ف، ی» : فالشيء .

۱۱. «ر، ف، گ»: علائق البدن.

١٢. «م» (بدلاً من: استحكام علائق النفس وامتناع تغذيها بالغذاء الموافق لها): استحكام علائق البدن وامتناعها تعديها (كذا) بالغذا الموافق الها (كذا).

۱۲. «ف»: - هو.

١٤. «ر، گ، ي»: بالنقوش (ر: مهملة) الباقية. «م»: بنقوش الباقية. «ف»: بالنفوس الباقية.

۱۵. «گ»: ـ قوله عز وجل. «ف، ی»: قوله تعالی.

وقواه كلها وبين النفس<sup>(۱)</sup>، فإنّه لمّا أشار أولا<sup>(۲)</sup> إلى الشرور اللازمة عن التقدير <sup>(۳)</sup> ثمّ<sup>(1)</sup> أشار إلى التفصيل وبدء من الشرور<sup>(0)</sup> اللازمة عن القوى الحيوانيّة، ثمّ التي عن القوى النباتيّة، ثمّ التي عن البدن<sup>(1)</sup> من حيث له القوّتان ـ وبينه وبين النفس<sup>(۱)</sup> نزاعٌ آخر وذلك النزاع هو<sup>(۱)</sup> الحسد المنشأ<sup>(1)</sup> بين آدم وإبليس<sup>(۱)</sup>، وهو الداء العضال ـ أمره بالاستعاذة بالمبدء الأول منه أيضاً.

فهذه السورة دالّة على كيفيّة دخول الشرّ في القيضاء الإلهييّ، فإنّه (١١) مقصودٌ بالعرض ـ لابالذات ـ وأنّ المنبع (١٢) للشرور بالإضافة إلى (١٢) النفس الإنسانيّة هو (١١)

۱. «ر»: من البدن وقواه كلها واما ذكر النفس. «گ»: من البدن وقواه كله وبين النفس. «ف، م»: بين البدن وقواها كلها والنفس (ف: وبين النفس). «ي»: بين البدن وقواه كله والنفس.

۲. «ر»: \_اولا.

٣. «ر»: إلى الشرور اللازمة من التعدى. «م»: إلى الشروراللازومة من التعدي. «ف»: إلى الشر اللازم من الخلق.
 التقدير. «گ، ي»: إلى الشرور اللازمة من الخلق.

٤. «ر» (بدلاً من: ثم): و.

٥. «ف» : ثم اشار الى التفصيل وبدء بالشرور. «گ» : ثم اشار الى تفصيل هذا من الشرور.

٦. «ر، ف، گ، م، ي»: اللازمة من القوى الحيوانية ثم من القوى النباتية ثم البدن («ر»: ثم من البدن).

۷. «ر»: له القوتان شي اخر بينه وبين النفس. «گ، ي»: له القوتان شي آخر وبينه وبين النفس.

۸. «م»: وهو.

۹. «ر»: الناشيء،

۱۰. «ر»: وبين ابليس.

١١. «ف، گ»: وانه. تراث: كيفية صدور الشر من القضاء الالهي وانه. «م، ي»: كيفية دخول الشر والقضاء الإلهي وإنه.

۱۲. «ر»: المنع.

١٣. ملك (بدلاً من: بالاضافة إلى): تحسب (كذا. ظ: بحسب). «ر، ف، گ، ي»: بحسب.

۱۶. «ر»: وهي.

القوى الحيوانيّة والنباتيّة وعلائق البدن وإذا (١) كان ذلك (٢) وبالاً وكلاً عليها (٣)، في أحسن حالها (٤) عند الإعراض عن ذلك (٥)، وما أعظم لذّتها بمفارقته (٦) إن كانت (١) تفارقه بالذات وبالعلاقة وبجميع الحالات (٨).

رزقنا الله التجرّد التامّ(٩) والتألّه الكامل(١٠٠).

تمّ تفسير هذه المعوّذة الأولى، والحمد لواهب العقل والكمال، والصلاة على محمد وآله خير آل(١١١).

۱ . «گ، ی» : فاذا.

۲. «ر»: كذلك.

٣. «ر»: وبالا لها كلا عليها. «ك، م، ي»: وبالا لها وكلا عليها.

٤. «ر»: فما احسن فعلها.

٥. جملة: «واذا كان ذلك وبالا وكلا...عن ذلك» ممز وق في ف.

٦. (بدلاً من: لذتها عفارقته): «ر»: لذاتها المفارقة عنه. «ف»: لذتها بالمفارقة عنه. «گ، ی»: لذتها عند
 المفارقة عنه. «م» لذاتها بالمفارقة عنه.

۷. «ف»: ان کان.

۸. «ر، فِ گ، م، ی»: بالذات والعلاقة ( «ر، م»: + و): مجميع الحالات.

٩. «ر»: رزقنا الله تعالى التوجه التام. «ي»: رزقنا الله تعالى التجرد التام.

١٠. «ر»: + بحق محمد وآله الطاهرين. «گ»: بحق النبي محمد وآله اجمعين. ي: + بحق محمد وآله اجمعين.

۱۱. «م»: (بدلاً من: تم تفسير هذه... خير آل): والحمد كله لواهب الكل. والمقطع غير موجودة في «ر. ف. گ. ي».

## تفسير سورة الناس

# يني ألفوا الجمز الزجيني

قال الله عز وجل (١): ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَلِكِ ٱلنَّاسِ \* إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ (٢) قد ذكرنا أنّ الربوبيّة عبارة (٣) عن التربية، والتربية عبارة عن تسوية المزاج (٤)، فإنّ الإنسان لايوجد ما لم يستعد (١) البدن له، وذلك أنّ الاستعداد لا يحصل إلّا بتربية (١) لطيفة وتمزيج لطيف يقصر العقل (٧) عنه، وهو المراد بقوله تعالى (٨): ﴿فَإِذَا سَوَّ يُتُهُ ﴾ (١).

١. «ر،گ»: ـقال الله عز وجل. «ف»: قوله جل جلاله. «ي»: قوله تعالى.

۲. «ر، ف، م»: - ملك الناس اله الناس.

٣. «ف»: ذكرنا ان الرب عبارة

٤. «ف، گ، ر»: والتربية اشارة إلى تقويه («ف، گ»: تسوية) المزاج.

٥. «ر»: لا يوجدنا لما مستعد.

٦. «ر»: وذلك ان الاستعداد يحصل بتربية. «ف، گ، م، ی»: وذلك ان (ف: - ان) الاستعداد إغا يحصل بتربية.

٧. «ف، گ، ي يقصر العقول. «ر»: يقصر القبول.

٨. «ف»: - تعالى.

۹. «ر،گ، ی»: + ونفخت فیه من روحی.

فأول (١) الدرجات هي (٢) التربية بتسوية المزاج، فأول نعم الله (٣) على الإنسان المعين (٤) أن ربّاه بواسطة أن سوّى مزاجه، ثمّ بعدها التربية بالقهر (٥) والغلبة، وذلك بأن أفاض عليها (١) نفساً ناطقة وجعل أعضاء البدن بما فيها (١) من القوى (١) الحسيّة والخياليّة والوهميّة والفكر والذكر والسمع والبصر (٩) والشمّ والذوق واللمس والشهوة والغضب والإجماع (١٠) والقوى الحرّكة للعضلات والقوى النباتيّة من الغاذية وشعبها من الماسكة والجاذبة والهاضمة والدافعة والمنمية (١١) والمولدة وبالجملة القوى (١٢) النفس الناطقة الروحانيّة الشريفة الكاملة.

فلمَّا سوَّى المزاج أولاً جعله(١٥) مقهوراً للنفس ثانياً، وهو بحسب(١٦) ذلك ملك

۱ . «ر» : **فا**ن.

۲. «گ، م، ی»: هو.

۳. «ر، م»: + تعالى. «ف»: فان نعم الله تعالى.«گ، ى»: واول نعم الله تعالى.

٤. «ف»: المعنى.

٥. «ر، ف، م»: ثم بعد التربية بالقهر (ف: القهر). «گ، ي»: ثم بعد ذلك التربية بالقهر.

٦. المطبوعة: عليه.

۷. «گ، ی»: بما فیه.

۸. «گ»: القوة.

٩. «ر»: والفكر والذكر والبصر والسمع. «ف»: والفكر والسمع والبصر.

۱۰. «ر،گ،ی»: والجماع.

١١. «ر»: والنامية والمولدة. «ف»: والقوى المنمية والقوى المولدة.

۱۲. «ر»: جميع قواه. «م»: قوي. «گ، ي»: قواه.

۱۳. «ر، ف، م، گ، ی»: ماخذها صارت مقهورة.

۱٤. «ف»: تدبر.

۱۵. «ی» : جعلت.

۱٦. «ر»: وهو تحت.

مطلق، إذ يملك $^{(1)}$  تفويض $^{(1)}$  تدبير البدن إلى النفس، فإنّ المالك يملك $^{(n)}$ .

ثمّ بعد ذلك تصير النفس مشتاقة بجوهرها إلى الاتّصال بتلك المبادئ المفارقة والعكوف على (٤) بساط قربها وملازمة حضرتها والابتهاج بمشاهدتها والاستئناس (٥) بالقرب منها، وذلك الشوق الثابت في جبلّة الإنسان الحاصل (٢) في غريزته يحمله في الطلب والبحث (٧)، على أن يكون دائم التضرّع إلى المبادئ (٨) في أن تفيض (١) عليها شيئاً من تلك الجلايا المقدّسة (١٠)، إمّا بواسطة حركات عقليّة انتقاليّة إن كانت (١١) نفسه عقلاً بالملكة، أو عند الاستعانة (٢١) بالقوى الباطنة (٢١) وتمزيج صورها ومعانيها وتحريكها أنواعاً من الحركات، بحسبها يستعدّ (٤١) لقبول الفيض، وكلّ ذلك عبادات (١٥)

۱. «ر،گ، ی»: اذ قلك. «ف»: ای قلک.

۲. «ر»: ـ تفويض. «ف»: لفوض.

۳. «ف»: + و قلک.

٤. «ي»: بتلك المبادي المعارفة والوقوف على.

٥. «ر»: والابتهال لمشاهدتها والاستئناس. «ف»: والابتهاج بمشاهدتها والايناس.

٦. «م»: الحاصلة.

٧. «ر»: الثابت في جبلته الحاصل في عروته يحمله في المطالب والبحث. «ف، ى»: الشابت في جبلتها الحاصل في غريزتها يحملها (ف: غريزته يحمل) في الطلب والحث (ف: والبحث).

۸. «ر، ف، گ، ی»: دائم («گ»: داغية. «ی»: داغة) التضرع إلى تلك المبادي.

۹. «گ، م»: أن يفيض.

۱۰. «ف، گ» : القدسية.

۱۱. «ر، گ، ی»: أو انتقالية ان كانت. «ف»: أو انتقاله ان كان.

۱۲. «ر»: أم عند الاستعانة. «گ، ی»: ام عند الاستعاذة.

۱۳. «ف»: القوى الناطقة.

۱٤. «ر»: فيستعد.

۱۵. «ف»: عبارات.

صارت منها لتلك<sup>(۱)</sup> المبادئ، فتصير النفس في هذه الدرجة متعبّدة وتلك المبادئ معبودة (۲)، والإله هو المعبود.

فإذن (٣) لتلك المبادئ أسامي بحسب الوقت (٤)؛ فالاسم الأول بحسب تكوّن المزاج «الربّ». و (١) الثاني بحسب فيض النفس هو «الملك». و (١) الثالث بحسب شوق النفس هو «الإله» وهاهنا انتهى (٧) درجات أصناف التعلّقات بين المبادئ (٨) والنفوس. [وهذا المبدء هو المبدء هو المبدء الواهب للصور المدبّرة (٩) لما تحت كرة القمر] (١٠).

ولمّا تبيّن (١١) كيفيّة الاستعاذة بالمبدء الأول في السورة الأولى وهو مبدء (٢١) الانفلاق \_أي المبدء (١٤) للوجود \_وبيّن كيفيّة دخول الشرّ في تقديره (١٤) هناك، فني

۱. «ر»: صارت في تلك. «گ»: صارت فيها من تلك.

۲. «ر»: وكذلك تلك المبادى العبوديه.

۳. «ر، م»: فان.

٤. «ر، ف»: بحسب كل وقت.

٥. «ف» ، المطبوعة: والاسم.

٦. «ف» ، المطبوعة: والاسم.

۷. «ف»: وهنا انتهت. «گ، ی»: وهاهنا انتهت.

٨. «ف»: التعلقات بين المادة. «م»: المتعلقات بين المبادئ.

٩. (بدلا من: بين المبادي والنفوس... المدبرة): «ف»: بين المادة والنفوس وهذا المبدء هـو المبدء الواهب للصورالمدبر. «گ، ی» بین النفوس والمبادي الواهبة («گ»: + للصورة) والمدبرة.

٠١. «ر» (بدلاً مما بين المعقوفتين): الى الواهب عقد فعال للصور المدبر لما تحت كرة القمر.

۱۱. «ف، گ، ی»: و لما بین.

۱۲. «ر، ف، گ، م، ی»: في سورة (ر، ف، گ: السورة) الأولى وهو المبدء.

۱۳. «ر»: مبدء الانفلاق الى المبدء. «ف»: مبدء للانفلاق اي هوالمبدء. «ي»: مبدء للانفلاق اي المبدء.

١٤. «ف»: في التقدير.

هذه السورة بين كيفيّة الاستعاذة بالمبدء القريب الواهب للصور وبين تلك (١) الدرجات.

قوله تعالى (٢): ﴿ مِن شَرِّ ٱلْـوَسُواسِ ٱلْـخَنَّاسِ ﴾ هـذه (٢) القـوّة التي (٤) تـوقع (٥) الوسوسة هي (٢) القوّة المتخيّلة بحسب صيرورتها مستعملة (٧) للنفس الحيوانيّة ، ثمّ إنّ حركتها تكون (٨) بالعكس ، فإنّ النفس وجهها إلى المبادي المفارقة . فالقوّة المتخيّلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادّة وعلائقها فتلك القوّة تخنس ، أي تـتحرّك (٩) بـالعكس وتجذب النفس الإنسانيّة (١٠) إلى العكس فلهذا سمّي (١١) خنّاساً .

قوله تعالى (۱۲): ﴿ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ معناه أنّ الخنّاس ــ هو (۱۳) القوّة المتخيّلة ــ إنّا يوسوس في الصدور، التي (۱۵) هي المطيّة الأولى (۱۵) للنفس، لما

١. «ر»: وبين في تلك.

۲. «گ» : ـ قوله تعالى. «ف» : قوله جل جلاله.

۳. «ف»: -الخناس هذه. «گ، ی»: -هذه.

٤. (بدلاً من: هذه القوة التي) «ر، ف»: الوسواس القوة التي. «م»: هو القوة الذي.

٥. «ر»: ترفع. «گ»: يوقع.

٦. «م»: الوسوسة وهو. «ر،گ، ی»: الوسوسة وهی.

۷. «ر،گ، ی»: بحسب صورتها مستعملة. «ف»: بحسب صيرورتها مستعملا.

۸. «ر،گ»: حرکاتها تکون ( «ر» مهملة). «م، ی»: حرکتها یکون.

٩. «ر»: الى التحريك (مهملة). «ف»: اى تحرك. «ى»: اى يتحرك.

۱۰. «گ»: \_الانسانية.

۱۱. (بدلاً من: سمي): «ر»: ما يكون حفائها. «م»: إما أن يكون. «گ، ي»: يكون. «ف»: مايكون.

۱۲. «ف، گ»: قوله تعالى.

۱۳. «ر، ف،گ، ی»: وهو.

١٤. «ر»: في الصدور الذي. «م»: في صدور الذي.

١٥. «ر»: هو المطنه الاول. «ر»: هو المطيه الاولى.

قد ثبت (١) أنّ المـتعلّق الأول للنفس الإنسانيّة هـو (٢) القـلب، وبــواسـطته تــنبثّ (٣) القوى في سائر الأعضاء، فتأثير (٤) الوسوسة أولاً في الصدور (٥).

ثمّ قال عزّ وجل<sup>(۱)</sup>: ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَ ٱلنَّاسِ﴾ الجنّ هو الاستتار، والإنس هـو<sup>(۷)</sup> [الاستئناس، فالأمور المستترة<sup>(۸)</sup> هي الحواسّ الباطنة والمستأنسة<sup>(۱)</sup> هـي الحـواسّ الظاهرة \_انتهى]<sup>(۱)</sup>.

فهذا ما يبلغ العقل إليه في معاني هاتين السورتين المجيدتين والله تعالى أعلم بأسرار آباته وحقائق كلماته (١١).

۱. «ف»: للنفس لما ثبت. «گ، ی»: للنفس الناطقة لما قد ثبت.

۲. «ي» : إنَّما هو.

۳. «ر» مهملة. «ف»: ينبعث. «م»: ينبث. «ی»: تنبت.

٤. «ر»: يوثر.

٥. «ف، گ، ي»: في الصدر.

٧. «ف»: (بدلا من: والانس هو): والناس من.

٨. «م»: المستتيرة.

٩. «ف»: - هي الحواس الباطنة والامور المستأنسة. «م»: - هي الحواس الباطنة والمستأنسة.

١٠ (بدلاً مما بين المعقوفتين): «ر»: الاناس وهو الحواس الطاهرة والباطنه. «گ، ی»: الاستئناس وهما الحواس الظاهرة والباطنة.

١١. «ر»: وهذا هو الذي يبلغ العقل اليه في هذه السورة والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين م م.

<sup>«</sup>ف»: فهذا هو الذى يبلغ العقل اليه في هاتين السورتين والله اعلم بحقائق كلماته وغايات اسراره والشاراته. جعلنا الله من اهله. اتفق الفراغ من تعليق هذه النسخة آخر يوم الخميس الثاني من ربيع الاول ثالث شهور سنة ثلاث وعشرين وستائة حرره الراجي عفو الملك الصمد الحاج ابوالجد محمد بن ابى

## تفسير قوله تعالى:

﴿ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ أَثْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ \* فَقَضَـٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُـلِّ سَـمَآءٍ أَمْـرَهَا ﴾ سَمَـٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُـلِّ سَـمَآءٍ أَمْـرَهَا ﴾ (فصلت/١١-١١)

## بني لينوالنج النجيار

قال الشيخ:

قوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانُ ﴾ أشار بالدخان إلى مادّة

⇒الفتح مسعود بن المظفر بن محمد متع به.

«م» وهذا هو الذي يبلغ العقل إليه في هاتين السورتين، والله تعالى أعلم بأسراره وحقائقه. تمت الرسالة بحمد الله تعالى ومصلّياً على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الأكرمين، وحسبنا الله ونعم المعين.

«گ، ى»: فهذا هو الذي يبلغ العقل إليه في معاني («گ»: معانى) هاتين السورتين، والله أعلم بـأسرار كلامه. جعلنا الله من أهل ذلك إنه الجواد الكريم. تم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده. تم.

المطبوعة: + تمّ تفسير المعوذتين من كلام رجل التوحيد والتقديس، جناب الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن سينا سقت سحائب رحمة ربّه العميمة شريف تربته الكريمة، ونفع بمعارفه العظيمة الفخيمة \_ آمين.

السهاء، فإنّ الدخان هو جوهر ظلهانيّ، والمادّة منبع الظلمة من حيث أنها منبع العدم. ﴿ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ آئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ هذا إشارة إلى ما تقرّر أنّ مادّة الفلك عنالفة بماهيّتها لمادّة العناصر، فقبولها لصورة الفلك يكون طوعاً، فإنّ الهيولى مشتاقة إلى الصورة، وإذا لم يكن فيها قبول لسائر الصور، بل قبولها متوجهة نحو صورة واحدة، ولم يكن في تلك المادّة في وقت من الأوقات صورة أخرى \_ فيكون الصورة السابقة عائقة عن الصورة الحاصلة \_كان قبول المادّة الفلكيّة لتلك الصورة طوعاً.

فأمّا مادّة العناصر فهي مشتركة بينها وقد ثبت أنّ الصورة الجسمانيّة غير أزليّة الوجود، بل هي كائنة فاسدة، فيكون كلّ صورة لابدّ وأن يكون بعد فساد صورة أخرى سابقة، ويكون المادّة مادامت الصورة السابقة فإنّ صيرورتها قابلة للصورة التي تتكوّن بالقهر والكراهة، مثلاً الماء إذا سخّن، فتلك السخونة الحاصلة فيه يكون على كراهيّة من الماء، وهو الوقت الذي تصير المادّة مأمورة لقبول الصورة الهوائيّة مثلاً \_ فيكون المادّة الفلكيّة مأمورة لقبول الصورة (صورة الفلك \_ خ) والمادة مطيعة من نفسها في هذا الأمر، إذ ليس هناك معاوقة أصلاً.

وأمّا مادّة العناصر، فإنّها متى صارت مأمورة لقبول صورة أخرى، فإنّها لايكون مطيعة، بل يكون قبولها استعدادها لانقياد (١) الأمر الإلهيّ على كراهيّة منها \_أي من (٢) الصورة السابقة \_ تكون معاوقة عن حصول الصورة الكائنة.

ولما قدّم ذكر السماء على الأرض ـ لأنّه قال: ﴿ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ﴾ لاجرم عقّب ذلك ذكر الطوع على ذكر الكراهيّة إلى مادّة الأرض.

۱. «گ»: لانقیا.

۲. «گ» :\_من.

قوله تعالى: ﴿قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآعِينَ ﴾ وهاهنا شك، وهو أن يقال: أنتم قد أثبتم أن إتيان الأرض لابد وأن يكون بالكراهة، وذلك يبطل قوله: ﴿قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآعِينَ ﴾ ؟ فنقول: إنّ مادّة الأرض مادامت مشغولة بالاستعداد لقبول الأمر، كانت كارهة فإنّ الماء مادام ماء هو يستعد لأن يصير هواء بسبب سخونة قهريّة تحدث فيه، فإنّه يكون تلك السخونة قهريّة، ويكون ذلك (١) مكروهة مرغوبة عنه ثمّ إذا زالت الصورة لمائيّة وحدثت الهواء، فبعد ذلك لايكون في جوهر المادّة معاوقة عن تلك الصورة أصلاً فإنّها خلقت في جوهرها قابلة لجميع الصور، فحينئذ يكون قبولها بعد حصولها بالطواعيّة ـ لابالكراهيّة ـ فالكراهة في مادة العناصر إنما تتحقق حالة الاستعداد، وهي زمان الأمر فأمّا بعد الحصول، فإنّه يكون ذلك القبول قبولاً بالذات والطواعيّة.

قوله تعالى: ﴿فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَا وَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إشارة إلى الكرات الكاملة للكواكب السبعة، و «اليومين» من أسهاء المادّة والصورة.

﴿وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا﴾ إشارة إلى العقول المفارقة التي هي محركاتها على سبيل التشويق والتعشّق.

والله أعلم بالصواب<sup>(٢)</sup>.

TOTAL MOST

۱. «گ» :ـ ذلك.

٢. گ:+ قد تم بعون الله الملك الوهاب.

h

.

# الجمع بين كلام النبيّ والوصي وبين آيتين

للعلامة الحلى

تحقيق

محمدجواد المحمودي

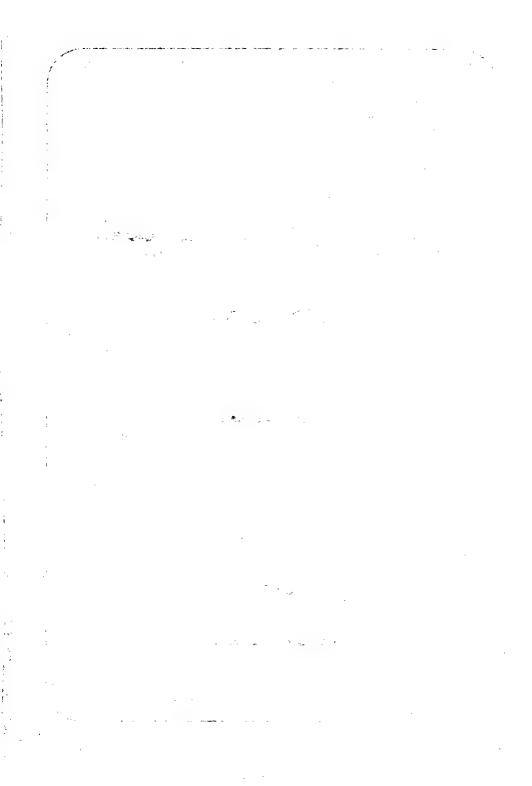

## مقدّمة التحقيق

# بِنْدِ الْمُزَالِحِيْدِ

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

أمّا بعد، فهذه مقدّمة وجيزة حول المؤلّف وما كتب وأسلوب التحقيق.

## أمّا المؤلف

فهو الحسن بن يموسف ابسن المطهر المعروف بالعلامة الحملي والعملامة على الإطلاق (١)، جليل القدر، عظيم المنزلة، أشهر من أن يوصف، وقد مدحه العملهاء بألفاظ تدل على عظمته، ولد في شهر رمضان سنة ٦٤٨ وتوفى في ٢١ محرم الحرام سنة ٧٢٦، وكان والده الله فقيها محققاً مدرساً عظيم الشأن (٢).

١. أعيان الشيعة: ج ٥، ص ٣٩٦.

۲. رجال ابن داوود: ص ۱۱۹.

## قال الشيخ الحرّ العاملي:

«الشيخ العلّامة جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، فاضل عالم، علّامة العلماء، محقّق مدقّق، ثقة ثقة، فقيه، محدّث، متكلّم ماهر، جليل القدر، عظيم الشأن، رفيع المنزلة، لا نظير له في الفنون والعلوم العقليات والنقليات، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى، قرأ على المحقق الحقق الطوسي في الكلام وغيره من العقليات، وقرأ العلامة أيضاً على المحقليات، وقرأ العلامة أيضاً على جماعة كثيرين جداً من العامة والخاصة»(۱).

## وقال الأفندي:

«الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن محمد بن المطهّر الحلّي، الإمام الهام، العالم العامل، الفاضل الكامل، الشاعر الماهر، علّامة العلماء، وفهّامة الفضلاء، استاذ الدنيا، المعروف فيا بين الأصحاب بالعلّامة عند الإطلاق، والموصوف بغاية العلم ونهاية الفهم والكمال في الآفاق، وكان ابن اخت المحقّق، كان الله الله الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية والطائفة الحقة الشيعة الإثنى عشرية لساناً وبياناً، تدريساً وتأليفاً (۱)».

## وقال ابن حجر في ترجمته:

«عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم، وكان آية في الذكاء...»(٣).

١. أمل الآمل: ج ٢، ص ٨١، رقم ٢٢٤.

۲. رياض العلماء: ج ۱، ص ۳۵۸.

٣. لسان الميزان: ج ٢، ص ٥٨٧، رقم ٢٨٤١.

ولما سئل نصير الدين الطوسي بعد زيارته الحلّة عمّا شاهده فيها، قال: «رأيت خرّيتاً ماهراً، وعالماً إذا جاهد فاق عنّي»(١).

وقال المحدّث القمّي:

«آية الله الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي علّامة العالم وفخر نوع بني آدم أعظم العلماء شأناً وأعلاهم برهاناً، سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي لا ساحل، جمع من العلوم ما تفرّق في الناس وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس، رئيس علماء الشيعة ومروّج المذهب والشريعة، صنّف في كلّ علم كتباً وآتاه الله من كلّ شيءٍ سبباً، قد ملاً الآفاق بمصنّفاته، وعطر الأكوان بتأليفاته، انتهت إليه رئاسة الإماميّة في المعقول والمنقول والفروع والأصول... وكفاه فخراً على من سبقه ولحقه مقام المحمود في اليوم المشهود الذي ناظر فيه علماء المخالفين فأفحمهم وصار سبباً لتشيّع السلطان محمد الملقّب بشاه خدابنده، وله بعد ذلك من المناقب والفضائل مالا يحصى.

أما درجاته في العلوم ومؤلفاته فيها فقد ملأت الصحف وضاق عنها الدفتر، وكلّما أتعب نفسي فحالي كناقل التمر إلى الهجر، فالأولى تبعاً لجمع من الأعلام الإعراض عن هذا المقام...»(٢).

وجدير أن أقول ما قاله التفرشي في ترجمة العلّامة:

«ويذكر ببالي أن لا أصفه، إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه

١. أعيان الشيعة: ج ٥، ص ٣٩٦.

الكنى والألقاب: ج ١، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٧ «العلامة».

وفضائله ومحامده، وأنّ كلّ ما يوصف به الناس من جميل فضل فـهو فوقه»(۱).

## وأمّا هذه الرسالة

كها يظهر من كلام المصنف أنّه ﷺ كتبه في جواب سؤالين سئلا في مجلس الوزير رشيد الدين فضل الله(٢) والظاهر أنّ السائل نفس الوزير، قال ﷺ:

«وحضرت بعض الليالي في خدمته للاستفاده من نتائج قريحته فسأل في تلك الليلة سؤالين مشكلين وبحثين معضلين يتعلّق أحدهما بالجمع بين كلام النبي عَلَيْنَ وقول الوصي، ويتعلّق الآخر بالجمع بين الآيتين في الكتاب العزيز، فأجاب الجواب عنها وأحسن مقاله وأعرب في الإبانة عنها \_ أدام الله إفضاله \_ وقد أوردت هذه المقالة تقرير ما بيّنه من المقالة، والله الموفّق للصواب».

والنسخة التي وصلت إليّ من مركز إحياء التراث الإسلامي ضمن مجموعة برقم الاسخة التي وصلت إليّ من مركز إحياء التراث الإسلامي ضمن مجموعة برقم الامراً في سبع صفحات، في كلّ صفحة ٢٥ سطراً غير الأولى فيفيها ٢٢ سطراً بخط نسخ جيد.

ولها نسخة أخرى في مكتبة الشيخ علي المدرّس لم تصل إليّ، ولكن صفحات منها طبعت في ترجمة العلّامة في المنتهي (٤).

۱. نقد الرجال: ج ۲، ص ۷۰، رقم ۱۳۹۵ / ۱۷٦.

٢. ستأتى ترجمة له مختصرة عند ذكره في الرسالة.

٣. انظر فهرس النسخ الخطية لمركز إحياء التراث الإسلامي بقم: ج ٤، ص ٢٩٩.

٤. منتهي المطلب: ج ٣، ص ٤٤.

#### اسلوب التحقيق

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على النسخة الوحيدة المشار إليها آنفاً، واقتصرت في تحقيق هذه الرسالة على ما يلى:

١ \_ ضبط النص.

٢ ـ استخراج الآيات القرآنية.

٣ \_ استخراج الأحاديث الشريفة.

٤ ـ توضيح بعض المطالب مع الاستمداد بكلمات الأعلام.

٥ ـ ترجمة مختصرة للأعلام المذكورين في هذه الرسالة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

محمدجواد المحمودي

# بني \_\_\_\_\_الله الزمز الحيتم

يقول الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف المطهّر: أمّا بعد حمد الله عَلى سوابخ نعائه، والشكر على جزيل آلائه، حمداً يقصر العادون عن إحصائه، وشكراً يعجز العابدون عَن أدائه، والصلاة على سيّد أنبيائه محمّد المصطفى والمعصومين مِن أبنائه.

فإني لما أمر بالحضور بين يدي الدرگاه (١) المعظّمة الممجّدة الايلخانية ثبّت (٢) الله سلطانها وشيّد أركانها وأعلى على الفرقدين شأنها وأمدّها بالدوام والخلود إلى يوم الموعود وكبت كلّ عدو لها وحسود، وجدت الدولة القاهرة مزيّنة بالمولى الأعظم والصاحب المخدوم المعظم، مربي العلماء ومقتدى الفضلاء، أفضل المحقّقين ورئيس المدقّقين، صاحب النظر الثاقب والحدس الصائب، أوحد الزمان، المخصوص بعناية الرحمان المميّز عن غيره من نوع الإنسان، ترجمان القرآن، الجامع بكمالات النفس، المترقيّ بكماله إلى حظيرة القدس، ينبوع الحكمة العمليّة، وموضع أسرار العلوم المترقيّ بكماله إلى حظيرة القدس، ينبوع الحكمة العمليّة، وموضع أسرار العلوم

١. الدرگاه: كلمة فارسيّة معناها البلاط، وصاحب الدرگاه المذكور، هو الجايتو محمد خدابنده المغولي
 الذي تشيّع على يد العلّامة، وكان اجتاعه بهذا الوزير في ذلك السفر الذي حضر فيه عند الجايتو. (أعيان
 الشيعة: ج ٥، ص ٤٠٠).

هذا هو الظاهر ، وفي مخطوطة الشيخ على المدرّس: «أيّد».

الربّانيّة، موضح المشكلات، ومظهر النكت الغامضات، وزير المهالك شرقاً وغرباً وبعداً وقُرباً، خواجه رشيد الملّة والحق والدين (١)، أعزّ الله أنصاره وضاعف اقتداره،

١. رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير بن علي أبو الفضل الهمذاني الوزير المولود سنة ١٤٥ في مدينة همذان، إذ أنّه يحدّثنا أنّه كان في سنة ٢٠٥ في حدود الستين من حياته (أعيان الشيعة: ج ٨، ص ٢٠١)، وكان ولي الذ أنّه يحدّثنا أنّه كان في سنة ٢٠٥ في حدود الستين من حياته (أعيان الشيعة: ج ٨، ص ٢٠١)، وكان ولي التسليم بلك التتار محمود غازان وخدمه بطبّه إلى أن ولي الوزارة له، ثم لأخيه محمّد خدابنده من بعده، وصنّف كتباً كثيرة بالفارسيّة والعربيّة في علوم شتى، منها جامع التواريخ (كشف الظنون: ج ١، ص ٣٥٥) وقد طبع، وتفسير الرشيدي، وقد قرظ عليه أكثر من مئتي عالم لكونه مشتملاً على مباحث من التفسير (كشف الظنون: ج ١، ص ٤٤٧؛ الذريعة: ج ٤، ص ٢٧٤، رقم ٢٧٠)، ومفتاح التفاسير (الذريعة: ج ٢٠ ص ٣٧٣)، ومفتاح التفاسير (الذريعة: ج ٢٠ ص ٣٧٣، رقم ٢٨٠٥)، إلى غير ذلك من الكتب والرسائل المذكور كثير منها في التراجم، لاسيًا في مجمع الآداب لابن الفوطي.

وكان رشيد الدين حريصاً على أن تصل مؤلفاته إلى الأجيال الآتية، ولذلك استكتب مجلّداً ضخماً كلّ مؤلفاته بالفارسيّة والعربية، زيادة منه في الحرص على حفظها، وأودع ذلك في البناء الكبير الذي شاده في الربع الرشيدي ليكون مدفناً له، ثمّ توسع في الاحتياط فوقف قسماً من ثروته لكتابة نسخة بالفارسيّة والسخة بالعربيّة في كلّ عام من مجموعة مؤلفاته كلّها لترسل إلى مدينة من مدن الإسلام الكبرى وتوقف على أهل تلك المدينة، وكتب في ذلك وصيّة جميلة طريفة مؤثرة، ولكن كلّ ذلك الحذر لم يفد وضاع ما ضاع من مؤلفاته ووجد ما وجد شأنه شأن كلّ المؤلفين في تلك العهود. (أعيان الشيعة: ج ٨، ص ٤٠٤) ممّ إنّ رشيد الدين فضل الله حيكت له دسائس لدى غازان ثمّ بعده لدى خدابنده، فنجا منها رشيد الدين حيل محين أنّها أدّت إلى مقتل زميله في الوزارة سعد الدين الساوجي وإحلال علي شاه محلّه الذي يدسّ على رشيد الدين دون أن ينجح في دسائسه، ومات السلطان خدابنده ورشيد الدين على مكانته، وتولّى حتى نجح في حمل السلطان على إقصائه عن الوزارة سنة ٧١٧ هم، على أنّ مساعي أصدقائه أعادته من السلطنة بعده ولده أبو سعيد والتنافر بين الوزارة سنة ٧١٧ هم على أنّ مساعي أصدقائه أعادته من المديد إلى الوزارة بعد أن تردد وأحجم، ولكن هذه العودة كانت السبب في وصوله إلى نهاية المحنة، إذ جديد إلى الوزارة بعد أن تردد وأحجم، ولكن هذه العودة كانت السبب في وصوله إلى نهاية المحنة، إذ بسمم أباه فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في موته، وبالرغم من أنّ التهمة كانت واهية فقد إن لم يسمم أباه فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في موته، وبالرغم من أنّ التهمة كانت واهية فقد

وأيده بالألطاف، وأمدّه بالأسعاف، ووجدت فضله بحراً لا يساحل، وعلمه لا يقاس ولا يماثل، وحضرت في بعض الليالي في خدمته للاستفادة من نتائج قريحته، فسأل في تلك الليالي سؤالين مشكلين وبحثين معضلين يتعلّق أحدهما بالجمع بين كلام النبي وقول الوصي الله ، ويتعلّق الآخر بالجمع بين الآيتين في الكتاب العزيز، فأجاب الجواب عنها وأحسن مقاله وأعرب في الإبانة عنها أدام الله إفضاله، وقد أوردت هذه المقالة تقرير ما بيّنه من المقالة، والله الموفّق للصواب.

السؤال الأوّل في الجمع بين كلامي النبي ﷺ والوصي ﷺ: إنّه من المعلوم القطعي أنّ الحكمة الربانيّة اقتضت أن يكون رتبة النبيّ أعلى من رتبة وصيّه وأشرف، وكماله أكثر وأوفر، وإذا تقرّر هذا ورد الإشكال في قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى «لوكشف الغطاء ما ازددت يقيناً» (١)، فإنّه يقتضي بلوغه في الكمال إلى الغاية الّتي لا مزيد عليها، وفي قوله تعالى حيث أمر نبيّه الله بقوله: ﴿ربّ زدني علماً ﴾ (١) فإنّه يقتضى طلب الزيادة في العلم الحاصل له، وطلب الحاصل محال،

لا يقتل معه ولده اليافع إبراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة على أبي سعيد، فأمر بأن يقتل رشيد الدين وأن يقتل معه ولده اليافع إبراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره بدعوى أنّه هو الذي ناول الدواء بنفسه للسلطان، فـقتل ولده أمام عينيه، ثمّ قتل هو سنة ٧١٨هوقد بلغ الثالثة والسبعين من عمره. (أعيان الشيعة: ج ٤، ص ٢٠٤) وانظر: الأعلام للزركلي: ج ٥، ص ١٥٢؛ معجم المؤلّفين: ج ٨، ص ١٧٤؛ البداية والنهاية: ج ١٤، ص ٩٩ ـ ١٠٠؛ الدرر الكامنة: ج ٣، ص ٢٣٢ ( ٥٩٠)؛ إيضاح المكنون: ج ٢، ص ٥٣٣.

١. الحديث مستفيض عن أمير المؤمنين عليه انظر: غرر الحكم: ح ٧٥٦٩؛ مطلوب كل طالب: ص ٣.
 كلمة ١؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢، ص ٤٧ في المسابقة بالعلم؛ شرح مئة كلمة لابن ميثم: ص ٥٢.
 ١٥٠ القسم الثاني في المقاصد، الفصل ١، كلمة ١؛ عيون الحكم والمواعظ: ص ٤١٥، رقم ٧٠٥٩؛ الطرائف: ص ٢١٥؛ عين العبرة: ص ٢٢.

٢. سورة طه، الآية ١١٤.

فيكون حالة السؤال فاقد الكمال [الـ]مطلوب، فيكون مرتبة الوصي أعلى من مرتبة النبيّ وهو ضدّ الحكمة.

فأجاب الإمام المفضال وابتدأ في المقال وقال: هذا الجواب يتوقّف على مقدّمات:

# المقدّمة الأولى في استعداد النفس لحصول اليقين

وتحقيقه أنّ النفس الإنسانية خلقت خالية من جميع العلوم والمعارف الضرورية والكسبيّة، للعلم الضروري بأنّ نفس الأطفال في مبدأ خلقهم خالية عن الجميع، ولا شك أنَّها قابلة لها، لأنَّ حصول العلوم الضروريَّة والكسبيَّة بعد الاستعداد التام لها ضروري، ولولا القبول لما حصل لهـا ذلك، فإن كان حاصلاً بعد أن لم يكن، لا بدّ وأن يسبقه إمكان حصوله، فإنّ القسمة العقليّة في الجهات لا يخـلو مـن ثـلاثة: الوجوب والامتناع والإمكان، والإمكان والوجوب الذاتي ليس حاصلاً لها قـطعاً. ولا الامتناع الذاتي، فلم يبق إلّا الإمكان الذاتي، ولها بعد الإمكان الذاتي إمكان آخر استعدادي قابل للشدّة والضعف، إذ الأوّل غير كاف في تحصيل الفيض من واهب السور تعالى وتقدّس، بل لا بد من هذا الاستعداد، فإذا تمّ وتكامل أفاض الله تعالى وتقدّس الصورة الموهوبة منه تعالى لقابلها، كما أنّ الصورة الإنسانية الحادثة تفتقر إلى استعداد قبول جسم خاص لاكلّ جسم ، بل جسم معيّن هو النطفة لهما ، ثم إنّ النطفة كلُّها ازدادت قرباً من الصورة الإنسانية ازدادت استعداداً، هناك مراتب متعدّدة في المسافة المتوهّمة بين مبدأ الخلق ومنتهاها، إذا وصل الاستعداد إلى مرتبة منها استعدّ بواسطة ذلك الاستعداد لمرتبة أخرى، وهكذا إلى أن يحصل كهال الصورة، وعلى هذا القياس في الصور والأعراض الحادثة.

## المقدمة الثانية في كيفيّة حصول اليقين

قد عرفت ممّا تقدّم أنّ النفس مستعدة لقبول فيضان العلوم الضروريّة والكسبيّة، وأنَّ كلُّ حادث لا بدُّ له من استعداد سابق، ولا شك أنَّ الله تعالى حيث خلق النفس البشريّة ناقصة لعدم قبولها للصور العقليّة على سبيل الابداع فها، بل عَلى سبيل التشعشع، وجب إسناد الاستعدادات المختلفة المراتب إلى أسباب يحدث منها لخلق الله تعالى البدن، وجعل النفس متعلَّقة به تعلُّق العاشق بمعشوقه ليستكمل بواسطته في قوّتي العلم والعمل، وخلق سبحانه وتعالى بحسب لطف عنايته في البدن قوي مخصوصة جسمانيّة درّاكة للصور والمعانى وحافظة لهما بعد الغَيبوبة، فتدرك النفس في مبدأ النظر بواسطة قوى الحساسة أصناف المحسوسات ادراكاً غير تام، ولهذا لا يفرق الطفل بين أمّه وغيرها في ابتداء الخلقة، فإذا تكرّر منه الإحساس للأشخاص فرّق بين أمّه وغيرها، وكذا باقي المحسوسات بواسطة الحواس وإدراك العلوم الضروريّـة الكليّة بواسطة الإحساس بالأمور الجزئية، لأنّ الاستعداد للعلوم الضرورية يحصل بواسطة إدراك الجزئيّات، فإنّ النفس إذا أدركت زيداً وعَمراً وفرساً وحجراً وسواداً وتكرّر الاحساس بذلك مرّة بعد أخرى حصل له استعداد إدراك مشاركة بين زيــد وعمرو، وليست بينها وبين الفرس، وإدراك مباينة بينها وبين الفرس، ثمّ يدرك مشاركة أخرى بين الأربعة بين السواد، فإدراك هذه المشاركات والمباينات إدراك لأمور كليّة غير مكتسبة بالدليل، بل هو هوية من الله تعالى بـواسـطة الاسـتعداد الحاصل من إدراك الجزئيات الحسوسة.

ثمّ إنّ النفس بواسطة العلوم الضروريّة تستعدّ لاكتساب العلوم النظريّة، فيحصل لها من واهب الصور بواسطة ترتيب المقدّمات الضروريّة، ولهذه القـوى بحسب

المراتب أسهاء خاصة، فاولى المراتب وهو حالة خلو النفس عن جميع العلوم الضرورية والكسبية يسمّى عقلاً هيولانياً أي خالياً عن جميع الصور قابلاً لها، وثانية المراتب وهي حالة حصول العلوم الضرورية يسمّى عقلاً بالملكة، وثالثة المراتب وهي حالة حصول العلوم النظرية يسمى عقلاً بالفعل، ورابعة المراتب وهي كون النفس بحيث يمكنها استحضار العلوم النظرية متى شاءت ويسمّى عقلاً مستفاداً.

# المقدّمة الثالثة في ماهيّة اليقين

العلم إمّا تصوّر وهو حصول صورة الشيء في العقل مطلقاً من غير حكم بنني أو إثبات، وذلك لا يدخله اليقين ومقابله، ولا الصواب ومقابله، وإما تـصديق وهــو الحكم بمتصور على آخر إما بالنفي أو الإثبات، وهذا الحكم اعتقاد يفعله النفس عند وجود سببه، وهو إمّا تصوّر الطرفين لا غير، وهذا النوع أقوى أنواع اليقين وهـى الأوليّات كالحكم بأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان، وأنّ الكلّ أعظم من الجزء، وأنّ الأشياء المساوية لشيءٍ واحد متساوية، وإمّا الاستعداد بالحواس إمّا الظاهر وهـى المحسوسات كالحكم بإنّ النار والشمس مضيئة، والعسل حلو، أو الباطنة وهي الوجدانيات كالحكم بالجوع والشبع واللّذة وغيرها من قوى الحسّ الباطن، وإمّا الاستعانة بتكرر الحواس بوقوع أمر عنده إلى أن يحصل الجزم بكونه سبباً، إمّا مع جهل السبب، بل تعتقد النفس أنَّه لولا اشتال المقارن على علَّيَّة! مالم يكن دامًا ولا أكثرياً وهي الجرّبات كالحكم بأنّ السقمونيا مسهل للصفراء، أو مع علم السبب وهي الحدسيّات كالحكم بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس حيث أدركت النفس اختلاف التشكلات بسبب اختلاف هيآت الأوضاع على مناهج مضبوطة، وإمّـا الإسـتعانة بكثرة الإخبارات الواردة إلى النفس بحيث تحصل طمأنينة النفس بوقوع الجربة وهي

المتواترات كحكمنا بوجود مكة ومحمد على الإخبارات عدد مخصوص خلافاً لقوم غير محققين، بل الضابط حصول اليقين عند الإخبارات وعدمه، فالنفس هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات، وهذه القضايا الست الضروريات، والنافع منها الأولى لا غير، لأنّ البواقي لا يجب الاشتراك في أسبابها، فلا يصح أن تقع حجة على الخصم، وهذه لا تقبل التشكيك ولا التردد، بل متى أخطر الذهن الحكم حكمت النفس بنسبة أحد طرفي القضيّة إلى الآخر، ايجابيا وسلباً، وأمّا الاستعانة بوسط تقع بين طرفي المطلق يقتضي نسبة أحدهما إلى الآخر، وهي العلوم النظريَة، وفي هذا القسم يقع التفاوت بالشدّة والضعف، والوثاقة وعدمها، فإن حكم النفس كما يكون قطعياً يكون ظنيّاً، ولهذا الظنّ مراتب متفاوتة متعدّدة بحسب ما يوجب كثرة الظنّ وقلّته، وله طرفان: الجزم المطابق الثابت وهو العلم والجهل خلافه، وهذا النوع من الاعتقادات تقبل التفاوت والزيادة والنقصان، والنفس يطلق على العلم الشامل للضروري والكسبي.

# المقدّمة الرابعة في أنّ المانع من التعقّل هو المادّة

الذي استقرّ عليه رأي الفلاسفة أنّ المادّة مانعة من التعقّل أوّلاً فلأنّ المادّة ذات وضع، والتعقّل إنّا للصور الكليّة ولا حلول عن ذي الوضع وإلّا لكان له وضع مع فرض تجرّده، هذا خلف.

وأمّا ثانياً فلأنّ التعقّل هو الحصول والحاصل في المادة ليس حاصلاً لنفسه، بل لغيره، فلا يكون عاقلاً لنفسه، وإغّا يحصل التعقّل للأمور المتعالية عن المواد والأوضاع، وتلك من المجرّدات كالعقول والنفوس الملكيّة والإنسانية.

# المقدّمة الخامسة في اختلاف النفوس البشريّة في الذكاء

التجربة والبرهان متطابقان عليه، فإنّا نجده في أشخاص النوع الإنساني من بلغ في البلادة وجمود الذهن إلى حدّ يعجز عن إدراك أظهر الأشياء وأوضحها، ونجد فهم من بلغ في الذكاء والفطنة إلى استخراج المطالب بالحدس الصائب، وليس ببعيد حصول مرتبة أشرف المراتب في جميع المطالب، وهي مَرتبة النفس القدسيّة المستفاد لبعض أشخاص البشر، وهم المؤيّدون من الله تعالى بجودة الذهن ولطف القريحة بحيث يقع حدسهم في جميع المطالب على الحقّ والصواب، فإنّ النفوس البشريّة تأخذ من النقصان في الترقيّ إلى الكمال على التدريج مرتبة بعد أُخرى، فإذا بلغت أقصى مراتب الكمال لنوع البشر صارت نفساً قدسيّة المعبّر عنها في القرآن العزيز بـقوله: «يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار» (١٠).

# المقدّمة السادسة في انقسام أثر النفس إلى الإدراك والتحريك

اعلم أنّ للنفس الناطقة قوّتي إدراك وتحريك، أمّا الإدراك فهو تحصيل الصور المعقولة في القوّة العاقلة وانتعاش النفس بها بواسطة انتزاع القوّة العاقلة للأمور الكليّة في الأشياء الجزئية المحسوسة أو المتخليّة، وذلك يستدعي التفات النفس إلى جهة التعقّل وانصرافها عن المواد الجسمانية، وأمّا التحريك فلأنّ النفس لمّا طلبت الاستكال في المعقولات بواسطة الأجسام المستند إلى الحواس الجسمانيّة الحاصلة في البدن وجب أن يكون للنفس تعلّق تام شديد بالبدن وايصال مآلها به والاعتناء بتدبيره وتحريك الآلات الجزئيّة في الأمور النافعة للبدن إمّا بجلب نفع أو دفع ضرر،

١. سورة النور ، الآية ٣٥.

ولهذا وجب لكلّ ذي قوّة إدراك أن يكون له قوّة تحريك خصوصاً والبدن مركّب من الأمور المتضادة المتداعية إلى الانفكاك، فلولا الحافظ لها عن الانفكاك لبطل المزاج، فبالواجب إثبات هاتين القوّتين للنفوس البشرية، ولمّا كان التفات النفس إلى أحد الجانبين يشغلها عن الالتفات إلى الآخر لا جرم حصل التفاوت بين النفوس البشرية في الاعتناء بالأمور المعقولة والادراكات المكمّلة للنفس بالأمور البدنية المشغلة لها عن تلك الرتبة.

# المقدّمة السابعة في اختلاف النفوس البشرية في هاتين القرّتين

لمعقولات والالتفات إليها والتحريك للبدن إمّا بالقوى الباطنة كها في حالة التغذية للمعقولات والالتفات إليها والتحريك للبدن إمّا بالقوى الباطنة كها في حالة التغذية والتنمية والتوليد، أو بالقوى الظاهرة كالإحساس بالحسوسات الخمسة، أو بالقوى الباطنة كالإحساس بالحسّ المشترك والتخيّل والتوهّم والحفظ لها، ولا شك في أنّ أحد الشاغلين عنع النفس عن الاستكمال في الفعل الآخر إلّا أصحاب النفوس القويّة كأنفس الأنبياء والأولياء الّتي تكون نفس أحدهم رابطة الجأش(١) لا يمنعها أحد الشاغلين عن الآخر، بل يحصل لها كهال الإدراك حالة الاشتغال بكمال التحريك، فإنّ مراتب القوى مختلفة غير منحصرة، وكلّ من كان قادراً على الاشتغال بهذين الفعلين على الأوجه الأكمل كانت نَفسه أشرف [و]مرتبته أعلى.

المقدّمة الثامنة في حقيقة الزيادة في العلم

قد عرفت أنّ العلم إمّا تصوّر وإمّا تصديق، وكلّ منهما إمّا ضروري وإمّا كسبي،

١. الجأش: النفس أو القلب، ويقال: هو رابط الجأش: ثابت عند الشدائد. (المعجم الوسيط)

فالضروري من التصوّرات مالا تتوقف على طلب وكسب كتصوّر الحرارة والبرودة وغيرهما، والكسبي ما تتوقّف كـتصوّر المُـلك والجـنّ وغـيرهما، والضروري مـن التصديقات ما يكني في حصوله تصوّر الطرفين، والكسبي ما نعقله معها إلى وسط، والعلم التصديق يطلق بالحقيقة على الجامع لأمور ثلاثة: الجزم والمطابقة والشبات، وبالمجاز على مطلق الاعتقاد الشامل للعلم والتقليد والجهل المركّب والظن، والزيادة في العلم بالمعنى الحقيق إنَّما تتوقف تتحقق باعتبار المتعلَّقات، إمَّا بمعنى التعلُّقات، فلأنَّ الزيادة إنَّما يتحقَّق التفاوت في الأطراف لأنَّ طرف الشيء نهايته، والنهاية لا تـقبل القسمة، وإلَّا لكان الأخير من القسمين هـو الظـاهر لا الأوَّل، وإنَّـا تـتحقَّق في الأوساط، لتعذَّر المراتب فيها، نعم يمكن بوجه من الاعتبار حـصول الزيــادة فــها باعتبار الخفاء والجلاء في التصوّرات الّتي تضمّنتها التصديقات، ولكن ذلك في الحقيقة راجع إلى زيادة المتعلَّقات، لأنَّ التصوّرات متعلَّقة بالمتصوّرات فـزيادتها ونـقصانها ممكن لقبولها الشدّة والضعف، فالمتصوّر بالحيدّ الحيقيق أشدّ من المتصوّر بالحدّ الناقص، والمتصوّر بالحدّ الناقص أشدّ من المتصوّر بالرسوم، والتصوّرات بالرسوم متفاوتة باعتبار ظهور اللزوم والاختصاص في الأوصاف المعرفة وعدمه.

# المقدّمة التاسعة في إمكان سؤال الزيادة

إنّ المعارف العقليّة لمّا كانت غير متناهية وكانت القوة البشريّة قاصرة عن إدراكها ووجب التناهي في مدركاتها، قال الله تعالى: ﴿ وما أُو تيتم من العلم إلّا قليلاً ﴾ (١) وإنّ كلّ مرتبة من المراتب المفروضة أقلّ ممّا لا تتناهى تكون متناهية، وإنّه يمكن من الصاف النفس بها، أمكن طلب الزيادة.

١. سورة الإسراء: الآية ٨٥.

#### المقدمة العاشرة

قد ظهر فيما تقدّم أنّ المانع من التعقّل هو المادّة لا غير، ولمّا كان نور التعقّل ممنوعاً بالمادّة كان نسبة المادّة إليه نسبة الغطاء الظلماني الساتر لنور الأجسام المضيئة بحيث لا يدرك نورها ولا يحسّ بها، فلهذا السرّ شبّه مفارقة النفس للبدن الذي هـو المادة الجسمانية المانعة من التعقّل بالكشف للغطاء.

إذا تقرّر هذه المقدمات فنقول: ظهر الجمع بين كلام النبي وكلام الوصي المنها وكان لكلّ منها أن يقول مقال الآخر، إذ لا تنافي بينها فإنّ نفس النبي عَلَيْهُ أولى بذلك، ولم يحصل له زيادة تعين على ما أدركه حالة المناولة في الأمور الّتي تتعلّق بها اليقين، ولمّا كان علم النبي عَلَيْهُ قليلاً بالنسبة إلى علم الباري تعالى وكان له أن يقول: «ربّ زدني علماً»، كان أمير المؤمنين الله أولى بذلك بهذه المقالة؛ لأنّ علمه أقل من علم النبي الله ، إذ مادته منه، واستناد علمه إليه.

وفي التفسير: أنَّ قوله تعالى: ﴿وَقُل رَبِّ زَدْنِي عَلْماً﴾ (١) أي بالقرآن، لأنَّه كان ينزل شيئاً فشيئاً (٢).

١. سورة طه، الآية ١١٤.

٢. انظر: مجمع البيان: ج٧، ص ٦٢؛ الميزان: ج ١٤، ص ٢١٥.

وقال السيد محسن الأمين العاملي:

<sup>«</sup>يمكن الجواب عن السؤال الأوّل بأنّ قول أمير المؤمنين للرا الله عن الغطاء ما ازددت يقيناً» معناه بلوغ أقصى درجات الايمان بالله تعالى .

وقوله عَلَيْنَا اللهُ : «ربّ زدني علماً» يدلّ على أنّ علمه قابل للزيادة، وهو لا ينافي بلوغه أقصى درجات الايمان، وأقصى ما يمكن من معرفة الله تعالى». (أعيان الشيعة: ج ٥، ص ٤٠٠).

السؤال الثاني: في وجه الجمع بينَ قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنّهم مسئولون﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فوربّك لنسألنّهم أجمعين ۞ عمّا كانوا يعملون﴾ (٢) وبين قوله: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ (٣) ، ووجه الجمع من وجوه:

الأوّل: إنّ التناقض يشترط فيه أمور ثمانية: وحدة الموضوع والمحمول والزمان والشرط والإضافة والقوّة والفعل والكلّ والجزء، وغير معلوم وجود هذه الشرائط في الآيتين الأوّليتين وفي الثالثة، وغير مستبعد اختلاف الأزمنة هنا، فجاز أن يكون زمان إثبات السؤال غير زمان نفيه.

الثاني: إنّ المحمولات هنا متعلّقة بالأمور الخارجة، فأنّ السؤال لا بـدّ له من مسئول ومسئول عنه، وقد ورد من عدّة طرق أنّ الآية الأولى تتعلّق بالمسئول عنه وهو ولاية على بن أبي طالب المنظ (٤).

١. سورة الصافات، الآية ٢٤.

٢. سورة الحجر، الآية ٩٢\_٩٣.

٣. سورة الرحمان، الآية ٣٩.

دواه جماعة، منهم أنس بن مالك وأبو إسحاق السبيعي وأبو سعيد الخدري وابن عباس ومجاهد ومحمد بن علي الباقر علي همندل العنزي.

أمّا رواية أنس، فرواه الطوسي في أماليه: م ١١، ح ١١؛ وابن المغازلي في مناقب علي بن أبي طالب عليه : : ص ٢٤٢، ح ٢٨٩.

وأمّا رواية أبي سعيد، فرواه محمد بن سليان الكوفي في المناقب: ج ١، ص ١٣٦ و ١٥٦. ح ٧٥ و ٩١؛ والحسكاني في شواهد التنزيل: ج ٢، ص ١٦٠، ح ٧٨٧ وص ١٦١، ح ٧٨٧؛ والحموئي في فرائـد السمطين: ج ١، ص ٧٨ و ٧٩، ح ٤٦ و ٤٧.

وأمًا رواية ابن عباس فرواه فرات في تنفسيره: ص ٣٥٥، ح ٤٨٢ ـ ٤٨٤؛ والحسكاني في شواهد

الثالث: ورد في التفسير (١) أنّ قوله تعالى: ﴿فيومئذ لا يسأل﴾ الخ. سؤال استفهام بل سؤال توبيخ وتعنيف، وحينئذ تبطل التنافي.

الرابع: جاز أن يكون المسئول في الآيتين الأوّليتين غير المسئول في الآية الثالثة، ويؤيّدُه قوله: ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ (٢) أي بعلامات لهم، ويكون ذلك إشارة إلى أصناف معينين من الكفّار.

فرغ من تعليقة مصنعه حسن بن يوسف المطهّر في ذي قعدة سنة سبع وسبعمئة.

جالتنزيل: ج ٢، ص ١٦٢، ح ٧٨٩؛ وابن مؤمن الشيرازي في تفسيره كها عنه ابن شهر آشوب في المناقب: ج ٢، ص ١٥٢ ترجمة على المنافخ باب ما تفرّد من مناقبه؛ والحبري في تفسيره: ص ١٦٣. ح ٢٠ وعنه الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ٢، ص ١٦٢، ح ٧٩٠، وأبو نعيم كها في خصائص الوحي المبين لابن البطريق: ص ١٢١، ح ٨٨. فصل ٨؛ وابن مردويه كها في مفتاح النجا للبدخشي: ق ٤١. وأمّا رواية مجاهد، فرواه الذهبي في ميزان الاعتدال: ج ٥، ص ١٤٥ ترجمة علي بن حاتم (٨٠٨٨). وأمّا رواية الإمام الباقر المنظخ ، فرواه الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ٢، ص ١٦٤، ح ٧٩٠. وأمّا رواية مندل فرواه الحسكاني في شواهد التنزيل: ج ٢، ص ١٦٥، ح ٧٨٠.

١. انظر: مجمع البيان: ج ٩، ص ٣١٢.

٢. سورة الرحمان، الآية ٤١.

قال العلامة الطباطبائي ولا ينافي نني السؤال في هذه الآية إثباته في قوله: ﴿وقفوهم إنّهم مسئولون﴾ وقوله: ﴿فوربّك لنسألنّهم أجمعين﴾، لأنّ اليوم ذو مواقف محتلفة يسأل في بعضها ويختم على الأفواه في بعضها، وتكلّم الأعضاء، ويعرف بالسياء في بعضها، قوله تعالى ﴿يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ في مقام الجواب عن سؤال مقدّر، كأنّه قيل: فإذا لم يسألوا عن ذنبهم فما يصنع بهم؟ فأجيب بأنّه يعرف الجرمون بسياهم الخ، ولذا فصلت الجملة ولم يعطف، والمراد بسياهم علامتهم البارزة في وجوههم. (الميزان: ج ١٩، ص ١٠٠، في تفسير الآية ٣٩من سورة الرحمان)

وقال السيد محسن الأمين العاملي: الجمع بين ما دلّ على سؤال العباد يوم القيامة وما دلّ على عدم سؤالهم بأنّ عدم السؤال عمّا صدر منهم في ذلك الموقف، والسؤال عمّا صدر في دار الدنيا.

وقيل: لا يسأل؛ سؤال استفهام، لأنّ الله قد أحصى الأعمال، وإنّما يسأل سؤال تقريع. (أعيان الشيعة: ج ٥، ص ٤٠٠)

# تفسير الآية ١٥٨ من سورة الأنعام

تأليف السيد معين الدين محمّد الحسيني (ق ١٠-١١)

> تحقيق محمدرضا الفاضلي

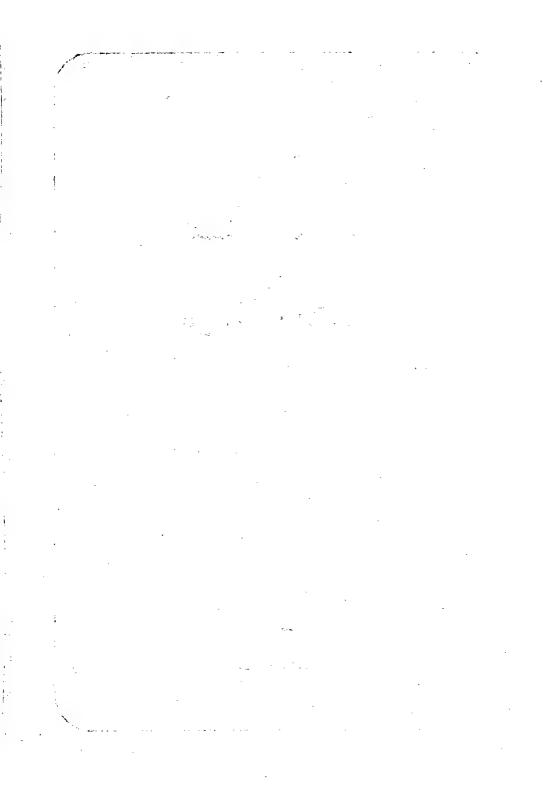

#### مقدمة التحقيق

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد خير خلقه وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

أمّا بعد: فهذه لمحة خاطفة عن الرسالة ومؤلَّفها وأسلوب تحقيقها:

أمّا المؤلّف: فهو السيّد معين الدين محمّد الحسيني، كها جاء في آخر هذه الرسالة حيث كتب: «وقد كان ذلك التأليف من الفقير معين الدين محمّد الحسيني»، وهو من أعلام القرني العاشر والحادي عشر كها يستفاد من تاريخ فراغه من هذه الرسالة وهو سنة ١٠٠١ وقال الطهراني: هو متأخّر عن معين الدين محمّد التوني المؤلّف لحاشية شرح الطوالع الموجودة في الرضويّة، والمعاصر للسلطان حسين ميرزا الذي توفى في شرح الطوالع الموجودة من أحواله شيئاً سوى هذه الرسالة.

وأمّا الرسالة وهي تفسير الآية ١٥٨ من سورة الأنعام يعني: ﴿يَوم يأتي بعض آياتِ ربّكَ لا يَنفَعُ نَفساً إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِنْ قَبلُ أو كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً ﴾ وقد نقل فيها أقوال جمع من المفسرين مثل الطبرسي (م / ٥٤٨ هـ) نقلاً عن كتبه مجمع

١. الذريعة: ٤ / ٣٣٤ و طبقات أعلام الشيعة: ٥ / ٥٧٧.

البيان و الوسيط وجوامع الجامع، والزمخشري (م / ٥٣٨ هـ) نقلاً عن الكشاف، والفخر الرازي (م / ٢٠٦ هـ) نقلاً عن التفسير الكبير، والبيضاوي (م / ٢٠٦ هـ) نقلاً عن تفسيره، وذكر قول الفاضل الطارمي في المقام الثاني عشر ونقده، على أنّ الفاضل الطارمي كالمؤلف لم نقف على شيءٍ من أحواله بعد، ويردّ على الكراميّة والمعتزلة تارة، وينقل عن التفتازاني (م / ٧٩٧ هـ) وابن الحاجب (م / ٢٤٦ هـ) والمعيني وكتاب المعيني والسدّي والغزالي (م / ٥٠٥ هـ) والتفسير العباسي والمناهج للعلاّمة الحلي (م / ٧٢٧ هـ).

والمؤلف يعيش أجواء المشادّات الكلامية بين المـعتزلة والأشـاعرة وخـاصة في المقام الثاني عشر الذي احتلّ ثلثى الكتاب.

وهذه الرسالة فرغ منها: (٦ ـ ٢٤ ـ ١٠٠١ هـ) وكان اعتادنا على نسخة فريدة للرسالة، مصوّرة من نسخة المكتبة الرضوية، رقم: ١٣٣٩، وواقفها حليم (ظ) جبرئيل كما كتب على ظهر النسخة وفي هامشه أيضاً مهر بيضوي فيها: المتوكل جبرئيل الحسيني، ١٠٣٣، مجهول الكاتب وليس المؤلف هو كاتب النسخة وذلك لما فيها من الأغلاط الواضحة، وقنا باستخراج الآيات والأحاديث والأقوال من مظانها وقد أضفنا من حاشيتها ومن المصادر تارة أشياء وجعلناها ما بين معقوفين، ونشكر أخيراً فضيلة المحقق الشيخ محمدكاظم المحمودي حيث ساعدنا في قراءة كلمات غامضة واستفدنا من إرشاداته القيّمة جزاه الله خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

## محمدرضا الفاضلي

# ينيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحِبَّهِ

#### وبه نستعين

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون (١)، نستعين بك استعانة من يقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه (٢) وإن كان من المكابر العنيد، ونلتجئ إلى من أن يلقي الشيطان في أُمنيتنا (٣) ف نكون من الذين ينادون من مكان بعيد، ونعترف بأنت أهل لما أثنيت على نفسك.

ونصلي على محمد وآله البررة الكرام، وصحبه مرغم الفجرة واللئام، ونستيقن بأنت الذي تحفظ حفاظ بلادك، ورعاة رعاتك وعبادك، الذين اتبعوا طريق السداد، وتجنبوا عن شنشنة (٤) اللُدد والعناد، وكان ديدنهم أن ينخرطوا فيمن مدحتهم فقلت: ﴿ وَمَن أَحسَنُ ديناً مِمَّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحِسنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبراهِيمَ حَنيفاً واتَّخَذَ اللهُ إبراهِيمَ خَلِيلاً ﴾ (٥).

١. اقتباس من الآية ٤٦ / الزمر / ٣٩ وينقص عنها لفظة ﴿قل ﴾ في أوَّلها.

٢. اقتباس من الآية ١٨ / الانبياء / ٢١.

٣. اقتباس من الآية ٥٢ /الحجّ / ٢٢.

٤. انظر المعجم الوسيط ، مادة (شنشن) ؛ الشِنشِنة : العادة الغالبة .

٥. النساء (٤): ١٢٥.

بأمره صار دين الله معتلياً قرّت به عين أعيان الورى فرحاً من النجوم العلى حراس قبته قد شاع في عرصة الدنيا عدالته إنّ الكمالات أشتات وقد جمعت أردت له مدحاً فما من فضيلة

ودر إفضاله جوداً على الأمم بما حواه من الإحسان والكرم عن السماء له من زمرة الخدم الذئب قط على الأغنام لم يضم جميعها فيك هذا مجمع الكلم (١) تأملت الاجلاً عنها وقلت

أمّا بعد: ﴿ وَهٰذَا كِتْبُ أَنْرَ لَنْهُ مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَا تَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ \* أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ \* أَو تَقُولُوا لَوْ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنا الكِتَابُ لَكُنّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةُ لَوْ أَنّا أُنزِلَ عَلَيْنا الكِتَابُ لَكُنّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيْتِنَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَّبَ بِمَاكَانُوا يَصْدِفُونَ \* هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ شُوءَ العَذَابِ بِمَاكَانُوا يَصْدِفُونَ \* هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ وَنَ إِلَا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَلَى مَعْنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) الذي يضطرهم إلى المعرفة ويزول التكليف عندها ﴿لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) لأنّه ينسدُ ويزول التكليف عندها ﴿لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) لأنّه ينسدُ التوبة لظهور آيات القيامة ويضطر الله تعالى كل أحد إلى معرفته ومعرفة الحسنات والمقبحات ضرورة ويعرفه إن حاول القبيح و(عَاتِلُ المُنتَظِرُوا المُعلَى عَلَى الحسن حيل بينه وبينه فيصير [ملجأ] إلى فعل الحسن وترك القبيح ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِهَا خَيراً قُلُ انتَظِرُوا وَنَ ﴾ (٥).

١. قدر مصرع بياض.

٢. الأنعام: ٥٥١ \_ ١٥٨.

٣. الانعام: ١٥٨.

٤. في المصدر: أو.

٥. الانعام: ١٥٨.

قال المحقق الطبرسي \_ أفاض الله عليه شآبيب الرحمة \_: قيل في معناه أقوال: أحدها: أنّه قال ذلك على جهة التّغليب لأنّ الأكثر ممن ينتفع بإيمانه حينئذ من كسب في إيمانه خبراً.

وثانيها: أنّه لا ينفع أحداً فعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الحال لأنّها حالَ زوال التكليف وإغّا ينفع ذلك قبل تلك الحال، عن السدّي، فيكون معناه لا ينفعه إيمانه حينئذٍ وإن كسب في إيمانه خيراً أي: طاعة لأن الإيمان واكتساب الخير إغّا ينفعان من قبل.

وثالثهها: أنّه الإبهام في أحد الأمرين، والمعنى أنّه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم أو ضمّت إلى إيمانها أفعال الخير، فإنّها إذا آمنت قبل نفعها إيمانها، وكذلك إذا ضمّت إلى الإيمان طاعة نفعها أيضاً، يريد أنّه لا ينفع حينئذ إيمان من آمن من الكفار ولا طاعة من أطاع من المؤمنين، ومن آمن من قبل نفعه إيمانه بانفراده، وكذلك من أطاع من المؤمنين نفعته طاعته أيضاً وهذا أقوى الأقوال وأوضحها.

وفي هذه الآية حثّ على المسارعة إلى الإيمان والطاعة قبل الحال الّتي لا يقبل فيها التوبة.

وفيها حجة أيضاً على من يقول: إنّ الإيمان اسم لأداء الواجبات، أو للطاعات، فإنّه سبحانه قد صرّح بأن اكتساب الخيرات غير الإيمان المجرّد، لعطفه سبحانه كسب الخير و [هي] الطاعات في الإيمان على فعل الإيمان، فكأنّه قال: لا ينفع نفساً لم تؤمن قبل ذلك اليوم إيمانها ذلك اليوم، وكذا لا ينفع نفساً لم تكن كاسبة خيراً قبل إيمانها ذلك اليوم كسبها الخير ذلك اليوم.

وقد عكس أبو سعيد في تفسيره الأمر فيه، فقال: هو خلاف ما يَقول المرجئة لأنَّه

يَدل على أنّ الإيمان بمجرده لا ينفع حتى يكون معه اكتساب الخيرات؛ وليت شعري كيف تدل الآية على ما قاله؟! وكيف حكم لنفسه على خصمه فيما الحكم فيه لخصمه [عليه]؟! وهل هذا إلّا عدول عن سنن العدل والإنصاف(١)؟!

هذا؛ أقول: وممن عدل عن هذا السنن وعكس هو العلامة الزمخشري حيث قال: 
﴿ لم تكن آمنت من قبل ﴾ صفة لقوله «نفساً »، وقوله: ﴿ أُو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ عطف على «آمنت »، والمعنى: أنّ أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة، ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها [من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة الإيمان] غير كاسبة خيراً في إيمانها، فلم يفرق كها ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان، وبين النفس التي آمنوا وعملوا آمنت في وقته] ولم تكسب خيراً ليعلم أنّ قوله: ﴿ اللَّذِين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ جمع بين قرينتين، لا إينبغي أن] تنفك إحداهما عن الأخرى، حتى يفوز صاحبها ويسعد، وإلّا فالشقوة والهلاك (٢).

هذا ولم يرتض به البيضاوي (٣) وذهب إلى أن هذه الآية دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد، فلا يعلم منه إلّا أن وجوب اقتران الإقرار اللساني بالتصديق القلبي، لأنّه ظهر الكؤب ورأسها حتى أنّ من قاله فقد خرج عن تحت السيف ودخل في أحكام المسلمين وإن لم يواطئ قلبه.

وقال المحقق الطبرسي في الوسيط: وفي هذا دلالة على أنّ كسبَ الخير الذي هو عمل الجوارح، غير الإيمان الذي هو عمل القلب، ألاترى أنه عَطَف هذا على ذاك،

١. مجمع البيان: ٤/ ٥٩٩ و ٦٠٠.

۲. الكشاف: ۲ / ۸۲.

٣. تفسير البيضاوي: ١ / ٣٢٩.

والشيء لا يعطف على نفسه وإنَّما يعطف على غيره(١٠).

أقول: فيبطل به ما قال الكرامية من أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان ولم يبطل به ما قاله أبو سعيد وغيره من نظائره من المعتزلة كيف لا<sup>(۲)</sup> ولم ينف به الجيزئية، فالسديد أن يقال: وقد أثبت عدم الكسب عند وجود الإيمان حيث قال: ﴿كسبت في إيمانها﴾ والتقدير لم يكن كسبت في إيمانها، فلم يعلم من الآية ومن قوله: ﴿الّذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ إلّا أنّ الإيمان ثابت بدون كسب منا وبدون الأعمال الصالحة، فلا دلالة لهما على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الإيمان مجموع أمور ثلاثة: اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه، فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، ومن أخل بالاعتقاد وكافر عند الخوارج، خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة.

ويجوز أن يكون المراد من الإيمان المذكور ﴿ في إيمانها ﴾ : هو الإيمان اللساني، فيصير المعنى : ولم يكن كسبت في إيمانها خيراً ، بأن لم يجعله من صميم القلب، ويؤيده تكرار الإيمان بدون إيراده بالضمير ثانياً ، ولو فرض أنّ الكسب هو العمل بمقتضاه ، فنقول : إنّ القرآن يفسر بعضه بعضاً فيجوز أن يكون المراد بالنفع هو المغفرة والأجر الكبير ﴿ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ (١٦) فن آمن ولم يكسب خيراً فله المغفرة فدخل الجنة ، من قال لا إله إلّا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنة ، أو المراد به ماهو المذكور في قوله تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى

١. جوامع الجامع: ١ /٤٢٢.

٢. من قوله: «فيبطل» إلى هنا من هامشه.

٣. فاطر : ٧.

٤. الكافي: ٢ / ٥٠٤.

وهو مؤمن فلنحييّنه حيوة طيّبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون (١٠).

ولو فرض أنّ المراد من النفع هو الأعم، فنقول: وإن كان من صدق ولم يكسب خيراً مؤمناً، ولكن ليس بمؤمن بالإيمان المفسر عند السّلف، أي الإيمان الكامل وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، فلِمَ لا يجوز أن يقال لم يفرق بين النفسين، ليعلم أنّ قوله: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصّالحات﴾(٢) جمع بين قرينتين لا ينفك إحداهما عن الأخرى حتى يصور صاحبها بكمال الإيمان، ولو فرض أن ليس الأمر كذلك فلِم لا يجوز أن معنى الكلام على التّغليب الذي قد تقدم إلى غير ذلك على ما سيأتى من تضاعيف البحث وهاهنا مقامات:

## المقام الأوّل

إنّ الظاهر من الزمخشري حيث قال: «جمع بين قرينتين لا [ينبغي أن] ينفك إحداهما عن الأخرى» (٢) أن العمل الصّالح جزء للإيمان لا أنّه عين الإيمان، إذ لا يقال مثل هذا الكلام في العينية كما لا يخفي على من له أدنى دربة بأساليب الكلام، وإذ قد أضيف لفظ الأحد إلى الضمير فخرج عن التنكير فلا ينفيد العموم، فيكفي عدم الانفكاك من جانب الإيمان، ولو فرض أنّ الأمر ليس كذلك فنقول: إن العمل الصّالح لا ينفك بدون القربة، إغّا الأعمال بالنيات والقربة لا يتحقق بدون الإيمان بالله فلا يتحقق العمل بدون الإيمان.

وقوله: «وإلّا فالشقوة والهلاك» دليل لعدم الإنفكاك لا للتسوية كما توهم.

١. النحل: ٩٧.

٢. البقرة: ٢٥.

٣. الكشاف: ٢ / ٨٢.

ثم الظاهر من الآية هو التسوية بين النفسين، فالحمل على غيره خلاف الظاهر كحمله على الكافرة والمؤمنة الّتي لم تقر بالشهادة فتبصر.

## المقام الثاني

قال التفتازاني موجّهاً مجيباً: وجهُ التمسك بالآية على أنّ مجرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب خير، ليس بنافع، ظاهرُ من كلامه، والإعراض بأن «أو» لأحد الأمرين فني سياق النني يفيد العموم كالنكرة على ما ذكره في قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾(١) فعدم النفع يكون للنفس الّتي لم يكن فيها الإيمان ولا كسب الخير ممنوع بأنّ هذا لا يستقيم هاهنا لأنّه إذا انتنى الإيمان انتنى كسب الخير في الإيمان بالضرورة، فيكون ذكره لغواً في الكلام، فوجب حمل «أو» هاهنا على المعنى الذي ذكره المصنف وهو التسوية بين النفس التي لم تؤمن قبل ذلك اليوم والتي آمنت ولم تكسب خيراً.

هذا، وأقول: فيه نظر، ولو لم يبن الأمر على أن وجه التمسك باطل كها أسلفنا وعلى التغليب وغيره ممّا تقدم، لأن اللغوية لا يلزم حتى يبوجب العدول وإلّا لزم العدول في قوله تعالى: ﴿لا تطع منهم آثماً أو كفوراً ﴾، لأنّه إذا انتنى إطاعة الآثم انتنى إطاعة الكفور بالضرورة، ويؤيده أن نطق القرآن بإفراد ما دخل تحت مطلق العموم وإن كان في الإثبات ﴿وفاكهة ونخل ورمّان﴾ (١)، ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ﴾ (١) وإذا جاز بالواو فلم لا يجوز بأو، بل قد وقع فيه أيضاً ﴿من

١. الانسان: ٢٤.

٢. الرحمان: ٦٨.

٣. الأحزاب: ٧.

يعمل سوءاً أو يظلم نفسه (۱) ﴿ ومن يكسب خطيئة أو إثماً (۱) ، وقد وقع العكس أيضاً من الترديد بين الخاص والعام في كلام الله تعالى: ﴿ أَن أَفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله (۱) فلم لم يجز العكس، لابد لنفيه من دليل، بل نقول: ﴿ إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخِر وعمل صلحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (۱) واحترز عمن لم يؤمن بالله وعمل صالحاً من أهل الكتاب، فمنهم من لا يؤمن ومنهم من يؤمن ولم يكسب خيراً، فإذا انتنى الإيمان انتنى الكسب، ولكن لم ينتف الإيمان عند انتفاء الكسب، ولذا قال: لم تكن كسبت في إيمانها، والسر فيه أنّ الأعم مطلقاً يعني عن الأخصّ وأمّا الأعم من وجه فلا، على أنّه جاز أن يحصل لها كسب الخير من غير جهة الإيمان فينفعه في ذلك اليوم ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ فتفهم.

#### المقام الثالث

أن لا ضرورة للزمخشري أن يحمل «أو» هاهنا على التسوية، لأنّ الظاهر من الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿أو [كصيّب] ﴾ الآية، أن «أو» هي في أصلها لتساوي شيئين فصاعداً في الشك، ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك، وذلك قولك، جالس الحسن أو ابن سيرين، تريد أنها سيّان في استصواب أن يجالسا، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آئماً أو كفوراً ﴾، أي الآثم والكفور متساويان في

۱. نساء: ۱۱۰.

۲. نساء: ۱۱۲.

٣. اعراف: ٥٠.

٤. المائدة: ٦٩.

وجوب عصيانهما<sup>(١)</sup>.

إذا عرفت هذا فنقول أن التفتازاني أراد أن يبين بقوله... فوجب حمل أو... أن الزمخشري أراد أو هاهنا تسوية الشيئين ثم استدرك بأن المقصود هو وإنّ حمل أو لأحد الأمرين أو التسوية يمكن أن يفهم من أمر آخر كما يقال.

والحاصل أنّ العموم إنّا يلزم إذا عطف أحد الأمرين على الآخر بدراو» ثم سلّط عليه النفي مثل (لم تكن آمن [من قبل] أو كسبت (٢)!، لا إذا عطفت بأو نفى أمر على أمر كما يقول: لم تكن آمنت أو لم تكن كسبت، وقد تعذر الأول للزوم التكرار فتعين الثانى.

تلخيصه العموم إنّا هو في نني العطف بأو، لا في عطف النني، فقوله «أو كسبت» عطف على «آمنت» بالنظر الظاهر، وأما في التحقيق فكسبت خبر «لم تكن» المحذوف على معنى لم تكن آمنت ولم تكن كسبت.

وأجيب عن التمسك بأن الآية من باب اللف التقديري، أي لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه، فيوافق الآيات والأحاديث المشاهدة: بأن مجرد الإيمان ينفع ويورث النجاة من العذاب ولو بعد حين، ويلائم المقصود، حيث وردت تحسيراً للذين أخلفوا ما وعدوا من الرسوخ في الهداية عند إنزال الكتاب حيث كذبوا و صدفوا عنه أي [يوم] تأتي الآيات لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب وعلى ترك العمل عا فيه أي.

وقريب من ذلك ما قال ابن الحاجب أنّ المعنى لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها،

١. الكشاف: ١/ ٨١ ومن قوله: «لأن الظاهر» إلى «كمال يقال» كان بهامش النسخة.

۲. ن: آمنت أو عملت.

٣. وسيعيد نحو هذا الكلام قريباً.

وهو العمل الصالح لم تكن آمنت من قبل ولم يعمل العمل الصالح قبله فاختصه للعلم به.

## المقام الرابع

تقدير الكسب كما قدّره المجيب وابن الحاجب، وإن تمّ المقصود بدونه، كما يتأدى عليه كلام المحقق الطبرسي، لتطابق النظيران.

وتوضيحه أنّه تعالى ثبت لها الإيمان في ذلك اليوم وننى عنها الإيمان من قبل ذلك اليوم، فينبغي أن يثبت لها الكسب في ذلك اليوم وينني عنها الكسب قبل ذلك اليوم، لأن نني الكسب قبل ذلك اليوم بدون أمرٍ آخر يكون نظيراً لنني الإيمان من قبل بدون أمر آخر، وهذا بين جدّاً.

وقال الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿وَمِنْ يَسْتَنَكُفُ عَنْ عَبَادَتُهُ﴾ (١) فإن قالت: التفصيل غير مطابق للمفصل لأنّه اشتمل على الفريقين والمفصل على فريق واحد.

قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام الخوارج، فمن لم يخرج عليه كساه وحمله، ومن خرج عليه نكل [به]، وصحة ذلك لوجهين:

أحدهما: أن يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه ولأن ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني، كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله عقيب هذا ﴿فَأَمَّا الَّذِينِ آمنوا بالله واعتصموا به﴾ (٢).

والثاني: وهو أن الإحسان إلى غيرهم ممّا يعمّهم، فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم، فكأنّه قيل: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فسيعذب بالحسرة إذا رأى

١. النساء: ١٧٢.

۲. النساء: ۱۷۵.

أجور العالمين وبما يصيبه من عذاب الله(١).

هذا وقيل: ولك أن تقول: إنّ الضمير راجع إلى المستنكف وغيره ممّن سبق ذكره كالمسيح والملائكة فكأنّه قيل: أمّا المعبودون فيوفيهم أجورهم وأمّا المعاندون وهم المستنكفون فيعذبهم.

أقول: فحصل لهذا المقام وجوه أخر:

منها أن يقال: إنّ قوله: ﴿لم تكن آمنت [من قبل] أو كسبت﴾ تفصيل بل علة لقوله ﴿لا ينفع﴾ اعتباراً لعدم النفع المذكور.

ومنها أن يقال: إن الضمير في قوله ﴿في إيمانها﴾ راجع إلى النفس المعيّنة منها مشركي العرب وأهل الكتاب المقدم ذكرهما فيا تقدم من الآيات، فقوله: ﴿لم تكن آمنت من قبل﴾ بيان حال مشركي العرب، و قوله ﴿أُوكسبت﴾ بيان حال اليهود، لأنّهم وإن آمنوا بالله لكن لم يقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكسبوا خيراً في تصديقها بالنبي صلى الله عليه وسلم.

نقل كلام وتوضيح مرام؛ قيل: إذا قلت لا ينفع أحداً مالٌ ليس من حل أو لم يصرف في واجب أو نفل، اقتضى الكلام بظاهره النفع عند وجود أحد الأمرين كونه حلالاً أو مصروفاً فيها، أمّا إذا قلت: أو لم يصرف مع ذلك، أي مع كونه حلاً، وجب العدول عن ذلك الظاهر، وإلّا لكان ذكر القسم الثاني لغواً إلى التأويل بأنّ! المراد منها شرطان في النفع، والعدول إلى هذه العبارة ليفيد المبالغة في أنها سيّان، وإغّا يستحسن إذا كان الأول أعرف بالشرطيّة كالحلية مثلاً في المثال، فني الآية لدلالة قوله: ﴿في إيمانها﴾ دلالة على أن نفع الإيمان بأحد الأمرين تقديم الإيمان أو العمل، ولما قيّد الثاني بقوله ﴿في إيمانها﴾ وجب العدول عن الظاهر، والفائدة ما ذكر، فإن الإيمان

١. الكشاف: ١ / ٩٩٧ و ٥٩٨.

أعرف بالشرطية، فدل أن الشرط هو الأمران معاً، هذا كلام العلامة (١١) ومنتهى نظره. قيل: هاهنا محمل أقوى بأن يكون من باب اللف التقديري، أي لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها فيه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه، كقوله تعالى: ﴿ومن يستنكف﴾ مع قوله ﴿وأمّا الّذين آمنوا﴾ ﴿وأمّا الّذين استنكفوا﴾ (١٦)، ويرجح هذا الحمل وجهان:

أحدهما: من خارج وهو قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلّا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنّة» (٣) على ما كان من العمل، في ضمن آيات وأحاديث تفوق الحصر.

والثاني: أنّ الآية وردت تحسيراً للذين أخلفوا وعدهم بالرسوخ في الهداية عند إنزال الكتاب إلى التكذيب به والصدف عنه، فقيل: يـوم تأتي الآيات لا يـنفعهم التلهف على ترك الإيمان به وعلى ترك العمل بما فيه، ليـتطابق حـديث البـدلية في تضمنها القسمين وحديث التكذيب والصدق الراجع أحدهما إلى الإخلال بـالإيمان والآخر الإخلال! هكذا وجد ما في بعض الحواشي تـوضيحاً لكـلامي الزمخـشري والتفتازاني فليتأمل.

المقام الخامس

إنَّما قال: وقريب من ذلك، لأنَّ الجيب أولاً ذكر اللف التقديري ولم يذكره ابـن

١. هـ: أي الزمخشري، وليس في الكشاف لعلّه من كتب أخرى للزمخشري.

۲. نساء: ۱۷۳.

٣. كنز العمال: ١ /ح ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٠١، ١٤١٨ ١٧٧٩؛ ربيع الأبرار: ٢ / ٥٥؛ البحار: ٣ / ١٣؛ المعجم الكبير: ٥ / ٤١٧؛ الآحاد والمثاني: ٤ / ٢٢٩ وفي المصادر ليس خالصاً.

الحاجب، فيجوز أن يحمل كلامه على الحاصل، وأيضاً فسر الكسب بالعمل الصالح ولم يفسره الجيب، فيتغاير الجوابان بهذا الاعتبار.

#### المقام السادس

ما ذكره من اللغوية إنّما يتأتّى على كلام المنفى لا المثبت كها توهم بعض القاصرين فأورد مالا يرد بناء على مالا يراد فتبصر.

## المقام السابع

قد جعل الزمخشري هذه الآية مبنيّاً على ماهو الظاهر والكثير من الاستعال، وهو كونه بمعنى أحد الأمرين (١)، وإلّا فلا حجة له إن جعل بمعنى الواو، أو «إن»، أو «إلى أن»، أو «بل»، أو «حتى أن»، إلى غير ذلك من المعاني القليلة الإستعال المذكورة في كتب اللغة فتفهم. نعم لا يمكن أن يجعل بمعنى «أن» من غير أن يحذف الواو فيلزم خلاف المراد.

#### المقام الثامن

قد توهم بعض القاصرين أن ظاهر «أو» لأحد الأمرين أي للترديد بين الأمرين بالنغي والإثبات وأنت خبير بأن هذا فرية بلا مرية.

١. هـ: أما أولاً فلأن المتبادر عند الزمخشري من «أو» هو التساوي في الشك بين شيئين فصاعداً، وأما ثانياً فلأن لم يعهد بينهم تفسير أحد الأمرين بما ذكر وإن فرض أنه لازم من لوازمه، إذ أخذ اللازم غير أخذ الملزوم فتبصر.

## المقام التاسع

قد جعل هذه الآية من المتشابه وفيه نظر لا يخني على العارف(١).

#### المقام العاشر

قال الرازي في تفسيره قوله: ﴿لَمْ تَكُنُ آمنت مِن قبل﴾ صفة لقوله: ﴿نَفْساً﴾ وقوله: ﴿أُوكُسبت في إيمانها خيراً﴾ صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى، والمعنى: أن أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكليف [عندها]، فلم ينفع الإيمان نفساً ما آمنت قبل ذلك، وما كسبت في إيمانها [خيراً] قبل ذلك).

هذا وأنت خبير بأن لو كان! معطوفة على الصفة الأولى لكان المعنى لا ينفع نفساً كسبت في إيمانها قبل ذلك اليوم، وفساده أظهر من أن يخفى، فلا بد من عناية ليتم كلامه، إن فرض أن لا يفوح منه شائبة التكرار، على تقدير أن يكون عطف على ﴿ آمنت ﴾ فليتأمل.

## المقام الحادي عشر (٣)

الظاهر من المحقق كها تقدم أن «في» في قوله تعالى ﴿في إيمانها﴾ بمعنى إلى مضمناً

١. هـ: قيل: المحكم؛ ما يستعمل بنفسه في المعنى والمتشابه؛ مالا يستعمل بنفسه إلا بردّه إلى غيره. (١٢).
 قد يراد من المتشابه ما يحتمل وجهين فصاعداً، عن محمد بن على بن الزبير وأبي على الجبائي قد يراد به ... أو ما يكرر لفظه كقصة موسى، أو مالا يعلم المراد حتى يقترن به ما يدل على المراد منه لا لتبادر!
 وقد يفسر مالا سبيل إليه للمخلوق دون مالا يتضح بحيث يتناول المجمل... هذه التفاسير يدل إلى بعض...

٢. التفسير الكبير: ١٤/٧.

٣. ن: الأحد عشر . وهكذا في التالي: الإثني عشر .

﴿ كسبت ﴾ معنى «ضمت»، ولك أن تقول: هذا محصل المعنى، فيكون باقياً على الظرفية المجازية.

## المقام الثاني عشر

قد سلك في توجيه هذه الآية الفاضل الطارمي مسلكاً آخر، فقال: وليعلم أن معنى الآية على ماهو المطابق الصريح أنّه إذا جاء بعض الآيات لم ينفع الإيمان نفساً لم تؤمن قبل ذلك، أو لم تكسب في إيمانها خيراً، وذلك لأن الأمر يصير إلى العيان وتلجئ النفوس إلى الإذعان، فذهب أوان الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ والذين يؤمنون بالغيب ﴾ (١)، فقد سوى بين من لم يؤمن وبين من آمن ولم يكسب خيراً، فالعلامة (٢) استدل من ذلك على أن عمل الصالحات مالا ينفك عنه الإيمان فلا يكون مرتكب الكبائر مؤمناً كما هو مذهب (٢) الإعتزال.

وأقول: هب أنّ هذه العبارة لا توهم أن ينفع الإيمان نفساً كسبت في إيمانها في ذلك اليوم خيراً، لكن لم يبين كها ذكره بقوله: «لأنّ الأمر يصير إلى العيان» الخ، أن الكسب أيضاً غير اختياري في ذلك اليوم حتى لا ينفع، وكون الآية هو المطابق الصريح (٤) فيما ذكر محتملاً لأن يكون قوله: ﴿أو كسبت﴾ عطف على ﴿ آمنت﴾ ويكون من عطف النفي أو من نني العطف كها تقدم، فعلى الأول استدل العلامة على «أن الإيمان مالا ينفك عنه الأعمال الصالحات» الخ لا على أنه عينها، وعدم الإيمان لا يستلزم الكفر كها

١. البقرة: ٣.

۲. أي الزمخشري.

٣. شرح المقاصد: ٥ / ٢٠٠٠.

ع. هـ: يعني القدر المشترك بين القولين هو المطابق الصريح والقدر المشترك هو أن النني وارد على كسبت أيضاً
 وإن كان ورده يحتمل وجهين بينهم منه.

توهم فتبصر.

ثم قال الفاضل الطارمي: ثم إنّ العلماء ممّن جاؤا بعده طفقوا يحاولون التفصي عن هذا الإشكال، ويستصعب عليهم ذلك، ويرد كل فريق منهم على الأخرى!، فأوّل من أجاب على سمعنا! ابن الحاجب فجعل الكلام من اللف التقديري، والحقق البيضاوي لم يرض به لما فيه من التعسفات فعدل عنه إلى ثلاثة أجوبة أخرى، والمحقق التفتازاني لم يرض بها وذهب إلى تقوية ابن الحاجب حيث لم يتعرض إلى غبره.

وقال المعيني: لولا هذا الوجه لتم استدلال الزمخشري ولم يمكن دفعه عند من له [قدم] صدق بالعلوم العربية.

هذا ثم أقول: بل الظاهر كها قدمنا أنّ أول من أجاب فهو السدي وأنّ البيضاوي لم يجب عن هذا الإشكال بل ما استصعب! فجعل هذه الآية دليلاً على مذهبه ردّاً لما ذهب إلى الزمخشري. فتبصّر. ثم أراد أن يجاب عهّا استحسنه بالأجوبة الثلاثة وإن لم يرتض به جرياً على ما فعله أولاً، وقد أوماً إلى ضعف الأجوبة حيث قال: وللمعتبر ولم يقل وهو مردود كها قال أولاً اختلف في أنّ مجرّد التصديق بالقلب هو كان أم لابد من اقتران الإقرار للمتمكن منه، ولعل الحق هو الثاني، لأنّه تعالى ذم المعاند أكثر من الجاهل المقصر، وللهانع أن يحمل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار، هذا والمقرر عند العلماء أن «لعل» و«كأنّ» وأمثالها إنّا يقتحمون في كلامهم، لأنّه المرضي عندهم، كها لا يخفى على من له إيناس بكلامهم.

ثم الظاهر من العلّامة التفتازاني كما أومأنا أنّ ما ذكره من الجواب أوّلاً غير ما ذكره ابن الحاجب، فتصير الأجوبة المحتملة في هذا المقام سبعة: التغليب، والجوابان اللذان ذكرهما التفتازاني وجعلهما متقاربان، وأربعة أجوبة تفهم من كلام البيضاوي،

نعم في قوله: «ولم يرض بها» نوع مسامحة مشهورة هي أن قد ينسب إلى الجميع ما هو منسوب إلى البعض، وما ذكره في المعيني إن كان فيه ويظهر من الرجوع إلى نسخ متعددة مصححة رجوع إلى صدق [ظ] لم يصدقه كثير، وإن كان في هذا المقام أجوبة أخرى، ولم يذكر! فلم يرض بها المحقق التفتازاني لأنّه بعيد أن! لم يطلع عليه مثل هذا المتبحر، وهذا بين لو أنصفت فتبصر.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأقول \_ والله أعلم \_: إنّ الآية لا تدل على مذهب الاعتزال وإنّ الإنصاف أن كلام كل من الفريقين صواب لكن في تخطئة للأخرى!، لنبين كلاً من الأمرين:

أمّا الأول فلأن الآية وردت تحسيراً للكافرين الذين كذبوا بالكتاب وصدفوا عنه بعد ما وعدوا الرسوخ في الإيمان عند إنزال الكتاب، كها تدل عليه الآيات السابقة، ثم إنّ المذكور في الآيات قسمين من الكفار: الأول: من كذّب بالآيات والرسل ولم يعرف حقيقة ذلك مع التمكّن فيه، كأكثر العوام من الكفار، والثاني من عرف أنّها الحق لكن صدف عنها فعاند وأعرض، ككثير من كفار أهل الكتاب وغيرهم ﴿وَجَحَدوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُم ظُلْماً وَعُلُواً ﴾ (١)، فهذا القسم ممّا لا خلاف لأحد في كفرهم بل هم أولى بالزجر والعقاب على ما تشهد به قوله ﴿الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بماكانوا يصدفون ﴾ (١).

وبيان ذلك: أنّه لما ثبت أن الكفر على قسمين وأن الثاني أفحش فلا ينبغي أن تجعل الكلام خلوا عنه فأشار إليه إما في الشق الأول من الكلام أو الثاني، وقد جوز المفسر الأمرين حيث قال: كذبوا أي بعد أن عرف صحتها أو تمكّن من معرفتها،

١. النمل: ١٤.

٢. الأنعام: ١٥٧.

فالأول إشاره إلى الثاني والثاني إلى الأول.

وقال: صدف أي: أعرض لو صدف والأول إلى الأول والثاني إلى الثاني لكن لما كان القسم الثاني أفحش وأولى بالوعيد كان الأنسب أن يجعل الشق الثاني إشارة إليه، ليكون الاستيناف بذكر الوعيد لهم.

هذا ثم أقول: فيه بحث، أما أولاً: فلأن هذا النقاط ممّا ذكره العلامة التفتازاني في الجواب بوجه لا يلائم التفصيل الإجمال كها قد أوضحه بعض الجيبين وقد نقلنا، وما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع.

قال الرازي في مفاتيح الغيب: إن قال قائل: هاهنا صورتان؛ الصورة الأولى: من عرف الله تعالى بالدليل وكها تم العرفان مات ولم يجد من [الزمان و]الوقت ما يتلفظ به بكلمة الشهادة، فهاهنا إن حكمتم أنّه مؤمن فقد حكمتم بأن الإقرار اللساني غير معتبر [في تحقيق الإيمان]، وهو خرق الإجماع، وإن حكمتم بأنّه غير مؤمن فهو باطل؛ لقوله عليه السلام: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» وهذا قلب طافح بالإيمان فكيف لا يكون مؤمناً؟

[الصورة] الثانية: من عرف الله تعالى بالدليل ووجد من الوقت ما أمكنه أن [يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم] يتلفظ بها، فإن قلتم إنّه مؤمن، فهو خرق الإجماع، وإن قلتم ليس بمؤمن فهو باطل؛ لقوله عليه السلام: «يخرج من النار [من كان في قلبه] مثقال ذرة من الإيمان» ولا ينتنى الإيمان من القلب عن النطق.

والجواب: أنّ الغزالي منع [من] هـذا الإجماع في الصورتين، وحكم بكونها مؤمنين، وأن الإمتناع عن النطق يجري مجرى العاصي [التي] يؤتى بها [مع] الإيمان (١٠). هذا على أن الظاهر أن يقال: «ولما ثبت أن الكفر» الخ.

١. التفسير الكبير: ٢ / ٢٧.

وأمّا ثانياً: فلئن أغمض النظر عن أن الظاهر وعلم! توجيهك! أن يقول المفسر: ويمكن «وصدف» بالواو دون «أو»، فنقول على ما وجهت فيبق! الإستخدام بأن يراد من الضمير في «آمنت» قسم من هذين القسمين، ومن الضمير في «كسبت» قسم آخر منها، فنني النظر في الـ[آية] الأولى أو اللف التقديري وما يؤدي معناه، فالسديد أن يقال: قد سبق في الآيات السابقة ذكر المشركين وأهل الكتاب المقسم إلى هذين القسمين، أولهما لا خلاف لأحد في كفره وهم أولى بالزجر، حيث وعدوا بالرسوخ في الإيمان عند إنزال الكتاب، فلم يفوا بوعدهم رأساً، فأشير بقوله ﴿لم تكن آمنت﴾ إلى المشركين، وبقوله ﴿أو كسبت﴾ إلى القسمين من أهل الكتاب تغليباً إن لم يكن القسم الأول من الثاني داخلاً في القسم الأول.

ثم نقول: وإنّما غير الرسوخ في الهداية، وقيل في الإيمان [لغرض] الإيماء إلى أنّ المراد من الهداية هو الإيمان، ولا يشك أحد في أن المعاندين غير مخلصين بالرسوخ في الهداية والإيمان، ليس بينهما في هذا فرق.

والظاهر أنّ «من» في قوله: ﴿فمن أظلم﴾ استفهامية ولو فرض موصولة فنقول: ولا يقتضي عموم الوضع مع خصوص الموضوعات في الموصولات أن يكون المعطوف والمعطوف عليه في الصلاة صفتي موضوع واحد شخصي، والواحد النوعي يقيد المطلق وأن يكون الحكم مرتباً على مجموع الصفتين ولا يدل عليه قول المفسر، فضلّ وأضلّ كما توهم.

ثم قال الفاضل الطّارمي: وأيضاً التكذيب يقابل التصديق، فالمكذب من لا تحصل له المعرفة، ولا يناسب حمله على المعاند العارف، إلّا أن يصرف عن ظاهره، وأراد التكذيب اللساني، فثبت أن الظاهر أن يراد من المكذب غير العارف، ومن الصادق العارف المعاند كها ذكرنا والله أعلم.

ثم أقول: هذا وجه آخر للأولوية المقدمة، وما ذكره من معنى التصديق هو الملائم لما في القاموس، إذ قد فسر الكذب بالإنكار (١) وهو بالجهل وهو بالعلم وهو بالمعرفة وهي بالعلم، ويؤيده ما قيل: إن الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول [به]، فمن عرّف الإيمان بالتصديق، عرّفه بالمعرفة، وبالعكس، فمن ادعى مِن أن المكذب نسبة إلى الكذب وهو أعم من ربط القلب بكذب شيء وغيره غير بين، نعم في الثبوت كلام قد مرّ فتبصر.

ثم قال الفاضل الطارمي: إلّا أن يصرف، وحينئذ جاز أن يسراد بالإيمان أيضاً الإيمان اللساني، فالقسمان اللذان سوى بينهما من لم يقرّ أو أقرّ ولم يَكسب فيه خير [أ] بأن يكون عن مواطاة القلب فيندفع الاستدلال من أهل الاعتزال رأساً.

ثم أقول: بعد الإغماض عن لزوم التكرار يجوز أن يراد من الإيمان اللساني وإن لم يكن المراد التكذيب اللسانى فتذكر.

ثم قال الفاضل الطارمي: وهم المراد ممن آمن ولم يكسب في إيمانه خيراً، فإن النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فمن لم يكسب شيئاً من الخير لم يكن يمثل حكماً ولا ينطق بالشهادة، ولا محالة فإنّه خيرٌ، بل رأس الخيرات، وظاهر أن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليه؛ ولم يمثل شيئاً من الأوامر والنواهي، بل عاند الحق وأعرض فلا محالة إنّه كافر، كما يشهد عليه قوله عليه الصَّلوة والسلام: «أُمرت أن أُقاتِل [الناس] حتّى يشهدوا»(٢) وهذا باتفاق من الأمة، سواء جعل الشهادة نفس الإيمان، كما ذهب إليه البعض، أو جزء منه؛ كما نقل عن أبي حنيفة ويوافقه في ذاك السلف وعلماء الحديث قاطبة والمعتزلة والخوارج، أو شرطاً لقبوله، أو ثمرة مطاوعة

۱. القاموس: مادة «ك. ذ. ب»، ۱/۲۳.

٢. شعب الإيمان: ١/ ٣٩؛ شرح المقاصد: ٥/١٨٣.

منه كما هو عند الأشاعرة.

ثم أقول بعد الإغماض عن التطويل الذي لا حاجة إليه: لأن الظاهر من العبارة، أن يقال: فمن لم يكسب شيئاً من الخير ولم يكن يمتثل حكماً ولا ينطق بالشهادة ولا محالة، فإنّه خير بل رأس الخيرات، بل عاند الحق وعارض وأعرض، فلا محالة الخ، فيه نظر، لأن دعوى هذه المحالية ممنوع.

قوله: «كما يشهد» الخ، قلنا: إنَّما يدل على المطلوب إن لم يجز قتال غير الكافر، هو لقوله تعالى: ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ (١) الآية.

ثم دعوى الإتفاق أيضاً غير مسلم وليس مذهب السلف، كما هو الظاهر من التفتازاني مذهب المعتزلة حيث قال عند قوله: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾: وقد فسر الزمخشري الإيمان بما ذهب إليه المعتزلة، وهذا غير ما نقل عن السلف من أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان(٢)، لأن مرادهم الإيمان الكامل، لإطباقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان.

ثم قال الفاضل الطارمي: فنقول: مراد العلّامة إمّا أنه يلزم من الآية حيث حكمت بضلال من آمن ولم يكسب خيراً أن يكون الإيمان هو الكسب، أو أنه يلزم منها أن يكون مرتكب الكبائر غير مؤمن، فالأول ليس بلازم، إذ لا يلازم من انتفائه عند انتفائه أن يكون نفسه أو جزءه، لجواز أن يكون لازمه، وإغّا لا يلزم (٢٣) من الآية ذلك بل اللازم خلافه حيث يثبت من آمن ولم يثبت خيرا فلا يكون الكسب نفسه ولا داخلاً في حقيقته، ويثبت أيضاً أنّ هذا الإيمان غير نافع، فيكون بعض الكسب داخلاً في حقيقته، ويثبت أيضاً أنّ هذا الإيمان غير نافع، فيكون بعض الكسب

١. الحجرات: ٩.

٢. شرح المقاصد: ٥ / ١٧٦.

في النسخة «يلزم» وفي هامشه الظاهر «لا يلزم».

كالشهادة شرطاً لقبوله، فثبت بها عين مذهب أهل السنة من الأشاعرة.

وأما الثاني فنقول: لا يلزم من ضلال من آمن ولم يكسب خيراً قط في إيمانه ولم يتكلم بالشهادة وصد وأعرض؛ ضلال من آمن وأقر بالإيمان، لكن سولت له بعض الفرائض، وقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق، إذ النصوص حكمت بإيمان هذا وكفر ذلك، والحاكم ليس إلّا الشرع، وإذ يقرر ذلك فقد ظهر تطبيق الآية على مذهب أهل السنة وضعف استدلال أهل الإعتزال.

ثم أقول: ليس مراده هذا ولا ذاك، بل مراده أنه لم يفرق بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان، وبين النفس التي آمنت ولم تكسب خيراً.

ليعلم أنّ قوله: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ قرينتين الخ...

وبيان هذا العلم حيث أثبت عدم نفع الإيمان حيث لم يكسب خيراً فثبت النفع متى كسب خيراً، وتخصيص الخير بالشهادة تخصيص بغير مخصص، وكذا التخصيص بغيرها، فيحمل الخير في الإثبات أيضاً على العموم، كما يحمل في المقام الخطابي، وللمانع أن يمنع تخصيصه بها تخصيص بغير مخصص كما مرت إليه الإشارة، وقوله «إذ النصوص حكمت بإين هذا» الخ، ممنوع عند الزمخشري.

ولعمري أن ما ذكره من الترديد لا يليق بكلام الزمخشري كها لا يخنى على من له أدنى دربة من العقل بأساليب الكلام، ويشبه أن يكون غرض الزمخشري أن الله تعالى لم يكتف بقوله: ﴿لَمْ تَكُنْ آمنت﴾ وأفرز ما يدخل تحت العام فقال: ﴿أو كسبت﴾ فلم يفرق بين النفسين حيث ذكرهما بانفرادهما إيماء إلى شدة تقارن القسمين، بحيث لا ينفك إحداهما عن الأخرى، فحيث لم تتحقق الأعهال لم يتحقق الإيمان، فينعكس إلى قولنا «متى تحقق الإيمان تحقق الأعهال الصالحة فيعلم منه أن قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ جمع بين قرينتين» الخ. فتبصر.

ثم قال الفاضل الطارمي: إنّا حمل كلام الزمخشري على ما حمل لما عرف من مذهبه، وإلّا فيمكن حمل عبارته على ما هو الصواب بأن يراد من الصالحات جنسها، فيكون المعنى أن الإيمان لا ينفك عن كسب ماهو الشهادة والانقياد في الجملة.

ثم أقول: لأن مذهبه أن مجموع الأمور الثلاثة عبارة عن الإيمان، ويشبه أن يكون حمل العبارة على ماهو الصواب مبنياً على أن يراد من اللام هو الجنس فليتأمل.

ثم قال الفاضل: إذا كان الإيمان نفس التصديق كان المصدق مؤمناً ولو عاند، ضرورة وجود المحدود عند وجود الحد، وإذا كان العناد وعدم الإقرار موجباً للكفر لم يكن المعاند مؤمناً، فكان مؤمناً وليس بمؤمن، وإنّه تناقض.

ثم أقول: هذا إيراد على قوله: «وهذا القسم ممّا لا خلاف لأحدٍ في كفره».

ولك أن تقول: «الإيمان نفس التصديق إذا تحقق الإقرار اللساني بأن يكون شرطاً أو ثمرة مطاوعة له، على ما سبق من دعوى الإجماع، وقد سلمتموه، فلا يكون المصدّق مؤمناً.

وقد توهم بعض القاصرين: أن هذا الإيراد من نسيان التفرقة بين المعرفة والتصديق، وإلّا فالعناد والتصديق ممّا لا يجتمعان، وقد أطنب في بيان التفرقة بين المعرفة والتصديق، ولم يبين أن العناد والتصديق ممّا لا يجتمعان، ولو فرض أنه متين أو ضروري مع أن كلام القاموس لا يساعده لأنّه قال: المعاندة: المفارقة والجانبة، والمعارضة بالخلاف، كالعناد (١).

فنقول: قد يَعرف الإيمان بالمعرفة فإذا كانت نفس الإيمان كان صاحب هذه المعرفة مؤمناً ولو عاند الخ، والمعرفة وإن حصل بغير كسب في الجملة فالظاهر أنه ليس

۱. القاموس: مادة «ع.ن.د»، ۱ / ۳۱۸.

بمأخوذ في تعريف الإيمان، إذ لا خلاف أنّه يؤجر بنفس الإيمان فلو كان بغير الكسب فأين لكم من الأجر.

ثم قال هذا المتوهم بعد الإطناب: والحاصل أن وجود الحد في المعاند بمنوع، فوجود المحدود كذلك، ولم سلم فلا نسلم أن العناد وعدم الإقرار موجباً للكفر بمعنى عدم التصديق بمعنى المعرفة، بل بمعنى ما يمنع المتصف به عن مساهمة الآدمين المسلمين في شيء من الأحكام المختصة بهم كالقضاء والإمامة وغيرهما من قسمة الغنيمة والصلاة على الجنازة وغير ذلك، وهو أعم من عدم التصديق بمعنى المعرفة، وعدم التسليم بعد المعرفة، ولا تناقض بين شيء وما هو أعم من نقيضه، فلا تناقض بينها.

هذا وأنت خبير بأن لو عرف الإيمان بالمعرفة فوجود الحد في المعاند ظاهر، وما ذكره من المعنى غير مذكور في اللغة، وثبوته في الشرع لابد له من مستند.

ثم قال الفاضل الطارمي: قلنا لولا تغاير الجهة فمعنى الكفر أنّ الشارع جعل علامة التصديق والشهادة شرطاً لقبوله، فإذا عاند حكمنا بعدم إيمانه لانتفاء العلامة وكان إيمانه وتصديقه الباطني مردود عند الله وغير نافع قال الله تعالى: ﴿إن تسمع إلّا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون﴾ (١)، فسواء قلت: إنه لم يصل أو لم تقبل صلاته، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿لا ريب فيه ﴾ (١) مع كثرة المرتابين، وقوله تعالى: ﴿لهم قلوب لا

١. النمل: ٨١؛ الروم: ٥٣.

٢. الأنقال: ١٧.

٣. البقرة: ٢.

٤. قَ: ٣٧.

يفقهون بها (١٠) حيث أثبت القلب تارة ونفاه أخرى، وقال الله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم إلّا وهم مشركون (٢٠) فأثبت لهم الإيمان والشرك وكذلك من قيل لهم: ﴿ولكن قولوا أسلمنا ﴾ (٣) مسلمون بهذا المعنى وغير مسلمين حيث انتنى ماهو شرط القبول التصديق، وكم لذلك من النظائر.

ثم أقول: إنّ تغاير الجهة يوجب إن لم يطلق قوله: «وإذ لا خلاف لأحد في كفره» وإن! يقال بل هم أولى بالزجر والعقاب، وكيف يقول عاقل إنّ القلب الطافح بالإيمان أردأ من القلب الذي لا يشمّ منه رائحة الإيمان، ولو اعتبر تغاير الجهة هنا لزم أن يكون الشخص مخلداً وغير مخلد في النار، وما ذكره من معنى الكفر فأمر غير مذكور في اللغة، ولم يثبت شرعاً، وأنى لنا! بذلك.

وقوله: «وكان إيمانه وتصديقه الباطني مردود عند الله وغير نافع» ممنوع كما هو الظاهر من الغزالي وغيره.

وما ذكره من التسوية مبنيّ على أن لم يفرق بين الإجزاء والقبول فتبصر .

ثم قال الفاضل الطارمي: وبالجملة فلا شك أنّه قد يوجد معنى التصديق والإيمان ولا يقبل من صاحبه ولا يسمى مؤمناً، وذلك كمن عاند مع علمه، وكمن آمن بعد ظهور الآيات أو عند الاحتضار فهذا قول لابدّ لأهل السنة أن يلزموه، ولا غبار عليه أصلاً.

ثم أقول: إنّك قد عرفت أن لا يلزم من عدم القبول، عدم الإجزاء ثم لو لم يسمّ صاحبه مؤمناً للزم ادغام مبدء المحمول ولم يثبت الحمل بوجه.

١. الاعراف: ١٧٩.

۲. يوسف: ۱۰٦.

٣. الحجرات: ١٤.

ثم كلامه هذا ظاهر في أنّ التصديق والعناد يجتمعان، ومن ادّعى الامتناع فعليه البيان فتفهّم.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأما المقام الثاني وهو بيان ضعف الأجوبة، فنقول:

أمّا الأوّل من الثلاثة فحاصله أنّ من آمن ولم يكسب خيراً لا يحكم على عدم إيانه في هذه الأيام، وإغّا يحكم على ذلك بعد ظهور الآيات، فلا يشبت مذهب الاعتزال، إذ لا يخنى أنّه تخصيص بلا دليل، وكيف يحيط إيانه الشابت في الشرع المقبول منه بلا ريب صدر عنه بعد، على أنّه يلزم على أهل السنة أن لا يكون نفس التصديق وإلّا لم يحكم على عدم الإيمان بنفس التصديق وإلّا لم يحكم على عدم الإيمان بعد الظهور فيخالف مذهب أهل السنة، وإن لم يثبت مذهب الإعتزال.

ثم أقول: قد عرفت ممّا سلف أن البيضاوي جعل هذه الآية دليلاً لمن لم يعتبر الإيمان المجرد، وهذا أعم من مذهب المعتزلة، ونني الأعم لا يلزم نني الأخص، نعم يمكن أن يجري هذه الأجوبة رداً على المعتزلة، كما أنّه رد على من لم يعتبر الإيمان المجرد، ولم يرتض به البيضاوي.

ثم ما ذكره من الحاصل ليس بطائل بل الحاصل أن يقال وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم بأن لم يعتبر الإيمان المجرد في ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه الكسب أيضاً، فلا يلزم منه أن لا يعتبر في هذا اليوم التصديق المقدم أن يحقق، ولا الإحباط، ولا عدم نفعه في هذا اليوم.

ولعل وجه التخصيص تحقق الآيات الملجئة إلى التصديق وإن لم تكن ملجئة إلى الكسب، وللمانع أن يمنع عدم الإلجاء إلى الكسب، ويـؤيده مـا تـقدم مـن المحـقق الطبرسي.

وإن أُريد من الإيمان المذكور بقوله: «وإلّا لم يحكم على عدم الإيمان بعد الظهور

الخ» الإيمان الذي قد حصل من قبل فعدم الحكم ممنوع، وإن أريد منه الإيمان الذي قد حصل في ذلك اليوم فمسلم كما قد بينا، ولا يلزم منه عدم الإيمان من صدق قبل ذلك اليوم.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأما الثاني فحاصله أنّ المراد اشتراط النفع بأحد الأمرين، وإنّا لا ينفع إذا انتنى الأمران جميعاً، فكأنّه قبل الظهور ينفع [الـ]إيمان وحده أو ينفع مع الكسب، وعند الظهور لا ينفع إذا لم يكن الإيمان وحده ولا مع الكسب، وظاهر أنه يبقى القسم الثاني لغواً لأنّه إذا نفع وحده نفع مع الكسب وإذا انتنى الإيمان.

ثم أقول: حاصل كلام الجيب: أن «أو» لأحد الأمرين، فني سياق النني ينفيد العموم كالنكرة، فعدم النفع يكون للنفس التي لم تكن فيها الإيمان ولا كسب الخير.

فيرد عليه أولاً: لزوم التكرار، وثانياً: بأن يجوز أن يكون من باب عطف النفي لا من باب نفي العطف، فالحمل على الثاني من غير دليل، بل الدليل مع الأول ليس على ما ينبغى.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأما الثالث: فحاصله أن الإيمان لا ينفع نفساً لم تؤمن من قبل ونفساً كسبت في الإيمان الحادث خيراً، وظاهر أن الكسب لا يوجب عدم النفع، وأما أن المراد أنّه إذا لم ينفع مع الكسب لم يكن وحده بالطريق الأولى فإنّه لا يفهم من العبارة، وبالجملة ضعف هذه الأجوبة أظهر من أن يخنى.

ثم أقول: ما ذكره من الحاصل، غير حاصل بل حاصله أن لا ينفع الإيمان في ذلك اليوم وإن حصل مع هذا الإيمان كسب الخير، إذ ذهب أوان التكليف، وأنت خبير بأن هذا الحمل مبني على أن يجعل «أو» بمعنى: وإن، وهو خلاف الظاهر الكثير من استعال! وإن فرض كونه حقيقة في معنى «إن» فلا يفيد إلّا بحذف الواو، إلّا أن يجعل

ما ذكر مآل المعنى بأحد الوجوه المذكورة فيما تقدم.

ثم قوله: «وظاهر أن الكسب لا يوجب عدم النفع» غير مسلّم إن أريد الكسب الحادث بحدوث الإيمان في ذلك اليوم، ومسلّم إن أريد الكسب المقدّم على ذلك اليوم، وليس الكلام فيه، فتبصر.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأمّا الجواب الرابع \_ المنسوب إلى ابن الحاجب \_ فحاصله: إنّ هاهنا محذوفاً، والتقدير: لا ينفع الإيمان ولا الكسب نـفساً لم تـؤمن، وهذا على طريق اللف والنشر يعني: لا ينفع الكافر إيمانه ولا الفاسق الذي لا خير معه سابقاً توبته.

ثم أقول: قد عرفت أن الجيب الذي قد جعله من باب اللف التقديري، لم يوجد الفسق أصلاً ولا سبق التوبة، بل قال أي لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت أو كسبت فيه، و قريب من ذلك ما قال ابن الحاجب: أن المعنى لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها وهو العمل لم تكن آمنت من قبل أو لم يعمل العمل الصّالح، فلم يأخذ سبق التوبة أيضاً، وأن أخذ العمل الصالح وعدمه لا يستلزم الفسق إذ فلا يتحقق في الكلام أيضاً، فظهر الفرق بين الجوابين وقد مضى بوجه آخر فتذكر.

ثم قال الفاضل الطارمي: وفيه نظر، فإنّه تقدير لا دليل عليه أصلاً، وإنّما يسمح التقدير إذا لم يستقم المعنى إلّا عليه، نحو: ﴿وسئل القرية﴾(١) والمعنى هاهنا صحيح بدونه كها تبين.

ثم أقول: فيه نظر كيف؟ وقوله «فإنّه تقدير لا دليل عليه أصلاً»، باطل، لأن الدليل عدم التطابق كما أوضحناه، والحصر المفهوم من قوله: «وإنّا يصح التقدير إذا لم يستقم المعنى» غير بين ولم لا يجوز أن يكون التقدير للأولوية؟ وما ادعى من التبين

۱. يوسف: ۸۲.

قد عرفت ما فيه.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأيضاً فاللف والنشر يعرض في التفصيل بعد الإجمال، والحذف ينافى العرض.

ثم أقول: هذا كلام عاميٌ ينبغي أن لا يلتفت إليه، كيف لا وقد جــوّز مــثله في القرآن العزيز كما قد مرّ ذكره فيا تقدم؟ فتذكّر.

ثم قال الفاضل الطارمي: وأيضاً فالآية واردة لزجر الكفار كما صرّحوا به، فلا يلائم حملها على العصاة، مع أنّه مخالف لما ذكره ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ من أن عدم نفع الإيمان إنّا هو في [ال\_]كافر الذي لم يؤمن أو لم يكسب خيراً، إذا كان وقت الظهور بالغاً عاقلاً، أما المؤمن العاصي ومن بلغ أو أفاق أو تولد بعد الظهور فالإيمان والتوبة والكسب نافعة لهم، على أن الفاسق إذا كان له بعض الطاعة ولا أقبل من تكلّمه بالشهادتين كان ذلك صحيحاً مقبولاً مع عصيانه فكيف انقلب باطلاً بعد الظهور؟ مع أنه جارٍ على ما كان عليه من إيمانه وكسبه في الجملة، فلو لم يقبل منه كسبه لم تكن شهادته مقبولة، فكان كافراً لا فاسقاً.

وبالجملة الآية ظاهرة في عدم النفع للكافر عند ظهور الآيات، وأما عدم قبول الكسب من العصاة فخلاف الظاهر، ولم يثبت في كتاب أو سنة حتى يحمل المحتمل على النصوص، وكيف يثبت حكماً شرعياً بتقديرٍ لا دليل عليه، وبالجملة لا يخلى أنه لا يخلو عن تكلف، والله أعلم بالصواب.

ثم أقول: قد عرفت أن عدم العمل الصالح قد يتحقق في الكفار، فلا وجه لقوله: «فلا يلائم حملها على العصاة» إن أراد به الفساق وإلّا فيكون في غاية التلائم، موافقاً لما ذكره ابن عباس ثم من يدعى الانقلاب حتى يتعجب منه.

وبالجملة ما ذكر من التعجبات نشأ من أنْ توهّم وزعم أنّ عدم العمل الصالح لا

يتحقق في الكفار، وهو بعيد لم يذهب إليه أولو الأيدي والأبصار.

ثم المعتزلة ومنهم الزمخشري قد ذكروا دلائل كثيرة على أن الأعال الصالحة جزء الإيمان، فما ذكره بقوله «وبالجملة» الخ إغّا نشأ من قلة التدبر، نعم لم يكن هذا مراد ابن الحاجب في هذا المقام وإلّا لزم ما فرّ منه، ولقد أعجب من توهم وقال: إن ما ذكره حبر [ال]أمة [ابن عمّ] خير الناس ابن عباس \_ رضي الله عنها \_ مع أنه مشترك المنافاة بالوجوه كلها ومن جملتها ما هو المرضي عنده نص في أنه من التخصيص بالأحاديث والإجماع، وأنّه \_ رحمه الله \_ مانع ولا يرد على المانع أن الآية ظاهرة في عدم النفع للكافر عند ظهور الآيات، إذ فيه نظر:

أمّا أولاً: فلأنّ الاشتراك المذكور غير بيّن بل الظاهر هو المنافاة لما ذكره ابن الحاجب على ما حسبتم من أنّه ذهب إلى أن العصاة لا ينفع إيمانها خلاف ما صرح ابن الحاجب بقوله: أمّا المؤمن العاصي، وأمّا منافاته للوجوه الأخر فإغّا تتم إن لوكان المطلق والخصص متنافيين وهو غير مسلّم.

وأمّا ثانياً: فهب أنه نص في أنّه من التخصيص لكن لا نسلّم أنـه نـص في أن منشأه هو الأحاديث والإجماع، لم لا يجوز أن يكون غيرهما؟

وأمّا ثالثاً: مدار الاستنباط على الظاهر، فلا يحسبن احتال غيره مالم يدل عليه دليل أظهر منه، والله الموفق المعين.

ثم قال الفاضل الطارمي: وممّا يعلم أنّه قرر بعض الفضلاء الواردين إشكالاً على استدلال العلامة وهو أنّه: «كما يبقى القسم الثاني في الجواب الثاني لغواً ضايعاً فكذلك يبقى القسم الأول على تقدير العلامة ضايعاً، إذ يكني أن يقال: لا ينفع الإيمان نفساً لم تكن كسبت في إيمانها خيراً، فإن نني الكسب في الإيمان يحتمل أن يكون بنني الإيمان أو بنني الكسب فيه» انتهى.

ولا يخنى أنّه ليس من اللغو في شيءٍ، لأن الظاهر من قوله «لم يكسب في إيمانه خيراً» أنّه آمن ولم يكسب فيه خيراً، وإلّا لم يظهر فائدة الظرف بل يكفي أن يـقال نفساً لم تكسب فيه خيراً.

ثم أقول: فيه بحث أما في الإشكال: فلأن لو فرض أن الضيعان واللغوية بمعنى واحد فنقول: إن الضيعان غير لازم على العلامة الزمخشري، إذ الظاهر أن الضيعان إلى المنعل الله المعنى أو لأمرٍ يستغنى عنه بما تقدم وكلا الأمرين على ما قاله العلامة مفقود هنا كما لا يشتبه، ولو كان المراد أنه يكن أن يعَبِّر [عن] المقصود بعبارة أخصر فليس هذا من الضيعان في شيء، إذ قد يقتضي المقام عدم الإختصار، فيجوز أن يكون هنا كذلك.

وأما في الجواب فللمضيع أن يعود ويقول: ليس فايدة أيضاً في الظرف، ويكني أن يقال: لا ينفع الإيمان نفساً لم تكسب خيراً، فالسّديد أن يقال: إن المقرر بينهم أن النني وارد على القيد، فيكون المننى هنا هو الخير لا الكسب على ما توهمت.

ثم قال الفاضل الطارمي: ولئن سلم فيجوز أن يراد منه الخاص، ليكون قسماً للأوّل، ويكون القسمان مذكورين بالتصريح، وإذا أمكن التعبير عن معنى واحد بطريقين أن يذكر عام تحته أفراد وأن يفصّل تلك الأفراد كما يقال: أكرمت أهل البلد أو أكرمت عالمهم وجاهلهم لم يتعين طريق منها، بل الخيار للمتكلم على حسب اقتضاء الحال من التفصيل والإجمال.

ثم أقول: فيه نظر؛ أمّا أولاً فلأن يجوز أن يعود المعترض ويقول: فعدم اللغو ظاهر إن جعل هذه الآية من قبل قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آئماً أو كفوراً ﴾ والبيان البيان.

وأما ثانياً فلأنّ ما ذكره المستشكل ليس من باب تفصيل الأفراد كما لا يخلى

فتبصر

ثم قال الفاضل الطارمي: على أنّه إذا قيل: لا ينفع الإيمان نفساً لم تكسب في إيمانها خيراً، احتمل أن يكون المراد من آمن قبل الظهور، وأمّا من لم يؤمن رأساً فربّما قبل الإيمان بعده، كيف والمعاند كها قلنا أفحش حالاً من الجاهل، لابد لذلك من دليل، ولا حاكم إلّا الشرع، ولا يدخل فيه للقياس! وليس في ذلك القياس والله أعلم بالصّواب.

ثم أقول: ما ذكر من الاحتمال هو الظاهر من كلام ابن عباس على ما ذكرتم إن لم يكن باطلاً، لقوله تعالى: ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربّك﴾ إذ المتبادر حينئذ الإيمان في ذلك اليوم والله أعلم بكلمه.

قد اعترض بعض الفضلاء \_ روّح الله [روحه] \_ على الفاضل الطارمي فقال: إنّ معنى الآية كما صرّح به الفاضل: «أنّه إذا جاء بعض الآيات لم ينفع الإيمان نفساً لم تؤمن قبل، أو آمنت ولم تكسب في إيمانها خيراً»، وظاهر أن المراد بالإيمان الغير النافع بعد مجيء بعض الآيات هو الإيمان المعتبر فيه التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وكذا المراد من الإيمان المنفي في قوله: نفساً لم تؤمن من قبل هذا.

وأقول: دعوى الظهور مبني على ما اعترف به الفاضل أولاً من أنّ من عرف أنّها الحق ولكن صدف عنها فهو كافر بلا خلاف، ثم نبّه ثانياً بقوله: «وظاهر أن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليه» الخ، فما لم يتحقق الإقرار اللساني وإن تحقق [الـ]اعتقاد الجناني لم يتحقق الإيمان عنده، وهو الذي ذهب إليه البيضاوي كها قدمناه، ويؤيده قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلّا الله خالصاً مخلصاً دخيل الجنة»(۱)، ويؤيده أيضاً ما روي عن ابن عباس، وسيأتي من أنّ الآية واردة في شأن الكفار

١. مرّ تخريج الحديث (ص: ١٥).

الذين لم يؤمنوا قبل ذلك اليوم، أو آمنوا ولم يكسبوا خيراً، ولا يبعد أن يقال: وإنْ كان الظاهر من الإيمان ما ذكرتم لكن حيث وقعت هنا في مقابل الكسب فيتعين أن يكون المراد به التصديق الجناني فقط، كما أنّ الظاهر من قوله تعالى: ﴿آمنو وعملوا الصالحات﴾ أن الإيمان هو التصديق وإن فرض أن الأعمال الصالحات داخلة في الإيمان.

هذا ولقد أورد بعض القاصرين تأييداً لكلام بعض الفضلاء فقال بعد الإطناب: والحاصل أنَّ الإيمان الغير النافع بعد مجيء بعض الآيات، يجب أن يكون بحيث لو كان قبل الظهور نافعاً، وكذلك يجب أن يكون المنفي كذلك، ليكون التحسير تحسيراً على قوة المطلوب، والترغيب ترغيباً له.

فإن قلت: مجموع الشقين يحصّل التحسير والترغيب في الإيمان النافع والعمل الصالح كليهما، ولا اختصاص لذلك بمذهب دون مذهب من المذاهب، فيه، كما لا يخف، لا أن الظاهر أن يكون معناه ما هو مصطلح السّلف، ولا أن الظاهر في تأويله ذلك المعنى.

هذا وهو ركيك إذ لم يعلم منه أنّ النافع من الإيمان ما أخذ فيه الإقرار اللساني، على أن قوله «هو أحد المطلوبين» الخ غير بيّن وكيف يكون معناه مصطلح السلف ولم يقيد فيه العمل كما قيدوه؟ وكيف لا يكون المراد وأن الظاهر في تأويله ذلك المعنى وقد بيّناه؟ فينبغى الإعراض عنه.

ونقول: وبما قررنا يندفع ما أورد عليه البعض، فقال قوله: وظاهر أن المراد بالإيمان الغير النافع بعد مجيء الآيات، هو الإيمان المعتبر فيه التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وكذا المراد من الإيمان في قوله: «نفساً لم تؤمن قبل ذلك».

أقول: لا يخنى أن الإيمان اللغوي هو التصديق، واستعمال الإيمان في مجرد التصديق

بما جاء به الرسول حقيقة شرعية منقولة عن حقيقة لغوية ، والمراد من الإيمان في هذا التأويل مجرد التصديق بما جاء به الرسول، والإقرار والأعمال ليسا داخملين في مفهومه ، ولم ينقل من المعنى اللغوي إلّا لخصوصية المتعلّق ، والإقرار والإنقياد شرط قبوله كما هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة .

ثم أقول: وليس المراد أن يثبت أن الإقرار اللساني جزء للإيمان حتى يرد ما أورد عليه، بل الغرض كها ذكرنا أن الظاهر من كلام الفاضل الطارمي؛ أنّ الإقرار اللساني لا ينفك عن التصديق بأيّ وجه أراد، ولعمري إغّا وقع في هذا الوهم من لفظة «فيه» والأمر فيه هيّن، إذ قد تجيء للمصاحبة نحو ﴿ادخلوا في أمم﴾(١)، وللظرفية المجازية، فالمراد أن الإقرار اللساني ممّا لابد منه بأي وجه كان. ويرتفع النزاع بقصر المراد، فصار النزاع لفظياً.

بل نقول في إيراد «فيه» فايدة، وهي أن يشمل اعتبار اللسان أكثر المذاهب، فلا منافاة بينه وبين ما ذكره البعض بقوله وعلى هذا لا يلزم ما ذكره المعترض الفاضل أن الإيمان المعتبر فيه التصديق بالجنان والإقرار باللسان، بل مجرّد التصديق الباطني كاف والإقرار شرطه، وإذا كان الإيمان نفس التصديق ولم يدخل [في] حقيقته شيء فمتى وجد الجمرد [التصديق] وجد الإيمان، فإنّ وجود الحد موجب لوجود المحدود، ولكن لما كان الانقياد والاختيار شرطاً له لا ينفع الناس، والغير النافع في حكم المفقود، فإذا قيل أنّه ليس بإيمان صحّ.

ثم أقول: ويشبه أن يكون الغرض أن يبيّن أنّ الإيمان المجرّد يتحقق عن تحقق التصديق، وفيه نظر لأنّه إن أراد أنه متى وجد مجرّد التصديق وإن لم يجد الشرط وجد الإيمان فهو ممنوع، وإن أراد مع وجود الشرط، فزال التنافى بين الكلامين كما

١. الأعراف: ٣٨.

أوضحناه.

ثم قال: مع أن تقسيم الكافرين المكذبين بقوله: ﴿ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن﴾ (١) حاكم فصل، وليس للإنكار فيه مجال، ولا يمكن في تأويله إلّا التصديق المجرّد، فإنّ إقرار اللسان مفقود مع إطلاق الإيمان عليه بالنص الصريح.

ثم أقول: هب أن الأمر كذلك لكن هذا لا ينني أن الظاهر من الإيمان عند الإطلاق ما هو المعتبر فيه الإقرار اللساني لا بد له من بيان.

ثم قال: ومن تتبع التفاسير لا يخنى عليه أن لفظ الإيمان إذا وقع مطلقاً فيحمل على النافع، وإذا كان المراد الغير النافع تنظم إليه القرينة، والإضافة إلى الضمير دليل على أن مثل هذا الإيمان لا يليق أن يقال له الإيمان إلا بالإضافة إليهم، وكذلك في قوله تعالى عز من قائل: ﴿بئسما يأمركم به إيمانكم﴾ (٢) فإن إضافة الإيمان إليهم دليل على ما سبق، فكذلك في قوله: ﴿أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾، وعلى هذا القياس لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فقد جمع بين الكفر والإيمان مع تحقق عدم الإقرار باللسان.

ثم أقول: لو فرض حقيّة التتبع فغاية ما لزم من أن لا ينفع إيمان نفس في ذلك اليوم، وكذلك لم ينفع له الكسب الذي نشأ من إيمانها الغير النافع، ولا يلزم منها أن يطلق الإيمان على التصديق فقط، فلا منافاة بين هذا التتبع وبين دعوى الظهور الذي ادعاه بعض الفضلاء كها قد سبق.

ثم قال: وأيضاً لو كان كما ذكرتم يصير الوعيد الوارد في شأن الكفار ورد في شأن المؤمنين على خلاف ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهو د[ا]خل في شأن النزول، وأيضاً ليس الكسب مساغ بعد ظهور الآيات فلابد من التأويل، وقد صرّح

۱. يونس: ٤٠.

٢. البقرة: ٩٣.

حبر هذه الأمة ابن عم خير الناس ابن عباس رضي الله عنها في تفسير المشهور بالعباسي: أنّ الآية واردة في شأن الكفار الذين لم يؤمنوا قبل ذلك اليوم، أو آمنوا ولم يكسبوا خيراً (۱)، وهذه الرواية منقولة عنه في تفسير المعيني وحسن الظن بذلك الحبر يحكم أنّه ما فسره بمجرد الرأي والفعل، بل الظاهر أنه مستند إلى صاحب الشرع لله عليه وسلم من فالتفسير لابن العباس، وصاحب الرسالة ذكر في توجيهه وجه وجيه وهو: أن هذا التفسير للسابق واللاحق من الآيات السابقة وأورده في شأن المكذبين والمشركين من العرب، يقول جل جلاله: ﴿فَمَن أَظُلُم مَمّن كُذُب بِآيات الله ﴿ وَاللاحق مِن الله وَاللاحق واللاحق أَن العرب، يقول على الله واللاحق أَن واللاحق أَن العرب، يقول على الله واللاحق أَن واللاحق أَن العرب، يقول على الله واللاحقة وأورده في القيات الله واللاحقة وأورده في المنابق واللاحقة وأورده في العرب، يقول على الله واللاحقة و

ثم أقول: فيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأنّ الظاهر أنّ الصيرورة المذكورة باطل، إذ من صدف قلباً، وعاند إقراراً وعملاً، ليس بمؤمن فاسق، بل كافر، على ما ادّعى عليه الفاضل الطارمي وكذا العكس.

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من المعنى قد ذكره بعض الفضلاء كها قد بيّنا من كلام الفاضل، فإن لزم إيراد، فإنّا يلزم عليه.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ قوله «وأيضاً ليس الكسب مساغ، بعد ظهور الآيات» الخ. غير مُسلّم، نعم لا يترتب عليه الحكم الشرعي إن لم يصح ما نقل الفاضل عن ابن عباس سالفاً، حيث زيف الجواب الرابع.

وأمّا رابعاً: فلأن لو بني الأمر على كلام ابن عباس في هذا المقام فيكون الإيمان

١. انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ١٢٣؛ فأمّا تفسير العباسي وتفسير المعيني لم أجدهما.

٢. الأنعام: ١٥٧.

٣. الأنعام: ١٥٨.

المعتبر هو المقترن بكسبٍ ما، ولمَ لا يجوز أن يكون هو الإقرار اللساني؟ إذ لا ريب في أنه من كسب الخير، فلا منافاة.

وأمّا خامساً: فلأن الظاهر من ابن عباس أن هذه الآية في شأن المكذبين الذين لم يؤمنوا، لا المكذبين مطلقاً، فلا مجال لقوله \_ فيا سيأتي \_ «فلها كان هذه الآية في شأن المكذبين ومذكور [ة] في سورة يونس» الخ، بل الظاهر أن يقال في شأن المكذبين الذين لم يؤمنوا، فيكون المذكور من المكذبين قسم من المكذبين المذكورين في سورة يونس لا القسم المذكور هاهنا، فتبصر.

ومن قال: قد عرفت أن اشتال الآية على الزائد المقيد فيا سقت له ليس تناقضاً، وليس يلزم أن يكون وارد [أ] في شأن الزائد، فدعوى اشتال الآية على حكم الفاسق لا يكون د [ا] خلاً في الشأن، ولا شأن لقوله، وأيضاً ليس للكسب مساغ، بعد ظهور الآية، فلا بد من التأويل، إذا الآية ليس مقصوراً! في الإختصار حتى سلم!، ولا يضر المدّعى ما روي عن ابن عباس، ولا كون ما قاله بعد صحة السند مستند إلى صاحب الشرع، إذ الكلام في التوجيه لا في التفسير ولا يضر كون السابقة واللاحقة من الآيات واردة في شأن المكذبين والمشركين من العرب.

#### ففيه نظر:

أمّا أوّلاً: فلأن ما ادّعى من العرفان المذكور ينكره العارف بأن لم يدع أحد أن الاشتال المذكور هو التناقض حتى نفاه! بل إنّا ادعى أن خلاف ابن عباس يوجب خلاف الرسول.

وأمّا ثانياً: فلأنّ قوله وليس يلزم الخ خلاف الظاهر إذ الظاهر من الخبر الوارد في شأن آية أن يكون وارداً في شأن جميع ما يفهم منها لا البعض.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ قوله: «إذ الآية ليس مقصوراً في الاختصار حتى سلم» كلام غير

محصّل.

وأمّا رابعاً: فلأن قوله: «إذ الكلام في التوجيه في كلام الله غير التفسير، فنقول توجيه يخالف تفسير الذي يستند إلى صاحب الشرع كما نبّه بقوله: «وهذه الرواية منقولة عنه في تفسير المعيني» الخ، تفسير بالرأي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فقد كفر(١).

ثم قال البعض: فلما كان هذه الآية من شأن المكذبين، ومذكور في سورة يونس أن المكذبين قسمان: فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فلعل بعد هذا البيان والتبيان لم يبق رتبة لذي دربة في هذا البيان أنّ المراد من الإيمان مجرّد التصديق لغوية أو شرعية، وبيانه أن بعض المكذبين يؤمنون بالقرآن والنبي، ولهم التصديق الباطني، لكن من غلبه العناد والتكبر يكذبون باللسان مع تصديق الجنان، ولا يطيعون الأمر والنهي، والبعض الآخر ليس! التصديق المذكور والإيمان من غاية البلادة والغباوة، كذا في التفاسير، فعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية التي في سورة الأنعام بالآية التي في سورة يونس، ولا شك أن أحسن المعاني التي يفسر به القرآن ما يفهم من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب الرسالة الفردوسية \_ أسكنه الله تعالى فراديس الجنان وبحبوحة الرضوان \_ طابق بين هـذا التفسير والتأويل، فني الحقيقة الإعتراض وارد على ابن العباس رضي الله عنهـــا إن صحّ، فعلم أن المراد من الإيمان النافع بعد مجيء بعض الآيات هو الإيمان المعتبر فيه تصديق الجنان، كما هو الحقيقة اللـ[فـ]وية أعم من أن يكـون الإقـرار شرطـه أو لازمه، فسقط الإعتراض.

ثم أقول: أما أوّلاً فهب، أن الأمر كذلك، لكن لا نسلّم أنّ المعاند المذكور مؤمن،

١. نور البراهين: ١ / ١٨١.

بل الظاهر من كلام الفاضل الطارمي أنّه غير مؤمن، حتى قال لا خلاف لأحد في كفره.

وأمّا ثانياً: فلأن قوله «فعلم أن ابن عباس» الخ باطل كما سبق إلزاماً وتحقيقاً، فسقوط الاعتراض غير مسلم، فتبصر.

ثم قال بعض الفضلاء: وذلك لأن لفظاً واحداً إذا أطلق في كلام واحد مكرّراً، تارة مثبتاً وتارة منفيّاً، مقابلاً له، فالمتبادر إلى الفهم في الموضعين معنى واحد، لا أن يراد من المثبت المذكور أولاً معنى، ومن المنفي المذكور في مقابه ثانياً معنى آخر، فإنّ هذا ممّا لا يليق بكلام المخلوق فكيف بكلام الخالق، فلهذا لم يلتفت إليه صاحب الكشاف.

ثم قال البعض: أقول قد مرّ جوابه بتفاصيله أن المراد هو التصديق الباطني الذي هو الحقيقة اللغوية فلا يلزم ما ذكره، وأيضاً لابد من بيان دليل على عدم جوازه، وأنّه على أي قاعدة عربية أو أصولية يتخرّم!

هذا وقد يراد من لفظ واحد تارة معناه المطابقي وتارة التضمني أو الالتزامي بــل الظاهر صحته.

قال شارح المشكوة: إذا اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في أداء المعنى إلى تصيير المثبت منفياً أو بالعكس والحكلال(١) حراماً وبالعكس فلا يجوز ذلك، وأما غير هذا فلا بأس.

وقد يراد من لفظ واحد تارة المعنى اللغوي وتارة الاصطلاحي، ولم يعلم أن هذا مخالف لأي قياس وقاعدة، ولأي شيء لا يليق وما الذي يلزم منه، وعدم التفات صاحب الكشاف لا يضرنا مع ما صرح به حبر الأمة إمام المفسرين؛ وكيف يلتفت إليه فإنّه هدم لما رام تأسيسه ومخالف بصريح مذهبه.

١. في النسخة: والحلاف.

ثم أقول: قد عرفت أن الظاهر من الفاضل الطارمي وغيره هو أن الإقرار اللساني معتبر، وإن كان بطريق المطاوعة، وما ذكره بقوله «ولم يعلم أن هذا مخالف لأي قياس وقاعدة» الخ، كلام متهافت، ولا يبعد أن يكون الوجه فيه ما اشتهر بين الحصلين من أن المعرفة إذا أعيدت فهو عين الأول، ولا ريب في أن ما ذكره شارح المشكوة خلاف الأولى، فلا ينبغي المصير إليه إلا بدليل كها لا يخفى على من له أدنى دربة بأساليب الكلام، ثم لا ريب في أن ما ذكره الزمخشري ليس بمناف لما ذكره ابن عباس كها لا شبهة على أولى الأفهام، والله ولي المرام.

ثم قال بعض الفضلاء روّح الله [روحه]: وعلى هذا كلا قسمي الكفر داخل في هذا المنفي، أمّا القسم الأول فظاهر، وأمّا القسم الثاني فلما اعترف به أن هذا القسم ممّا لا خلاف لأحد في كفرهم، بل هم أولى بالزجر والعقاب، فليس الكلام خلواً عن الإشارة إلى القسمين، ولا حاجة لأجل هذه الإشارة إلى أن نتكلف ونجعل قوله: «أو لم يكسب» إشارة إلى القسم الثاني من الكفار غير! مؤمن بالإيمان المذكور إتفاقاً.

فظهر أن القسمين الذين سوّى بينهما من لم يؤمن بالإيمان المذكور قبل الظهور ومن آمن بالإيمان المذكور ولم يكسب فيه خيراً، كما ذكره صاحب الكشاف لأن معنى أو لم يكسب أو آمن بالمعنى المذكور ولم يكسب.

ثم قال البعض: أما دُخول قسمي الكفر في المنني فجوابه أنّه لا يدخل كها بيّنا آنفاً، لأنّ القسم الأول ليس لهم التصديق والإقرار الذي من شرطه، والقسم الثاني لهم التصديق الباطني والعناد يأنفهم عن الإقرار، وعلى فرض التقدير فالإيراد على من فسر، لا على من أوّل، ومقصوده أن القسم الإول هو الجاهل الغبي والثاني العارف الأبي.

ثم أقول: ﴿قدكشفنا عنك غطاءَكَ فبصرُك اليومَ حديد﴾ (١).

ثم قال بعض الفضلاء: في قوله: «فالقسمان اللذان سوّى بينهما من لم يـقرّ قـبل الظهور ومن أقرّ ولم يكسب خيراً» حزازة فإن القسم الثاني كما صرّح به مؤمن عرف أنها الحق واستيقنتها نفسه ولكن صدف ولم يقر.

ثم قال البعض: أقول: المراد من الإقرار هو الإذعان والإقرار القلبي، كما قيل: إنّ الكـــلامَ لفــي الفــؤادِ وإنّــما جُعِلَ اللسان علىٰ الفؤادِ دليــلاَّ<sup>(٢)</sup> ولا مشاحّة في الألفاظ.

ثم أقول: أنت خبير بأن ما ذكره لثبات للحزازة! لا يني لها، إذ جعل في القسم الثاني حيث ذكره أولاً الإقرار بمعنى الإقرار اللساني ولذا نفاه، وقد اعترفتم بأن المعنى من القسم الثاني المذكور ثانياً الإقرار بمعنى الإذعان ولا يعني بالحزازة إلا هذا، نعم لا يبعد أن يقال: إنّ الحزازة ممنوعة، لأن هذا التقسيم مبني على أن يراد من الإيمان أيضاً الأيمان اللسانى بخلاف القسم الثانى المذكور أوّلاً.

ثم قال بعض الفضلاء: فإن قيل «خيراً» نكرة في سياق النفي، فمن لم يعمل صالحاً قط وارتكب جميع الكبائر ولا يكون مؤمناً، ولا يلزم منه أن يكون تارك عمل واحد ومرتكب كبيرة واحدة أيضاً غير مؤمن، كما هو مذهب الاعتزال.

قلنا: من ترك عملاً صالحاً واحداً وارتكب كبيرة واحدة لكونه مرتكباً خلاف المأمور في حكم تارك جميع الأعمال الصالحة، حيث ربما يشعر بالمعاندة وعدم الاعتداد بإيمانه المقرون بمخالفة حكم الأمر.

ثم قال البعض: أقول: هذا خلاف ما علم من الشرع، بل عكسه، فـ ﴿إنَّ

۱. قَ: ۲۲.

٢. البيت صار بمنزلة المثل السائر وقائله الأخطل.

الحسنات يذهبن السيئات﴾(١) كما علم من النصّ وعلى هذا التقدير السيئات يذهبن الحسنات فلا بُدّ له من دليل حتى يقبل.

و الجواب من جانبهم: ولا شك أُنّهم قائلُون بأنّ من اعترف كبيرة واحدة فإنّها تحبط جميع طاعاته حتى أنّ البعض قالوا بأنّ المعاصي منافق! أشدّ من الكافر.

ثم أقول: ولا يبعد أن يجاب عن القيل بأنّ صاحب الكشاف لم يدع صريحاً، إلّا أنّ تارك جميع الأعيال الصالحة غير مؤمن، وهو لا يلزم أن يكون لارك البعض كذلك وإن كان مذهبه هذا، فهذا الإيراد عليه في هذا المقام إيراد على مالا يدل عليه الكلام بأحد من الدلائل الثلاث.

ثم لا يُبعد أن يجاب عن الجواب: بأنّ الذي ادعيتم من أنّ تارك البعض في حكم تارك الكل غير بيّن، ومن يمنع اللزوم المذكور يمنع أيضاً ما ادعيت فلا بدّ له من بيان. فلا يبعد أن يجاب عن جواب الجواب فيقال: إنّ الجواب من جانبهم غير مفيد إلّا أن يبيّن دليله ومن اعترض عليهم أوّلاً فلا يبالى بأن يعترض عليهم ثانياً.

ثم قال: الذي يعلم من مذهبهم وصرّح به العلّامة المحقّل الحلّي في المناهج: أنّ الإحباط يراد به خروج الثواب والمدح المستحقين عن كونها مستحقين بذم أو عقاب أكبر منها لفاعل الطاعة، والتكفير هو خروج الذم والعقاب عن كونها مستحقين بثواب ومدح لفاعل الصغير، والمكلف إذا فعل خمسة أجزاء من الثواب ثم فعل فعلاً آخر استحق به خمسة أجزاء من العقاب، فالطارئ إمّا أن يحبط الأوّل ولا يزول هو نفسه وهو قول بالإحباط، أو يحبط الأوّل ويزول هو أيضاً وهو قول أبي هاشم في

۱. هود: ۱۱٤.

الموازنة(١).

والله أعلم هذا ما أردنا من إيراده وليرقب من كل زكي حبل جبلته على الاستقامة أن ينظر فيه بعين الإنصاف لا بنظر الاعتراض والاعتساف، ثم إن وجد فيها خبط أو تفضح أو إصلاح سواه! فتصفح عنه! وإن لم يكن له وجه ما، وقد كان ذلك التأليف من الفقير «معين الدين محمد الحسيني» في أيّام قلائل كان آخره السحر من 7 ربيع الثاني، سنة ١٠٠١ والحمد لله أوّلاً وآخراً، تمت.

## JOHN HOST

١. مناهج اليقين في أصول الدين: ٥١٢.

t e

# رسالتان تفسيريتان

١-كشف العوار في تفسير آية الغار
 ٢-مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد

تأليف

القاضي السيّد نور الله المرعشي الشوشتري المستشهد سنة ١٠١٩

تحقيق

محمّد جواد المحمودي

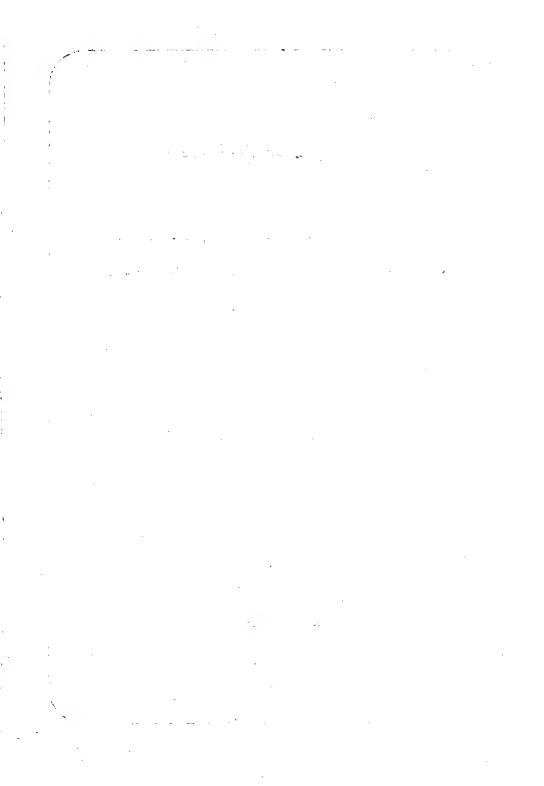

#### مقدمة التحقيق

## يني لينوالزجم الزجيني

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلى الله على سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين محمّد ، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين ، الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين .

أما بعد، فهذه رسالة موجزة في تفسير آية الغار، لعلم من علماء الشيعة الإمامية ؛ القاضي نور الله المرعشي الشوشتري، الشهيد في سبيل الدفاع عن الولاية الحقة، تصدّى فيها أهم ما رافق آية الغار من أهواء ونزعات من قبل المخالفين، والردّ عليهم بعبارات موجزة متقنة، وقبل التعرّض للكتاب، وترجمة المؤلف، أذكر سابقة التمسك بآية الغار في فضل أبي بكر، فأقول وبالله التوفيق:

أوّل من تمسّك بها في فضل أبي بكر(١)، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح في

١. ورد في بعض الأخبار أنّ رسول الله عَلَيْشَكُ لمّا أرسل علياً عليه لإبلاغ براءة في موسم الحبح وأمره بأخذها من أبي بكر وارجاعه إليه ، فرأى فزع أبي بكر لذلك قال له : «أنت صاحبي في الغار» ، وفي بعض الروايات بزيادة : «وصاحبي على الحوض» لكن هذه الروايات حضافاً إلى ضعف سندها ـ لا تدلّ على فضيلة لأبي بكر ، لأنّه إيهام بأنّه كان في الغار خائفاً مع عدم علم أحد من الناس بمكانها ، فكيف يقدر على تبليغ براءة بملأ من الناس يوم الحج الأكبر ؟ مع أنّ الزيادة الثانية موضوعة بلا إشكال لأنّه معارض على تبليغ براءة بملأ من الناس يوم الحج الأكبر ؟ مع أنّ الزيادة الثانية موضوعة بلا إشكال لأنّه معارض على منه من أنّ صاحب رسول الله عَلَيْشَكُ على الحوض علي بن أبي طالب عليه . ولاحظ الإقبال لابن طاووس : ج ٢ ، ص ٣٨ ـ ٢٤ .

السقيفة، بعد أن قال أبو بكر: «أنا أدعوكم إلى أبي عبيدة وعمر، فكلاهما قد رضيتها لهذا الأمر، وكلاهما أراه له أهلاً»، فقالا معاً: «ما ينبغي لأحد من النّاس أن يكون فوقك، أنت صاحب الغار ثاني اثنين، وأمرك رسول الله بالصلاة، فأنت أحقّ الناس بهذا الأمر»(١).

وبعد عصر السقيفة أيضاً كان مورداً للبحث والمناقشة، فقد روى محمد بن سليان الكوفي في المناقب بإسناده عن ربيعة السعدي قال: أتيت المدينة، فإذا حـذيفة بـن اليمان مستلق في المسجد واضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: مرحباً بشخص لم أره قبل اليوم. ممَّن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: سل عن حاجتك. قال: قلت: تركت الناس بالكوفة على أربع طبقات:

طبقة تقول: أبو بكر الصديق خير الناس بعد رسول الله ﷺ، لأنَّه صاحب الغار وثاني اثنين!

وفرقة تقول: عمر بن الخطاب، لأنّ النبيّ ﷺ قال: اللّهمّ أعزّ الإسلام بعمر بن الخطاب!

وفرقة يقولون: أبو ذر خير الناس، لأنّ النبيّ ﷺ قال: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر.

ثمّ سكت، قال حذيفة: من الرابع؟ قال: ذاك الذي قال له النبيّ ﷺ: هو منّي وأنا منه.

١. الإمامة والسياسة ـ لابن قتيبة الدينوري ـ: ج ١، ص ١٤ وفي ط ص ٢٣؛ السقيفة والفدك للجوهري: ص ٥٨ ـ ٥٥، وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ٦، ص ٧ ـ ٨، ذيل الخطبة (٦٦) في عنوان أخبار يوم السقيفة؛ الاحتجاج للطبرسي: ج ١، ص ١٧ وفي ط: ص ١٧٥، في ذكر طرف ممّا جرى بعد وفاة رسول الله و المرابقة و عنها في مجار الأنوار: ج ٢٨، ص ١٨٠ و ٣٤٤؛ الدرجات الرفيعة: ص ٣٣١؛ سبل الهدى والرشاد: ج ١٢، ص ٣١٠.

فاستوى حذيفة قاعداً، ثم قال: خرج علينا رسول الله الشه الشائلة حاملاً للحسن على عاتقه والحسين على صدره، وقد غاب عقب الحسن في سرّته، فوضعها بمشيان بين يديه فقال: إنّ من استكمال حجّتي على الأشقياء من أمّتي التاركين ولاية عليّ بن أبي طالب، ألا إنّ التاركين ولاية عليّ بن أبي طالب هم الخارجون من ديني ... (الحديث)(١).

وبعد عصر التابعين أيضاً كان البحث والكلام في هذه المسألة متداولاً، أذكر بعض المناظرات الواردة في ذلك:

منها ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص في عنوان «حديث هشام بن الحكم ودلائله على أفضليّة عليّ الله المساده عن عبدالعظيم بن عبدالله قال: قال هارون الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكي: إنّي أحبّ أن أسمع كلام المتكلّمين من حيث لا يعلمون بمكاني؛ فيحتجّون عن بعض ما يريدون، فأمر جعفر المتكلّمين فأحضروا داره وصار هارون في مجلس يسمع كلامهم، وأرخى بينه وبين المتكلّمين ستراً، فاجتمع المتكلّمون وغصّ المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكم، فدخل عليهم هشام وعليه قيص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق، فسلّم على الجميع

١. مناقب أمير المؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفي: ج ٢، ص ٤١٠، ح ٨٩٢.

۲. تاریخ مدینة دمشق: ج ۳۰، ص ۲٦٦، ط دار الفکر.

ولم يخصّ جعفراً بشيء، فقال له رجل من القوم: لِمَ فضَّلتَ عليّاً على أبي بكر؛ والله يقول: ﴿ ثاني آثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا﴾ (١٠)؟

فقال هشام: فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت؛ أكان لله رضي أم غير رضي؟ فسكت، فقال هشام: إن زعمت أنّه كان لله رضي فلِمَ نهاه رسول الله ﷺ فقال: «لا تحزن»، أنَّهاه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنَّه كان لله غير رضى؛ فلِمَ تفتخر بشيء كان لله غير رضي؟! وقد علمت ما قد قال الله تبارك وتعالى حين قال: ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)، ولكنَّكم قلتم وقلنا وقالت العامة: «الجنّة اشتاقت إلى أربعة نفر، إلى علىّ بن أبي طالب اللهِ، والمقداد بن الأسود، وعماّر بن ياسر، وأبي ذر الغفاري» (٣)، فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هــذه الفضيلة وتخلُّف عنها صاحبكم، ففضَّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة....(١٠) ومنها ما رواه الشيخ الصدوق في باب «ذكر ما يتقرب به المأمون إلى الرضا ﷺ من مجادلة المخالفين في الإمامة والتفضيل» من كتاب عيون أخبار الرضا ﷺ؛ أنّ المأمون جمع جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الكلام والنظر، وناظرهم في الإمامة، إلى أن قال إسحاق بن حماد بن زيد للمأمون: يا أمير المؤمنين، إنّ الله تعالى يقول في أبي بكر: ﴿ ثاني آثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا ﴾ ، فنسبه الله عزّ وجلّ إلى صحبة نبيّه \_ عَلَيْكُ اللهُ \_..

فقال المأمون: سبحان الله، ما أقلّ علمك باللغة والكتاب: أما يكون الكافر صاحباً للمؤمن؟ فأيّ فضيلة في هذا؟ أما سمعت قول الله تعالى: ﴿قال له صاحبه

١. سورة التوبة: الآية ٤٠.

٢. سورة الفتح، الآية ٢٦.

٣. كذا في الاختصاص، وفي غالب الروايات «سلمان» بدل «أبي ذر».

٤. الاختصاص، ص ٩٦ ٩٧.

وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمّ من نطفةٍ ثمّ سوّاك رجلاً ﴾ (١)، فقد جعله له صاحباً، وقال الهذلي شعراً:

ولقد غَدوتُ وصاحبي وحشيّة تحت الرداء بـصيرة بـالمشرف<sup>(۲)</sup> وقال الأزدي شعراً:

ولقد ذعرت الوحش فيه صاحبي محمض القوائم من هجان هيكل فصير فرسه صاحبه.

وأمّا قوله: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَنا﴾، فإنّ الله تبارك وتعالى مع البرّ والفاجر، أما سمــعت قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجوَىٰ ثَلاثَةٍ إلّا هُوَ رابِعُهُم وَلا خَمسَةٍ إلّا هَوُ سادِسُهُم وَلا أَدنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلا أَكثَرَ إلّا هُوَ مَعَهُم أَينَ مَاكَانُوا﴾ (٣).

وأمّا قوله: «لأ تحزن»، فأخبرني مِن حزن أبي بكر، أكان طاعة أو معصية؟ فإن زعمت أنّه طاعة فقد جعلت النبي الشَّائِكَ يَنهى عن الطاعة؟ وهذا خلاف صفة الحكيم، وإن زعمت أنّه معصية فأيّ فضيلة للعاصي؟

وخبّرني عن قوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيه ﴾ على من ؟

قال إسحاق: فقلت: على أبي بكر، لأنّ النبيّ ﷺ كان مستغنياً عن صفة السكينة.

قال: فخبّرني عن قوله عزّ وجل: ﴿ وَيَومَ خُنَينٍ إِذْ أَعجَبَتَكُم كَثرَ تُكُم فَلَن تُـغنِ

١. سورة الكهف: الآية ٣٧.

٢. قال ابن منظور: قيل: عنى بوحشيّة ريحاً تدخل تحت ثيابه، وقوله: بصيرة بالمُشرف؛ يـعني الريح، أي
 مَن أشرف لها أصابته، والرداء السيف. (لسان العرب، ج ٦، ص ٣٦٨، «وحش»).

٣. سورة المجادلة: الآية ٧.

عَنكُم شَيئاً وَضاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بِما رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُدبِرينَ \* ثُمَّ أَنـزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمِنِينَ ﴾ (١)، أتدري من المؤمنون الذين أراد الله تعالى في هذا الموضع؟ قال [إسحاق]: فقلت: لا.

فقال: إنّ النّاس انهزموا يوم حنين، فلم يبق مع النبيّ ﷺ إلّا سبعة من بني هاشم؛ على الله يضرب بسيفه، والعبّاس أخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ، والخمسة يحدقون بالنبيّ ﷺ خوفاً من أن يناله سلاح الكفّار حتى أعطى الله تبارك وتعالى رسوله ﷺ الظفر، عنى بالمؤمنين في هذا الموضع عليّاً الله ومَن حضر من بني هاشم، فمن كان أفضل؟ أمَن كان مع النبيّ ﷺ؛ فنزلت السكينة على النبيّ الله عليه؟ أم من كان في الغار مع النبيّ الله ولم يكن أهلاً لنزولها عليه؟

يا إسحاق، مَن أفضل؟ مَن كان مع النبيّ ﷺ في الغار؟ أو مَن نام على مهاده وفراشه؛ ووقاه بنفسه حتى تمّ للنبيّ ﷺ ما عزم عليه مـن الهـجرة؟ إنّ الله تـبارك وتعالى أمر نبيّه ﷺ أن يأمر عليّاً ﷺ بالنوم على فراشه ووقايته بنفسه، فأمره بذلك، فقال عليّ ﷺ أتسلم يا نبيّ الله؟ قال: بلى. قال: سمعاً وطاعة.

ثمّ أنى مضجعه وتسجى بثوبه، وأحدق المشركون به لا يشكّون في أنّه النبيّ ﷺ، وقد أجمعوا على أن يضربه من كلّ بطن من قريش رجل ضربة لئلا يطلب الهاشميّون بدمه، وعليّ ﷺ يسمع بأمر القوم فيه من التدبير في تلف نفسه، فلم يدعه ذلك إلى الجزع؛ كما جزع أبو بكر في الغار وهو مع النبيّ ﷺ، وعليّ ﷺ وحده. فلم يزل صابراً محتسباً، فبعث الله تعالى ملائكته تمنعه من مشركي قريش، فلمّا أصبح قام، فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمّد؟ قال: وما علمي به. قالوا: فأنت غدرتنا، ثمّ لحق بالنبيّ ﷺ، فلم يزل عليّ ﷺ أفضل لما بدأ منه إلّا ما يزيد خيراً حتى قبضه الله تعالى بالنبيّ بَنْ الله على يزل عليّ الله أفضل لما بدأ منه إلّا ما يزيد خيراً حتى قبضه الله تعالى

١. سورة التوبة: الآية ٢٥ و٢٦.

إليه وهو محمود مغفور له...(١).

ومنها ما ورد في وجه تسمية أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بالمفيد، أنّه كان تلميذاً لأبي ياسر غلام أبي الجيش بباب خراسان ببغداد، فقال له أبو ياسر: لِمَ لا تقرأ على عليّ بن عيسى الرُمّاني الكلام وتستفيد منه؟ فقال: لا أعرفه ولا لي به أنس، فأرسِلْ معي مَن يدلّني عليه.

قال: ففعل ذلك، وأرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه والمجلس غاص بأهله، وقعدت حيث انتهى بي المجلس، وكلّما خفّ النّاس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك، وهو من أهل البصرة، فقال: أهو من أهل العلم؟ فقال: غلام لا أعلم إلّا أنّه يؤثر الحضور بمجلسك، فأذن له فدخل عليه فأكرمه، وطال الحديث بينها، فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ فقال: أمّا خبر الغار فدراية، وأمّا خبر الغدير فرواية، والرواية لا توجب ما توجب الدراية. قال: فانصرف البصري ولم يحر جواباً يورد إليه.

قال الشيخ المفيد رضي : فتقدّمت فقلت: أيّها الشيخ مسألة. فقال: هات مسألتك. فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: طالماً.

فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ؟ فقال: إمام. قلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا.

قلت: أما خبر الجمل فدراية، وأما خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنت حاضراً وقد سألني البصري؟ فقلت: نعم. قال: رواية برواية، ودراية بدراية!

١. عيون أخبار الرضا علي : ج ٢، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٨، باب ٤٥، ح ٢.

ثمّ سأل عن اسمه وعن أستاذه، وكتب كتاباً إلى شيخه أبي عبد الله وسهّ مفيداً (١). وقد تصدّى كثير من العلماء لتفسير الآية، وكتب التاريخ والتفسير والكلام مشحونة بالبحث عن هذه الآية والنقض والإبرام حولها (٢)، وهناك الكثير من الكتب والرسائل الّتي عنيت بتفسير هذه الآية الكريمة، نذكر بعضها:

1 ـ شرح المنام، للشيخ المفيد ﴿ (٣) يذكر فيه بحثاً علميّاً، حول الآية الكرية وأنّها لا تدل على فضيلة لأبي بكر بل تدلّ على ضعف إيمانه، وقد ورد فيه أنّ الشيخ المفيد ﴿ وَأَنّها لا تدل على فضيلة لأبي بكر بل تدلّ على ضعف إيمانه، وقد ورد فيه أنّ الشيخ المفيد ﴿ وَالله على قالوا: عمر بن الخطّاب. ففرّق النّاس ودخل الحلقة وسأل عنه عن وجه الدلالة على فضل أبي بكر في آية الغار، فأجاب عمر بأنّها تدلّ على فضله في ستّة مواضع، يذكرها الشيخ ويجيب عنها بأجوبة شافية كافية. سأذكر بعضاً منها في الهامش في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر المنام الكراجكي في كنز الفوائد (١٤)، والطبرسي في الاحتجاج (٥).

٢\_أخبار الغار لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي \_المتوفى ٣٤٠ هـ(٦).

٣ ـ الانتقام ممّن غدر أمير المؤمنين ﷺ، لأبي الفتح الكراجكي المـتوفى سـنة

١. تنبيه الخواطر: ج ٢، ص ٣٠٢-٣٠٣؛ السرائر: ج ٣، ص ٦٤٨-٦٤٩.

٢. انظر: الاستغاثة، لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي (المتوفى سنة ٣٥٢هـ)، ص ٢٦\_٢٦، والفصول المختارة للشيخ المفيد، ص ٤٦\_٤، والإفصاح له أيضاً، ص ١٨٦ وما بعده، وص ٢٠٩\_٢١٨، والشافى في الإمامة للشريف المرتضى، ج ٤، ص ٢٤ وما بعده.

٣. طبع في آخر الجلد ٨من مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد.

٤. كنز الفوائد: ص ٢٠٢ وما بعده ، ط مكتبة المصطفوي بقم ، وفي ط: ج ٢ ، ص ٤٨ .

٥. الاحتجاج: ج ٢، ص ٣٢٦، وفي ط: ص ٦٠٧ (٣٦١).

٦. الذريعة: ج ١، ص ٣٤٣، رقم ١٧٩٣.

(٤٩٩)، والكتاب نقض على ابن شاذان الأشعري فيها أورده في آية الغار(١٠).

٤ إلزام العار لصاحب الغار، للشيخ محمد بن الحسن الإصبهاني المعروف بالفاضل الهندي، صاحب كشف اللثام (٢).

٥ چهار آئينه، فارسي في إثبات أربعة أمور، إحداها إثبات دلالة آية الغار على نقيض ما يدعى من الدلالة لها، للفاضل الهندى (٣).

٦-العضب التيار في مبحث آية الغار، للمير حامد حسين صاحب العبقات، ذكره حفيده، وقال: إنّه موجودة في خزانته (٤).

٧ ـ آية الغار، للشيخ إبراهيم بن محمد الأنصاري الخوئيني الزنجاني (٥).

٨ - كشف العوار في تفسير آية الغار. وسيأتي الكلام فيه. وقد تكلم فيها أيضاً القاضي الشهيد بيئ في الصوارم المهرقة. (٦)

١. الذريعة: ج ٢، ص ٣٦٣، رقم ١٤٧٤؛ خاعة المستدرك: ج ٣، ص ١٣٠.

٢. ذكر هذا العنوان ضمن مجموعة برقم ٤٢ في مكتبة السيد الكلپايكاني بقم المشرفة في أربع ورقات، ويلي
 هذه الرسالة قصيدة لامية من نظم المؤلّف وهي ٥٥ بيتاً ضَمنها السؤال والجواب عن آية الغار، وجاء في
 نهايتها: كتب البهاء الاصفهاني بخطّه.

٣. الذريعة: ج ٥، ص ٣١١، رقم ١٤٨١.

٤. الذريعة: ج ١٥، ص ٢٧٧، رقم ١٨٠٥.

٥. موسوعة مؤلني الإمامية: ج ١، ص ٣٦١.

٦. الصوارم المهرقة، ص ٣٠٧\_٣١٠.

### ترجمة المؤلف(١)

هو الإمام المؤيّد المسدّد السيّد ضياء الدين نور الله بن السيّد شريف الدين بن السيّد ضياء الدين، المرعشي التستري، ينتهي نسبه الشريف مع ٢١ واسطة إلى السيّد الجليل أبي الحسن علي المرعشي المتصل نسبه الشريف إلى الإمام زين العابدين عليّ بن أبي طالب بهيّاً.

ولد في بلدة تستر من خوزستان في جنوب ايران، سنة ٩٥٦ (٢)، وبها نشأ وتربى، وأمّه السيّدة الجليلة فاطمة المرعشية بنت عمّه (٢)، وأمّا والده فهو من أعلام الشيعة الإمامية وقد ينقل عن بعض مؤلفاته ولده الشهيد في بعض تصنيفاته (٤)، وكان شاعراً، ومن شعره على ما نسبه إليه نجله الشهيد، قوله:

١. مصادر الترجمة: أمل الآمل للحرّ العاملي، تكملة أمل الآمل، أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين، طبقات أعلام الشيعة للشيخ آغا بزرگ الطهراني، الذريعة له أيضاً، كشف الحجب والأستار للسيّد إعجاز حسين، خاعة مستدرك الوسائل للمحدّث النوري، روضات الجنّات للخوانساري، شهداء الفضيلة للعلّامة الأميني، رياض العلماء للأفندي، ريحانة الأدب للمدرّس التبريزي، معجم المؤلّفين لعمر رضا كحّالة، فيض الإله للسيّد جلال الدين المحدّث، تاريخ نظم ونثر در إيران ودر زبان فارسي تأليف سعيد نفيسي، مقدّمة إحقاق الحقّ للسيّد المرعشي.

أضف إلى ذلك بعض كتب اللغة والمعاجم والفهارس، وقد ذكرته في التعاليق.

٢. طبقات أعلام الشيعة، ج ٥، ص ٦٢٢، شهداء الفضيلة، ص ١٧١، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٨،
 مقدّمة إحقاق الحقّ (قب).

٣. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ٨٢.

وقال النفيسي في ترجمة القاضي إنّه ابن بنت السيّد شريف العلامة الجرجاني. (تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٨٠).

٤. انظر طبقات أعلام الشيعة ، ج ٤ ، القرن العاشر ، ص ١٠٣.

خواهی که شود خصم تو عاجز ز سخن

مى بند بــ كــار قــول پــيران كـهن

خصم از سخن تو چیون نگردد ملزم

او را به سخنهای خودش کن ملزم

ومن شعره قوله:

گــر خـون تـو ريخت خـصم بـد گـوهر تـو

شد خون تو سرخ روئی محسر تو

سوزد دل از آنکه کشته گشتی و چـو شمع

جےز دشمین تےو کس نےبود ہے سر سر تےو

قال في المشجرة المرعشية: إنّه توفّي بتستر وقبره بها في مقبرة جدّه السيّد نجم الدين محمود المرعشي صاحب المزار المشهور في تستر(١).

وقال العلاّمة الطهراني: وينقل القاضي في المجالس عن خطّ والده؛، فيظهر من دعائه أنّ والده توفّي قبل سنة ٩٩٠ الّتي فرغ فيها من تأليف مجالس المؤمنين. (٢)

وله إجازة من الشيخ إبراهيم بن سليان القطيفي معاصر المحقّق الكركي تاريخها ١١ من جمادي الأولى سنة ٩٤٤. (٣)

كان القاضي الشهيد ﴿ متكلّماً حاذقاً ، حاضر الجواب ، ذات قريحة جيّدة ، ومن بديع ما يدلّ على علوّ فطرته وجودة قريحته في أوائل زمان تحصيله ؛ ما نقل عنه ولده علاء الملك في محفل الفردوس بهذه العبارة :

إنّه لمّا قدم السيّد الفاضل الأمير عزّ الدين فضل الله اليزدي الله لزيارة المشهد

١. مقدّمة إحقاق الحق: ص ٨٣.

٢. طبقات أعلام الشيعة، ج ٤، القرن العاشر، ص ١٠٣.

٣. الذريعة، ج ١، ص ١٣٤، رقم ٦٢٤، طبقات أعلام الشيعة، ج ٤، ص ١٠٣.

المقدّس الرضوي \_على مشرفه ألف تحيّة وسلام \_ جاء ذات يوم إلى خدمة عمّي ومخدومي الصدر المغفور \_روح الله روحه \_(١) وكنت حاضراً في المجلس العالي مع زمرة من الأكابر، فأخذ السيّد المذكور يذكر ما جرى له في سفر الحجّ قبل ذلك وبيان حال مَن رآهم من الأفاضل والأكابر في الحرمين الشريفين، فوصف الشيخ أبا الحسن البكري الشافعي المصري بالفضل والإنصاف والتجنّب من التعصّف والاعتساف، وقال: كنت ألاقيه أكثر الأوقات وأسأل عنه مشكلات المسائل الشرعيّة في مذهب أهل السنة والشيعة، وكان يجيبني عن ذلك بوجه لطيف، ومن جملة تلك المسائل أني قلت له: ما معنى قول الشيعة: إنّ الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها؛ مع أنّه لم يكن قبل البعثة شريعة ودين يؤاخذ بأحكامها؟ فأجاب بأنّ مرادهم أنّ النبيّ ﷺ مثلاً كان في سلامة الفطرة ونقاء الطينة بحيث لو كان قبل البعثة شريعة لما وقع منه ما يوجب مؤاخذته في تلك الشريعة.

فلمًا سمعت هذا الجواب من السيّد المذكور سنح في بالي ما هو أقوى منه، وحيث كنت في ذلك الزمان مبتدئاً في التحصيل مشتغلاً بقراءة هداية الحكمة (٢) وما هو من هذا القبيل، أجمعني مهابة ذلك الفاضل الحرّ، لكن ضاق الصدر ولم يسعني السكوت والصبر، فعرضت عليه بين عمّي الصدر؛ أنّ الشيعة لا يحتاجون في دفع ذلك الإشكال إلى الجواب الذي ذكره شيخ أهل السنّة، لأنّ مِن أصول الشيعة الإماميّة

١. هو السيّد أسدالله بن زين الدين عليّ بن محمّد، وهو في الحقيقة ابن عمّ والده، وكان السيّد أسد الله متولّياً للصدارة في دولة شاه طهم اسب الصفوي بعد المير غياث الدين منصور الشيرازي الدشتكي والمير معزّ الدين الإصفهاني. (محفل الفردوس؛ ترجمة السيّد أسد الله، فيض الإله؛ فيط\_قكا).

٢. هداية الحكمة في المعقول، متن متين في ثلاثة أقسام: المنطق، الطبيعي، الإلهي، ألّفه أثير الدّين مفضّل بن عمر الأبهري المتوفّى سنة ٦٦٣، وقد اعتنى به المحقّقون بالتعليقات والشرح. (الذريعة، ج ١٤، ص ١٧٣).

قاعدة الحُسن والقُبح العقليّين، فقبل البعثة وإن لم يتوجّه المؤاخذة لفرض عدمه، لكن يتوجّه المؤاخذة بمقتضى قاعدة الحسن والقبح العقليّين. فاستحسن الجواب وأثنى علَيّ بثناء مستطاب، والحمد لله ربّ العالمين (١).

هاجر القاضي ﷺ من تستر إلى مشهد الرّضا ﷺ وأقام به سنين مكبّاً على الإفادة والاستفادة، فلمّا برع وفاق في جلّ العلوم عزم على الرّحيل إلى بلاد الهند سنة ٩٩٣ لإشاعة المذهب الجعفري، حيث رأى أنّ بتلك الدّيار لا ترفع لآل محمّد ﷺ راية، فورد بلدة لاهور غرة شوّال من تلك السنة، فلمّا وقف السّلطان جلال الدّين أكبر شاه التيموري ـوكان من أعاظم ملوك الهند جاهاً ومالاً ومنالاً ـ على جلالة السيّد ونبالته وفضائله؛ قرّبه إلى حضرته وأدناه، فصار من الملازمين له وممّن يشار إليه بالبنان، ثمّ لمَّا توفَّى قاضي القضاة في الدولة الأكبرية عيَّنه السلطان للقضاء والإفتاء، فامتنع القاضي من القبول، فألح الملك عليه، فقبل على أن يقضى في المرافعات على طبق اجتهاده وما يؤدّي إليه نظره بشرط أن يكون موافقاً لإحدى المذاهب الأربعة ، وبق مقرّباً مبجّلاً لدى الملك المذكور، وكان يدرّس الفقه على المذاهب الخمسة؛ الشيعة، الحنفية، المالكية، الحنبلية والشافعية، متقياً في مذهبه، وكان يرجّب من أقوالهم المطابق لمذهب الشيعة الإماميّة، فطار صيت فضائله في تلك الدّيار إلى أن توجّهت إليه أفئدة المحصّلين من كلّ فجّ عميق للاستفاضة من علومه والاستنارة(٢). وفي التذكرة للشيخ على الملقّب بجزين المعاصر للـعلاّمة الجـلسي بـعد أن نـقل

ا. فيض الإله في ترجمة القاضى نور الله ، (يا ـ يه)نقلاً عن «محفل الفردوس».

ولا يخنى أنّ أصل العبارة فارسيّة مذكورة في هامش فيض الإله، وتعريبه من السيّد جلال الدين الحّدث مؤلّف الكتاب.

مقدّمة إحقاق الحقّ، ص١٥٨، خاتمة مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٢٧١ في الفائدة الثالثة ضمن ترجمة الشجيد الثاني يُئُ نقلاً عن التذكرة للفاضل الشيخ على الملقّب بحزين المعاصر للعلاّمة المجلسي.

اشتراط القاضي القضاء على طبق أحد المذاهب وقبول أكبر شاه ذلك: وكان يقضي على مذهب الإماميّة، فإذا اعترض عليه في مورد يلزمهم أنّه على مذهب أحد الأربعة، وكان يقضي كذلك ويشتغل في الخفية بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام بعده ابنه جهانگير شاه؛ والسيّد على شُغله، إلى أن تفطّن بعض علماء المخالفين المقرّبين عند السلطان أنّه على مذهب الإماميّة، فسعى إلى السلطان واستشهد على إماميّته بعدم التزامه بأحد المذاهب الأربعة وفتواه في كلّ مسألة بمذهب من كان فتواه مطابقاً للإماميّة، فأعرض السلطان عنه وقال: لا يثبت تشيّعه بهذا، فإنّه اشترط ذلك في أوّل قضاوته. (١)

وقال ولد القاضي؛ علاء الملك في ترجمة والده الشهيد ما يقرب هذا:

مظهر فيض الإله، ابن شريف الحسيني نور الله \_ نور الله مرقدهما \_ كان مصداقاً أجلى لآية النور؛ إذ ببيانه الشافي اضمحلّت من أفق الحقائق نيران الصواعق وأستار الديجور، وصار إحقاق الحق في غاية الظهور، كأنّه النور في شاهق الطور، فاسمه مطابق للمسمّى... ففي شهر ربيع الآخر سنة ٩٧٩ توجّه من تستر إلى مشهد الرضا \_ عليه آلاف التحيّة والثناء \_ تشرّفاً بالزيارة وتحصيلاً للعلوم وتكيلاً للكالات النفسيّة، ووصل جنابه في غرّة شهر الصيام من السنة المذكورة إلى المشهد، وبعد أن حطّ رحل الإقامة في هذا البلد؛ انكبّ على مطالعة العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة، واشتغل بالاستفادة من محضر العالم النحرير المولى عبدالواحد وغيره من الموالي وعلماء العصر، ولكن بعد ١٢ سنة من إقامته اضطرّه هبوب رياح الحوادث والفتن وعلماء العصر، فتوجّه إلى بلاد الهند، وبعد حطّ رحله انسلك في سلك المقرّبين عند جلال

١. خاتمة مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٢٧١ في الفائدة الثالثة ضمن ترجمة الشهيد الشاني ريح نقلاً عن التذكرة.

الدين محمّد أكبر شاه ملك الهند، والملك يحترمه ويعني بشأنه، وفـوّض إليــه أمــر الصدارة وقضاء العسكر.

ومن الحريّ بالذكر في المقام أنّ ملا عصمة الله أحد مشاهير فضلاء لاهور قال يوماً في محضره الشريف: إنّ كريمة ﴿إذا بَلَغَتِ الْحُلقُوم ﴾ (١) تدلّ على جسميّة الروح وتبطل القول بتجرّدها؛ لأنّ البلوغ والحركة إلى الحلقوم والحلق من شأن الجسم لا من شأن الجرّد! فأفاد وأجاب الله بأنّ كلمة الروح ليست لها سبق ذكر في الآية حتى يرجع الضمير المستتر في «بلغت» إليها، بل الظاهر أنّ الضمير راجع إلى القلوب كها وقعت في الآية الأخرى: ﴿بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ (١). وبعد ذلك البيان أفحم المغترّ وصار كملتقم الحجر....

ومن لطائفه اللائقة بالذكر أيضاً أنّ الچلبي التبريزي من الفرقة الصوفية المعروفة بالخاكية؛ وكان في الهند مشهوراً بالفضل وملقباً بالعلامي، أقام برهاناً على تناهي الأبعاد وبعض المستغلين عند الرجل أرى صاحب العنوان مسودة تقرير البرهان، وبعد إمعان النظر فيه زيّفه وأخذ بالاعتراض عليه بوجوه عديدة، وحرّر في عنوان نقل البرهان: «قال بعض أجلاف الخاكية»، ولمّا أطّلع الچلبي على وجود الإيراد والاعتراض وعجز عن دفعها والجواب عنها، اشتكى إلى الملك جلال الدين محمد أكبر \_ أنار الله برهانه \_ بأنّ مير نور الله عدّني من الأجلاف، فأمر الملك بإحضار القاضي، ولمّا حضر بين يديه خاطبه الملك بأنّه ليس من شأنك أن تكتب أنّ الچلبي من الأجلاف؛ وهو صحّف الخاء من الأجلاف؛ وهو صحّف الخاء من الأجلاف؛ وهو صحّف الخاء من الأجلاف؛ وأها: «بعض الأجلاف» وعدّ نفسه منهم. فسكت عن السلطان الغضب،

١. سورة الواقعة، الآية ٨٣.

٢. سورة الأحزاب، الآية ١٠.

ونجى القاضي من التعب والعتب. (١)

وقال صاحب تذكرة علماء الهند: قاضي نور الله شوشتري، شيعي مذهب به صفت عدالت ونيك نفسى و حيا و تقوى و حلم و عفاف موصوف، و به علم و جودت فهم و حدّت طبع و صفاى قريحه معروف بود، صاحب تصانيف لايقه كه از آن جمله كتاب مجالس المؤمنين است، توقيعى بر تفسير شيخ فيضى نوشته كه از حيّر تعريف و توصيف بيرون است، طبع نظمى داشت، به وسيلهٔ حكيم ابو الفتح به ملازمت اكبر شاه پيوست، شيخ معين قاضى لاهور كه به وجه ضعف پيرانه سال معزول شده به جايش قاضى نور الله به عهدهٔ قضاى لاهور از حضور اكبرى منصوب گرديد، و انصرام آن عقده به ديانت و امانت كرد، در سنهٔ هزار و نوزده هجرى وفات يافت(۱).

## حول كلمة المرعشي

المرعشي نسبة إلى جدّه الشريف الأجل الفقيه الزاهد المحدث أبي الحسن عليّ بن عبد الله بن محمّد بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين الله ، وكان قد نزل بلدة مرعش بين الشام وتركيا وبها دفن ، فاشتهاره بالمرعشي من باب النسبة إلى تلك البلدة .

قال ياقوت الحموي: مرعش \_ بالفتح ثمّ السكون، والعين مهملة مرفوعة وشين معجمة \_: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم، لها سوران وخندق وفي وسطها

١. فيض الإله في ترجمة القاضى نور الله ، (يا ـ يه)نقلاً عن «محفل الفردوس» .

ولا يخفى أنّ أصل العبارة فارسيّة مذكورة في هامش فيض الإله ، وتعريبه من السيّد جلال الدين الحّدث. مؤلّف الكتاب.

٢. فيض الإله في ترجمة القاضي نور الله، ص ٣٠.

حصن عليه سور يعرف بالمرواني، ثمّ أحدث الرشيد بعده سائر المدينة وبها ربض يعرف بالهارونيّة...(١).

وقال في مراصد الاطلاع: مرعش بالفتح ثمّ السكون والعين مهملة مفتوحة وشين معجمة بدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم، أحدثها الرّشيد لها سوران، وفي وسطها حصن يسمى المرواني، كان بناه مروان الحار، ولها ربض يعرف بالهارونيّة (٢).

وقال السمعاني في الأنساب: المرعشي بفتح الميم وسكون الراء وفتح العين المهملة وفي آخرها الشين المعجمة : هذه النسبة إلى مرعش وهي بلدة من بلاد الشّام وظني أنها من بلاد الساحل، خرج منها جماعة من أهل العلم:

منهم أبو عمر عبد الله بن يزيد الذهلي المرعشي \_ إلى أن قال \_: ومرعش اسم علوي انتسب إليه أبو جعفر المهدي بن إساعيل بن إبراهيم ، وهو يعرف بناصر بن أبي حرب إبراهيم بن الحسين وهو يعرف بأميرك بن إبراهيم بن عليّ ، وهو المرعش بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، العلوي المرعشي ، يعرف بناصر الدّين ، ذكر له نسبه هذا أحمد بسن عليّ العلوي النسّابة السقّاء ، قاطن متميّز ، سافر إلى الحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر والبصرة وخوزستان ، ورأى الأمّة وصحبهم ، وكان بينه وبين والدي الله صداقة متأكدة ، ولد بدهستان » ونشأ بجرجان وسكن في آخر عمره «سارية مازندران» ، حدّث لي أنّه بع ببغداد أبا يوسف عبد السّلام بن محمّد بن يوسف القزويني ، وبالكوفة أبا الحسين أحمد بن محمّد بن يوسف القزويني ، وبالكوفة أبا الحسين أحمد بن محمّد بن مجمّد بن موسعدة

۱. معجم البلدان: ج ٥، ص ۱۰۷، «مرعش».

٢. مراصد الاطلاع: ج ٣، ص ١٢٥٩.

الإسهاعيلي، وباصبهان أبا عليّ بن الحسن بن عليّ بن إسحاق الوزير، وبنهاوند أبا عبد الله الحسين بن نصر بن مرهف القاضي، وبالبصرة أبا عمرو محمّد بن أحمد بن عمر النهاوندي وطبقتهم، وكان يرجع إلى فضل وتميز، وكان غالياً في التشيع معروفاً به، لقيته بمرو أوّلاً وأنا صغير ثمّ لقيته بسارية، وكتبت عنه شيئاً يسيراً، وكانت ولادته في صفر سنة ٤٦٢ بدهستان وتوفي في شهر رمضان سنة ٥٣٩.

وقال الزبيدي في تاج العروس ما لفظه مازجاً بالقاموس: ومرعش \_كمقعد\_: بلد بالشام قرب أنطاكية، وفي الصحاح بلد في الثغور من كور الجزيرة، هكذا ذكره، والصواب أنّه من الشام لا من الجزيرة متاخم الروم \_إلى أن قال:\_ والمرعش حكمكرم ومقعد\_: جنس من الحهام وهو الذي يحلق في الهواء، نقله الجوهري...(٢).

وقال القاضي الشهيد ألى كتاب مجالس المؤمنين ما ترجمته على سبيل الاختصار: إنّ مرعش على ما في الصّحاح اسم بلدة في جزيرة الموصل، ويستفاد من كلام السيّد عز الدين النسّابة أنّه اسم حصن بين ارمنية وبين دياربكر، وقال: الظاهر اتّحاد القولين بحسب المآل، وأنّ المستفاد من كلام السيّد عزّالدّين المذكور انتساب السيّد أبي الحسن على المرعشي إلى تلك البلدة، وأنّه كان شريفاً جليلاً أميراً كبيراً السيّد أبي أن قال: \_الأولى حمل مرعش على معنى آخر وهي الحامة المحلقة المتعالية في الطيران، اشتهر علي المذكور به لعلوّ شأنه ورفعة محلّه، وجعل كلام السمعاني مؤيّداً الطيران، اشتهر علي المنادة المرعشية انشعبوا إلى أربعة فرق: منهم من سكن طبرستان، ومنهم من خرج من طبرستان ونزل بلدة تستر، ومنهم من هاجر من طبرستان إلى إصبهان، ومنهم من توطّن بقزوين، فيهم الأمراء والوزراء والأفاضل،

١. الأنساب للسمعاني: ج ٥، ص ٢٥٨\_٢٥٩.

۲. تاج العروس: ج ٤، ص ٣١٣، «رعش».

وبيدهم سدانة بقعة (شاه زاده حسين) المزار المشهور بتلك البلدة، إلخ. (١١)

أوّل من هاجر من أجداده من آمل إلى تستر هونجم الدين محمود بن أحمد بن الحسين بن محمّد بن حمزة بن على (٢)

وقال السيّد على خان المدني الشيرازي في ترجمة السيّد أحمد بن على العلوي الحسيني المرعشي: المرعشي ـ بضمّ الميم وسكون الراء المهملة وكسر الشين المعجمة ـ نسبة إلى مرعش؛ وهو لقب لجدّه على بن عبدالله بن محمّد بن بن الحسن (٣) بن الحسين الأصغر بن زين العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب على القب به لأنّه كان به رعشة، وتشبيها له عمرعش؛ وهو جنس من الحام يحلق في الهواء، والله أعلم. (١)

وقال المدرّس التبريزي في هامش كتابه بعد نقل كلام السيّد علي خان في الدرجات الرفيعة: بنا بر مشهور او اوّلين كسى بود كه بدين لقب ملقّب؛ وسادات آل مرعش كه از معروف ترين خانواده هاى جليلهٔ اصيله بوده وبنام مرعشيّهٔ اصفهان، مرعشيّهٔ شوشتر، مرعشيّهٔ قزوين، مرعشيّهٔ مازندران، به چهار شعبه منشعب بوده واعيان وزرا وعلماء وحكما وادبا وطبقات ديگر از ايشان برخاسته اند؛ به همين سيّد على مرعش منسوب، وهر يكى از ايشان به مرعشى موصوف، ومجموع اين سلسله به مرعشيون يا آل مرعش مشهور، وما نيز بعضى از ايشان را تذكر خواهيم داد، وتشخيص اينكه مرعشى البلدة يا مرعشى النسب است موكول به قرائن ويا نظر

١. فيض الإله (قيج \_قيد)، مقدمة إحقاق الحقّ، ص ١٩٩.

٢. ترجمة القاضي نور الله من مجالس المؤمنين (أوائل المجلس ٥)، الذريعة، ج ١، ص ٢٩٠، رقسم ١٥٢١ (إحقاق الحقّ)، مقدّمة إحقاق الحقّ، ج ١ (فد).

٣. هذا هو الصحيح، وصحّف في المطبوعة من الكتاب بـ«الحسين».

٤. الدرجات الرفيعة ، ص ٥٢٠ ، الطبقة الرابعة في سائر العلماء .

خود ارباب رجوع بوده، وشاید در بعض موارد مصرّح باشد، علی الجملة ظاهر اکثر تراجم آنکه مرعشیه گفتن این سلسله همانا به جهت انتساب به سیّد علی مرعش بن عبدالله مذکور است، لکن در تنقیح المقال ضمن شرح حال حسن بن حمزة بن علي از بعض کتابهای شهید اوّل نقل کرده که مرعش؛ لقب یحیی بن علي بن عبدالله بوده، ومرعشیه نیز بدو منتسب می باشند، باری لفظ مرعشی در اصطلاح رجالی لقب احمد بن حسن بن علی واحمد بن علی وبعضی دیگر است. (۱)

#### مشايخه

أخذ السيّد الشهيد العِلم في أوان شبابه من علماء بلدته تستر، وأوّهم والده السيّد شريف الدين، فقرأ عليه الكتب الأربعة، وكتب الأصول والفقه والكلام، وقرأ فيها على المولى عبد الرحيم التستري (٢)، ثم انتقل في سنة ٩٧٩ إلى مشهد الرضا على وكان عمره يوم ذاك ثلاث وعشرين سنة، وحضر درس المولى عبد الواحد التستري وكان من مشاهير أهل الفضل في عصره، كما أخذ عن غيره من العلماء في هذه المدينة المقدّسة.

قال العلاّمة الطهراني: عبدالواحد بن علي التستري نزيل مشهد خراسان؛ استاد القاضي نور الله الشهيد ١٠١٩، له «شرح مبادئ الوصول» (٢)، استنسخه القاضي نور الله بخطّه، واستنسخ عن نسخة القاضي؛ الفاضل الخواجه شير محمّد بن خواجه

١. ريحانة الأدب، ج ٥، ص ٢٨٧\_ ٢٨٨.

٢. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩.

وفي شهداء الفضيلة ، ص ١٧٢: قرأ في تستر على المولى عبدالوحيد التستري .

٣. الذريعة ج ١٤، ص ٥٢، رقم ١٧٠٦، وفيه: وهي ناقصة، أوّل الموجود منها: «الفصل الأوّل في اللغات: اللغة من لغي يلغي ...».

عميد الملك، وكتبه بخطّه وصرّح بتلك الخصوصيّات في نسخته الموجودة في «الرضويّة» الّتي أوقفها الخواجه شير محمّد مع كتب كثيرة أخرى لتلك الخزانة، وله أيضاً حاشية على شرح مختصر الأصول العضديّة (١)، دوّنها ورتّبها تملميذة سنة أيضاً حاشية إلى القاضي لتدوينه وترتيبه لها، وصرّح ولد القاضي نور الله في «محفل فردوس» أنّ والده هاجر من تستر إلى خراسان [سنة] ٩٧٩ وكان بها اثني عشر سنة يقرأ العلوم الدينيّة على العالم النحرير المولى عبدالواحد وغيره من العلماء، وفي غرّة شوّال سنة ٩٩٢ تـوجّه إلى الهند. (٢)

وله ترجمة مفصّلة في محفل الفردوس، وعدّ فيه من كتبه: «شرح تهذيب الأصول»، و«شرح المبادئ»، و«شرح الإرشاد»، و«حاشية شرح المختصر للعضدي»، و«حاشية كنز العرفان»، و«حاشية شرح التجريد»، و«حاشية شرح القديم»، و«حاشية شرح الهداية»، و«حاشية تهذيب المنطق»، و«حاشية حاشية الخطائي»، و«حاشية شرح هداية الأصول الحديث»، وحاشية رسالة العمل بقول الميّت»، و«حاشية إثبات الواجب لملا أبي الحسن الكاشي»، و«تكملة الحساب»، و«الأغوذج». (٣)

١. الذريعة، ج ٦، ص ١٣١، رقم ٧٠٥، وفيه:... لم تكن مهذّبة فدوّنها وهذّبها القاضينور الله؛ ولذا قد تنسب إليه، أوّلها: «حمداً لمن تعذّر مختصر من آلائه»، توجد نسختها في «الفاضليّة» كها في فهرسها: ص ١٠٥٣، كتبها عبدالحليم أبو الخير أحمد بن عبدالرحمان القارئ اللاهوري في ١٠٥٢.

٢. طبقات أعلام الشيعة، ج ٤، ص ١٣٦.

٣. فيض الإله (قب قج) نقلاً عن محفل الفردوس.

# كلمات العلماء في حقّه

قال الميرزا عبد الله الأفندي ﴿ السيّد الجليل الأوّاه ضياء الدين القاضي نور الله بن السيّد الشريف الدين الحسيني المرعشي التستري الشهير بالأمير، الساكن بالبلاد الهندية، صاحب كتاب مجالس المؤمنين بالفارسيّة وغيره من التصانيف الكثيرة الجيّدة والتآليف الغزيرة الحسنة المفيدة، وهو ﴿ فاضل، عالم، ديّن، صالح، علّامة، فقيد، محدّث، بصير بالسير والتواريخ، جامع للفضائل، ناقد في كلّ العلوم، شاعر، منشئ مجيد في قدره، مجيد في شعره، وله يد في النظم بالفارسيّة والعربيّة، له أشعار وقصائد في مدح الأمّة الميلا مشهورة...(١)

وقال العلاّمة المجلسي ﷺ: السيّد الرشيد الشهيد التستري \_ حشره الله مع الشهداء الأوّلين \_ بذل الجهد في نصرة الدين المبين، ودفع شبه المخالفين ، وكتبه معروفة ... (٢) وقال الشيخ الحرّ العاملي ﷺ \_ صاحب وسائل الشيعة \_ في أمل الآمل: القاضي نور الله الشوشتري فاضل، عالم، محقّق، علّامة، محدّث، له كتب ... (٣)

وفي ترجمة القاضي الشهيد في تتمّة أمل الآمل: أحد أركان الدهر وأفراد الزمان، العالم العَلَم العلاّمة، المتكلّم الفريد، والمناظر الوحيد، والمجاهد السعيد، بحر العلوم، ومحسّف في سائر الفنون، حسس التقرير، ومحسّد التحرير، نقي الكلام، محقّق، مدقّق، طويل الباع، واسع الاطلاع، من بيت شرف وعلم ورئاسة، وفضل وسياسة، له آباء حكماء، رؤساء، قدوة. (٤)

١. رياض العلياء، ج ٥، ص ٢٦٥.

٢. مقدّمة بحار الأنوار، ج ١، ص ٤١.

٣. أمل الآمل، ج ٢، ص ٣٣٦، رقم ١٠٣٧.

٤. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٨.

وقال العلامة الأميني يُؤن نور الله بن السيّد شريف... كعبة الدين ومناره، ولجمّة العلم وتيّاره، بلج المذهب السافر، وسيفه الشاهر، وبنده الخافق، ولسانه الناطق، أحد من قيّظه المولى للدعوة إليه، والأخذ بناصر الهدى، فلم يبرح باذلاً كلّه في سبيل ما اختاره له ربّه حتى قضى شهيداً، وبعين الله ما أهريق من دمه الطاهر، هبط البلاد الهنديّة فنشر فيها الدعوة، وأقام حدود الله، وجلى ما هنالك من جهل دامس ببلج علمه الزاهر، ولعلّه أوّل داعية فيها إلى التشيّع والولاء الخالص، تجد الثناء عليه متواتراً في «أمل الآمل» و«رياض العلماء» و«روضات الجنيّات»، و«الإجازة الكبيرة» لحفيد السيد الجزائري، و«نجوم الساء» و«المستدرك» و«الحصون المنيعة» وغيرها من المعاجم.

كان المترجم له من أكابر علماء العهد الصفوي معاصراً لشيخنا البهائي...(١) وقال العالم الفاضل عبدالقادر بن ملوك شاه البدواني من علماء العامّة، في الجزء الثالث من كتابه الموسوم بمنتخب التواريخ عند ذكر تراجم الفضلاء الدين أدرك أكثرهم وتلمّذ عندهم:

قاضی نور الله شوشتری اگر چه شیعی مذهب است، امّا بسیار به صفت نصفت وعدالت ونیک نفسی وحیا وتقوی وعفاف واوصاف اشراف موصوف است، وبه علم وحلم وجودت فهم وحدّت طبع وصفای قریحه وذکاء مشهور است، صاحب تصانیف لایقه است، توقیعی بر تفسیر مهمل شیخ فیضی نوشته که از حیّز تعریف و توصیف بیرون است، و طبع نظمی دارد و اشعار دلنشین میگوید، بوسیلهٔ حکیم ابوالفتح به ملازمت پادشاهی پیوست، و زمانی که موکب منصور به لاهور رسید و شیخ معین قاضی لاهور را در وقت ملازمت از ضعف و بسیری و فستور در قوا

١. شهداء الفضيلة ، ص ١٧١ ـ ١٧٢.

سقطه ای در دربار واقع شده رحم بر ضعف او آورده فرمودند که شیخ از کار بازمانده، بنابر این قاضی نور الله به آن عهده منصوب ومنسوب گردید، و الحق مفتیان ماجن و محتسبان حیّال محتال لاهور را که به معلم الملکوت سبق می دهند، خوش به ضبط درآورده، و راه رشوت را بر ایشان بسته و در پوست پسته گنجانیده چنانچه فوق آن متصور نیست، و می توان گفت که قائل این بیت او را منظور داشته و گفته که:

توئی آن کس که نکردی به همه عمر قبول

در قضا هیچ ز کس جز که شهادت ز گواه

روزی در منزل شیخ فیضی تفسیر نیشابوری در میان بود، در کریهٔ ﴿إِذْ یقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا﴾ (۱) که به اجماع مفسّرین در شأن صدّیق اکبر ﷺ واقع شده میگفت که اگر مراد از این صحبت لغوی است مفید مدح نیست، و اگر اصطلاحی است که اهل اصول حدیث قرار دادهاند؛ که آن اوّل بحث است و مصاحبت ممنوع، گفتم: از طفلی هم که زبان عربی میدانسته باشد بپرسند خواهد گفت که این آیت دلالت صریح بر مدح میکند نه ذمّ، و همچنین کافری زنگی و یهودی و هندوی نیز که دانای زبان عربی باشد. و مباحثه بسیار شد، و شیخ فیضی بنابر عادت زشت خویش جانب قاضی را با آنکه از هر دو جانب بیگانهٔ مطلق بود گرفت، ناگاه در تفسیر نیشابوری نیز مؤید همین سخن من برآمد با زیادتی آنکه: اگر به فرض و تقدیر رسول ﷺ را در آن وقت داعی حق میرسید؛ معیّن از برای وصایت صدّیق اکبر ﷺ بود نه دیگری(۲).

١. سورة براءة: الآية ٤٠.

٢. فيض الإله: ص ٢٨ \_ ٢٩، نقلاً عن منتخب التواريخ: ص ١٣٧ \_ ١٣٨.

أقول: يظهر من هذه الترجمة أنّ القاضي كان معروفاً بالتشيّع وأنّه ما كان يتّق من أحد، فلعلّ قتله لم يكن لجرّد تشيّعه، بل العلّة الأصليّة هو حسد معاصريه وقضاة عصره إيّاه على تقدّمه عليهم في الفضل والكمال وتصدّيه لمنصب القضاء وسدّه عليهم أبواب الرشاء والارتشاء، كما هو مصرح به في هذه الترجمة، نعم التمسّك بتشيّعه إنّا كان عنواناً لهم لإعمال غرضهم الشخصي وبغضهم الباطني وحقدهم المضمر، كما استظهر ذلك السيّد جلال الدين الحسيني بعد نقل الترجمة المتقدّمة (۱).

وقال الميرزا محمّد علي المدرّس التبريزي: السيّد السعيد، العالم الجليل، الفاضل النبيل، قاضي نور الله بن السيّد شرف الدين المرعشي الشوشتري، ينتهي نسبه الشريف مع ٢١ واسطة إلى السيّد علي المرعش ـ جدّ السادات المرعشيّة ـ ومع ٢٦ واسطة إلى الإمام زين العابدين على من أعاظم العلماء الإماميّة في العهد الصفوي، فقيه، أصولي، محدّث، رجالي، أديب، رياضي، معقولي، منقولي، متكلّم، جدليّ، شاعر ماهر، صاحب الكمالات الظاهرية والمعنوية، والنفسانيّة والروحانية...(٢)

## أولاده

أعقب القاضي نور الله ﷺ خمسة أولاد، وهم علماء أذكياء شعراء نبلاء، وهم:

١ ـ السيّد شريف الدّين بن نور الله، كان من أجلّة العلماء في عصره، ولد يوم الأحد ١٩ ربيع الأول سنة ٩٩٢، تلمّذ على والده في الحديث والتفسير والكلام، وعلى المولى عبدالله التستري في الحديث، وعلى الشيخ البهائي في الفقه، وعلى السيّد وعلى النسّابة الشيرازي في الفقه وأصوله، وعلى السيّد ميرزا إبراهيم الهمداني في الدين النسّابة الشيرازي في الفقه وأصوله، وعلى السيّد ميرزا إبراهيم الهمداني في

١. فيض الإله: ص ٢٩ ـ ٣٠.

ريحانة الأدب، ج ٣، ص ٣٨٤، في عنوان «صاحب مجالس المؤمنين».

المعقول والعرفان وغيرهم، له تصانيف وتآليف، منها: حاشية على شرح المختصر للعضدي، وحاشية على شرح المطالع، ورسالة في عويصات العلوم، توفي يوم الجمعة ٥ ربيع الثاني سنة ١٠٢٠ ببلدة «آگرة» من بلاد الهند ودفن بها (١).

وقال أخوه علاء الملك في محفل الفردوس: وله من التأليفات: «حاشية تفسير البيضاوي»، و«حاشية مبحث الجواهر من الحاشية القديمة»، و«حاشية شرح المختصر» للعضدي، و«حاشية حاشية المطالع»، و«رسالة مشتمل على تسعة أبحاث في فنون شتى». (٢)

السيّد محمد يوسف بن نور الله الحسيني المرعشي، تلمّذ على والده المكـرّم وغيره. (٣)

قال أخوه السيّد علاء الملك في حقّه: السيّد محمّد يوسف بن نور الله \_نوّر الله باله بولاه\_

على خصال ومحمّد شعار ويبوسف خلق

که این سه نور از اوضاع او بـود شـاعل

سیادت از نسب سربلند او عالی، وسعادت از سبب پای بوس او حالی...(١)

٣ ـ السيّد العلامة علاء الملك بن نور الله ، كان من أفاضل عصره ، فقيها محدّثاً مورّخاً حكيماً متكلماً شاعراً بارعاً ، تلمّذ على والده الشهيد وعلى غيره من الأعلام ، له تآليف وتصانيف:

١. مقدّمة الإحقاق، ص ١١٠، فيض الإله (قيو).

٢. فيض الإله (قيو) نقلاً عن محفل الفردوس.

٣. مقدَّمة إحقاق الحق، ص ١١٠.

٤. فيض الإله (قيو).

منها كتاب أنوار الهدى في الالهيّات، والصراط الوسيط في إثبات الواجب، وكتاب محفل الفردوس (١) في تراجم أسرته وبعض الأفاضل وفوائد جمّة، ومن تآليفه كتاب المهذّب في المنطق.

قال السيّد المرعشي ﷺ: وليعلم أنّ السيّد علاء الملك هذا غير السيّد علاء الملك بن السيّد عبد القادر المرعشي القزويني الذي كانت بيده تولية بقعة «شاهزاده حسين» في قزوين، وكثيراً ما يختلط الأمر على البسطاء في علم التراجم.

قال في صبح گلشن (ص ٢٩٠ ط بهوپال) ما محصّله: إنّ هذا السيّد الجليل عيّنه السلطان شاه جهان ملك الهند معلّماً لولده محمّد شجاع، وكان شاعراً فمنه قوله:

ای چشم تو بر بستر گل خواب کند زلف تو به روز سیر مهتاب کند رو را همه کس بسوی محراب آرد جز چشم تو کو پشت بمحراب کند (۲)

2 - السيّد أبو المعالي بن نور الله، قال في المشجّرة ما محصله: إنّه كان من العلماء الأذكياء الأزكياء، ولد يوم الخميس ٣ ذي القعدة سنة ١٠٠٤، وتوفيّ في ربيع الثاني ١٠٤٦، تلمّذ لدى أخيه الشريف والمولى حسن التستري والسيّد محمّد الكشميري وغيرهم، له تآليف وتصانيف، منها كتاب في معضلات العلوم، رسالة في نفي رؤيته تعالى، رسالة في الجبر والتفويض، تعليقة على تفسير البيضاوي، كتاب في شرح الألفيّة في النحو. (٣)

وذكر ترجمته أخوه علاء الملك في محفل الفردوس وعدّ من تأليفاته \_ مضافاً على ما تقدّم \_ ديوان الشعر . (٤)

١. في كشف الحجب والأستار، ص ٤٠٠، رقم ٢٢١٠: «الفردوس».

٢. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ١١٠ ـ ١١١.

٣. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ١١١.

٤. فيض الإله (قيح).

0 ـ السيّد علاء الدولة بن قاضي نور الله، قال في المشجرة: كان من الأذكياء والشعراء، ولد في ٤ ربيع الأول ١٠١٢ ببلاد الهند، وقرأ العلوم الآلية على إخوته الكرام، وعلى المولوي محمّد الهندي، وجاد خطّه بحيث كان يعدّ من مشاهير الخطاطين، له تصانيف وتآليف، منها كتاب البوارق الخاطفة والرواعد العاصفة في الردّ على الصواعق المحرقة، وحاشية على شرح اللمعة، وعلى المدارك، وعلى تفسير القاضي، وديوان شعر وغيرهم. (١)

# مصنفاته ومؤلّفاته

قال السيّد المرعشي على مقدّمة إحقاق الحق: وهذا السيّد الجليل ممّن وفقه الله تعالى بكثرة التأليف والتصنيف المشفوعة بجودة التحرير وسلاسة التعبير والتقرير، جزلة العبارة، لطيفة الإشارة، مليحة البيان، الآخذة بمجامع القلوب، منيرة الأبصار، جاذبة الأفئدة، وقد سرد أسهائها العلّامة النحرير راوية التراجم والسير مولانا الميرزا عبد الله الأفندي، وصاحب المشجّرة المرعشيّة، والعلّامة والدي المبرور السيّد شمس الدين محمود الحسيني المرعشي المتوفى ١٣٨٨ في كتابه مشجرات العلويين (مخطوط)، ونحن نقلنا عن هذه الكتب الثلاث وأضفنا إليها ما وقفنا عليه من تآليفه الّتي لم تذكر في تلك الزبر، وسردنا الأسهاء الّتي وقفنا عليها، وأنّا على يقين من أنّه قد بقيت عدّة من تآليفه لم نقف عليها وعلى أسهائها في معاجم التراجم، فإنّ هذا المولى الشهيد مجيد من تآليفه لم نقف عليها وعلى أسهائها في معاجم التراجم، فإنّ هذا المولى الشهيد محسن معدد في فنّ التحرير، مكثر معدود في طبقة المكثرين المحققين، ومن محاسنه حسن خطّه وجودته بحيث يعدّ من الخطاطين، ومن محاسنه أيضاً صحّة كتاباته وخلوّها من

١. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ١١١.

وله ترجمة في محفل الفردوس، نقل بعضها في فيض الإله (قيح).

الغلط والتحريف، ودقّته في تصحيحه، كما هو غير خني على من وقف ونظر إلى تلك الآثار. (١)

أقول: كما قال السيّد المرعشي يُؤ كان السيّد الشهيد يُؤ كثير التأليف والتصنيف، وله آثار عديدة هامّة، وقد ورد كثير من آثاره في الذريعة، وورد كثير منها في ترجمته في رياض العلماء (٢) وأعيان الشيعة وشهداء الفضيلة ومحفل الفردوس لولده (٣)، وأنا أذكر هنا أسماء مؤلفاته من مقدّمة الإحقاق وأذكر سائر المصادر في الهامش، فما لم أذكر في الهامش له مصدراً فمن مقدّمة إحقاق الحقّ وحدها، وأحذف منها بعض المكرّرات، وما لم يكن في مقدّمة الإحقاق أشير إليه في الهامش، وها هي أسماء الكتر،

- ٣ \_ إحقاق الحق وإزهاق الباطل(٤).
- ٤ ـ أجوبة مسائل السيد حسن الغزنوي (٥).
- ٥ ـ أجوبة سؤالات مير يوسف على الحسيني الأخباري في مسألة اطلاع النبي على ضمائر جميع الناس في جميع الأحوال والأزمان. (٦)

١. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ٨٩ ـ ٩٠.

٢. نقل كثيراً منها عن المكتوب الموجود على ظَهر كتاب مجالس المؤمنين.

٣. أورده في المحفل الخامس الذي يكون في ترجمة نفسه وذكر في ضمنه ترجمة والده.

كتاب كبير واسع المادة ، نقد فيه القاضي الفضل بن روزبهان في ردّه على العلّامة الحلي في كتاب نهج الحق وكشف الصدق ، ردّه فيه رداً منطقياً ببيان واف ، وقد ذكره جميع من تعرّض لترجمة السيّد الشهيد بينًا ، وقد طبع مراراً ، واستدركه السيّد المرعشي بينًا في مجلّدات ، لكن بتي منه بقيّة لم يطبع إلى الآن .

٥. شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، وفيهما: «جواب أسألة السيد حسن».
 محفل الفردوس (ترجمة القاضى): «رسالةجواب أسألة الشيخ حسن».

٦. من أعيان الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩.

- ٦ ـ الأجوبة الفاخرة. (١)
- النواصب في الرد على الميرزا مخدوم الشريني (٢)، وقد ترجمه الاستاذ
   العلامة الآية الميرزا محمد على الچهاردهي، وطبعت باهتام حفيده الفاضل
   الميرزا مرتضى المدرسي.
  - ٨ إلقام الحجر في الرد على ابن الحجر . (٣)
  - ٩ \_ أنس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد (٤).
  - ١٠ ـ بحر الغدير في إثبات تواتر حديث الغدير سنداً ونصيّته دلالةً. (٥)
    - ١١ ـ البحر الغزير في تقدير الماء الكثير (٦).
  - ١٢ \_ تذهيب الأكمام في شرح تهذيب الأحكام؛ لشيخ الطائفة ﷺ. (٧)

١. شهداء الفضيلة، ص ١٧٣.

٢. كذا في مقدّمة الإحقاق، ولم أر في سائر المصادر كتاباً بهذا الإسم للقاضي الشهيد، والظاهر أنّ هذا الكتاب هو الذي يأتي باسم «مصائب النواصب».

٣. الذريعة ، ج ٢٦ (المستدركات) ، ص ٥٥ ، رقم ٢٥٣: «إلقام الحجر في ردّ سخائف ابن حجر» ، وقال:
 توجد نسخة منه في ايران .

كذا في غالب المصادر ، ويعرف أيضاً بـ: «مونس الوحيد في تفسير سورة العدل والتوحيد» ، وقد حققت هذه الرسالة وسيأتي الكلام حولها في مقدّمتها .

٥. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

٦. كشف الحجب والأستار، ص ٢٤٩، رقم ١٣١٥: «رسالة في تقدير الماء الكثير الذي حكم عليه الشارع بالتطهير»، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣، الذريعة، ج ٣، ص ٤٣، رقم ٩٢ وفيه: أوّله: «الحمد لله الذي أنزل علينا زلازل التحقيق من سهاء الاستدلال»، يوجد ضمن مجموعة من رسائل القاضي بخط أحمد بن الحسين في سنة ١٠٩٢ في مكتبة الشيخ محمد السهاوى بالنجف.

۷. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ٤، ص ٥٣، رقم ٢١٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣ وقال: وهو شرح حامل زبان فارسى، ص ٣٠١، رقم ٥٠٩ وقال: وهو شرح حامل حامل

١٣ ـ تشبيه أقوال أهل الخلاف بالشبهات المشهورة عن إبليس . (١١)

أقول: لعله نفس الرسالة الَّتي تأتي باسم «رسالة في جواب شبهات الشيطان».

١٤ ـ التعليقة على روضة الكافي.

۱۵ ـ تعليقات على شرح القاضي يحيى الشافعي .<sup>(۲)</sup>

١٦ ـ تفسير القرآن في مجلّدات.

١٧ \_ تفسير آية الرؤيا. (٣)

۱۸ \_ تفسیر آیة ﴿سبع بقرات سمان﴾. (٤)

١٩ \_ تحفة العقول. (٥)

المتن، حسن جيّد، ذكر في مقدّمته ماهيّة علم الحديث وأصوله وبيان الحاجة إليها، وبعض مسائل علم أصول الحديث ومصطلحاتهم، وغير ذلك ما يعين لناظر الكتاب، وظفرت أنا على نسخة كانت بخطّه ﷺ، وقد وقفها ولده محمّد على في سنة ١٠٥٣.

وأورده أيضاً باسم «حاشية تهذيب الأحكام في الحديث» وقال: إنّ اسمها «تذهيب الأكهام»: ص ١٧١، رقم ٥٥٧، وفي ص ٣٢٩، رقم ١٧٩٩ باسم «شرح تهذيب الأحكام» وقال: اسمه: «تذهيب الأكهام». شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، رياض العلهاء، ج ٥، ص ٢٦٦ وفيهها: «شرح تهذيب الحديث».

۱. من تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ٦٦٣.

۲. من أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩.

٣. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ١٢٧، رقم ٦١٥، رياض العلياء، ج ٥،
 ص ٢٦٧، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩: «رسالة تفسير الرؤيا»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

من كشف الحجب والأستار، ص ١٢٧، رقم ٦١٥، وتاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص
 ٦٦٣.

٥. كشف الحـجب والأستار، ص ١٠٦، رقم ١٩٩، الذريعة، ج ٣، ص ٤٥٤، رقم ١٦٥٥، شهداء
 ⇒

- ٢٠ ـ حاشية على الألفيّة. (١)
- ٢١ ـ حاشية على إلهيّات شرح التجريد. (٢)
  - $^{(7)}$  حاشية على تفسير البيضاوى  $^{(7)}$ .
- ٢٣ \_ حاشية أُخرى على تفسير البيضاوي. (٤)
- ٢٤ \_ حاشية على تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة راي (٥٠)
- ۲۵ ـ حاشية على حاشية البخاري على تفسير البيضاوي. <sup>(١)</sup>

⇔الفضيلة، ص ۱۷۳، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «تحفة»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

١. من محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

۳. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ۱۷٤، أعيان الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، أمل الآمل، ج ٢، ص ٣٣٦\_٣٣٧، رقم ١٠٣٧، روضات الجنّات، ج ٨، ص
 ١٥٩، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي الله بقم، برقم «٥٩٦٩» (فهرست نسخه هاى خطي: ج ١٥، ص ٣٤٨)، وهذه النسخة متضمنة لحواشيه إلى آخر سورة البقرة، فإنّ للقاضي يَؤُنُ مباحث كلاميّة وأدبيّة حول كلام البيضاوى في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» أوردها في هذا الكتاب.

- شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، محفل الفردوس (ترجمة القاضي).
- ٥. الذريعة ،ج ٤، ص ٥٠٧ عند ذكر شروح التهذيب، رقم ٢٠، أعيان الشيعة ، ج ١٠، ص ٢٢٩، شهداء الفضيلة ، ص ١٧٥: «حاشية على التهذيب» ، وقال: وهو تهذيب شيخنا الطوسي أو تهذيب العلاّمة ، رياض العلماء ، ج ٥، ص ٢٦٧: «حاشية على التهذيب» وقال في الهامش: يعني تهذيب الحديث أو تهذيب الأصول للعلاّمة .
  - ٦. من تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٨١.

- ٢٦ ـ حاشية على حاشية تهذيب المنطق للدواني. (١)
- ٢٧ \_ حاشية على حاشية الچلبي على شرح التجريد للاصفهاني. (٢٠
  - $^{(7)}$  حاشية على رسالة الأجوبة الفاخرة  $^{(7)}$
  - ٢٩ ـ حاشية على رجال الكشي، حوت فوائد غزيرة في الرجال.
    - ٣٠ \_ حاشية على شرح الكافية للجامي في النحو. (٤)
      - ٣١ \_ حاشية على شرح مبادئ الأصول. (٥)
        - ٣٢ \_ حاشية على المطوّل للتفتازاني. (٦)
- ٣٣ \_ حاشية على كنز العرفان للفاضل المقداد في آيات الأحكام.(٧)
  - ٣٤ ـ حاشية على مبحث عذاب القبر من شرح قواعد العقائد. (٨)

١. كشف الحجب والأستار، ص ١٧٣، رقم ٨٦٣، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص
 ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية تهذيب الجلالي»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٣٦٦: «حاشية تهذيب المنطق للدواني».

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «ردّ حواشي الچلبي التبريزي المتعلّق بخطبة التجريد»، رياض العلماء، ج٥، ص ٢٦٦: «حاشية في تزييف حاشية الجلبي على شرح التجريد».

٣. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، أعيان الشيعة. ج ١٠، ص ٢٢٩: «الحواشي على الأجوبة الفاخرة».

كشف الحجب والأستار، ص ١٨٣، رقم ٩٩٣: «حاشية الفوائد الضيائية، شرح الكافية»، شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣: «حاشية شرح الجامي».

٥. من محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

۲. شهداء الفضیلة، ص ۱۷۶، أعیان الشیعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، ریاض العلماء، ج ۵، ص ۲۲۷، تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ٦٦٣.

٧. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

٨. شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية مبحث عذاب القبر من شرح العقائد النسفيّة».

٣٥ ـ حاشية على شرح المواقف في الكلام. (١)
٣٦ ـ حاشية على شرح تهذيب الأصول للعلاّمة. (٢)
٣٧ ـ حاشية على الحاشية القديمة للدواني على شرح التجريد. (٦)
٣٨ ـ شرح مبحث الجواهر من الحاشية القديمة للدواني. (٤)
٣٩ ـ حاشية على حاشية الخطائي في علوم البلاغة. (٥)
٤٠ ـ حاشية على شرح الهداية في الحكمة. (١)

١. كشف الحجب والأستار، ص ١٨١، رقم ٩٢١، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، وفي الثلاثة الأخيرة: «حاشية على شرح خطبة المواقف»، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية خطبة شرح المواقف»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣ مثل ما في محفل الفردوس.

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

٣. كشف الحجب والأستار، ص ١٧٤، رقم ٨٧٣، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص
 ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

عفل الفردوس (ترجمة القاضي)، من أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، وفي رياض العلماء، ج ٥، ص
 ٢٦٨: «شرح على جواهر حاشية قديم»!

٥. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ١٧٣، رقم ٨٦٩، شهداء الفضيلة، ص
 ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

٦. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ١٨٢، رقم ٩٢٤، شهداء الفضيلة، ص
 ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩ ذكر أوّلاً في رقم ٨من مؤلّفاته: «حاشية على شرح الهداية»، ثمّ ذكر في رقم ٨٩: «حاشية على شرح الهداية للميبدي»، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٣٦٣ وقال: إنّ شرح الهداية للميبدي.

- ٤١ ـ حاشية على شرح الشمسيّة لقطب الدين في المنطق. (١)
  - ٤٢ ـ حاشية على قواعد العلامة في الفقه. (٢)
  - ٤٣ \_ حاشية على خطبة الشّرايع للمحقّق الحلّي. ٣١)
    - £2 \_ حاشية على الهداية في الفقه الحنفي. <sup>(٤)</sup>
  - ٤٥ ـ حاشية على شرح الوقاية في الفقه الحنني. (٥)
    - ٤٦ ـ حاشية على شرح رسالة آداب المطالعة. (٦)
- ٤٧ ـ حاشية على شرح تلخيص المفتاح المعروف بالمختصر . (٧)
  - ٤٨ ـ حاشية على شرح الچغميني في الهيئة. (^)

۱. کشف الحجب والأستار، ص ۱۸۰، رقم ۹۱۱، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص
 ۱۷۳، أعيان الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر
 زبان فارسي، ص ٦٦٣.

۲. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، كشف الحجب والأستار، ص ١٨٣، رقم ٩٣٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر
 زبان فارسى، ص ٦٦٣.

- ٣. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).
- ٤. كشف الحجب والأستار، ص ١٩١، رقم ٩٨٨، محفل الفردوس (ترجمة القاضي).
- ٥. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ١٨١، رقم ٩٢٢.
  - ٦. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).
- ٧. كشف الحجب والأستار، ص ١٨١، رقم ٩١٨، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية شرح تخليص المفتاح حساب»!
- ٨. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ١٨١، رقم ٩١٩، شهداء الفضيلة، ص
   ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣، رياض
   العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، وكرّره أيضاً في ص ٢٦٧ وقال في هامشه: وقد سبق في أوّل الفهرس حاشية على شرح الجغميني، فلعلّ هذه حاشية أخرى عليه كما جعل على تفسير البيضاوي، ويحتمل أن يكون

- ٤٩ \_ حاشية على مختلف الشيعة للعلامة الحلَّى، في الفقه. (١١)
  - ٥٠ ـ حاشية على تحرير اقليدس في الهندسة. (٢)
  - ٥١ ـ حاشية على خلاصة العلامة في الرّجال. (٣)
    - ٥٢ \_ حاشية على خلاصة الحساب للبهائي. (١)
      - ٥٣ \_ الحاشية على شرح اللمعة، لم تتمّ.
  - ٥٤ ـ حاشية على رسالة البدخشي في الكلام. <sup>(٥)</sup>

⇔التكرار من غلط الناسخ، أو يقال: إن على رسالة الچغميني شروح عديدة ومن جملتها شرح قاضي زاده الرومي وهو الذي اشتهر الآن على الألسنة بشرح الچغميني، فلعل أحدهما على الشرح المشهور والآخر على الشرح الآخر، فلاحظ.

أقول: وذكر أيضاً ولد المصنّف في ضمن مؤلّفات المصنّف حاشية شرح الچغميني وحاشية شرح الشرح للچغميني.

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، كشف الحجب والأستار، ص ١٨٦، رقم ٩٥٩.

- ۲. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، كشف الحجب والأستار، ص ١٧٠، رقم ٨٥٢، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.
- ٣. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ٧، ص ٩٧، رقم ٥٠٠، أعيان الشيعة، ج ١٠. ص ٢٢٩، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤: «حاشية على الخلاصة»، ثمّ قال: ولعلّها رجال العلاّمة أو خلاصة الحساب للبهائي، ومثله في رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، وفي هامشه: في هامش نسخة المؤلّف: لعلّ المراد خلاصة العلاّمة في الرجال.
  - ٤. انظر التعليق المتقدّم.
- ٥. شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، وفيها: «حاشية على تحقيق كلام البدخشي».
   البدخشي»، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧: «حاشية على رسالة تحقيق كلام البدخشي».

- ٥٥ ـ حاشية على حاشية شرح التجريد. (١١)
- ٥٦ ـ حاشية على باب الشهادات من قواعد العلامة.
  - ٥٧ ـ حاشية على شرح العضدي في الأصول. (٢)
- ٥٨ ـ حاشية على شرح الإشارات للمحقّق الطوسى في الحكمة. (٣)
  - ٥٩ ـ حاشية على مبحث الأعراض من شرح التجريد. (٤)
    - ٦٠ ـ حاشية على مبحث الإمامة من شرح التجريد. <sup>(٥)</sup>
  - ٦١ ـ حاشية على مبحث الجواهر من شرح التّجريد للعلّامة. (٦)
    - ٦٢ \_ حاشية على مبحث المعاد من شرح التجريد. (٧)

۱. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، وص ٢٦٨، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، وفيهما: «حاشية على شرح التجريد».

وفي تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي ، ص ٦٦٣: «شرح تجريد القوشجي».

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية شرح مختصر العضدي»، ومثله في تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٦٦، أمل الآمل، ج ٢، ص ٣٣٦، رقم ٥٠٠، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، وفي الثلاثة الأخيرة: «رسالة شرح مختصر العضدي»، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٦٠، وفيهما: «حاشية على شرح الخنصر للعضدي».

٣. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

کشف الحجب والأستار، ص ۱۷۸، رقم ۹۰۲، شهداء الفضيلة، ص ۱۷۳، أعيان الشيعة، ج ۱۰، ص
 ۲۲۹، رياض العلماء، ج ۵، ص ۲۲۷، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

٥. من محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، وكشف الحجب والأستار، ص ١٧٨، رقم ٩٠١، وتاريخ نظم ونثر
 در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

۲. شهداء الفضیلة ، ص ۱۷۳ ، أعیان الشیعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۹ ، تـاریخ نـظم ونـثر در ایـران ودر زبـان فارسی ، ص ٦٦٣ : «حاشیة [مبحث] الجواهر من شرح التجرید للقوشجی» .

۷. من کشف الحجب والأستار، ص ۱۷۸، رقم ۹۰۰، وتاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فـارسی، ص ٦٦٣.

٦٣ \_ حلّ العقول. (١)، ردّ على الأشاعرة. (٢)

٦٤ \_ الخيرات الحسان (٣).

٦٥ \_ دافعة الشّقاق (٤)، أو: دافعة النفاق.

٦٦ \_ دلائل الشيعة في الامامة، بالفارسيّة.

٦٧ ـ ديوان القصائد. (٥)

۸۸ ـ ديوان الشعر . <sup>(٦)</sup>

٦٩ \_ الذكر الأبق. (٧)

۱. شهداء الفضيلة، ص ۱۷۳، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، كشف الحجب والأستار، ص ٢٠٠، رقم
 ١٠٣١، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٣٨١ و ٣٦٣، و وفي الأربعة الأخيرة: «حلّ العقال».

۲. تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی ، ص ۳۸۱.

- ٣. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ٧، ص ٢٨٦، رقم ١٤٠٦ وقال: رأيتها في مكتبة شيخنا الشريعة الإصفهاني، شهداء الفضيلة، ص ١٧٢، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلهاء، ج ٥، ص ٢٦٧: «خيرات حسان»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.
- ٤. كشف الحجب والأستار، ص ٢١٠، رقم ٢٧، ١٠ «دافعة النفاق»، الذريعة، ج ٨، ص ٤٢، رقم ٨٩: «دافع النفاق»، كشف الأستار، ص ٢١٠، رقم ٢٧٣، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٩ وصحّف في المطبوع منه بـ «واقعة النفاق»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.
- ٥. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠. ص ٢٢٩. رياض
   العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧.
- ٦٠. شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلياء، ج ٥، ص ٢٦٧: «ديوان أشعاره».
- ٧. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، وفيهما: «ذكر الألقمي»!، أعيان الشيعة، ج
   ١٠ ، ص ٢٢٩: «رسالة ذكر العنقاء».

- ٧٠ ـ ردّ ما ألّف تلميذ ابن همام في اقتداء الجمعة بالشافعية. (١) ـ ٧٠ ـ رسالة في تفسير آية ﴿إِنَّمَا المشركون نجس﴾. (٢) ـ ٧٢ ـ رسالة في أمر العصمة. (٣)
  - ٧٣ ـ رسالة في تجديد الوضوء. (٤)
  - ٧٤ ـ رسالة في ركنيّة السجدتين. (٥)
- ٧٥ ـ رسالة في ذكر أسامي وضّاعي الحديث وبيان أحوالهم.(٦)

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «ردّ تلميذ ابن همام في اقتداء الحنفيّة بالشافعيّة»، شهداء الفيضيلة،
 ص ١٧٥، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٨: «رسالة في ردّ ما ألّف تلميذ ابن همام في بيان اقتداء الجمعة بالشفعوية»، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩: «رسالة في ردّ ما ألّفه تلميذ ابن همام».

- ٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، الذريعة، ج ٤، ص ٣٣٣، رقم ١٤٢٢: «تفسير آية نجاسة المشركين» تعرّض فيه لدفع كلام النيشابوري، كشف الحجب والأستار، ص ١٢٧، رقم ٦١٣، تاريخ نظم ونثر در ايران فور زبان فارسي، ص ٦٦٣.
- ٣. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، كشف الحجب والأستار، ص ٢٥٩، رقم ١٣٦٩، وفيهما: «رسالة في حقيقة العصمة»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.
- في رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦ وشهداء الفضيلة، ص ١٧٤: «رسالة في بحث التجديد» ولعله هـو.
   وفي أعيان الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٩: «رسالة مبحث التجديد» (التحذير خ ل).
- ٥. كشف الحجب والأستار، ص ٢٦٦، رقم ١٤١٣، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفيضيلة،
   ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلياء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.
- ٦. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٩، شهداء الفيضيلة، ص ١٧٤: «تراجم وضّاعي الحديث»، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩: «رسالة في وضّاعي الحديث»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.

٧٦ ـ رسالة في ردّ شبهة في تحقيق العلم الإلهي. (١)

٧٧ ـ رسالة في ردّ بعض العامّة حيث نني عصمة الأنبياء. (٢)

أقول: يمكن اتّحاده مع ما تقدّم آنفاً باسم «رسالة في أمر العصمة».

٧٨ ـ رسالة في لبس الحرير. (٢)

٧٩ ـ رسالة في نجاسة الخمر. (٤)

٨٠ ـ رسالة في غسل الجمعة. (٥)

٨١ ـ رسالة في تعريف الماضي. (٦)

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «رسالة في تحقيق علم الواجب».

٢. شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧\_٢٦٨.
 محفل الفردوس (ترجمة القاضي): ردّ رسالة نني عصمة النبيّ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَم وَنثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣: «رد نني عصمة الأنبياء».

٣. الذريعة، ج ١٨، ص ٢٩٥، رقم ١٨٤، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩.
 رياض العلياء، ج ٥، ص ٢٦٧: «رسالة في مسألة لبس الحرير»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.

عفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ۲۸۸، رقم ۱۵۵۰، الذريعة، ج ۲۲.
 ص ۲۵، رقم ۳۲۳، شهداء الفضيلة، ص ۱۷٤، أعيان الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، رياض العلهاء، ج ٥.
 ص ۲٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

٥. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ٢٧٥، رقم ١٤٧٣، شهداء الفيضيلة.
 ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلهاء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

٦. كشف الحجب والأستار، ص ٢٤٩، رقم ١٣١٠، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠.
 ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧: «رسالة متعلّقة بتعريف الماضي»، وفي مقدّمة إحقاق الحقّ: «رسالة في تحقيق فعل الماضي».

٨٢ ـ رسالة في حقيقة الوجود.

٨٣ ـ رسالة في يوم بابا شجاع الدّين، (١) نسبها إليه السيّد ميرزا محمّد رضا واقعه نويس في تفسيره نقلاً عن السيّد ماجد البحراني عن المولى عبد الرّشيد التسترى، ونقلها بتامها فيه.

٨٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿فمن يسرد الله أن يسهديه يشسرح صدره للإسلام﴾ (٢)، في سورة الأنعام وتعرّض فيها لدفع كلام النيسابوري في تفسيره.

٨٥ \_ الرّ سالة المسحية . (٣)

رسالة مبسوطة ذكر فيها أدلة طائفة الشيعة وأهل السنّة في مسئلة غسل الرّجلين ومسحها.

٨٦ ـ رسالة في ردّ رسالة الكاشي. (٤)

١. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٩.

۲. کشف الحجب والأستار، ص ۱۲۷، رقم ۲۱۸، شهداء الفضیلة، ص ۱۷۵، أعیان الشیعة، ج ۱۰، ص
 ۲۲۹، ریاض العلماء، ج ۵، ص ۲٦۹ وقال: وعندنا منها أیضاً نسخة، تاریخ نظم ونثر در ایران ودر
 زبان فارسی، ص ٦٦٣.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيّد المرعشي ﷺ برقم ٣ / ٨٣٨١.

٣. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٩ وقال: وقد رأيتها في بلدة أشرف من بلاد مازندران عند المدرس، الذريعة، ج ٢١، ص ١٧، رقم ٣٧٢٩: «مسح الرجلين» وقال: رأيتها في الرضويّة، أوّلها: «الحمد لله الذي رفع أيدي حججنا على الخصام»، وآخرها: «ودنو كعبهم عن الوصول إلى ساق المرام».

٤. محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «رد مقالة القاضي محمد الكاشي»، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧،
 أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، وقال: ولعلّها ما ألّف بعض العامّة مـن
 علماء كاشان في ردّ الإماميّة.

٨٧ ـ رسالة متعلَّقة بقول المحقّق الطوسي تخلف الجوهريّة. (١)

٨٨ ـ رسالة في الجواب عن اعتراض بعض من اعترض من العامّة على القاضي في حاشية الوقاية. (٢)

٨٩ ـ رسالة في حلّ بعض المشكلات.

٩٠ ــ رسالة في ردّ تصحيح إيمان فرعون للدواني. <sup>٣١)</sup>

٩١ ـ رسالة في الأدعية. (٤)

٩٢ ـ رسالة في أنّ الوجود لا مثل له (لا مسألة له خ ل). <sup>(٥)</sup>

٩٣ ــ رسالة في ردّ مقدّمات ترجمة الصّواعق المحرقة. <sup>(١)</sup>

٩٤ ـ رسالة في بيان أنواع الكمّ. (٧)

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

٣. كشف الحجب والأستار، ص ٢٦٤، رقم ١٤٠٠، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفيضيلة،
 ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران
 ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

 عفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ١١، ص ٤٧، رقم ٢٨١، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

٥. كشف الحجب والأستار، ص ٢٤٠، رقم ١٢٦١، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفيضيلة،
 ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧.

7. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ١٠، ص ٢٢٥، رقم ٦٧٠ وقال: الترجمة لبعض تـ الاميذ ابن حجر المعروف بملا كاسه گر»، كشف الحجب والأستار، ص ٢٦٥، رقم ١٤٠٨، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩: «رسالة في ردّ مقدّمات الصواعق المحرقة الابن حجر»، وذكر أيضاً في رقم ٩٢: «ترجمة مقدّمات الصواعق»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

۷. كشف الحجب والأستار، ص ۲٤١، رقم ١٢٦٢، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠.
 ص ٢٢٩: «رسالة في بيان العرض وأنواع الكم»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.

٩٥ ـ رسالة في ردّ إيرادات أوردت في مسائل متنوّعة. (١)

٩٦ ـ رسالة في جواب شبهات الشيطان. <sup>(٢)</sup>، فارسيّة.

شبّه في هذه الرسالة شبهات بعض أمّـة رسـول الله ﷺ بشـبهات إبــليس وأجاب عنها (٣).

- ٩٧ ـ رسالة في مسألة الكفارة. (٤)
  - ۹۸ ـ رسالة في مسألة الفأرة. <sup>(٥)</sup>
- ٩٩ ـ رسالة في وجوب المسح على الرّجلين دون غسلهها. (١٦

أقول: الظاهر اتّحادها مع المذكور قبيل هذا باسم الرسالة المسحيّة.

١٠٠ ـ رسالة في تنجّس الماء القليل بالملاقات مع النّجاسة (٧).

١. شهداء الفضيلة، ص ١٧٤.

٢٠. كشف الحجب والأستار، ص ٢٦٤، رقم ١٤٠٣، كفل الفردوس (ترجمة القاضي): «دفع شبهات إبليس»، الذريعة، ج ٥، ص ١٨٤، رقم ١٨٥، وقال: وهذه الشبهات سبعة ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل، وهي عمدة شبهات الفلاسفة القدماء...، طبع مقدار من أوائله في هامش أواخر مجالس المؤمنين، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، وفي مقدّمة الإحقاق: «ردّ شبهات الشياطين»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣ وورد فيه أيضاً: «ردّ الشيطان».

وانظر أيضاً الذريعة، ج ١٤، ص ٢٥٣، رقم ٢٤٤٠.

٣. كشف الحجب والأستار.

٤. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ٢٨٠، رقم ١٥٠٥، الذريعة، ج ١٤.
 ص ٨٦، رقم ٨٠٥، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧.

٥. شهداء الفضيلة ، ص ١٧٤. ولعلّه نفس الرسالة المتقدّمة .

٦. شهداء الفضيلة ، ص ١٧٣ ، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي ، ص ٦٦٣.

۷. أمل الآمل، ج ۲، ص ۳۳٦، رقم ۱۰۳۷، تاریخ نظم ونثر در ایسران ودر زبان فارسی، ص ۳۸۱.
 وأورده أیضاً فی ص ۳۳۳ باسم «الإنفعالیّة».

ردّ فيها على الأمير معزّ الدّين محمّد الاصفهاني الصدر الأعظم حيث ذهب إلى عدم الانفعال؛ تقوية لمذهب ابن أبي عقيل.

- ١٠١ ـ رسالة في الكليات الخمس.
- ١٠٢ ـ رسالة أنموذج العلوم (١)، ذكر فيه عدّة مسائل من العلوم المختلفة.
  - ١٠٣ ـ رسالة في إثبات تشيع السيّد محمّد نوربخش. (٢)
  - ١٠٤ ـ رسالة في شرح كلام القاضي زاده الرّومي في الهيئة.
  - ١٠٥ ـ رسالة في شرح رباعي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير . (٣)

١. كشف الحجب والأستار، ص ٦٥، رقم ٣١٢: «الأغوذج»، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، شهداء
 الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، وفي الجميع: «رسالة الأغوذج»، الذريعة، ج ٢، ص ٢٠٧، رقم ١٦٢٩، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

قال العلامة الطهراني: ويقال له الجلاليّة أيضاً ، لكن كها سيأتي عدّه في كشف الحجب والأستار رسالة مستقلّة.

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧.

وفي الذريعة، ج ٢، ص ٣٩٠، رقم ١٥٥٤: «إنسان نامه» للسيّد العارف اللابس للسواد طول عمره، الملقّب بـ«نور بخش» المعاصر لشاهرخ ميرزا؛ السيّد محمّد بن محمّد بن عبدالله الموسوي الخيراساني المولود بـ«قائن» سنة ٧٩٥ والمتوفّى بقرية «نفيس» من حوالي قائن سنة ٨٦٩، ترجمه القاضي نور الله في محالس المؤمنين مفصّلاً، ونقل بعض ما ذكره فيها سهاه بـ«رسالة العقيدة» ممّا يدلّ على حُسن عقيدته وأنّه كان من تلاميذ الشيخ أحمد ابن فهد الحليّ المتوفّى سنة ١٨٤١، والنسخة توجد في مكتبة عبد الحميد خان كا في فهرسها.

۳. شهداء الفضيلة، ص ۱۷۳، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تــاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣، محفل الفردوس (ترجمة القاضي) وقال: المصرع الأوّل منه: حورا به نظارة نگارم صف زد.

١٠٦ \_ الرسالة الجلاليّة . (١)

أقول: عدّ الشيخ آغا بزرگ الطهراني هذه الرسالة اسماً أخرى لرسالة أنموذج العلوم، لكن في كشف الحجب والأستار: ذكر فيه تسعة أبحاث على طريق الانموذج، صنّفه في عهد جلال الدين محمّد أكبر بهادر سلطان الدهلي، وفرغ منه تصنيفه سنة ٩٩٢.

- ١٠٧ ـ رسالة في علمه تعالى.
- ١٠٨ ـ رسالة في جواز الصلاة فيم لا تتمّ الصّلاة فيه وحده. (٢)
- ١٠٩ ـ رسالة في حل عبارة القواعد للعلامة: «إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم». (٣)
  - ١١٠ ـ رسالة رفع القدر. (٤)

١. كشف الحجب والأستار، ص ١٥٧، رقم ٧٧٥، أوّله: «ربّنا قد أشرق علينا لمعات قدسك فقصدنا بابك وتوجّهت إلينا جذبات لطفك فوفدنا جنابك...».

محفل الفردوس (ترجمة القاضي نور الله)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

٣. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، وفيه: «رسالة متعلّقة بقول العلاّمة الحلّي في آخر كتاب الشهادات من القواعد»، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٨، وفيه: «رسالة متعلّقة بقول العلاّمة في آخر كتاب الشهادات من قواعده وهو قوله: إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم».

عفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ۱۱، ص ۲٤٤، رقم ۱٤٩٢، كشف الحجب والأستار.
 ص ۲۹۲، رقم ۱۵۷۹، أعيان الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، شهداء الفضيلة، ص ۱۷۳، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣ وفيهها: «دفع القدر»، رياض العلهاء، ج ٥، ص ٢٦٦ وصحف فيه بـ«رفيع القدر».

١١١ ـ رسالة في النحو.

۱۱۲ ـ رسالة لطيفة .(١)

١١٣ ـ السبعة السيّارة. (٢)

١١٤ ـ السحاب المطير في تفسير آية التطهير (٣)، نقض فيها كلام فخر الدين الرازي المتعلّق مهذه الآية (٤).

١١٥ ـ شرح حاشية التشكيك من جملة الحواشي القديمة للدواني. (٥)

١١٦ ـ شرح على مبحث التشكيك من شرح التجريد.

١١٧ ـ شرح گلشن راز للشبستري.

١١٨ ـ شرح دعاء الصباح والمساء لعليّ ﷺ، بالفارسيّة (١)، فرغ منه سنة ٩٩٠.

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

۲. الذریعة، ج ۱۲، ص ۱۳۱، رقم ۸۹۵، شهداء الفضیلة، ص ۱۷۳، أعیان الشیعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، ریاض الفلهاء، ج ۱۰، ص ۲۲۹، ریاض العلهاء، ج ۵، ص ۲٦٦، تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ٦٦٣.

٣. كشف الحجب والأستار، ص ٣٠٧، رقم ١٦٤٣: «سحاب المطر»، وفي ص ٢٤٢، رقم ١٢٧٢: «رسالة في آية التطهير»، محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٨، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣، الذريعة، ج ٢١، ص ١٥٠، رقم ١٠٠٥ وقال: نسخة منه في مجموعة من تصانيفه مخط أحمد بن الحسن في ذي الحجمة ٢٩٢، عند الشيخ محمد السماوي.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي نَتِنُ بقم برقم ٢ /٤٢٢٢، (فهرست نسخه هاى خطى: ج ٨١، ٣٢٥).

وعلى ما قاله المحقق الطهراني يُؤيُّ طبعت في سنة ١٣٤١.

- ٤. كشف الحجب والأستار.
- ٥. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، الذريعة، ج ١٣، ص ١٧٩، رقم ٦٠٤، شهداء الفضيلة، ص ١٧٥.
   أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.
- ۲. شهداء الفضیلة، ص ۱۷۲، أعیان الشیعة، ج ۱۰، ص ۲۳۰، تـاریخ نـظم ونـثر در ایـران ودر زبـان فارسی، ص ٦٦٣.

ألفه باسم العلويّة خيرات بيكم من بنات الملوك.

۱۱۹ ـ شرح بديع الزمان. (۱)

١٢٠ \_ شرح تشريح الأفلاك للشيخ البهائي ريع الأفلاك للشيخ البهائي ري الأفلاك المسيخ البهائي المنابع المن

۱۲۱ ـ شرح الجواهر . <sup>(۳)</sup>

١٢٢ ـ شرح خطبة حاشية القزويني على العضدي. (٤)

١٢٣ \_شرح خطبة حاشية على مختصر ابن الحاجب الّتي كتبها شكر الله المخاطب بأفضل خان. (٥)

١٢٤ ـ حاشية على رسالة إثبات الواجب الجديد للدّواني. (٢١

١٢٥ ـ شرح رسالة إثبات الواجب القديمة للدّواني. (٧)

١. من أعيان الشيعة وحده.

 ۲. من الذریعة، ج ٤، ص ۱۸۷، ذیل رقم ۹۳۵ «تشریح الأفلاك»، وتاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ٦٦٣.

٣. شهداء الفضيلة ، ص ١٧٣.

كشف الحب والأستار، ص ٣٣٢، رقم ١٨٢٢، الذريعة، ج ١٣، ص ٢٢٠، رقم ٧٨١، شهداء الفيضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، وفيها: «شرح خطبة حاشية العضدي القزويني»، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣. وفيها: «شرح خطبة العضدى القزويني» أ،

وفي محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «ردّ خطبة حاشية بعض المعاصرين على شرح مختصر العضدي».

٥. من كشف الحجب والأستار ، ص ٣٣٢، رقم ١٨٢٣.

٦. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩: «إثبات الواجب الثانية».

وأصل الرسالة مطبوعة في ضمن «سبع رسائل للمحقّق الدواني والخواجوئي».

٧. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 ⇒

۱۲٦ ـ شرح شش دفتر مثنوی. (۱)

١٢٧ \_ الشرح على مقامات الحريري.

١٢٨ \_ الشرح على مقامات بديع الزمان.

١٢٩ ـ الشرح على الصحيفة الكاملة، لم يتمّه.

١٣٠ ـ شرح مبحث حدوث العالم من انموذج العلوم للدّواني (٢).

۱۳۱ \_ شرح المشكاة.<sup>(۳)</sup>

١٣٢ ـ شرح مقدّمة المصابيح للبغوي. (٤)

١٣٣ ـ الصّوارم المهرقة في الردّ على الصواعق المحرقة. (٥)

١٣٤ \_ عُدّة الأمراء. (٦)

دالعلهاء، ج ٥، ص ٢٦٦: «شرح على إثبات الواجب القديم»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣: «شرح إثبات الواجب».

۱. من تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ٦٦٤.

٢. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ١٧٠، رقم ٨٤٧، شهداء الفضيلة، ص
 ١٧٢، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧: «رسالة في ردّ إيرادات شرح مبحث حدوث العالم من اغوذج العلاّمة الدواني»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣ وفيه أيضاً: «حاشية أغوذج العلوم للدواني».

٣. من محفل الفردوس (ترجمة القاضي).

٤. من كشف الحجب والأستار، ص ٣٥٥\_٣٥٦، رقم ١٩٩٤.

٥. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠. ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٨، روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٦٠، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى.
 ص ٣٨١ و٣٨٠.

والكتاب معروف وقد طبع.

٦. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٦٩: «عدة الأبرار».

١٣٥ \_العشرة الكاملة (١)، في عشرة أبواب من المسائل المشكلة، أوّلها تفسير آية الخيط الأبيض والخيط الأسود، الثاني حديث «ستفترق أمّتي»، الثالث في أنّ الكلم بكسر اللام جنس لا جمع، الرابع في أنّ اللام في الحمد للجنس لا للاستغراق، الخامس في معنى أصول الفقه مضافاً وعلماً، السادس في حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة، السابع في المنطق، الثامن في الإلهي، التاسع في الطبيعي، العاشر في الرياضي على عبارة التحرير. (٢)

١٣٦ \_ عقائد الإماميّة . (٣)

۱۳۷ ـ فوائد شريفة. (٤)

١٣٨ ـ كتاب في القضاء والشهادات، مبسوط جدّاً تعرّض فيه لشرائط القاضي والقضاء والمقضي فيه وسائر ما يتعلق بذلك الباب عند الخاصّة والعامّة، نسب هذا الكتاب إلى المترجم صاحب المشجرة.

١٣٩ \_كتاب في مناظراته مع المخالفين.

١٤٠ \_كتاب في مناقب الأئمة من طرق المخالفين.

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ٣٨٢، رقم ١٦١٦، شهداء الفضيلة.
 ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، روضات الجنّات، ج ٨،
 ص ١٥٩، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٨١ و ٦٦٣ و ٦٦٤.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي في برقم ٢ / ٢٧٨٣ (فهرست: ج ٧، ص ٣٤٤) ونسخة أخرى برقم ٢ / ٦٩٦٨ (فهرست: ج ٨، ص ١٤٦).

٢. أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩.

٣. من روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٥٩، وتاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣، في المصدرين: «العقائد الإماميّة».

٤. من محفل الفردوس، حكاه عنه فيض الإله (يه).

- ١٤١ ـ كتاب في منشآته بالعربيّة والفارسيّة. (١)
  - ١٤٢ \_كتاب في أنساب اسرته المرعشيّة.
- ١٤٣ \_ كشف العوار، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، وسيأتي الكلام فيه. (٢)
  - ۱٤٤ \_ گوهر شاهوار (بالفارسيّة). (٣)
    - ۱٤۵ ـگل و سنبل (بالفارسيّة). <sup>(٤)</sup>
      - ١٤٦ \_ اللمعة في صلاة الجمعة.(٥)

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض
 العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٤.

٢. وفي أعيان الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ : «كشف الأسرار» ولم يذكر كشف العوار ، والظاهر أنّه من سهو القلم ، أو من الأغلاط المطبعيّة .

۳. الذريعة، ج ۱۸، ص ۲٤٩، رقم ٢٤٩، كشف الحجب والأستار، ص ٤٧٦، رقم ٢٦٨٨، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «رسالة مناظرة گل وسنبل»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣.

٥. معفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ٤٨٥، رقم ٢٧٠٥: أوّله: «الحمد لله الذي خصّ يوم الجمعة بالاحترام، وفضّل صلواتها في محكم الكلام»، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٦٦، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٥٩: «رسالة في تحريم صلاة الجمعة»، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى، ص ٦٦٣ وذكر في ص ٦٦٤ «رسالة في تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة»!، الذريعة، ج ١٨، ص ٣٥٣، رفم ٤٤٤ وقال: موجودة في مخزن كتب المولى محمد على الخوانساري بالنجف، وفي مجموعة رسائل القاضي بخط أحمد بن الحسين في كتب المولى محمد على الخوانساري بالنجف، وفي مجموعة رسائل القاضي بخط أحمد بن الحسين في المولى عمد على الخوانساري، انتهى.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيّد المرعشي يُؤُخّ بقم برقم ٤ /٧١٠٧ (فهرست: ج ١٨. ص ٢٦٠).

- ١٤٧ ـ اللطائف ـ رسالة في بيان وجوب اللّطف ـ. (١)
  - ۱٤۸ \_ مجالس المؤمنين. <sup>(۲)</sup>
  - ۱٤٩ \_ مجموعة مثل الكشكول.<sup>(٣)</sup>
- ١٥٠ ـ مصائب النواصب (٤)، ردّ على «نواقض الروافض» تأليف الميرزا مخـدوم

١. كشف الحجب والأستار، ص ٤٧٩، رقم ٢٧٠٠، الذريعة، ج ١٨، ص ٣١٢. أوّله: «الله لطيف بعباده،
 اعلم أنّ من فروع العدل وجوب اللطف».

٢. وهو كتاب مشهور طبع مرّات، وعدّه من تأليفاته جميع من ذكر له ترجمة.

٣٠. أمل الآمل، ج ٢، ٣٣٧، رقم ٢٠٣٧، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٨ وقال: وقد رأيتها بمشهد الرضا اللي وأنها كانت بخطّه الله ، روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٦٠، تـاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٨١ وذكر الكشكول أيضاً.

وفي إحقاق الحقّ مضافاً على «مجموعة مثل الكشكول» وشهداء الفضيلة، ص ١٧٤: مجموع يجري مجرى الموسوعات، رآه صاحب الرياض بخطّه.

أقول: الظاهر اتّحادهما، ولذا لم أفرده بالذكر.

3. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، كشف الحجب والأستار، ص ٥٢٥، رقم ٢٩٥٤ وقال: «نقض في هذا الكتاب كتاب نواقض الروافض نقضاً جيّداً، وربّبه على مقدّمات جياد وجنود شداد، أوّله: «نحمدك يا من جعلنا من الفرقة الناجية الإماميّة الإثنا عشرية»، وأورده أيضاً في ص ١٦٣، رقم ١٨٠٠، «جواب نواقض الروافض» وقال: اسمه «مصائب النواصب»، أمل الآمل، ج ٢، ص ٣٣٦، رقم ١٠٢٠، الذريعة، ج ١٩، ص ٧٦، رقم ١٠٤، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٨، شهداء الفضيلة، ص ١٧٤، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩: «معائب النواصب في ردّ نواقض الروافض»، روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٦٥، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٨١ و٣٦٠.

وقد صرّح القاضي الشهيد ﷺ بتأليفه لهذا الكتاب في ترجمة المولى حسين الواعظ الكاشني في الجــلس الخامس من مجالس المؤمنين.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي برقم (٣/ ٢٢٢)، ونسخة أخرى أيضاً برقم ١٠٠٧٨. قال في رياض العلماء: ألّف هذا القاضي ذلك الكتاب باسم السلطان شاه عبّاس الماضي الصفوي، وهو كتاب مشهور، قال يُؤِنَّ في آخره: وقد اتّفق إتمام عمل المسودّة كما يقال بيد مؤلّفه في ١٧ يوماً بلياليها من

الشريق الناصبي.

١٥١ \_ منتخب كتاب المحلّى لابن حزم الاندلسي. (١١

١٥٢ \_ موائد الأنعام. (٢)

١٥٣ ـ النور الأنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة القضاء والقدر للعلامة الحلي. (٣) ردّ فيه رسالة بعض علماء العامّة في ردّ رسالة استقصاء النظر في مسألة القضاء والقدر للعلاّمة الحلّي، فرغ من تصنيفه سنة ١٠١٨.(٤)

⇔شهر رجب سنة ٩٩٥.

وفي مقدّمة إحقاق الحقّ: ص ٩٦-٩٧: في هامش الرّياض: أنّه ألّفه في سنة ٩٧٥ وأهداه إلى السّلطان شاه عبّاس الماضي الصفوي وهو قد وقفه على خزانة كتب الحضرة الرّضوية، وقد ترجمه [بالفارسيّة] الأمير محمّد أشرف سنة ٢٠٧٠ في زمن السلطان شاه عبّاس الثاني بأمر أحمد بيك يوزباشي.

وقال النفيسي: ترجمه محمّد تتي الحسيني في عهد السلطان شاه عبّاس الأوّل بالفارسيّة. (تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٣٨١).

١. من أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩.

۲. شهداء الفضيلة ، ص ۱۷۳ ، أعيان الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۹ ، كشف الحجب والأستار ، ص ۵۷۱ ، رقم
 ۳۲۱ ، رياض العلماء ، ج ٥، ص ٢٦٦ ، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى ، ص ٦٦٣ .

٣. كشف الحجب والأستار، ص ٥٩١، رقم ٣٣٣٧: «النور الأنور والنور الأزهر ...» صنّفه في ردّ شبهات علّقها بعض النواصب على رسالة استقصاء النظر في بحث القضاء والقدر للعلّامة الحليّ ـ طاب رمسه .. فرغ من تسويده في العشر الأوّل من شهر جمادى الثانية سنة ١٠١٨، أوّله: الحمد لله الذي تفضّل على عباده بمواهب التمكين والأقدار، ومنّ عليهم بتفويض أزمة القدرة»، شهداء الفضيلة، ص ١٧٥، أعيان الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٣٦، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، الذريعة، ج ٢٤، ص ٣٦٢، رقم ١٩٥٢، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٤.

نسخة منه موجودة في مكتبة جامعة طهران ضمن مجموعة . (الفهرس، ج ٧، ص ٥٢١). وفي محفل الفردوس (ترجمة القاضي) على ما في فيض الإله: (يد): «نور الأنوار».

٤. رياض العلهاء، ج ٥، ص ٢٦٩.

١٥٤ ـ النظر السّليم (١).

١٥٥ ـ نور العين. (٢)

١٥٦ ـ نهاية الأقدام في وجوب المسح على الأقدام (٣).

وقد ذكر له بعض «رسالة في علم الاسطرلاب» بالفارسية (٤)، لكنّ الحقّ أنّه لجدّه نور الله بن محمّد الحسيني المرعشي الشوشتري كها احتمله صاحب الرياض، وعدّه العلاّمة الطهراني في ترجمته من الطبقات من جملة مؤلّفاته، (٥) وأورده أيضاً في الذريعة من جملة آثاره وقال: «صد باب في معرفة الاسطرلاب» للسيّد السعيد ضياء الدين نور الله بن محمّد شاه جدّ القاضي نور الله بن شريف المرعشي التستري، وهو موجود في خزانة الخوانساري، وذكره حفيده القاضي الشهيد في مجالسه، انتهى. (١) هذا ما ظفرت به من آثاره وتأليفاته، ويمكن أن يكون له آثار علميّة أخرى غير

١. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)، شهداء الفضيلة، ص ١٧٢، أعيان الشيعة، ج ١٠، ص ٢٢٩، رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٧، الذريعة، ج ٢٤، ص ١٩٥، رقم ١٠٢٧، كشف الحجب والأستار، ص ٥٨٣. رقم ٣٢٧٤، تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي، ص ٦٦٣.

۲. الذریعة، ج ۲۶، ص ۳۷۲، رقم ۱۹۹۸، شهداء الفضیلة، ص ۱۷۳، أعیان الشیعة، ج ۱۰، ص ۲۲۹، ریاض العلیاء، ج ۵، ص ۲۲۶، تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ۱٦٤.

٣٠. الذريعة، ج ٢٤، ص ٣٩٥، رقم ٢١١٦، شهداء الفضيلة، ص ١٧٣، أعيان الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٩. ورياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦، كشف الحجب والأستار، ص ٥٩٤، رقم ٣٣٥٠، تاريخ نظم ونثر در ايان فارسى، ص ٦٦٤.

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي برقم ٢ /٧١٠٧.

دیاض العلماء، ج ٥، ص ۲۷۰ و ۲۷۱، شهداء الفضیلة، ص ۱۷۳ رقم ٤٣، مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ۹۶ رقم ۸۰.

ة. طبقات أعلام الشيعة، ج ٤، القرن العاشر، ص ٢٧٠\_ ٢٧١.

٦. الذريعة، ج، ص ٢٦، رقم ١٣٥.

مدوّنة موشحة بها هوامش الكتب في فنون العلم، وآثـار غـير مـذكوره في كـتب التراجم لم تصل بأيدينا، كما يحتمل أن يكون بعض العـناوين المـذكورة هـنا اسمان لكتاب واحد.

#### شعره

كان القاضي الشهيد الله ذا قريحة وقادة، وله شعر رائق بالعربية والفارسيّة، قال الأفندي: شاعر منشئ مجيد في قدره مجيد في شعره، وله يد في النظم بالفارسيّة والعربيّة، له أشعار وقصائد في مدح الأعمة الميكل مشهورة (١)، ويتخلص في شعره بدوري»، ومنه في ردّ قصيدة السيد حسن الغزنوي بالفارسيّة:

شكر خدا كه نور الهي است رهبرم

وز نار شوق اوست فروزنده گوهرم

اندر حسب خلاصة معنى و صورتم

و انـــدر نسب ســلالة زهــرا و حــيدرم

دارای دهـــر سبط رسولم پـدر بـود

بانوی شهر دختر کسری است مادرم

هان ای فلک چو این پدرانم یکی بیار

یا سر به بندگی نه و آزاد زی برم

شکر خدا که چون حسن غزنوی نیم

یسعنی نمه عماق والد و نمه نمنگ مادرم

بادم زبان بريده چو آن ناخلف اگر

مسدح مخالفان على بر زبان برم

١. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٥.

داند جهان که او به دروغش گمواه ساخت

در آنکــه گــفت قـرهٔ عــین پــیمبرم

شایسته نیست آن هم از آن ناخلف که گفت

شـــايسته مـــيوهٔ دل زهــرا و حــيدرم

فرزند را که طبع پدر در نهاد نیست

پاکسی ذیل مادر او نیست باورم (۱)

ومن شعره أيضاً:

عشق تو نهالی است که خاری ثمر اوست

من خاري از آن باديهام كاين شجر اوست

برر مائدهٔ عشق اگر روزه گشائی

هُشدار كه صد گونه بلا ما حضر اوست

وه کاین شب هجران تو بسر ما چه دراز است

گـوئي كـه مگر صبح قيامت سحر اوست

فرهاد صفت این همه جان کندن «نوری»

در کوه ملامت به هوای کر اوست (۲)

وله أيضاً:

ای در سر زلف تو صد فتنه بـه خـواب أنـدر

در عشق تو جواب من نقشى است به آب اندر

١. شهداء الفضيلة ، ص ١٧٧ ، مقدمة إحقاق الحقّ ، ص ١٠٢ ، فيض الإله (ز).

٢. شهداء الفضيلة، ص ١٧٧، ريحانة الأدب، ج ٣، ص ٣٨٦، مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ١٠٢.

در شرح محسبت زان فضل است تسيمم را

کز دامن پاکان است گردی به تراب اندر (۱۱)

ومن شعره في الطعن على ابن روزبهان \_على ما في إحقاق الحق \_:

لكسي يسعركك عسركاً للأديم الله عسالي كسلام من عسليم وقسد تسنعق نَعيقاً كالبهيم وكسم رتّبت من قسول عسقيم وأهسون من قبوى العظم الرميم فسضولاً قسائه طسبع اللسئيم مسراراً ردّه ردّ المسسقيم هر جسرى مجسرى الكلام المستقيم لما قد كان خبراً في القديم فسذق أنت العريز بسن الكسريم سستصلى آجسلاً نار الجسعيم فسعذري واضح عند الكسريم معاذ الله من غيضب الحلم (٢)

لعالم أنت لم تارزق أدياً الحشو جهلا الحشو تعزي الحشو جهلا بالمام تارعات كالم وحي مان كالام وكم ألفت مان لفظ ركيك لأوهان مان بيوت العاكبوت لتابلع داعًا مان جوع جهل تعيد القول من سلف إلى من كان أناه أناه الله كان يأكل خرى من غاية الحمق كمن يأكل خرى من غاية الحمق لقد أنشدت وأنشدنا جزاءاً عاجلاً هذا ولكن لقد هاجت لديان الله نفسي وماج الطبع مع حلمي وجسمي

ومن شعره في معارضة شعر ابن روزبهان:

تمـــجّس نــاصبي قــاسطي بأن أبدى من الالحـاد قولاً

لقد عادى أمير المؤمنينا بحسل البينت للآباء فينا

١. شهداء الفضيلة ، ص ١٧٧ ، فيض الإله (ح).

٢. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ٩٧ ـ ٩٨.

فوا خبطاً من الحاوي فنوناً من الكفر يكفّر مؤمنينا (١) وأيضاً له في الردّ على طعن ابن روزبهان على العلامة في آخر المطلب الثالث من المطاعن:

غوي قد حوى كل الملاعن جواب زاد في تلك المطاعن فصيرنا مطاعنه ملاعن (٢) دفعنا ما أجاب به شقى فيلعنه ذووه وأنّ ما قال فقد صدق اللعين إذاً بما قال ومن شعره قوله مخاطباً لابن روزبهان:

في النصب أنصاباً ثلاثاً بالهة ما للنصارى من ثلاث آلهة (٣)

يا من هويت جماعة قـد صـدّقوا في ال أشـبتّ تسـعاً مـن قـديم مـضعفاً مـا ومن شعره في مديح مولانا أمير المؤمنين ﷺ:

که کنه او نشـناسد جـز ایـزد مـتعال ز شاخ سدره کند وهم نردبان خـیال شه سريس ولايت على عالى قدر به قرب پايهٔ حقش نمى رسد هر چند إلى أن قال:

خوشا دمي كه شوى ساقي شراب طهور

مــوالیـان تـو نـوشند جـام مـالامال از آن میی که گر ابلیس از آن خـورد جـامی

چـو جـبرئيل شـود از مـقرّبان جـلال

١. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ٩٩.

٢. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ٩٩.

٣. مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ١٠٠.

چـنان لطـیف کـه گـر دیـو رو در او بـیند

به لطف شکل پری مرتسم شود تمثال ز جمذب لطف تمو دارم امید آنکه کند

به خاک کوی تو فارغ مرا ز فکر مآل

به غیر از این حسنه هیچ مدّعایم نیست

جز این دعا نبود بر زبان مرا مه و سال

امــــيدوار چـــنانم كــه مســتجاب كــند

دعای خسته دلان لطف ایزد متعال (۱)

إلى غير ذلك، وأورد شطراً من شعره العلامة المجاهد آية الله الأميني ﷺ في كتابه شهداء الفضيلة، وأيضاً أورد شطراً منه السيد المرعشي ﷺ في مقدمة إحقاق الحق، وأورد السيّد المحدّث قصيدة منه في فيض الإله.

### علّة شهادته وكيفيّتها، وما حلّ به من المصاب

كما مرّ سابقاً كان القاضي يقضي مطابقاً لإحدى المذاهب الأربعة وكان يرجّح ما يطابق مذهب الإماميّة، ومن جانب آخر كان يبذل جهده في نصرة الدين المبين، ودفع شبه المخالفين، وكان مسلّطاً في علوم شتّى، وكان يغلب على العلماء الموجودين في كلّ فنّ، وقد ذكرنا سابقاً غوذجاً منها، فكان مرتبة القاضي في الفضل والكال وتقدّمه إيّاهم، وتصدّيه لمنصب القضاء وسدّه على القضاة أبواب الرشاء والارتشاء، موجباً لحسد معاصريه وقضاة عصره، وهذا هو العلّة الأصليّة لشهادته، نعم التمسّك بتشيّعه إنّا كان عنواناً لهم لإعمال غرضهم الشخصي وبغضهم الباطني وحقدهم

١. فيض الإله ، (يو) ، مقدّمة إحقاق الحقّ ، ص ١٠١.

المضمر، فيحسده الحاسدون ويتنظرون الفرصة.

ويستفاد من بعض كلمات القاضي ﴿ أَنَّه كان يتفرّس أَنَّ آخر أمره ينتهي إلى شهادته، وكان مستعدّاً لذلك، قال في أوائل المجلس الخامس من مجالس المؤمنين في ترجمة محمّد بن على بن النعمان الملقّب بمؤمن الطاق ما لفظه:

در مختار کشّی از مفضّل بن عمر روایت میکند که او گفت: حضرت امام جعفر ﷺ مرا گفتند که نزد مؤمن الطاق رو و او را امر کن که با مخالفان مناظره نکند، پس به در خانهٔ او آمدم، وچون از کنار بام سر کشید به او گفتم که حضرت امام تو را امر میفرماید که با اغیار سخن نکنی. گفت: می ترسم که صبر نتوانم کرد. (۱)

ثمّ قال القاضي الشهيد ﴿ مؤلّف گويد ؛ كه اين بيچارهٔ مسكين نيز مدّتى به بلاى صبر گرفتار بودم ، وبا اغيار تقيّه ومدارا مى غودم واز بى صبرى مى ترسيدم ، وآخر از آنچه مى ترسيدم به آن رسيدم ، واز عين بى صبرى اين كتاب را به سلك تقرير كشيدم ، اكنون از جوشش بى اختيار به جناب پروردگار پناه مى برم وهمين كتاب را شفيع خود مى آورم (۲۱).

ويشهد لذلك؛ هذا البيت الذي نقل عنه:

خوش پریشان شدهٔ با تو نگفتم نـوری

آفتی این سر وسامان تو دارد در پسی (۳)

١. اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، ج ٢، ص ٤٣٥، رقم ٣٣٤.

٢. فيض الإله (ل - لا).

٣. صبح گلشن على ما في مقدّمة إحقاق الحق، ص ١٠٢، وفـيض الإله «لا»، ريحـانة الأدب، ج ٣، ص ٣٠.

وقال السيّد المرعشي على بعد أن ذَكر مكانة القاضي في الهند: فحسده الحاسدون من علماء القوم من القضاة والمفتين إلى أن سمعوا ذات يوم من القاضي الشهيد كلمة «عليه الصّلاة والسّلام» في حقّ مولانا عليّ أمير المؤمنين الله ، فاستنكره الحاضرون ونسبوه إلى الابتداع؛ زعماً منهم أنّ الصّلاة والسّلام مختصّتان بالنبيّ، فأفتوا باباحة دمه، وكتبوا في ذلك كتاباً وأمضاه كلّهم؛ إلّا أحد مشايخهم حيث خالف وكتب هذا البيت إلى السّلطان:

گر لحمك لحمى بحديث نبوى هى بى صلّ على نام على بى ادبى هى فانصرف السلطان لأجل ذلك من قتله وزاد حبّه في قلبه، هكذا سمعت عن والدي الشريف الآية العلامة وعن شيخنا الاستاذ الآية الباهرة الشيخ محمّد إسماعيل المحلّاتي النّجني وعن استاذي خاتم المحدثين خادم حرمي الامامين العسكريين الآية الحجة الشيخ ميرزا محمّد بن عليّ العسكري وعن غيرهم، نوّر الله مراقدهم الشريفة ووفقني لأداء حقوقهم.

وبقي المترجم على مكانته العلمية لدى الملك إلى أن توفي وجلس على سريره ابنه السلطان جهانگيرشاه التيموري، وكان ضعيف الرأي، سريع التأثّر، فاغتنم الفرصة علماء القوم وحسدتهم، فدسّوا رجلاً من طلبة العلم فلازم القاضي وصار خصّيصاً بحيث اطمأن را بين بين المنتقعه، واستكتب ذلك الشتي نسخة من كتاب احقاق الحق فأتى به إلى جهانگير (۱)، فاجتمع لديه علماء أهل السنّة وأشعلوا نار غضب الملك في حقّ

١. وفي التذكرة للشيخ علي الملقب بحزين: فالتمسوا الحيلة في تشيّعه وأخذ حكم قتله من السلطان، ورغبوا واحداً في أن يتلمّذ عنه ويظهر تشيّعه، ويقف على تصانيفه، فالتزمه مدّة وأظهر التشيّع إلى أن اطمأن به ووقف على كتابه مجالس المؤمنين، وبعد الإلحاح أخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته، فجعلوه وسيلة لإثبات تشيّعه، وقالوا للسطان: إنّه ذكر كذا وكذا، واستحقّ لإجراء الحدّ عليه، فقال: ما جزاؤه؟

السيّد حتى أمر بتجريده عن اللّباس وضربه بالسياط الشائكة إلى أن انتثر لحم بدنه الشريف، وقضى نحبه شهيداً وحيداً فريداً غريباً بين الأعداء، متأسّياً بجـده سـيّد الشهداء وإمام المظلومين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام.

وفي بعض الجماميع المخطوطة أنّه بعد ما ضربوه بتلك السّياط، وضعوا النّار الموقدة في إناء من الصفر أو الحديد على رأسه الشريف حـتى غـلى مخّـه ولحـق بأجـداده الطاهرين، وكانت تلك الفجيعة سنة ١٠١٩.

هذا هو القول المختار عندنا لصحّة سنده وقوة مداركه، وهناك أقوال أخر في كيفيّة قتله، منها أنّ جهانگير أمر بضربه بالدّبّوس، فضرب حتّى تــوفّى كــها في قــاموس الأعلام للسّامى.

ومنها ما أشار إليه في الطرائق وغيره أنّه ضربه السفلة والأراذل من النواصب في إحدى معابر لاهور بتحريك علمائهم بالأغصان الشائكة حتى انتثر لحمه (١).

## ممّا قيل في تاريخ شهادته

سر اکسابر آفساق مسیر نسور الله

سپهر فضل و وحید زمانه پاک سرشت بهنیمهٔ شب بیست و شش از ربیع آخیر

از این خرابه روان شد بسوی قصر بهشت

مقدّمة إحقاق الحقّ، ص١٥٨ ـ ١٥٩.
 وانظر فيض الإله، (يط) وما بعده.

چو دل ز فکر طلب کرد سال تاریخش

خرد بصفحهٔ دهر (أفضل العباد) نــوشت<sup>(۱)</sup> وقيل أيضاً: سيد نور الله شهيد شد (١٠١٩)<sup>(۲)</sup>.

#### مدفنه الشريف

دفن ﷺ في أكبر آباد «آگرة»<sup>(٣)</sup>، ودفن في مقابر أهل الحقّ في آگره <sup>(٤)</sup>، ومرقده مزار تزوره العامة والخاصة وتقدم إليه النّذور.

قال السيّد المرعشي ﷺ في مقدمة إحقاق الحق: سمعت عن الشريف التّقي العالم الفاضل الورع السيّد محمّد الموسوي التّبتي الكشميري نزيل بلدة قم المشرفة: أنّه قد تزوره الكفّار الهنود وتتبرّك به.

وبالجملة أصبح قبره الشريف إحدى المزارات الشهيرة بالهند، ووفق الله بعض الرّاجات وأشراف تلك الدّيار بتعمير قبّته السامية وتعيين أوقاف لها كها اشير إليه في بعض كتب التراجم، واشتهر الله في كتب المعاجم والتراجم بالشهيد الشالث تارة وبالشهيد الرابع أخرى، حباه الله بنعيم الجنّة وحشره في زمرة الشهداء المقرّبين الّذين يحسبهم الناس أمواتاً وهم أحياء عند ربّهم يرزقون، ورزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون (٥).

١. فيض الإله (يط) نقلاً عن «محفل فردوس» لعلاء الملك ابن القاضي نور الله ، مقدَّمة إحقاق الحقِّ .

٢. شهداء الفضيلة، ص ١٧١، مقدّمة إحقاق الحقّ، ص ١٦٠،

٣. اكبرآباد وآگرة: إسهان لبلد واحد، كان اسمه آگرة، فلهّا جعله اكبر شاه عاصمة لحكومته سهّاه اكبرآباد.

٤. كشف الحجب والأستار ، ص ٥٢٥ ، رقم ٢٩٥٤: «مصائب النواصب» .

٥. مقدمة إحقاق الحق: ص ١٦٠ \_ ١٦١.

وانظر مراقد المعارف، ج ۲، ص ۱۹۵\_۱۹۷، رقم ۲۰۱.

### الكتاب ونسبته إلى المؤلف

جلّ من ذكر ترجمة المؤلف، عدّ هذا الكتاب من تأليفه، قال السيد إعجاز حسين: كشف العوار في تفسير آية الغار للسيّد نور الله بن شريف بن نور الله الشوشتري المرعشي المستشهد تسع عشرة بعد الألف، ردّ فيه كلام الفاضل النيسابوري المتعلّق بآية الغار...(١)

وقال العلّامة الطهراني الله العوار في تفسير آية الغار للسيد القاضي نور الله الشريف الحسيني المرعشي التستري الشهيد في ١٠١٩، ردّ فيه كلام النيسابوري المتعلّق بآية الغار...(٢)

وعده أيضاً العلامة الأميني الله في ترجمة السيّد الشهيد من شهداء الفضيلة من تأليفاته وذكره في العدد الرابع عشر عند ذكر كتبه (٢)، وكذا الأفندي في رياض العلماء (٤)، والخوانساري في روضات الجنّات (٥)، والنفيسي في تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي. (١)

وذكره أيضاً المحدّث القمي رئى في ترجمة السيّد الشهيد في الكنى والألقاب وقال: نور الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي الشوشتري، صاحب كتاب مجالس

١. كشف الحجب والأستار، ص ٤٦٧، رقم ٢٦٣٨.

۲. الذريعة، ج ۱۸، ص ٤٢\_٤٤، رقم ٥٩٧.

٣. شهداء الفضيلة، ص ١٧٣.

٤. رياض العلماء، ج ٥، ص ٢٦٦.

٥. روضات الجنّات، ج ٨، ص ١٥٩.

٦. تاریخ نظم ونثر در ایران ودر زبان فارسی، ص ۳۸۱، وذکره أیضاً فی ص ٦٦٣ ذیل ترجمة رقم ١٢٦٢ باسم: «تحقیق آیة الغار».

المؤمنين، وإحقاق الحق...، ورسالة في تحقيق آية الغار، ألَّفها سنة ألف(١٠).

أقول: الظاهر أنّ السبب لتأليف الكتاب و ردّ كلام النيسابوري؛ مناظرة له وقعت في منزل الشيخ فيضي حول الآية الكريمة مع بعض علماء العامّة، واستشهاده بكلام النيسابوري في هذا الجلس، كما مرّ عند نقل كلمات العلماء في حق القاضي ﴿

### اسم الكتاب وموضوعه

المعروف من اسمه «كشف العوار في تفسير آية الغار» كها تقدّم في كلام الأعلام، لكن هنا اسم آخر يحتمل أن يكون نفس الكتاب وهو: «كشف الغبار في تحقيق مسألة الغار»، ذكره العلامة الطهراني في الذريعة، قال: وقد كتب بعض العامّة في ردّ القاضي رسالة سهّاها «درر التحقيق في فضائل الصدّيق»، فكتب القاضي في ردّه رسالة مفردة أُخرى، ومرّ للمؤلف «كشف العوار» واحتال اتحادّه، راجعه (٢).

وأمّا موضوع الكتاب كها يظهر من اسمه؛ تفسير آية من القرآن هي محلّ للنقض والابرام، فإنّه ينقل أوّلاً كلام الفاضل النيسابوري في تفسيره في الاستدلال بها على فضيلة أبي بكر، ثم يردّ عليه في سبعة عشر وجهاً، بعبارات موجزة، ويستدلّ فيها بالكتاب والسنة، وينقل كلام الاعلام \_كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى بيّمًا \_ ويستشهد به.

### مصادر الكتاب

اعتمد المصنّف في هذا الكتاب على عدّة من الكتب، وصرّح باسم بعضها، وأشار إلى بعض، فلنذكر هنا ما صرّح باسمها على حسب حروف التهجّى:

١. الكني والألقاب، ج ٣، ص ٤٥.

۲. الذريعة ، ج ۱۸ ، ص ٤٣ ، رقم ٦٠٠ .

- ١ ـ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي.
  - ٢ \_ أُسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير.
  - ٣ ـ تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري.
- ٤ ـ تفسير البيضاوي، فإنه لم يصرّح باسم الكتاب، لكن قال: «وقد فسر البيضاوي».
- ٥ ـ التفسير الكبير للفخر الرازي، فإنه بعد نقل كلام النيسابوري، قال إنه تحرير
   لكلام الفخر الرازى فى تفسيره.
- ٦ ـ الرسالة المستظهرية للغزالي، واسمه الكامل: «فَ ضائح الباطنية وفضائل المستظهرية».
  - ٧ ـ سِفر السعادة لمجد الدين الفيروز آبادي صاحب القاموس في اللغة.
    - ٨ ـ السيرة النبوية لابن اسحاق.
- ٩ ـ السيرة للبكري المصري، والظاهر أنّ المراد منها؛ سيرة النبيّ لحمد بن عبد الرحمان البكري الصديق (١).
  - وقد يعبر عنه المصنف بعلاء الدين المصري في سيره.
    - ١٠ ـ شرح الهياكل لغياث الدين منصور الشيرازي.
- ۱۱ \_ غرائب القرآن ورغائب الفرقان المعروف بـ «تفسير النيسابوري»، فإنّ هـ ذه الرسالة ردّ لكلام النيسابوري في تفسيره، فإنّه نقل أوّلاً كلامه بتهامه، ثم شرع في الرسالة ردّ لكلام النيسابوري في تفسيره، فإنّه نقل أوّلاً كلامه بتهامه، ثم شرع في الردّ عليه.
  - ١٢ \_ الكامل البهائي لعهاد الدين الحسن بن على الطبري.

١. نسخة منها موجودة في مكتبة الأحقاف للمخطوطات في تريم حضرموت.

- ١٣ ـ الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري.
  - ١٤ \_ المطوّل لسعد الدين التفتازاني.
- ١٥ \_ المكاتيب لقطب الدين الحيى الشيرازي.
  - ١٦ \_ المواقف لعضد الدين الايجي.

وقد لا يصرح المصنف باسم الكتاب، بل يصرح باسم المؤلف ويقول بأنّه قال في بعض تصانيفه أو مصنفاته، كما قال في مورد: «قال السيّد المرتضى في بعض تصانيفه».

وقال أيضاً: قال الشيخ المفيد في بعض مصنّفاته، وكان الكلام في الفصول المختارة من العيون والمحاسن.

وقال في مورد: قد أجاب شيخنا المفيد الله عنا المخصد، وهذا التعبير يوهم أنّه رأى كلام الشيخ المفيد في كتابه، لكني لم أجد عباراته في كتب المفيد، ووجدته من البداية إلى النهاية من الاشكال والجواب في كتاب كنز الفوائد للكراجكي، والتعبير بأنّه قد أجاب شيخنا المفيد، أيضاً منه.

والظاهر أنّه أخذ بعض العبارات من كتاب التعجب للكراجكي، وإن لم يـصرح بذلك، كما أشرنا إليه في محلّه.

وينقل في هذا الكتاب بعض الأبيات ولا يذكر له مصدراً مـثل مـا عـن المـولى الكاشي، والظاهر أنّ الأبيات كانت معروفة ومتداولة.

### النسخ المعتمدة

وصل بأيدينا أربع نسخ من الرسالة:

ا ـ نسخة مكتبة السيد المرعشي الله المقدّسة، ضمن مجموعة خطّية برقم المقدّسة، ضمن مجموعة خطّية برقم (٤٢٢٢) وهي ١٩ صفحة، ناقصة الأول وشروعها من ص ٥، وفي ضمنها أيضاً سقطات ونقائص أشرنا إليها في محلّها، وكتبت بخط النسخ، ويوجد في كل صفحة ـ ما عدا الأخيرة ـ تسعة عشر سطراً.

وهذه النسخة خالية من الحواشي والتعليقات، وعلى الصفحة الأولى والأخيرة ختم كتب فوقه: «شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي»، وقد كتب في أعلى الصفحتين الأولى والأخيرة: «كتابخانة عمومي آيت الله العظمى مرعشي نجني \_قم».

وهذه النسخة بخط أحمد بن محمّد بن عبد الله، كتبها سنة ١٠٩٢، كما في فهرس مخطوطات مكتبة السيّد المرعشي النجني، ج ١١، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

وفي الذريعة، ج ١٢، ص ١٥٠، رقم ١٠٠٥ عند ذكر السحاب المطير: رأيته في مجموعة من تصانيفه بخط أحمد بن الحسين في ذي القعدة ١٠٩٢ عند الشيخ محمد السماوي.

مصورة نسخة مكتبة السيّد المرعشي مـوجودة في مكـتبة مـركز إحـياء التراث الإسلامي بقم، وقد أخذناها منه.

٢ ـ نسخة مكتبة مدرسة النمازي بخوي، برقم ١٠٢، وهي ١٧ صفحة، بخط الممتاز، وهي نسخة كاملة ظاهراً، لكن سقط منها أكثر من صفحتين. وفي كل صفحة ١٩ سطراً، غير الأول ففيه ٢٧ سطراً إلّا أنّ الخمسة الأخيرة من السطور أقلّ عرضاً من سائر السطور، وغير الصفحة الثانية وفيها ٤١ سطراً متداخلة وفي بعض سطورها

كلمتان فقط، وفي الصفحة الثالثة منها ٢٠ سطراً، وفي الرابعة ٢٦ سطراً إلّا أنّ بعض سطوره صغيرة ليس فيه إلّا كلمة أو كلمتان.

هذه النسخة أيضاً خالية من الحواشي والتعليقات، وكانت مصوّرتها في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بقم برقم ٣٣٠، وعلى الصفحة الأولى فوقها ختم مركز إحياء التُراث الإسلامي، وكذا على الصفحة الأخيرة في آخرها، وأيضاً على آخر الصفحة الأخيرة: «كتابخانة مدرسة غازى خوي، ١٣٦٥». وقد أخذنا مصورة النسخة من مركز إحياء التراث الإسلامي.

وهذه النسخة بخط «خواجه فراست» كتبها سنة ١٠٦٠، كما في الورقة التي رتبها مركز إحياء التراث الإسلامي في بداية النسخة.

٣ ـ نسخة أخرى لمكتبة السيّد المرعشي ﷺ ضمن المجموعة الخطّية برقم (٦٨٦٩) وهي ٢٣ ورقة، وهي نسخة كاملة فيها سقطات قليلة أشرنـا إليهـا في مـوضعها، وكتبت بخط النستعليق الممتاز، في كل ورقة صفحتان، وفي كل صفحة ١٥ سطراً ما عدا الأخيرة، فإنّ فيها ٩ سطور.

وهذه النسخة أيضاً خالية عن الحواشي والتعليقات إلّا في مورد واحد. وعلى الصفحة الأخيرة خَتم الصفحة الأخيرة خَتم مكتبة السيّد المرعشي.

وهذه النسخة بخط رجب علي كتبه في بلدة پتنه بالهند، كما صرح بذلك في آخر النسخة.

لخرى لمكتبة السيد المرعشي المحموعة الخطية برقم المحموعة الخطية برقم (٧٣٥١)، وهي ٨ ورقات، في كل ورقة صفحتان غير الأخيرة ففيها نصف صفحة، كل صفحة من جهة تعداد السطور مغايرة للأخرى، أقلها ٢٠ سطراً، وأكثرها ٢٤

سطراً، وفي الأخيرة منها ١٣ سطراً.

هذه النسخة أيضاً خالية من الحواشي والتعليقات، كتبت بخط ممتاز، لكنّ الكاتب تصرف في الجملات الدعائية وغيّرها حسب عقيدته، فكتب بدل «رضي الله عنه» لبعض المذكورين في الكتاب: «عليه ما عليه»، وذكر «عليه السلام» أو «صلى الله عليه وآله» في موارد عديدة بعد ذكر اسم المعصومين الميالا ، وفي غالب الموارد بعد اسم الرسول «صلى الله» من غير ذكر «عليه وآله».

ويظهر من بعض التغييرات عدم توجّهه إلى المعنى، وفيها أغلاط كثيرة، وأيـضاً فيها سقطات عديدة من الكلمة والكلمتين والكلمات والسطر.

وللكتاب نسخة أخرى في مكتبة الطباطبائي بتبريز ضمن مجموعة (١)، ولم يصل إلَيّ ولم يتيسّر لي الرجوع إليه.

#### اسلوب التحقيق

كها ذكرنا في البحث عن الكتاب كان الاعتاد على أربع نسخ، ثلاثة منها من مكتبة السيد المرعشي رضي والرابعة من مكتبة النمازي بخوي، وقد رمزنا لنسخة مكتبة مدرسة النمازي به والسخة رقم (٦٨٦٩) من مكتبة السيّد المرعشي به (٣٠٠٠) من مكتبة السيّد المرعشي به ولنسخة رقم (٧٣٥١) من مكتبة السيّد المرعشي به ولنسخة رقم (٢٢٢١) من مكتبة السيّد المرعشي به فع الاختلاف في العبارة جعلت الأصحّ منها في المتن مع الإشارة إلى سائر النسخ في الهامش، ومع وجود عبارة في بعض النسخ دون بعض جعلته بين قوسين () وذكرت في الهامش أنّه من نسخة كذا.

۱. فهرس مكتبة جامعة طهران ، ۷: ۵۲۲.

ثمّ حاولت جهد الامكان لتخريج أحاديث الكتاب من سائر المصادر، فابتدأت بالأقدم فالأقدم، وتوضيح ما أبهم من الألفاظ وذكر الشواهد، مع الاستعانة بجهود العلماء السالفين في هذا المضار، وترجمة الرجال الّذين وردت أسهائهم في الكتاب.

وفي الختام جدير بالذكر أنّ هذه المقدّمة صارت طويلة لجهة هامّة، وهي أنّا بصدد تحقيق جميع رسائل القرآنيّة للقاضي الشهيد الله ونشرها، وكشف العوار أوّل رسالة من هذه الرسائل، وفي الحقيقة تكون هذه المقدّمة لمجموعة رسائله القرآنيّة، فكان التحقيق حول حياة الشهيد وآثاره بهذا المقدار لازماً، بل الأولى أن نقول: ما كتبناه أداء لبعض حقّ هذا السيّد الشهيد الله علينا، هذا.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين.

قم المقدّسة محمّد جواد المحمودي

# كشف العوار في تفسير آية الغار

# بنيب إلله الجمز الجينم

الحمد لله ربّ الذي جعل آيات الغار لرسوله المختار شرفاً ومناراً، وآنسه بملائكته كرامةً وفخاراً، وأنزل عليه (سكينته) (١) سكينةً ووقاراً، وسلّط الحيّة على أغياره أذيّةً (٢) وضراراً، صلّى الله عليه وعلى وصيّه الذي صدّقه بداراً، ووقّاه بنفسه مراراً، صلاةً تتّخذ لنا من الجنّة داراً، ويكون لنيل الثواب مداراً.

(قال الله سبحانه: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللهُ إِذ أَخرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذ هُمَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَم تَرَوهَا﴾ الآية (٣) (٤).

قال الفاضل النيسابوري الأشعري الشافعي (٥) في تفسيره: «استدلّ أهل السنّة

۱. من ب.

٢. في ج: «لعنة» بدل «أذيّة».

٣. سورة براءة: الآية ٤٠.

٤. ما بين القوسين من ب.

٥. هو نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، قبال المحدث القيمي: النظام الأعرج النيسابوري الحسن بن محمد بن الحسين؛ الفاضل المفسر العارف، صاحب التنفسير الكبير الشهير، وشرح الشافية المعروف بشرح النظام، وشرح التذكرة النصيرية، ورسالة في علم الحساب، وكتاب في أوقاف القرآن الجيد على حذو ما كتبه السجاوندي، إلى غير ذلك، أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم المحروسة، وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور الّتي يقال هي من أحسن مدن خراسان، وأمره في صلح المحروسة، وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور الّتي يقال هي من أحسن مدن خراسان، وأمره في صلح المحروسة، وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور الّتي يقال هي من أحسن مدن خراسان، وأصره في المحروسة، وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور الّتي يقال هي من أحسن مدن خراسان، وأمره في المحروسة، وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور الّتي يقال هي من أحسن مدن خراسان، وأمره في المحروسة المحروسة

بالآية على أفضليّة أبي بكر وغاية اتّحاده ونهاية صحبته، وموافقة باطنه ظاهره، وإلّا لم يعتمد الرسول [عليه] في مثل تلك الحالة، وأنّه كان ثاني (اثنين) (الله عليه الغار، وفي العلم، لقوله عليه: «ما صبّ في صدري شيءٌ إلّا وصببته في صدر أبي بكر»، وفي الدعوة إلى الله (سبحانه) (الم الآنه على عرض الإيمان أوّلاً على أبي بكر فآمن ثم عرض أبو بكر الإيمان على طلحة والزبير وعثان بن عفّان وجماعة أخرى من الصحابة، وكان على لا يفارق الرسول في في الغزوات وفي أداء الجماعات الهالس والمحافل، وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة، ولما توفي دُفِن بجنب رسول الله على، وكان ثاني اثنين من أوّل أمره إلى آخره، ولو قدّرنا أنّه توفي على في ذلك السفر؛ لزم أن لا يقوم بأمره ولا يكون وصيّه إلّا أبو بكر، وأن لا يبلغ ما حدث في ذلك الطريق من الوحي والتنزيل إلّا أبو بكر، وأن لا يبلغ ما حدث في ذلك الطريق من الوحي والتنزيل إلّا أبو بكر.

وقوله: «لا تحزن» نهي عن الحزن مطلقاً، والنهي يقتضي الدوام والتكرار، فهو لا يحزن قبل الموت وعنده ولا بعده (٤)، ولا شكّ أنّ من كان (الله معه فانّه يكون من المتّقين المحسنين، لقوله تعالى (٥): ﴿إنّ الله مع الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون﴾ (٦).

قال الحسين بن الفضل(٧): مَن أنكر (صحبة غير أبي بكر من الصحابة ؛ فإنّه يكون

<sup>⇔</sup>الفضل والأدب والتبحر والتحقيق وجودة القريحة أشهر من أن يذكر ،كان من علماء رأس المئة التاسعة . (الكني والألقاب: ج ٣، ص ٢٥٦)

۱. ليس في ب.

۲. من ب.

٣. في ج: «الجمعات».

٤. في المصدر: «وبعده»، وفي ب: «ولا بعد».

٥. كلمة «تعالى» سقطت من ج، وكلمة «إنَّ» في الآية سقطت من ب.

٦. سورة النحل: الآية ١٢٨.

٧. هو أبو علي الحسين بن الفضل البجلي الكوفي ثم النيسابوري المفسّر اللغوي ، المحدث ، عالم عصره ، ولد

كذّاباً مبتدعاً، ومَن أنكر)(١) صحبة أبي بكر فإنّه يكون كافراً، لأنّه خالف قول الله (تعالى)(٢) ﴿إذ يقول لصاحبه لا تحزن (٢) ﴾.

اعترض<sup>(1)</sup> الشيعة بأنّ كونه ثاني اثنين ليس أعظم من كون الله رابعاً لكلّ ثلاثة في قوله: ﴿ما (يكون)<sup>(0)</sup> من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم﴾<sup>(1)</sup> وهذا عام في حق كلّ مؤمن وكافر<sup>(۷)</sup>، وكون المصاحبة موجبة للتشريف<sup>(۸)</sup>؛ معارض لقوله تعالى للكافر: ﴿قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك﴾<sup>(۱)</sup>، وكها احتمل أن يقال: إنّه عليه استصحبه (۱۱) لنفسه في هذا السفر لأجل الثقة؛ احتمل أن يكون ذلك لأجل أنّه خاف أن يدلّ الكفّار عليه، أو يوقفهم على أسراره لو تركه.

ثمّ إنّ حزنه لو كان حقاً؛ لم ينه عنه، فهو ذَنب وخطأ.

خقبل الثمانين ومئة ، ومات بنيسابور في سنة اثنتين وغمانين ومئتين وهو ابن مئة وأربع سنين ودفن بمقبرة الحسين بن معاذ.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ج ١٣، ص ١٤٤\_٤١٦، رقم ٢٠٢؛ العبر: ج ٢، ص ٦٨؛ لسان الميزان: ج ٢، ص ٣٠٧\_٣٠٠؛ طبقات المفسرين: ج ١، ص ١٥٦؛ شذرات الذهب: ج ٢، ص ١٧٨.

١. سقط من ج.

۲. ليس في ب.

۳. «لا تحزى» ليس في ب.

٤. في المصدر: «أجابت». وفي ب: «اعترضت».

٥. سقط من ج.

٦. سورة المجادلة: الآية ٧.

٧. في المصدر: «كلّ كافر ومؤمن».

۸. فی ب، ج: «لتشریفه».

٩. سورة الكهف: الآية ٣٧.

١٠. في ب: «إنّه عَلَيْلُولُهُ».

١١. المثبت من النسخ جميعاً ، وفي المصدر : «استخلصه».

سلّمنا دلالة الآية على فضل أبي بكر ؛ إلّا أنّ اضطجاع علي ﷺ (١) على فراشه أعظم من ذلك ، لما فيه من خطر النفس.

أجاب أهل السنّة بأنّ كون الله رابعاً لكلّ ثلاثة أمر مشترك، وكونه ثاني اثنين تشريف زائد اختص الله (٢) أبا بكر به، على أنّ المعيّة هنالك بالعلم والتدبير، وهاهنا (٣) بالصحبة والمرافقة، فأين أحدهما من الآخر (٤)، والصحبة في قوله (تعالى) (٥): ﴿قال له صاحبه ﴾ مقرونة بما يقتضي الإهانة والإذلال؛ وهو قوله: ﴿لا تَحزن إنّ ﴿أكفرتَ ﴾، وفي الآية مقرونة بما يوجب التعظيم والإجلال وهو قوله: ﴿لا تَحزن إنّ الله معنا ﴾.

قالوا: والعجب أنّ الشيعة إذا حلفوا قالوا: «(و)(١) حقّ خمسة سادسهم جبرئيل». واستنكروا أن يقال: «وحقّ اثنين الله ثالثهما»!

١. في ب، ج: «علظِه».

من ب والمصدر ، وفي نسخة أ : «خص الله» ، وفي ج : «خص الله به أبا بكر» .

٣. في ج: «هنا».

٤. المثبت من م، ج، وفي المصدر: «فأين إحداهما من الأخرى»، وفي ب: «فأين أحدهما من الأخرى».

٥. سقط من أ.

٦. ليس في ب.

٧. في ب: عَلَيْظِهُ

۸. سقط من ب.

٩. ما بين القوسين من قوله: «هو الذي» إلى هنا سقط من نسخة ج.

١٠. لاحظ سيرة ابن هشام: ج ١، ص ٣٣٧؛ تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٣٧٩؛ الرسائل في الغيبة للشيخ

بوماً<sup>(١)</sup>.

وروي أنّ جبرئيل ﷺ أتاه وهو جائع، فقال: هذه أسهاء قد أتنك بحيسة (١٠)، ففرح بذلك رسول الله صلّى الله عليه [وسلّم] (١٣) وأخبر أبا بكر (١٤)، ولو كان أبو بكر قاصداً له؛ لصاح بالكفّار عند وصولهم إلى باب الغار، ولقال ابنه وابنته: نحن نعرف مكان محمّد.

وكون حزنه (معصية)(٥)؛ معارض بقوله تعالى لموسى: ﴿لا تمخف إنَّك أنت

حالمفيد: ج ٣، ص ٥؛ الغيبة للطوسي: ص ١٥؛ دلائل النبوّة للبيهيّ: ج ٢، ص ٤٧٤؛ التبيان: ج ٥، ص ٢٢١؛ سير أعلام النبلاء: ج ١١، ص ٢٦٤؛ العدد القوية: ص ١٢٠؛ السيرة النبويّة لابن كثير: ج ٢، ص ٢٤٢؛ سير أعلام الورى: ج ١، ص ٥٣؛ كشف الغمّة: ج ١، ص ١٦؛ بحار الأنوار: ج ١٩، ص ٢٩، ح ١٩، ص ٢٤٠.

١. لم يرد في رواية المكث في الغار بضعة عشر يوماً ، نعم في إعلام الورى: ج ١، ص ٥٣: وقيل ستّة أيّام. وورد في بعض الروايات عن رسول الله عَلَيْنَ أَنّه قال: «مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر يوماً ما لنا طعام إلاّ البرير حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا في طعامهم...» ، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه: ج ١٥، ص ٧٨، ح ١٦٨٠ والطبراني في المعجم الكبير: ج ٨، ص ٣١٠، ح ٨١٦٠ في أوائل باب الطاء ، وإساعيل بن محمد التميمي في دلائل النبوّة: ص ١١٦، والهيشي في موارد الظمآن: ص ١٣٦، وفي مجمع الزوائد: ج ١٠، ص ٣٢٢.

وقال ابن حجر في فتح الباري: ج ٧، ص ١٨٥، ط دار المعرفة بلبنان، وفي ط آخر: ص ٢٣٧، كتاب مناقب الأنصار: (٦٣)، ح ٣٩٠٥، بعد ذكر الخبر: لا يصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح من أنّ عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن، ولما وقع لهما في الطريق من لتي الراعي ... ومن النزول بخيمة أم معبد، وغير ذلك، فالذي يظهر أنّها قصّة أخرى، والله أعلم.

٢. في ج: إنّ أسهاء قد أتنك بححلة!

الحَيْشُ: قَرُّ وأَقِطٌ وسِمنٌ تُخلَط وتُعجَن وتُسَوّى كالثريد. (المعجم الوسيط). وفي ب: «بخميسة».

٣. في ب: صلى الله عليه وآله.

٤. لم أجده في مصدر.

٥. سقط من ج.

الأعلى ﴾ (١)، وقول الملائكة لإبراهيم: ﴿لاتخف، وبشّروه ﴾ (٢).

ثمّ إنّا لا ننكر أنّ اضطجاع علي ﷺ على فراش الرسول (ﷺ)(٤) طاعة وفضيلة، الّا أنّ صحبة أبي بكر أعظم، لأنّ الحاضر أعلى حالاً من الغائب، (ولأنّ علياً (ﷺ)(٥) ما تحمّل المحنة إلّا ليلة(٢)، وأبو بكر مكث في الغار أيّاماً)(٧)، وإنّا اختار علياً (ﷺ)(٨) للنوم على فراشه، لأنّه كان صغيراً لم يظهر (عنه)(١) بعد دعوة بالدليل والحجّة، ولا جهاد(١٠) بالسيف والسنان، بخلاف أبي بكر؛ فإنّه قد دعا حينئذ جماعة إلى الدّين، وكان يذبّ عن الرسول بالنفس والمال، فكان غضب الكفّار على أبي بكر (١١) أشدّ من غضبهم على علي ﷺ (١٤)، ولهذا لم يقصدوا علياً (ﷺ)(١٢) بضرب ولا ألم (١٤) لم عرفوا أنّ المضطجع هو.

١. سورة طه: الآية ٦٨.

٢. سورة الذاريات: الآية ٢٨.

٣. في المصدر: « الله الله ».

٤. ليس في ب والمصدر.

٥. من أ والمصدر ، وفي ب: طَالِيَّلْاِ .

٦. المثبت من المصدر ، وفي ب: «ليلاً».

٧. من ب والمصدر ، وسقط من أ ، ج .

٨. ليس في ب.

٩. سقط من ج.

١٠. في ج: «والجهاد».

١١. المثبت من ب والمصدر ، وفي أ ، ج : «عليه».

١٢. في المصدر: « ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

١٣. ليس في ب وج والمصدر.

١٤. المثبت من ب والمصدر ، وفي أ ، ج : «الضرب والألم» .

ثمّ زعم (۱) أهل السنّة أنّ الضمير في قوله (تعالى)(۲): ﴿ فأنزل الله سكينته عليه ﴾ عائد إلى أبي بكر لا إلى الرسول (ﷺ)(۱)، لأنّه أقرب المذكورين، فانّ التقدير: «إذ يقول محمّد (ﷺ)(۱) لصاحبه أبي بكر»، (و)(۱) لأنّ الخوف كان حاصلاً (لأبي بكر)(۱) والرسول كان آمناً ساكن القلب بما وعده الله من النصر (۱۷)، ولو كان خائفاً لم يُكنه إزالة الخوف عن غيره بقوله: ﴿لا تحزن﴾، (ولَناسَبَ أن يقال: «فأنزل الله سكينته عليه فقال لصاحبه لا تحزن»)(۸).

واعترض بأنّ قوله: ﴿وأيّده﴾ عطف (٩) على قوله: ﴿فأنزل (الله)﴾ (١٠٠)، فوجب أن يتّحد الضميران في حكم العود.

وأجيب بأنّ قوله: ﴿وأيده﴾ معطوف على قوله: ﴿فقد نصره (الله)﴾ ، (والتقدير: «إلّا تنصروه فقد نصره (الله) في [واقعة الغار، وأيّده](١١) في واقعة بدر والأحزاب وحنين بالملائكة، والظاهر أنّ الحزن لا يبعد أن يكون شاملاً للنبيّ عَلَيْهُ أيضاً من

۱. في ب: «وزعموا».

۲. من ب.

۳. من ب .

٤. ليس في المصدر.

٥ . سقط من ج .

٦. من ب وج والمصدر، وسقط من أ.

٧. في ج: «ساكن القلب على وعده من النصر».

٨. من ب والمصدر ، وسقط من أ وج.

۹. في ب، ج: «معطوف».

١٠. ليس في المصدر ، وكذا الموردين التاليين.

١١. من المصدر ، ومن قوله : «والتقدير» إلى هنا سقط من أ .

حيث البشريّة كقوله (تعالى)(۱): ﴿وزُلزِلُوا﴾(۲)، أو يكون (<sup>۱۱)</sup> في الكلام تـقديم وتأخير، والتقدير: «فأنزل الله سكينته عليه إذ يقول»، أو يكون ﴿فأنزل﴾ معطوفاً على ﴿نصره﴾(٤).

والمراد بالسكينة ما ألق في قلبه من الأمنيّة الّتي سكن عندها [قلبه] وعلم أنّه منصور لأ محالة ؛ (كقوله) (٥٠) في قصّة حنين : ﴿ ثُمّ أَنْزَلَ اللهُ سَكينَتَهُ عَلَىٰ رَسولِه ﴾ (١٠) . انتهى ما ذكره الفاضل النيسابوري (٧) محرّراً لكلام فخر الدين الرازي في تنفسيره الكبير (٨) مع زيادات (مِن قبله) (٩).

## وأقول: فيه نظر من وجوه:

الأوّل: إنّ استدلاله (۱۰۰ باستصحاب الرسول ﷺ (۱۱۱ لأبي بكر على غاية اتّحاده ونهاية صحبته وموافقة باطنه ظاهره، ظاهر الفساد.

(قوله)(۱۲): «وإلّا لم يعتمد الرسول عليه في مثل تلك الحالة».

١. ليس في ب والمصدر.

٢. سورة الأحزاب: الآية ١١.

٣. من المصدر ، وفي النسخة : «أي يكون» .

٤. في ب، ج: «نصر».

٥. سقط من ج.

٦. سورة براءة: الآية ٢٦.

٧. غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المعروف بتفسير النيسابوري: المجلد الشالث، ص ٤٧١ ـ ٤٧٣. وفي
 المطبوع بهامش تفسير الطبرى: ج ١٠، ص ٨٧ ـ ٩٠.

٨. التفسير الكبير: ج ١٦، ص ٦٢\_٦٩، ط دار إحياء التُراث العربي ببيروت.

٩. سقط من ج.

١٠. في ج: «الاستدلال».

١١. في ب، ج: «عَلَيْهِاللهُ».

١٢. سقط من ج.

قلت: هذا مع كونه مدفوعاً (بما ذكره آخراً من أجوبة الشيعة، مردود أيضاً بأنّ أبا بكر كان على عقيدة أهل السنّة صدّيقاً)(١)، فلو تركه في مكّة لربما سأله الكفّار عن حال النبي عَيَّا إلى هلاكه.

وأيضاً قال المتنبّي في بعض أشعاره:

[وقد يتزيا بالهوى غير أهله] ويستصحب الإنسان من لا يلائمه (٣)

الثاني: إنّ قوله: ﴿ثاني اثنين﴾ بيان حال للرسول ﷺ باعتبار دخوله الغار ثانياً ودخول أبي بكر (أوّلاً)(٤) كها نقل في السير(٥)، فاستدلاله بالآية على أنّ أبا بكر كان ثاني رسول الله ﷺ (في الغار)(١) غير متّجه.

لا يقال: إذا دلّ (١٠) الآية مطابقةً على أنّه ﷺ كان ثاني اثنين (حال كونها في الغار، دلّ أيضاً التزاماً على أنّ أبا بكر ثاني اثنين) (١٠)، لأنّ الثانوية (بين اثنين) (١٠) من النسب المتكرّرة.

وفاؤكها كالربع أشجاه طاسمه بأن تُسعِدا والدّمع أشقاه ساجمه

انظر: ديوان المتنبّي: ص ٢٥٤ ـ ٢٥٨، ط منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت.

وهذا البيت أورده الزبيدي في تاج العروس: ج ١٠، ص ١٦٧.

١. سقط من أ. وفي هامش ب: الصديق هو المبالغ في الصدق، كذا قاله القاضي في تفسير سورة يوسف عليه .
 ٢. من ب.

٣. هذا مصرع من أبيات أنشدها في مدح سيف الدولة ، تجاوز أربعين بيتاً ، أوَّلها :

٤. سقط من ج.

٥. لاحظ: السيرة النبويّة لابن هشام: ج ١، ص ٣٣٧، والسيرة النبويّة لابن كشير: ج ٢، ص ٢٣٧.
 ودلائل النبوّة للبهق: ج ٢، ص ٤٤٧، وشواهد التنزيل: ج ١، ص ١٢٩، ح ١٣٩.

٦. سقط من ج.

كذا في الأصل، وكذا في المورد التالي، والصحيح «دلّت».

٨. سقط من ب.

٩. سقط من ج.

<sup>- 11 -</sup>

وبهذا ظهر عدم جدوى ما ذكر من أنّ الثانويّة من النسب المتكرّرة، واتّضح أنّ استعالهم لتلك العبارة في شأن أبي بكر وتداولها في مدحه على رأس المنابر إنّا هو حيلة منهم في إيهامهم للعوام أنّ صريح عبارة الآية نازلة في شأن أبي بكر، وأنّه ثاني اثنين للنبيّ (١) وَاللّهُ في الفضل والشرف، وقد بيّنا مجمد الله تعالى ضعف حيلتهم ووهن وسيلتهم.

١. في أ : «ربما»، وفي ج : «ممّا».

۲. في ج: «و».

٣. من ب، ج.

٤. في ج: «وأمّا الثانوية».

٥. سقط من أ، ج.

٦. في ج: «من».

٧. في ب: «النبي».

وأمّا ما ذكره من إنهام كونه ثاني اثنين في العلم، ثمّ الاستدلال عليه بقوله (ﷺ)(١): «ما صبّ في صدري [شيء] إلّا وصببته في صدر أبي بكر»؛ فمن فضول الكلام، ولا تعلّق له بالاستدلال من الآية على فضيلة أبي بكر.

على أنّ الشيخ الفاضل خاتم محدّثي الشافعيّة مجد الدين الفيروز آبادي (٢) صاحب القاموس (في اللغة) (٣) قد ذكر في خاعّة كتابه المشهور الموسوم بـ «سفر السعادة»: «إنّ هذا الحديث وغيره ممّا روي في شأن أبي بكر من أشهر الموضوعات والمفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل» (٤).

۱. ليس في ب.

٢. قاضي القضاة أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الصديق الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، كان ينتسب إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ورجا رفع نسبه إلى أبي بكر بن أبي قحافة ، ولد سنة ٢٧٩ بكارزين من قرى فيروزآباد بفارس، كان سريع الحفظ ، وكان يقول: لا أنام إلا وأحفظ مئتي سطر ، وكان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف، دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان بايزيد خان العثاني، ونال عنده مرتبة وجاها وأعطاه السلطان مالاً جزيلاً ، ثمّ جال البلاد شرقاً وغَرباً وأخذ من علمائها وكان لا يدخل بلدة إلا وأكرمه واليها ، فدخل واسط وأخذ عن قاضيها وغيره ونظر في اللغة ، ودخل الشام فسمع بها من ابن الخباز وابن القيم والتقي السبكي والفرضي وجمال الدين ابن نباتة المصري والشيخ خليل المالكي ، وظهرت فضائله وكثر الآخذون عنه ، ثمّ دخل القاهرة ، ثمّ دخل بلاد الروم فبرع في العلوم كلّها سيًا الحديث والتفسير واللغة ، وله تصانيف تنيف على أربعين مصنفاً ، وأجل مصنفاته «اللامع المعلم العجاب الجامع بين الحكم والعباب» وكان تمامه في ستين مجلّداً ثمّ لخصها في مجلدين وسمّى ذلك الملخص بـ «القاموس الحيط» ، وله «تفسير القرآن العظيم» و «شرح البخاري» و «سفر السعادة» و «المشارق» و «زاد المعاد» في وزن بانت سعاد ، إلى غير ذلك ، توفي قاضياً بزبيد من بلاد اليمن ليلة العشرين من شوال سنة ٢٨١ أو ٧١٨ وقد ناهز التسعين ، ودفن بتربة الشيخ إساعيل الجبرتي . (الكنى والألقاب : ج ٣ ، ص ٣١-٣٢).

٣. سقط من ج.

٤. سفر السعادة: ص ٢٥٩ ــ ٢٦٠.

ويؤيّده عدم معرفته بمعاني القرآن الذي قد توفّرت الدواعي بإتقانها وضبطها حتى تواتر (أنّه)(١) لم يكن يعرف معنى الكلالة(٢)، واشتهر أنّه لم يعرف معنى الأبّ في قوله

وقال العجلوني في كشف الخفاء: ج ٢، ص ٤١٩، ط دار الكتب العلمية: باب فضائل أبي بكر الصديق وللهي أشهر المشهورات من الموضوعات كحديث إنّ الله يتجلّى للناس عامّة، ولأبي بكر خاصّة، إلى آخر عبارة الفيروزآبادي.

وقال ابن الجوزي في الموضوعات: ج ١، ص ٢٢٥، باب في فضل أبي بكر: قد تعصّب قوم لا خلاق لهم يدّعون التمسّك بالسنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل.

وقال في ص ٢٣٧ في آخر باب فضل أبي بكر: «ومنها ما ليس بشيءٍ وما أزال أسمع العوام يقولون عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «ما صبّ في صدري شيئاً إلّا وصببته في صدر أبي بكر ...» في أشياء ما رأينا لها أثراً في الصحيح ولا في الموضوع.

وقال الملاعليّ القاري الهروي الحنني في كتابه «الموضوعات الكبرى» المطبوع في دهملي؛ ص ١٠٦: فصل، وممّا وضعه جهلة المنتسبين إلى السنّة في فضل الصديق؛ (إلى أن قال:) وحديث: «ما صبّ في صدري شيئاً إلّا صببته في صَدر أبي بكر».

۱. من ج.

7. الكلالة: أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه، بل يرثه قرابته، والكلالة صفة للميت والوارث، فتقع في الأوّل (الميّت) على من ليس عند موته والدّولا ولد، وقيل: مَن ليس له ولد وإن كان له أب أو جد. وفي الثاني (الوارث) تقع مَن ليس بوالد ولا ولد، «كلالة الأب»: الإخوة والأخوات مِن قبل الأب والأم، أو من قبل الأب. «كلالة الأم»: الاخوة والأخوات من قبل الأم. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص ٥٠٠) وأمّا عدم علم أبي بكر بمعنى الكلالة، فقد تقلها جمع من المؤلفين والمؤرخين في كتبهم وذكروا أنّه سئل عن معنى الكلالة فقال: «أقول فيها برأيي، فان كان صواباً فن الله عزّ وجلّ، وإن كان خطأً فن قبلي، أو: فن نفسي ومن الشيطان». فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه فقال: «ما أغناه عن الرأي في هذا المكان! أما علم أنّ الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والأم، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الأم أيضاً على حدتها...».

لاحظ: الفصول المختارة للمفيد: ص ٢٠٦؛ الإرشاد: ج ١، ص ٢٠٠، فصل ٥٧؛ مناقب آل أبي طالب لاحظ: الفصول المختارة للمفيد: ص ٢٠٥ في المسابقة بالعلم؛ سنن الدارمي: ج ٢، ص ٣٦٦ ـ ٣٦٦؛ السنن لابن شهر آشوب: ج ٢، ص ٤٦٥ ـ ٣٦٦؛ السنن

تعالى: ﴿وَفَاكُهُمُّ وَأَبَّا﴾ (١)، وقد نقل هـذا جـلال (الديـن) (٢) السـيوطي في كـتاب «الإتقان» (٣)، بل قد نقل أنّه سئل ذلك عن عمر أيضاً حال كونه على المنبر في زمان خلافته، فاعترف بجهله بعد تأمّل كثير (٤).

دالكبرى للبيهقي: ج ٦، ص ٢٢٣؛ الصراط المستقيم: ج ٢، ص ٣٠٥، وج ٣، ص ٢٢؛ معالم المدرستين: ﴿ ٢، ص ٦٦، معالم المدرستين: ﴿ ٢، ص ٦٦.

١. سورة عبس: الآية ٣١.

٢. ليس في ج.

٣. أورده السيوطي في الدر المنثور: ج ٦، ص ٣١٧، وفي ط: ج ٨، ص ٤٢١، ولم أجده في الإتقان.
 وروى الشيخ المفيد في الفصول المختارة: ص ٢٠٦، أنّ أبا بكر سئل عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وفاكهة وأبتاً﴾ [سورة عبس: ٣١]، فقال: أيّ سهاء تظلّني أم أيّ أرض تقلّني أم أين أذهب إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله عزّ وجلّ، أمّا الفاكهة فنعرفها، وأمّا الأبّ فالله أعلم به.

ورواه أيضاً المفيد في الارشاد: ج ١، ص ٢٠٠؛ والثعلبي في تفسيره: ج ١٠، ص ١٣٤، ذيل الآية الشريفة؛ وابن شهر آشوب في المناقب: ج ٢، ص ١٨٠، وفي ط: ص ٣٩٦ في قضاياه في عهد أبي بكر نقلاً عن فتيا الجاحظ وتفسير الثعلبي؛ والسيد أحمد بن طاوس في عين العبرة: ص ٩ عـن الشعلبي؛ والزخشري في الكشاف: ج ٤، ص ٢٠٤؛ والعلامة الحلي في كشف اليقين: ص ٦٩، وفي ط: ص ٨١. ٨، ح ٨٦؛ والقرطبي في تفسيره: ج ١٩، ص ٢٢٠؛ وابن أبي شيبة في المصنف: ج ٧، ص ١٨٠، ح ٩، وفي ط: ج ٢، ص ١٨٠، ح ٩، بالآية؛ وابن كثير في تفسيره: ج ١، ص ٥، وج ٤، ص ٤٠٥، وفي ط: ص ٢٧٤؛ والشوكاني في فتح بالآية؛ وابن كثير في تفسيره: ج ١، ص ٥، وج ٤، ص ٤٠٥، وفي ط: ص ٣٧٤؛ والشوكاني في فتح القدير: ج ٥، ص ٣٨٧؛ وابن جبر في نهج الايان: ص ٣٦٩؛ وابن حجر في فتح الباري: ج ٦، ص ٢١٢ وج ٨، ص ٣٦٦؛ وابن حجر في فتح الباري: ج ٦، ص ٢١٢ وج ٨، ص ٣٦٦، ط ٢١٠ و ١٠ المعرفة بلبنان.

وانظر تاریخ دمشق: ج ۳۰، ص ۳۲۷.

٤. وأورده السيوطي في الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٣١٧، وفي ط: ج ٨، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢، عن سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهتي في شعب الإيمان والخطيب والحاكم وصححه، عن أنس: إنّ عمر قرأ على المنبر: ﴿فأنبتنا فيها حبّاً وعنباً وقضباً \* إلى قوله: وأبّاً ﴾ والحاكم قال: كلّ هذا قد عرفناه، فما الأب ؟ ثمّ رفض عصاكانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلّف، فما عليك

ولا ريب أنّ معاني أمثال هذه الألفاظ كانت مصبوبة (١) (في صدر النبيّ ﷺ، وإذا ظهر جهل أبي بكر بها؛ علم أنّها لم تكن مصبوبة)(٢) في صدره، فخالف مضمونه الكليّة الّتي دلّت عليهها الحديث الموضوع المذكور.

وكذا قوله في الدعوة إلى الله، لأنّه ﷺ عرض الإيمان أوّلاً على أبي بكر الخ، ممّا لا دخل له في الاستدلال من الآية، كما لا يخنى.

على أنّ كون أبي بكر كون اوّل مَن آمن (ممنوع، كيف وقد صرّح كثير من علماء أهل السنة بأنّ أوّل من آمن) (٣) بالنبيّ ﷺ خديجة (صلى الله عليها) (٤)، ثمّ عليّ، ثمّ

أن لا ندري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه.
 وكذلك عندما سئل عن ﴿فاكهةً وأبّاً﴾ أقبل عليهم بالدرّة.

وأورده الثعلبي في تفسيره: ج ١٠، ص ١٣٤، ذيل الآية الشريفة، والحاكم في المستدرك: ج ٢، ص ٥١٤، كتاب التفسير، تفسير سورة عبس وتوتى وصحّحه هو وأقرّه الذهبي في تلخيصه.

ولاحظ صحيح البخاري: ج ٩ ص ١١٨، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه، وشرحه فتح الباري: ج ١٣، ص ٢٢٩؛ تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ج ٣، ص ٣٤٩، وفي ط: ج ٢، ص ٢٨٨، في آخر تفسير سورة عبس؛ المصنف لعبد الرزاق: ج ٣، ص ٤٩٩؛ البرهان للزركشي: ج ٢، ص ١٧٤؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٣، ص ٢٣٧؛ تهذيب الكال: ج ٢١، ص ٢٦، في ترجمة ابن المديني عليّ بن عبد الله بن جعفر؛ ميزان الاعتدال: ج ٣، ص ١٣٩؛ فتح الباري: ج ٦، ص ٢٦٨؛ تاريخ بغداد: ج ٢١، ص ٢٦٨؛ تأمير بالمعلم المعربي بعداد: ج ٢٠ ص ٢٦٨؛ تأمير بالمعربي بعداد: ج ٢٠ ص ٢٦٨؛ المعربي بعداد: ج ١٠ ص ٢٦٨؛ المعربي بعداد: ج ١٠ ص ٢٦٨؛ المعربي بعداد بعداد الشاميين للطبراني: ج ٤، ص ٢٥١، ح ٢٩٨٩. ١٠ ص ٢٥٨، ح ٢٩٨٩. وانظر أيضاً: المسند لأحمد: ج ١، ص ١٥٨؛ النه لابن ماجة: ج ٢، ص ١٩٠، ح ٢٩٨٠، ح ٢٩٠٠، ص ٢٥٠؛ الغدير: ج ٦، ص ١٩٠، ح ٢٩٠٠،

۱. في ج: «مضبوطة».

٢. سقط من ج.

٣. سقط من ب.

٤. ليس في ب، وفي ج: «رضى الله عنها».

## أبو بكر <sup>(١)</sup>.

١. صرّح كثير من علماء العامة بأنّ خديجة أوّل من أسلم من النساء، وأسلم بعده عليّ الله أخرج الطبري في عنوان «ذكر الخبر عها كان من أمر نبي الله على عند ابتداء الله تعالى ذكره إيّاه بإكرامه بإرسال جبر نيل الله عليه ، من تاريخه: ج ٢ ، ٣٠٧عن الحارث، عن ابن سعد، عن الواقدي أنّه قال: أصحابنا مجمعون على أنّ أوّل أهل القبلة استجاب لرسول الله على خديجة بنت خويلد رحمها الله .

وروى أبو بكر بن أبي عاصم في الأوائل ، ص ٣٢، ح ٧٤، وص ٤١، ح ٢٠٦ باسناده عن بريدة أنّه قال : «إنّ خديجة أوّل مَن أسلم مع رسول الله ﷺ وعليّ بن أبي طالب» .

ونقل محققه في هامشه عن أوائل الطبراني: ص ٥٤.

وروى أيضاً ابن أبي عاصم في الحديث ١٣٥ من الأوائل: ص ٤٩ ــ ٥٠ باسناده عن ابن عبّاس قال: «وكان أوّل من أسلم من الناس مع رسول الله ﷺ عليّ بعد خديجة.

ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة: (١٣٥٢)؛ وأحمد في المسند: ج ١، ص ٣٣١؛ والنسائي في الخصائص: ح ٢٤؛ والخاكم في المستدرك: ج ٣، ص ١٣٢.

وروى الطبراني في مسند أبي رافع من المعجم الكبير: ج ١، ص ٣٢٠، ح ٩٥٢ باسناده عنه أنّه قـال: صلّى النبيّ ﷺ غداة الاثنين، وصلّت خديجة \_رضي الله عنها \_يوم الاثنين من آخر النهار، وصلّى عليّ يوم الثلاثاء، فحكث عليّ يصلّى مستخفياً سبع سنين وأشهراً قبل أن يصلّى أحد.

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث ٧١ من ترجمة أمير المؤمنين عليه من تاريخ دمشق، وقريبه في الحديث ٧٠؛ والحموئي في فرائد السمطين: ج ١، ص ١٤٨، ح ١٨٨؛ والحبّ الطبري في الفصل ٤ من ترجمة عليّ عليه من الرياض النضرة: ج ٢، ص ١٠٠ نقلاً عن القلعي.

وروى محمّد بن سليان الكوفي في المناقب: ج ١، ص ٢٥٣ ـ ٣٠٠ ، ح ١٦٧ ـ ٢٢٠ ، باسانيد عن ١٥ من الصحابة أنّهم قالوا بأنّ عليّاً أوّل مَن آمَن برسول الله عَلَيَّالله مَن الرجال .

ورواه ابن عساكر في ترجمة علي الميلخ من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٤٥ ـ ١٠٥، ح ٦٦ ـ ١٤٠ من سبعين طريقاً عن ١٧ من عظماء الصحابة والتابعين.

واستدرك محقق الكتاب عتي العلامة المحمودي \_دامت بركاته \_في هامشه ١٢ من رواة الصحابة ، فصار عدد رواتها من الصحابة ٢٩ صحابياً ، وأنهى عدد الأحاديث الدالة على هذا المعنى من مصادر العامة إلى ٢٥٠ حديثاً ، ولنكتف هنا ببعض ما ورد في الباب :

ومنها ما رواه الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٣١٦\_٣١٢ قال:

حدّثني محمّد بن عبيد الحاربي، قال: حدّثنا سعيد بن خُثيم، عن أسد بن عَبدة البجَلي، عن يحيى بن عفيف، عن عفيف قال: جئتُ في الجاهلية إلى مكّة، فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب. قال: فلمّا طلعت الشمس وحَلَّقت في السهاء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل شابٌ، فرمى ببصره إلى السهاء، ثمّ استقبل الكعبة، فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام، فقام عن عينه. قال: فلم يلبث حتى جاءت امرأة، فقام خلفها، فركع الشابٌ، فركع الغلام والمرأة، فرفع الشابّ فرفع الغلام والمرأة، فخرّ الشابّ ساجداً فسجدا معه، فقلت: يا عبّاس، أمر عظيم! فقال: أمر عظيم! أتدري مَن هذا؟ فقلت: لا، قال: هذا محمّد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أخي. أتدري مَن هذه المرأة التي خلفها؟ قلت: لا، قال: هذه خديجة بنت خويلد، زوجة الم أخي، وهذا حدّثني أنّ ربّك ربّ السهاء، أمرهم بهذا الذي تراهم عليه، وأيمُ الله ما أعلم على ظهر الأرض كلّها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة.

حدّ ثنا أبو كريب، قال: حدّ ثنا يونس بن بكير، قال: حدّ ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدّ ثني يحيى بن أبي الأشعث الكِندي، من أهل الكوفة، قال: حدّ ثني إساعيل بن إياس بن عفيف، عن أبيه، عن جدّه، قال: كنت امرأً تاجراً، فقدمت أيام الحج، فأتيت العبّاس، فبينا نحن عنده إذ خرج رجل يصلّي، فقام تُجاه الكعبة، ثمّ خرجت امرأة فقامت معه تصلّي، وخرج غلام فقام يصلّي معه، فقلت: يا عباس، ما هذا الدّين؟ إنّ هذا الدّين ما أدري ما هو؟ قال: هذا محمّد بن عبد الله، يزعُم أنّ الله أرسله به، وأنّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذا امرأته خديجة بنت خُوَيلد آمنت به، وهذا الغلام ابنُ عمّه عليّ بن أبي طال، آمن به.

قال عفيف: فليتني كنتُ آمنتُ يومئذ فكنتُ أكون رابعاً!

حدّثنا ابن مُحيد، قال: حدّثنا سلمة بن الفضل وعليّ بن مجاهد، قال سلمة: حدّثني محمّد بن إسحاق، عن يحيى بن أبي الأشعث ـ عن على عن يحيى بن أبي الأشعث ـ عن إساعيل بن إياس بن عفيف الكندي ـ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكندي لأمّه، وكان ابن عمه عن أبيه عن جدّه عفيف، قال: كان العبّاس بن عبد المطلب لي صديقاً، وكان يختلف إلى اليمن، يشتري العِطْرُ فيبيعه أيّام الموسم؛ فبينا أنا عند العبّاس بن عبد المطلب بحقّ، فأتاه رجل مجتمع، فتوضاً فأسبع الوضوء، ثمّ قام يصليّ، فخرجت امرأةً فتوضاً وقامت تصليّ، ثمّ خرج غلام قد راهق، فتوضاً ، ثمّ قام الوضوء، ثمّ قام يصليّ، فقلت: ويحك يا عبّاس! ما هذا؟ قال: هذا ابن أخي محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب،

لا يزعم أنّ الله بعثه رسولاً، وهذا ابنُ أخي عليّ بن أبي طالب قد تابعه على دينه، وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد، قد تابعته على دينه. قال عفيف بعد ما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه: يا ليتني كُنتُ رابعاً! ورواه أحمد في المسند، ح ١٧٨٧؛ والنسائي في الخصائص، ح ٢؛ وابن قانع في معجم الصحابة، ٥ ق ١٣٥؛ وابن عدي في الكامل: ج ١، ص ٣٩٩ ترجمة أسد بن عبد الله؛ والكوفي في المناقب: ج ١، ص ٢٧١؛ وابن عدي في مسنده: ج ٣، ص ١٠١، ح ١٨٨؛ وأبو يعلى في مسنده: ج ٣، ص ١١٨، ح ١٨٨؛ وأبو يعلى في مسنده: ج ٣، ص ١١٧، ح ١٨٤؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ٨، ص ١٧، والعقيلي في الضعفاء: ج ١، ص ٢٧ ترجمة أسد بن عبد الله، وص ١٨٠ ترجمة إلى الماين وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ٣، ص ٢٢٦، ط مصر.

ويشهد لذلك ما رواه أبو ذر الغفاري عن رسول الله عَلَيْتُكُو أنّه قال: «عليّ أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو الصديق الأكبر، وهو الفاروق يفرّق بين الحق والباطل». رواه الشيخ الطوسي في أماليه: المجلس ٩، الحديث ٣٦؛ وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين الحجّ من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٢٧، ط ١، وفي ط ٢: ص ٨٨، ح ١٢٠، والحموثي في فرائد السمطين: ج ١، ص ٣٩، ح ٣. ومع مغايرة في العبارة رواه الطوسي في أماليه: المجلس ٥، الحديث ٥٥؛ والكشي في رجاله: ص ٢٦، ح ٥٠ في ترجمة أبي ذر؛ والبلاذري في ترجمة عليّ الحجّ من أنساب الأشراف: ص ٣١، ح ٧٦؛ ومحمد بن سليان في المناقب: ج ٢، ص ٥٣٥، ح ٧٣٠، ط ١؛ وابن السمّك في كتاب فضائل أمير المؤمنين الحجّ كيا المقين ـ لابن طاووس ــ: ص ١٥، باب ٢٥، والشيخ المفيد في الارشاد: ج ١، ص ٣٥، باب ٢٥، والميت المؤمنين في ذكر فضائل أمير المؤمنين ترجمة عليّ الحجّ ؛ والمبرار كها في جمع الزوائد: ج ٩، ص ١٠٦؛ والشيخ المفيد في ذكر فضائل أمير المؤمنين الحجمة عليّ الحجّ ؛ والمبرار كها في مجمع الزوائد: ج ٩، ص ١٠٦.

وورد أيضاً عن سلمان \_مع مغايرة في بعض الألفاظ \_رواه الشيخ الطوسي في أماليه: المجلس ١، الحديث ١١٠ والطبراني في المعجم الكبير: ج ٦، ص ٢٦٩، ح ٦١٨٤؛ وابن عساكر في الحديث ١١٩ من ترجمة أمير المؤمنين للسلِّلا من تاريخ دمشق: ج ١، ص ١١٩.

ويشهد له أيضاً ما روي عن سلمان أنّه قال: «إنّ أوّل هذه الأمّة وروداً على رسول الله وَالنَّهُ عَالَمُ اللَّهُ ا إسلاماً علىّ بن أبي طالب للنِّلِا».

رواه الشيخ الطوسي في أماليه: الجلس ٩، الحديث ٢٤؛ وابن أبي شيبة في الحديث (٤٩) من مناقب عليّ طلجً من المصنّف: ج ٦، ص ٣٧٤، برقم ٣٢١٠٤، وعنه في كنز العمال: ج ١٣، ص ١٤٤، ح ٣٦٤٥٢. ج ورواه ابن عساكر في ترجمة علي المليلا من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٨٢-٨٣، ح ١١٥. وفي ص ٨٦. ٦٨، ح ١١٨، وابن المغازلي في المناقب: ص ١١٥ - ٢٢؛ والطبراني في المعجم الكبير: ج ٦، ح ٢١٧٦، وفي الأوائل: ٥١؛ والخطيب في تاريخ بغداد: ج ٢، ص ٨١، في ترجمة محمّد بن أبان المخرمي؛ وابن عبد البرّ في أوائل ترجمة علي المليلا من الاستيعاب: ج ٣، ص ١٩١؛ والحاكم في الحديث ٣ من مناقب علي المليلا من المستدرك: ج ٣، ص ١٣٦؛ والحوارزمي في المناقب: ص ٥٢، ح ١٥؛ وابن أبي الحديد في شرح الخطبة ٥٦ من نهج البلاغة: ج ٤، ص ١١٧؛ والكلابي في المناقب (المطبوع في آخر المناقب لابن المغازلي: ص ٤٦، ح ١٥)؛ والجزري في ترجمة علي الميلانية : ج ٤، ص ١٧.

وأمًا عند علماء الإماميَّة ، فلا شبهة ولا اشكال في أنَّ عليًّا للطِّلا أوّل مَن آمنَّ بالله وبرسوله تَلْشُطُونَ

وانظر: شرح الأخبار: ج ١، ص ١٧٦-١٨٧؛ كَنز الفوائد: ج ١، ص ٢٦١- ٢٨١ في عنوان «فصل من البيان عن أنّ أمير المؤمنين للطِّلِخ أوّل بشر سبق إلى الإسلام بعد خديجة عليمَظًا»، وأوّل ترجمة عليّ للطِّخ من الاستيعاب، والفصل ٤ من المناقب للخوارزمي: ص ٥١ ـ ٥٩، ح ١٣ ـ ٢٧، وأوّل الفيصل ١٢، ص ١٢٦، ح ١٤٠ والغدير: ج ٣، ص ٢١٩ وما بعده.

«ولقد علمتم موضعي مِن رَسول الله عَيَّالِثُهُ بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمّني إلى صدره، ويكفني في فراشه، ويمسّني جسده ويشمّني عَرْفَه، وكان يمضغ الشيء، ثمّ يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل.

ولقد قرن الله به ﷺ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً، ويأمرنى بالاقتداء به.

ولقد كان يجاور في كلّ سنة بـ«حراء» فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ﷺ وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوّة.

ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه ﷺ ، فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة ؟ فقال: «هذا الشيطان آيس من عبادته، إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلّا أنّك لست بنبيّ، ولكنّك وزير، وإنّك لعلى خير».

إذا و لقد كنت معه عَلَيْقُ لللهُ أَتَاهُ المَلاُ مِن قريش، فقالوا له: يا محمّد إنّك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من [أهل] بيتك، ونحن نسألك أمراً إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبيّ ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب. فقال عَلَيْقُ : وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال عَلَيْقُ : إنّ الله على كلّ شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أثومنون وتشهدون بالحقّ؟ قالوا: نعم. قال: فإني سأريكم ما تطلبون، وإني لأعلم أنّكم لا تفيئون إلى الخير، وإنّ فيكم من يطرح في القليب، وإفيكم] من يحزّب الأحزاب، ثمّ قال عَلَيْقُ : يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أنيّ رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقني بين يدى بإذن الله .

فوالذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دويّ شديد، وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يديّ رسول الله وَلَمُنْ اللهُ عَلَمُنْ اللهُ عَلَمُنْ اللهُ عَلَمُنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَمُنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فلمًا نظر القوم إلى ذّلك قالوا \_علوّاً واستكباراً \_: فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها. فأمرها بذلك، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّ دويّاً، فكادت تلتفّ برسول الله وَلَلْمُثَالَةُ، فقالوا \_كفراً وعتوّاً\_: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كهاكان. فأمره وَلَلْمُثَالِقُ فرجع!

فقلت أنا: لا إله إلاّ الله، فإنّي أوّل مؤمن بك يا رسول الله، وأوّل من أقرّ بأنّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً بنبوّتك وإجلالك لكلمتك.

فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذَّاب! عجيب:السحر خفيفٌ فيه، وهل يصدّقك في أمرك إلاّ مثل هذا؟! ــ يعنونني ــ.

وإنّي لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سر هم سرء الصدّيقين، وكلامهم كلام الأبرار، عمار الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله، لا يستكبرون ولا يعلون، ولا يغلّون ولا يفسدون، قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل».

وأمّا إسلام أبي بكر، فقد ورد في روايات عديدة، أنّه أسلم بعد عليّ عليّة وزيد بن حارثة، رواه ابن إسحاق في السيرة: ص ١٦٦؛ وابن هشام في السيرة: ج ١، ص ٢٦٦؛ ومحمّد بن سليان الكوفي في المناقب: ج ١، ص ٢٤، ح ١٣، وص ٢٩٨، ح ٢٢٢؛ وابن قتيبة في المعارف: ص ١٦٨؛ وابن الأثير في أسد الغابة: ج ٢، ص ٢٢٦؛ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ١، ص ٢٥٠؛ واليعقوبي في

وروى صاحب كتاب «أُسد الغابة» عن ضمرة بن ربيعة أنّه قال: كان إسلام أبي بكر مسبباً عن بيعة خالد بن سعيد الأُموي وذكر هذا في قصّة طويلة (١٠). وأمّا غيرهم فقد قالوا إنّه كان ثامن الأصحاب في الإيمان (٢٠).

⇔تاريخه: ج ٢، ص ٢٣؛ والحلبي في السيرة: ج ١، ص ٤٤٠ في عنوان «ذكر أوّل الناس إيماناً به ﷺ».
وورد في بعض الروايات أنّ خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبي بكر ، رواه ابن قتيبة في المعارف: ص
٢٩٦.

وكان خالد بن سعيد الثالث أو الرابع أو الخامس ، من الداخلين في الإسلام ، كما في الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ٤، ص ٩٥؛ أسد الغابة : ج ٢ ، ص ٩٦؛ الأعلام للزركلي : ج ٢ ، ص ٢٩٦.

١. أسد الغابة لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن
 الأثير: ج ٢، ص ٨٣، في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص الاموي، ولم يصرّح فيه بأنّ إسلام أبي بكر
 مسبّباً عن ذلك، بل ورد فيه: قال ضمرة ربيعة: كان إسلام خالد مع إسلام أبي بكر . . .

وكان سبب إسلامه أنّه رأى في النوم أنّه وقف على شفير النار، فذكر من سعتها ما الله أعلم به. وكان أباه يدفعه فيها، ورأى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم آخذاً بحقويه لا يقع فيها، ففزع وقال: أحلف أنّها لرؤيا حقّ، ولتي أبا بكر على فذكر ذلك له، فقال له أبو بكر: أريد بك خيراً، هذا رسول الله يَهِيّ فاتّبعه، فانّك ستتبعه في الإسلام الذي يججزك من أن تقع في النار، وأبوك واقع فيها.

فلقي رسول الله عَيِن وهو بأجياد، فقال: يا محمّد، إلى مَن تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حَجَر لا يسمع ولا يبصر ولا يضرّ ولا ينفع، ولا يدري مَن عبده ممّن لم يعبده.

قال خالد: فإنَّى أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأشهد أنَّك رسول الله . فسرَّ رسول الله ﷺ بإسلامه .

وهذه القصّة أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ٤، ص ٩٤؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق: ج ١٦. ص ٦٩ ـ ٧٠؛ وابن كثير في البداية والنهاية: ج ٣، ص ٣١؛ وفي السيرة النبويّة: ج ١، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥. وقال ابن قتيبة في المعارف: ص ٢٩٦، في ترجمة خالد بن سعيد: أنّه أسلم قبل إسلام أبي بكر.

أقول: على هذا يمكن أن يقال إنّ أبا بكر حين سمع رؤيا خالد بن سعيد كان مشركاً ، فصارت رؤيا خالد سبباً لميل أبي بكر إلى الإسلام ، فأسلم بسبب إسلام خالد.

٢٠. حكاه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ١٣٠ ص ٢٢٤ في شرح الخطبة (٢٣٨) عن شيخه أبي
 ←

وكذا لا مَدخل لما ذكره من عدم مفارقته للنبيّ ﷺ في الغزوات في الاستدلال بما ذكره (١٠).

وكذا قوله: «وقد أقامه في مرضه مقامه في الإمامة»، على أنّ الشيعة يمنعون كون إمامة أبي بكر في مرض النبيّ عَلَيْكُ بإذنه الشريف، بل يقولون: إنّ عائشة أرسلت بلالاً إلى أبيها مشيراً إليه بذلك، وحيث اطّلع النبيّ عَلَيْكُ (على)(٢) ذلك اضطرب وخرج إلى المسجد مسرعاً معتمداً على أكتاف أمير المؤمنين (عليّ)(٣) المنج وفضل بن العبّاس(٤) حتى نحتى أبا بكر عن المحراب وصلّى بنفسه مع النّاس(٥).

جعفر، قال: فأمّا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبي بكر؛ بكونه أوّل الناس إسلاماً، فلو كان هذا احتجاجاً صحيحاً، لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة، وما رأيناه صنع ذلك، لأنّه أخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح، وقال للناس: «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا منها من شئم»، ولو كان هذا صحيحاً؛ لما قال عمر: «كانت بيعة أبي بكر فلتةً وقى الله شرّها»، ولو كان احتجاجاً صحيحاً لادّعى واحد من النّاس لأبي بكر الامامة في عصره أو بعد عصره بكونه سبق إلى الإسلام، وما عرفنا أحداً ادّعى له ذلك.

على أنّ جمهور المحدثين لم يذكروا أنّ أبا بكر أسلم إلّا بعد عدّة من الرجال منه: عليّ، وجعفر أخوه، وزيد بن حارثة، وأبو ذر الغفاري، وعمرو بن عنبسة السلمي، وخالد بن سعيد بن العاص، وخبّاب بن الأرت، وإذا تأمّلنا الروايات الصحيحة، والأسانيد القويّة والوثيقة، وجدناها كلّها ناطقة بأنّ عليّاً عليّاً عليّاً عليه أوّل مَن أسلم.

۱. في ب: «بما ذكر»، وفي ج: «بما ذكروه».

٢. سقط من ج.

٣. سقط من أ.

٤. في ج: «فضل بن عبّاس علي ».

٥. الشافي في الإمامة للسيّد المرتضى: ج ٢، ص ١٥٩، وله كلام في ذلك؛ الفصول المختارة: ص ١٢٤. ١٢٦ الإيضاح لابن شاذان: ص ٣٤٨؛ التعجّب للكراجكي: ص ٢٢؛ كتاب الأربعين لحمد طاهر القسمي الشيرازي: ص ٦٢٠؛ شرح النهج لابن أبي الحمديد: ج ٩، ص ١٩٧، وج ١٤، ص ٣٣؛
 له عن الشيرازي: ص ٦٢٠؛ شرح النهج لابن أبي الحمديد: ج ٩، ص ١٩٧، وج ١٤، ص ٢٣؛

ويؤيّد هذا ما روي من طريق أهل السنّة مِن أنّه لمّا سمع رسول الله ﷺ صوت أبي بكر في الصلاة وضع إحدى يديه على (كتف عليّ ﷺ والآخر على) (١) كتف الفضل [بن العبّاس] وقام متوجّها إلى المسجد وصلّى في الحراب واقتدى (به) (٢) أبو بكر واقتدى النّاس (بأبي بكر) (١)(٤). فإنّ روايتهم هذا صريح في أنّ تقديمه في الصلاة لم يكن بإذن (من) (٥) الله ورسوله، وإلّا لما تكلّف (١) النبيّ ﷺ بذلك الحال للخروج إلى إقامة (٧) الصلاة (بنفسه) (٨).

<sup>⇔</sup>الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي: ج ٢، ص ١٥؛ منتهى المطلب: ج ١، ص ٣٣٥؛ تذكرة الفقهاء: ج ٤، ص ٢٨ ـ ٢٩، م ٣٩١؛ بحار الأنوار: ج ٢٧، ص ٣٢٤، وج ٢٨، ص ١١٠ و ١٥٥ و ١٥٩ و ٣٦٢، وج ٣٠. ص ٤٣٧، وج ٨٥، وفي ط: ج ٨٨، ص ٩٦.

۱. سقط من ب.

٢. سقط من ج.

٣. سقط من أ وج.

المسند للشافعي: ص ٢١١؛ الأمّ للشافعي: ج ١، ص ٩٩، وفي ط: ص ١٧٤ ـ ١٧٥؛ اختلاف الحديث للشافعي: ص ٥٠٥؛ صحيح البخاري: ج ١، ص ١٦٩؛ مسند أحمد: ج ١، ص ٢٠٦، وفي ط: ج ٢، ص ٣٥٧؛ سنن أبي داود: ج ١، ص ٢٤٧، ح ٢٤٠؛ وفي ط: ج ٢، ص ٢٥٧؛ سنن أبي داود: ج ١، ص ٢٤٧؛ المستصفى للغزالي: ص ٣٣٥؛ المعرفة والتاريخ: ج ١، ص ٢٥٦؛ المسند لأبي يعلى: (١٩٥)؛ المجموع للنووي: ج ٤، ص ٢٦٥.

٥. سقط من ج ود.

ق ج: «لم تكلف».

في هامش ج: «إمامة» وعليه علامة صح.

٨. سقط من ب.

وقال الشيخ المفيد يَنِيُّ في الإفصاح، ص ٢٠٠: فإن قالوا: أفليس قدَّم رسول الله عَيَّيَا أَلَّهُ أَبا بكر في حياته على جميع أهل بيته وأصحابه، حيث أمره أن يصلّي بالنّاس في مرضه مع قوله عليه : «الصلاة عماد على جميع الدين»، وقوله عليه النبي عَيَّيَ وفضله على جميع الدين»، وقوله عليه النبي عَيَّيَ وفضله على جميع الدين،

## اًمّته!

قيل لهم: أمّا الظاهر المعروف فهو تأخير رسول الله عَلَيْنَا أَبا بكر عن الصلاة وصرفه عن ذلك المقام وخروجه مستعجلاً وهو من ضعف الجسم بالمرض على ما لا ينتحرّك معه العاقل إلّا بالاضطرار. ولتدارك ما يخاف بفوته عظيم الضرر والفساد، حتى كان عزله عمّا كان تولّاه من تلك الصلاة.

فأمّا تقدّمه على النّاس؛ فكان بقول عائشة دون النبي عَلَيْكُهُ ، وبذلك جاءت الأخبار وتواترت الأحاديث والآثار، ومن ادّعي غير ذلك فعليه حجّة البرهان والبيان.

على أنّنا لو صحّحنا حديث عائشة عن النبيّ عَلَيْلَهُ ، وسلّمنا لهم صدقها فيه تسليم جدل \_وإن كانت الأدلّة تبطله و تقضي بفساده من كلّ وجه لل أوجب ما ادّعوه من فضله على الجياعة ، لأنّهم مطبقون على أنّ النبيّ عَلَيْلُهُ صلّى خلف عبد الرحمان بن عوف الزُهري ، [الأم للشافعي ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، مسند الطيالسي ، ص ٩٥ ، صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٨ ، سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٣٠ ، ح ١٨ ، سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٣٠ من المسلمين . ولم يوجب ذلك له فضلاً عليه ولا على غيره من المسلمين .

ولا يختلفون أنّه عَلَيْكُ أُمّر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار، وكان يؤمّهم طول زمان إمارته في الصلاة عليهم، ولم يدلّ على فضله عليهم في الظاهر، ولاعند الله تعالى على حال من الأحوال.

وهم متفقون على أنّ النبيّ عَلَيْنَا أَهُ قال لا مُته: «صلّوا خلفَ كلّ برّ وفاجر» [سنن الدارقطني، ج ٢، ص ٤٤، ك ٤٤، كنز العيّال، ج ٦، ص ٥٤، ح ١٤٨١٥ عن البيهقي، الجامع الصغير، ج ٢، ص ٩٧، ح ٢٢٠] وأباح لهم الصلاة خلف الفُجّار، وجوّز بذلك إمامة إمام لهم في الصلاة منقوص مفضول، بل فاسق فاجر مرذول، بما تضمّنه لفظ الخبر ومعناه، وإذا كان الأمر على ماذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل أبي بكر في الصلاة.

ثمّ يقال لهم: قد اختلف المسلمون في تقديم النبيّ عَيَّقِيْلُهُ أبا بكر للصلاة، فقال المسمّون السنّة: إنّ عائشة أمرت بتقديم عن النبيّ عَيَّقِيلُهُ ، وقالت الشيعة: إنّها أمرته بذلك عن نفسها دون النبيّ عَيَّقِلُهُ ، بلا اختلاف بينهم أنّ النبيّ عَيَّقِلُهُ خرج إلى المسجد وأبو بكر في الصلاة، فصلى تلك الصلاة، فلا يخلو أن يكون صلّاها إماماً لأبي بكر والجهاعة، أو مشاركاً لأبي بكر والجهاعة، أو مأموماً لأبي بكر مع الجهاعة، أو مشاركاً لأبي بكر في إمامتهم، وليس قسم رابع يُدّعى، فنذكره على التقسيم:

إمامة فإن كان عَيْلِيُّ صلّاها إماماً لأبي بكر والجهاعة؛ فقد صرفه بذلك عمّا أوجب فضله عندكم من إمامة القوم، وحطّه عن الرتبة التي ظننتم حصوله فيها بالصلاة، وبطل ما اعتمد تموه من ذلك، ووجب له خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد، إذ كان آخر أفعال رسول الله عَيْنِيُّ جار حكمها على التأبيد وإقامة الشريعة وعدم نسخها إلى أن تقوم الساعة، وهذا بين لاريب فيه.

وإن كان عَلَيْهُ مأموماً لأبي بكر؛ فقد صُرِف إذَن عن النبوّة، وقَدَّم عليه من أمره الله تعالى بالتأخّر عنه، وفرَضَ عليه غضّ الطرف عنده، ونسخ بذلك نبوّته وما يجب له بها من إمامة الجهاعة، والتقدّم عليهم في الدين، وهذا ما لا يطلقه مسلم.

وإن كان النبي عَلَيْهُ إماماً للجهاعة مع أبي بكر على الاشتراك في إمامتهم وكان ذلك آخر أعهاله في الصلاة ، فيجب أن يكون سنة ، وأقلّ ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه ، والإجماع منعقد على ضد ذلك ، وفساد إمامة نفسين في الصلاة معاً لجهاعة من الناس ، وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلّق به القوم من صلاة أبي بكر ، وما ادّعوه له بها من الفضل على تسليم الخبر دون المنازعة فيه ، فكيف وقد بينا سقوطه بما قدّمناه .

على أنّ الخبر بصلاة أبي بكر وإن كان أصله من حديث عائشة ابنته خاصّة على ما ذكروه ، فإنّه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف ، وذلك شاهد بفساده على البيان .

فروى أبو وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت: صلّى رسول الله عَلَيْلَةٌ في مرضه الذي مات فيه خَلفَ أَبِي بكر قاعداً.

وروى إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة (في حديث في الصلاة) أنّ النبيّ ﷺ صلّى عن يسار أبي بكـر قاعداً، وكان أبو بكر يصلّي بالنّاس قاعًاً.

وفي حديث وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أيضاً قالت: صلّى رسول الله عَلَيْلُهُ في مرضه عن يبن أبي بكر جالساً، وصلّى أبو بكر قاعًا بالنّاس.

وفي حديث عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: صلى رسول الله عَلَيْنِينَ بحداء أبي بكر جالساً، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عَلَيْنِينَ ، والنّاس يصلّون بصلاة أبي بكر!

فتارة تقول: كَان رسول الله عَلَيْنَ إِمَاماً لأبي بكر، وتارة تقول: كان أبو بكر إماماً، وتارة تقول: صلّى عن يمين أبي بكر، وتارة تقول: صلّى عن يساره، وتارة تقول: صلّى بحذائه، وهذه أمور متناقضة تدلّ بظاهر ما فيها من الاضطراب والاختلاف على بطلان الحديث، وتشهد بأنّه موضوع. وأيضاً قد اتّفق رواة الطرفين على أنّ النبيّ ﷺ لمّا فتح مكّة أمر عتاب بن أسيد أن يصليّ بالنّاس خلافة عنه (١)، فلو كان إمامة الصلاة سبباً لاستحقاق الإمامة الكبرى والخلافة عن النبيّ ﷺ في أمور الدين والدنيا؛ لكان العتّاب أولى بهذا

واستدلّوا بمثل ذلك في رسول الله عَلَيْنَ إِذْ كان هو المؤتمّ بأبي بكر ، وفي كلا الأمرين بيان فساد الحديث مع ما في الوجه الأوّل من دليل فساده.

مع أنّ الرواية قد جاءت من غير طريق عن عائشة أنّها قالت: جاء بلال فأذّن بالصلاة ورسول الله عَيَّلَاللهُ مغمى عليه، فانتظرنا إفاقته وكاد الوقت يفوت، فأرسلنا إلى أبي بكر يصلّي بالنّاس.

وهذا صريح منها بأنّ صلاته كانت عن أمرها ورأيها دون أمر رسول الله عَلَيْلَا اللهُ عَلَيْلَا اللهُ عَلَيْلَا الله والذي يؤيّد ذلك ويكشف عن صحّته ؛ الإجماع على أنّ رسول الله عَلَيْلِه الله عَلَيْلِه خرج مبادراً بين يدي رجلين من أهل بيته حتّى تلافي الأمر بصلاته وعزل الرجل عن مقامه .

ثمّ الإجماع أيضاً على قول النبيّ تَتَكِيْلُهُ حين أفاق لعائشة وحفصة: «إنّكن كصويحبات يوسف الحِلّا» ذمّاً لهما على ما افتنتا به أمّته، وإخباراً عن إرادة كلّ واحدة منهما المنزلة بصلاة أبيها بالنّاس، ولو كان تَتَلِيّلُهُ تقدّم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بينه وبين تمامه، ولا رجع باللوم على غيره فيها، وهذا ما لا خفاء به على ذوى الأبصار.

١. عتاب بن أسيد أبو عبد الرحمان بن أبي العيص بن أميّة الأموي، القرشي، أسلم يوم الفتح، وولاه رسول الله عَيْنَا أَلَّهُ على مكّة عند ما خرج إلى حنين يصلي بالنّاس، مات سنة ١٣، انظر: الطبقات الكبرى: ج٥، ص ٤٦٤؛ الاصابة: ج٤، ص ٤٢٩، رقم ٥٣٩٥؛ الجرح والتعديل: ج٧، ص ١١؛ تهذيب الكمال: ج ١٠، ص ٢٨٢؛ أسد الغابة: ج٣، ص ٣٥٨؛ المنتظم: ج٤، ص ١٣، وفيات سنة ١٣ه؛ تاريخ الإسلام (وفيات سنة ١٣ه): ص ٩٨؛ الاستيعاب: ج٣، ص ١٠٢٣، رقم ١٧٥٦.

المنصب الجليل، لوقوع إمامته في [الـ]مسجد الحرام مع صحّة نفس النبيّ اللَّهُ عَن الأمراض والأسقام، وبُعده عن صدور الهجر والهذيان كما نسبه إليه عـمر في تـلك الأيّام(١).

١. كلام عمر هذا كان في مرض النبي عَلَيْنَا الله الذي توفي فيه ، حيث قال عَلَيْنَ : «ايتوني بدواة وكتف لأكتب فيه كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً». فنع عمر عن ذلك وقال: «إنّ الرجل ليهجر ، حسبنا كتاب الله» ، أو «لأ تأتوه بشيء ، فإنّه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله» أو نحو ذلك .

والحديث مع اختلاف في ألفاظه متواتر بالمعني وله مصادر كثيرة، نذكر بعضها: صحيح البخاري: ج ١، ص ٣٩، كتاب العلم، باب كتابة العلم، وج ٤، ص ١٢١، كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، وج ٦، ص ١١ ـ ١٢، كتاب المغازي: باب كتاب النبيِّ ﷺ إلى كسرى وقبيصر، وج ٧، ص ١٥٦، كتاب المرضى، باب قول المريض: قوموا عني، وج ٩، ص ١٣٧، كتاب الاعتصام بالسنّة، باب كراهيّة الخلاف؛ مسند أحمد: ج ١، ص ٣٢٤ و ٣٣٦ و ٣٥٥، وج ٣، ص ٣٤٦؛ المصنّف لعبد الرزاق: ج ٥، ص ٤٣٨، ح ٩٧٥٧؛ صحيح مسلم: ج ٣، ص ١٢٥٧، رقم ١٦٣٧ وما بعده؛ سنن النسائي: ج ٣، ص ٤٣٣، ح ٥٨٥٢ و ٥٨٥٤، باب كتابة العلم؛ صحيح ابن حبان: ج ١٤، ص ٥٦٢، ح ٢٥٩٧؛ مسند الحميدي (٥٢٦)؛ تاريخ الطبري: ج ٣، ص ١٩٢\_١٩٣ عند ذكر وفاة النبيّ عَلِيْزَالُهُ من حوادث سنة ١١ من الهجرة؛ دلائل النبوّة للبيهق: ج ٧، ص ١٨١ ـ ١٨٤، باب ما جاء في همّه بأن يكتب لأصحابه حين اشتدّ به الوجع يوم الخميس...، الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي: ص ٧٩٤، ح ١٤٦٤؛ تـذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي في الباب الرابع قبل عنوان حديث مسير علىَّ اللِّه إلى البصرة بصفحة نقلاً عن كتاب سرّ العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي؛ تاريخ الإسلام ـ السيرة النبويّة ـ: ص ٥٥٢؛ السقيفة وفدك للجوهري: ص ٧٥؛ أوائل المقالات للمفيد: ص ٤٠٦؛ الارشاد: ج ١، ص ١٨٤، فصل ٥٢؛ أمالي المفيد: م ٥، - ٣؛ المسترشد: ص ٦٧٩؛ الطرائف: ص ٤٣١ ـ ٤٣٧؛ كشف الغمّة: ج ٢، ص ٤٧؛ كشف اليقين: ص ٤٧٢؛ تذكرة الفقهاء: ج ٢، ص ٤٦٩؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج ١، ص ٢٠٢، وفي ط ص ٢٣٤ في عنوان: «فصل في وفاة النبي تَلَمَّنُ عَلَيْهِ».

ولاحظ أيضاً: مسند الحميدي: ج ١، ص ٢٤١، ح ٢٦٥؛ مسند أبي يعلى: ج ٤، ص ٢٩٨، ح ٢٤٠٩؛ السنن المعجم الكبير للطبراني: ج ١، ص ٣٥٠، ح ١٠٩٦١؛ السنن المعجم الكبرى للبيهتي: ج ٩، ص ٢٠٠٧؛ شرح السنة للبغوي: ح ٢٠٥٥؛ فتح الباري: ج ١، ص ٢٠٨، رقم

(و)<sup>(۱)</sup> أمّا ما رووه<sup>(۲)</sup> من بعض طرقهم الموضوعة من أنّه صلّى الله عليه اقتدى في مرضه بأبي بكر<sup>(۳)</sup>، فمردود بقوله تعالى: ﴿لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله﴾ <sup>(٤)</sup> إلى غير ذلك من الآيات والأمارات، وهذا ظاهر على من سلم ذائقة فطرته عن مرارة العناد وآمن برسوله الهاد.

وكذا قوله: «ولمّا توفّي دفن بجنب رسول الله ﷺ (٥٠)» مع عـدم مـدخليّته في

⇒۱۱٤، وج ۸، ص ۱۳۲، رقم ٤٤٣١ ـ ٤٤٣٢.

وانظر: بحار الأنوار: ج ٢٢، ص ٤٦٨ و ٤٧٦ ـ ٤٧٣، وص ٤٧٤ و ٤٩٨؛ والغدير: ج ٥، ص ٣٤١.

١. ليس في أ.

۲. في ج: «رواه».

٣. رواه الترمذي في سننه: ج ١، ص ٢٢٦، ح ٣٦٠، وفي ط: ج ٢، ص ١٩٧، ح ٣٦٢ باسناده عن عائشة قالت: صلّى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً.

ورواه أيضاً في الحديث ٣٦١ باسناده عن أنس.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ١، ص ٤٦٢؛ وابن عدي في الكامل: ج ٦، ص ١٣٣ في ترجمة محمّد بن بلال البصري الكندي (١٥ / ١٦٣٦)؛ وابن كثير في البداية والنهاية: ج ٥، ص ٢٥٥، و في ط: ص ٢٠٥ و ٢٠٦٠؛ والصالحي في سبل الهدى والرشاد: ج ٨، ص ١٩٥ عن أنس.

وحديث عائشة رواه أحمد في العلل: ج ٣، ص ٣٠٤، ح ٥٣٥٠؛ والخطيب في تاريخ بغداد: ج ٨، ص ٣٣٩، وفي ط: ص ٣٤٤ في سبل الهدى والرشاد: ج ٨، ص ١٩٤٠، وإرضا لحي في سبل الهدى والرشاد: ج ٨، ص ١٩٤، و ٢٢، ص ٢٤٥.

ورواه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد: ج ١٠، ص ٣٦١، في ترجمة عبيد الله بن سعيد القاضي البروجردي (٥٥١٩) عن سهل بن سعد الساعدي.

ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ج ٢١، ص ٣٧ و ٢٩١، برقم ٢٤٥٨ و ٢٥٥٢ وج ٥١، ص ١٧٣. برقم ٢٠١٤ عن جابر بن عبد الله .

ورواه أحمد في مسنده: ج ٣، ص ٢٤٣ عن ثابت ولم يسنده إلى أنس.

٤. سورة الحجرات: الآية ١.

٥. من أوّل الكتاب إلى هنا سقط من نسخة «د»، فهنا أوّل نسخة «د».

الاستدلال المذكور، مدخول بأنّ دف نهما يجنب رسول الله ﷺ لم يكن بـإذن الله ورسوله حتى يورث لهما شرفاً (وفضيلة)(١)، بل همـا قـد غـصبا بـيت النـبيّ ﷺ لأغراض لا تخنى على أولي النهى.

ولو جعل مجرّد دفنهما في جنب رسول الله عَلَيْلُهُ دليل رضاء الله تعالى ورسوله، لكان تعليق الكفّار لأصنامهم في بيت الله الحرام دليل رضاء الله تعالى ورسوله (عَلَيْلُهُ)(٢). وليس فليس، ولنعم ما قيل:

كذا اللات والعُزّى على البيت علّقا وليسا بقرب البيت يستفعان (٣)

وممّا يناسب هذا المقام ما حكاه بعض مشايخنا ﴿ من أنّ فضّال بـن حسـن الكوفي (٤) مرّ بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يُملي عليهم شيئاً من فقهه وحديثه، فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة.

فقال صاحبه: إنّ أبا حنيفة قد علت (٥) حاله وظهرت حجّته.

قال: مَه، هل رأيت حجّةً علَت على مؤمن، ثمّ دنا منه، فسلّم عليه، فرد القوم السلام بأجمعهم، فقال: يا أبا حنيفة؛ رحمك الله، إنّ لي أخاً يقول بأنّ خير الناس بعد رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب، وأنا أقول: إنّ أبا بكر خير النّاس، وبعده عمر، فما تقول أنت، رحمك الله؟

١. سقط من ج.

۲. من ج، د.

٣. لم أجده في مصدر.

٤. هو فضال بن الحسن بن فضال الكوفي كما في سائر المصادر ، وقد صحف في أ ، م : بـ «فضل بن الحسين الكوفي» ، وفي ب : بـ «فضال بن حسين الكوفي» وفي ج : بـ «فضل بن حسين الكوفي» .

٥. في ج: «علمت».

فأطرق مليّاً ثمّ رفع رأسه (و)(١) قال: كنى بمكانها من رسول الله ﷺ كرماً وفخراً أنّها ضجيعاه في قبره، فأيّ حجّة لك أوضح من هذه؟

فقال له فضّال: إنّي قد قلت ذلك لأخي، فقال: والله لئن كان الموضع لرسول الله عَيْلِيُّ دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقّ، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله عَيْلِيُّ ، لقد أسائا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما، ونكثا عهدهما!

فأطرق أبو حنيفة ساعة؛ ثمّ قال: لم يكن له ولا لهما خاصّة، ولكنّهما نظرا في حقّ عائشة وحفصة، فاستحقّا<sup>(۲)</sup> الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما.

فقال له فضّال: قد قلت له ذلك، فقال: أنت تعلم أنّ النبيّ ﷺ مات عن تسع (حشايا)(٣)، (و)(٤) نظرنا فاذا لكلّ واحدة منهنّ تُسع الثُمن، فإذا هو شبر في شبر أو أقلّ، فكيف يستحقّان(٥) أكثر من ذلك.

وبعد فما بال عائشة وحفصة يرثان رسول الله ﷺ، وفاطمة بنته تمنع الميراث؟! فقال أبو حنيفة: يا قوم، نحّوه عَنيّ، فوالله إنّه رافضي (٦).

١. من ب، وسقط من أ، م، ج.

۲. فی ب: «فاستحقاق».

٣. في ج مكانه بياض، والحشايا: الفراش، كنى بها عن الزوجات. (بحار الأنوار: ج ٤٤، ص ١٥٥، ذيل ح ٢٤).

٤. من ب.

٥. في ب: «يستحقّ الرجلان».

٦. وأورده الشيخ المفيد في الفصول المختارة: ص ٧٤؛ والكراجكي في كنز الفوائد: ج ١، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥؛ والطبرسي في الخرائج والجرائح: ج ١، ص ٣١٥ ـ ٣١٦، رقم ٢٥٩؛ والراوندي في الخرائج والجرائح: ج ١، ص ٣٤ ـ ٤٤، والمجلسي في البحار: ج ١٠، ص ٣١ ، وج ٣١، ص ٣٩ ـ ٩٤، ص ٤٧، ص ١٥٠ و تاليا السيّد المرتضى وَنُحُ في الشافي: ج ٤، ص ١٦٩: ليس يخلو موضع قبر النبي عَنَائِلُهُ من أن يكون باقياً في

وأقول: من العجب أنّهم أباحوا دفنها في بيت النبي عَلَيْهُ بدعوى حصّة عائشة وحفصة منها (١) ، ولم يستحيوا من الرسول عَلَيْهُ بضرب المعاويل فوق رأسه الشريف، مع أنّه تعالى بالغ في تعظيمه إلى أن قال: ﴿لا تَسرفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ (٢).

ثمّ لمّا مات الحسن بن عليّ المِن وأرادوا (٣) بعد تغسيله وتجهيزه أن يذهبوا به إلى روضة جدّه ليطوفوا به ويجدّدوا عهده به، ثمّ نقل منها (٤) إلى البقيع عند جدّته فاطمة بنت أسد، ركبت عائشة الغازية الجاهدة في سبيل الله! على بغلة، واستصحب (٥) مروان بن الحكم جماعة من الأجلاف الجبولين على عداوة أهل البيت المِن ومنع (١٦) الحاملين لجنازة الحسن اللهِ ، وصدّهم عن مجرّد إحضاره في روضة جدّه وقالت: «لأ تدخلوا بيتي (من لا أحبّه)(٩)».

الله المحكم أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ماادّعاه ، فإن كان الأوّل ؛ لم يخل من أن يكون ميراتاً بعده أو صدقة ، فإن كان ميراتاً فاكان يحلّ لأبي بكر ولا عمر من بعده أن يأمرا بدفنها فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة عليك وجماعة الأزواج ، وعلى مذهبهم هؤلاء والعبّاس ، ولم نجد واحداً منها الذين هم على مذهبا أحداً من هؤلاء الورثة على ابتياع هذا المكان ، ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره ، وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم ، هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا الجرى ، وإن كان انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجّة فيه ، فإنّ فاطمة عليم لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها .

۱. في ج: «فيهما».

٢. سورة الحجرات: الآية ٢.

٣. في ج: «ورأوا».

٤. في ب: «ثمّ نقله».

٥. في ج: «واستحبّ».

٦. في ج: «ومنعت».

٧. ليس في نسخة ج ، د .

فخاطبها عبد الله بن العبّاس وقال لها: إنّ الحسن أجلّ شأناً من أن يجتري على ما زعمتها من مزاحمة رسول الله عَلَيْلُهُ بضرب المعاويل ونحوها، لكنّه أوصى أن يحضر عند روضة جدّه على سبيل الطواف وتجديد العهد. فخاصمتها عائشة ووجدت، واشتدّ (۱) الأمر بينها حتى روي أنّها أخذت القوس من بعض أصحابها ورَمت (۲) جنازة الحسن الله ، فعند ذلك أنشدها ابن عبّاس:

ولو عشتِ تـــفيّلتِ وفي الكـلّ تـطمّعتِ<sup>(٣)</sup> تجـــمّلت تـــبغّلت لك التسـع من الثمن

۱. في ج: «واشتدت».

٢. هذا هو الظاهر ، وفي النسخ : «رَمي».

٣. في ج: «قلكت».

وهذا الخبر رواه جمع من المؤلفين والمؤرخين في كتبهم مع اختلاف في بعض العبارات، لاحظ: الكافي: ج

۱، ص ٢٠٣-٣٠٣، ح ٣؛ الارشاد للمفيد: ج ٢، ص ١٦ - ١٩؛ دلائل الإمامة للطبري: ص ١٦٠ - ١٦١؛ مقاتل الطالبين لأبي الفرج: ص ١٨؛ شرح الأخبار للقاضي النبعيان: ج ٣، ص ١٦٥؛ عيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب: ص ٥٥؛ روضة الواعظين: ص ١٦٧ - ١٦٨؛ المستجاد للعلامة الحلي: ص ١٤٨ - ١٤٩؛ إعلام الورى: ج ١، ص ١٤١؛ الخرائج والجرائح: ج ١، ص ٢٤٢، ح ٨؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦، ص ٤٩ - ١٥، وج ١٧، ص ٢٢٦؛ كشف الغمة للإربلي: ج ٢، ص ٤٥ ، وفي ط: ص ٥٠؛ بحار الأنوار: ج ٤٤، ص ١٤١، ص ١٤٤، وفي ط: ص ٥٠؛ بحار الأنوار: ج ٤٤، ص ١٤١ ولاء ١٤٠٠

وانظر الشافي للسيّد المرتضى: ج ٤، ص ١٧٠.

وفي بعض المصادر نسب البيتان إلى ابن الحجاج الشاعر البغدادي وأنّه أخذه من كلام ابن عباس كما صرح بذلك في الخرائح، وفي أوّل الأبيات بيت آخر وهو:

يسا بسنت أبي بكسر لاكسسان ولاكسنت وفي المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤، ص ٤٤ ـ ٥٥، وفي ط: ص ٥٠ ـ ٥١ عن الصقر البصري: ويسوم الحسن الهادي عَسلى بسغلك أسرعت هذا، وكذا قوله: «لو قدّرنا أنّه توفيّ رسول الله ﷺ في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره إلّا أبو بكر» الخ، ممّا لا وجه لضمّه إلى الاستدلال بالآية الكريمة، كما أنّ وهنه لا يخفى على العقول السليمة، لأنّه إن أراد بقيام أمره ( إلى الله الله على العقول السليمة، لأنّه إن أراد بقيام أمره ( إلى الله الله ي ذلك الطريق (٢) فلا نسلّم لزوم انحصاره في أبي بكر، ولم لا يكون عامر بن فهيرة خادمه، وعبد الله بن الأرقط دليله شريكان له في ذلك؟ بل نقول: قد تقرّر عند علماء أهل البيت المنه أنّ المعصوم لا يغسّله ولا يدفنه إلّا المعصوم (١)، كما جرت به العادة والمشاهدة (١) في النبي ﷺ والأئمة المعصومين من ذرّيته المنه الإمام محمّد الجواد بطريق الرضا الله لما توفي في طوس بخراسان أقدر الله تعالى ابنه الإمام محمّد الجواد بطريق

وخصاصمت وقصاتلت بسكمت للطلم تحصكمت للصواريث من البنت فسست اللكل تحصكمت ولو عشت تصفيلت

⇔ومايست ومانعت وفي بسيت رسول الله همل الزوجة أولى با لك التسعمان الثمن تجيفات

١. ليس في ب.

ن أ: «في ذلك السَفَر».

٣. لاحظ: الكافي: ج ١، ص ٣٨٤، باب أنّ الإمام لا يغسّله إلّا إمام من الأعمة المهيئي ، وص ٤٥٩، ح ٤؛ عيون أخبار الرضا للي : ج ٢، ص ٢٧٦ و ٢٧٧؛ كمال الدين: ص ٧١؛ وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٥٣٥، وفي ط: ص ٨٧٠؛ الخرائج: ج ١، ص ٣٦٤، ح ٨؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣، ص ٣٦٤، ج ١، ص ٢٦٨، ح ٩، وص ٢٦٩، ح ٢٩؛ كشف الغمّة: ج ٢، ص ١٩٦، الأنوار: ج ٢٧، ص ٢٩٠، وج ٤٦، ص ١٦٦، ح ٩، وص ٢٦٩، ح ٩، كشف الغمّة: ج ٢، ص ٣٥٠؛ الحدائق الناضرة: ج ٣، ص ٣٩٢ و ٤٤٤؛ جواهر الكلام: ج ٤، ص ٥٨؛ مستمسك العروة: ج ٤، ص ٨٥؛ كتاب الطهارة للسيد الخوثي: ج ٨، ص ١٤٢.
 ٤، ص ٨٥؛ كتاب الطهارة للسيد الخوثي: ج ٨، ص ١٤٢.

٤. في ج: «العادة المشاهدة».

٥. صحف في ج بـ «توارث».

طي الأرض على أن وصل بيوم واحد من عسكر سامره(١) إلى طـوس وتـصدّى لتجهيزه ودفنه(٢).

وإن أرادوا بقيام أمره، خلافته عن النبيّ ﷺ في إقامة الدين بعد عجزه ﷺ دنگ وفراره إلى الغار؛ فلا يتفوّه (٤٠) بذلك إلّا الجاهل المهذار (٥٠).

وأمّا ما ذكره من تعيين أبي بكر للقيام بوصيّة النبيّ ﷺ، فهو أولى بالمنع، لأنّه ﷺ عندما هاجر (١) من مكّة إلى المدينة أوصى عليّاً ﷺ بجميع أموره (٧)، واستغنى بذلك عن الوصيّة إلى أمثال (أبي بكر)(٨).

١. هذا سهو من القلم، فإن الإمام الجواد على الجواء عن المدينة إلى طوس، لأنّه كان بها، بل ذاك اليوم لم تكن مدينة باسم سامرًا، بناها المعتصم ونزلها في سنة ٢٢١. لاحظ معجم البلدان: ج ٣، ص ١٧٤.

وفي ج: «من عسكره».

٢٠. رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا لليلية: ج ٢، ص ٢٧١ ـ ٢٧٤، باب ٦٣، ح ١؛ وفي أماليه: م ٩٤، ح ١٧؛ والطبرسي في إعلام الورى: ج ٢، ص ٨١ ـ ٥٨، وابن حمزة في الثاقب في المناقب: ص ٤٨٩، ح ١٧؛ والراوندي في الخرائج والجرائح: ج ١، ص ٣٥٢، ح ٨؛ والفتال في روضة الواعظين: ص ٣٢٩ ـ ٢٢٩، م ٢٥؛ وابن شهر آشوب في المناقب: ج ٤، ص ٣٧٤.

٣. في ب: «عَلَيْكُولُهُ». وكذا المورد التالي بعد قوله: «لأنّه».

٤. في ج: «ولا تبغوه».

٥. المهذار : مَن يُكثر في كلامه من الخطأ والباطل، يقال: «المِكثار مِهذار»، جمعه مهاذير . (المعجم الوسيط).

٦. في ج: «عند المهاجرة».

٧. لاحظ: الارشاد للمفيد: ج ١، ص ٥٣ ـ ٥٥، فصل ١٠؛ أمالي الطوسي: م ١٦، ضمن ح ٣٩؛ كشف الغنة: ج ٢، ص ٣٣؛ الدرجات الرفيعة: ص ٤١١؛ بحار الأنوار: ج ١، ص ٢٢؛ طبقات ابن سعد: ج ٣، ص ٢٢؛ مروج الذهب: ج ٢، ص ٢٧٩؛ الكامل لابن الأثير: ج ٢، ص ١٠٤ تاريخ دمشق: ج ٣، ص ٢٤، كنز العال: ح ٢٠٣٤؛ جواهر المطالب: ج ١، ص ٤٧؛ تفسير الثعلبي: ذيل الآية ٢٠٧ من سورة البقرة؛ تأويل الآيات: ج ١، ص ٨٩؛ تذكرة الخواص في عنوان: «حديث ليلة الهجرة»؛ إحياء علوم الدين: ج ٣، ص ٢٧٧، في عنوان «بيان الايثار وفضله».

٨. سقط من ج.

الثالث: إنّ قوله: «﴿لا تحزن﴾، نهي عن الحزن مطلقاً، والنهي يقتضي الدوام والتكرار، فهو لا يحزن قبل الموت وعنده وبعده» الخ، مدفوع بأنّا لا نسلّم أنّ النهي يدلّ على التكرار(١١)، بل قد ذكر الحققون من أئمّة الأصول والفاضل التفتازاني في بحث الأمر من المطوّل؛ أنّ مفهوم الأمر والنهي هو طلب الفعل أو الترك، والفور والتراخي مفوّض إلى القرينة كالتكرار وعدمه(٢).

على أنّ دلالته على عدم الحزن بعد الموت ممّا لا يدّعي (٣) أحد من أرباب العربيّة في شيء من ذلك.

(الرابع)(٤): إنّ قوله: «ولا شكّ أنّ من كان مع الله» الخ، مدخول بأنّ قوله: ﴿إنّ الله معنا﴾ لا يدلّ على كونه تعالى مع أبي بكر، بل الظاهر أنّ المراد بضمير «معنا» هو الرسول وحده، وإيراد صيغة المتكلّم مع الغير للتعظيم، (كما في قوله تعالى: ﴿إنّا نحن نزّ لنا الذكر وإنّا له لحافظون﴾(٥)(١). كيف ونحن جازمون بأنّ النبيّ ﷺ لو قال لعسكره المشحون بمولّفة القلوب من المنافقين والكفّار: «لا تخافوا من الأعداء؛ فإنّ لله معنا»، لم يستدلّ (منه)(٧) أحد على أنّ هؤلاء الكفّار والمنافقين أيضاً لا يعرضهم

١. في ب: «انّ النهى للتكرار».

٢. المطول: ص ٢٤١، في آخر مبحث الأمر، فإنّه بعد نقل كلام السكاكي القائل بدلالة الأمر على الفور،
 قال: وفيه نظر، لأنّا لا نسلم ذلك عند خلو المقام عن القرائن، بل ليس مفهومه إلّا الطلب استعلاء،
 والفور والتراخي مفوّض إلى القرينة كالتكرار وعدمه، فإنّه لا دلالة للأمر على شيء منهها.

ومثله في المعالم: ص ٥٦.

٣. في ب: «لم يدّعه».

٤. سقط من ب.

٥. سورة الحجر: الآية ٩.

٦. سقط من أ، ج، د.

٧. سقط من ج.

بعد ذلك خوف أصلاً ولو بعد الموت!<sup>(١)</sup>

(عَلَى أَنَّهُم قالوا في دفع ما سيجيء من القدح في أبي بكر لما نهى عنه من حزنه وقلقه في الغار، خوفاً من الكفّار، بأنّ أبا بكر قال: يا رسول الله، حزني عَلَى أخيك عليّ بن أبي طالب ما كان منه. فقال له النبيّ ﷺ: «لا تحزن إنّ الله معنا»، أي معي ومع أخى علىّ بن أبي طالب)(٢).(٣)

الخامس: إنّ ما نقله من الحسين بن الفضل، لا يصير حجّة على الخصم؛ وهُم الشيعة، بل قوله وبوله عندهم سواء، وما ذكره (٤) الحسين المذكور (من أنّ) (٥) من أنكر صحبة أبي بكر فقد خالف قول الله (تعالى) (١) ورسوله: ﴿إذ يقول لصاحبه لا تحزن ﴾، إن أراد به إنكار صحبته بمعنى كونه صحابياً آمن بالرسول ومات على الإسلام، فلا دلالة (للآية) (١) عليه، وإن أراد الصحبة بالمعنى اللغوي، فهب أن يكون كذلك، لكنّه لا يجدي نفعاً كما سيجيء (بيانه في ضمن ما سنذكره من اعتراضات

١. قال الشيخ المفيد تَثِيُّ في الإفصاح، ص ١٩٠: فإن تعلقوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾! فقد تكون «معنا» للواحد كها تكون للجهاعة، وتكون للموعظة والتخويف كها تكون للتسكين والتبشير، وإذا احتملت هذه الأقسام لم تقتضِ فضلاً، إلّا أن ينضم إليها دليل من غيرها وبرهان، وليس مع التعلق بها أكثر من ظاهر الإسلام.

۲. سقط من أ، د.

٣. أورده المفيد في شرح المنام: ص ٢٩؛ وعنه الكراجكي في كنز الفوائد: ص ٢٠٤، ط مكتبة المصطفوي بقم، وفي ط: ح ٢، ص ٣٢٨، وفي ط: ص ٦١١؛ وعنه في البحار: ج ٢٧، ص ٣٣٠.

٤. في ج: «وما ذكر».

٥. سقط من ج.

٦. ليس في د .

٧. سقط من ج.

الشيعة.

و بهـذا يظهـر أيضاً )(١) أنّ الحكم بتكفير منكري صحابيّة أبي بكـر تـعسّف (٢) جليّ و تعصّب جاهلي، ومع ذلك مخالف لما ذهب إليه (شيخ)(١) الأشاعرة من عدم تكفير (٤) أهـل القبلة، ولِما حقّقـه العضد الايجي في المواقف (٥) والغزالي في الرسـالة

١. سقط من أ.

۲. في ج: «تعنّف».

٣. ليس في ج، د.

عده سقط من نسخة «د» إلى ما سيأتي من نقل كلام صاحب الكامل بعد صفحات: «استيصال شريعت كنند...».

٥. عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار البكري الشبانكاري الشيرازي، الشافعي الأشعري،
 قال ابن حجر في الدرر الكامنة: ج ٢، ص ٣٢٢، رقم ٢٢٧٨: ولد بايج من نواحي شيراز بعد السبعمئة،
 وقال السبكي في طبقات الشافعية: ج ١٠، ص ٤٦، رقم ١٣٦٩ أنّه ولد بعد سنة غانين وستمئة.

كان إماماً في المعقولات، عارفاً بالاصول والمعاني والبيان والنحو، مشاركاً في الفقه، له في علم الكلام «المواقف» وهو من أهم كتب الكلام، واعتمد الايجي في جوهره على كتاب «الحصل» للفخر الرازي، وعلى كتاب «أبكار الأفكار» لسيف الدين الآمدي، كما يعتمد في مواضع من كتابه على كتاب آخر للفخر الرازي وهو «نهاية العقول في دراية الاصول»، وقد ألّف هذا الكتاب لغياث الدين وزير خدابنده، واعتنى به العلماء، فشرحه الشريف الجرجاني وشمس الدين محمّد بن يوسف الكرماني.

وله أيضاً «شرح مختصر ابن الحاجب» و«القواعد الغياثيّة» وغير ذلك، وكان الايجي صاحب مدرسة وله تلامذة عظاماً في الآفاق مثل شمس الدين الكرماني وضياء الدين العفيني وسعد الدين التفتازاني وغيرهم.

وكان الايجي قاضياً لشيراز في بلاط أبي إسحاق اينجو ، ثمّ انتقل إلى إيج ، وتوفّي مسجوناً بقلعة درب ميان في ايج سنة ٧٥٦.

لاحظ: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج ١٠، ص ٤٦، رقم ١٣٦٩؛ الدرر الكامنة: ج ٢. ص ٣٢٤، رقم ١٣٦٩؛ الدرر الكامنة: ج ٢. ص ٣٢٤، (العضدي ٣٢٤، رقم ٣٢٨؛ جمع الآداب: (العضد) ٣٣٤؛ الكنى والألقاب للقمي: ج ١، ص ٤٣١، (العضدي والعضد الايجبي).

## المستظهريّة (١) والمولى قطب الدين الحيي (٢) الشيرازي الشافعي (٦) في مكاتيبه.

١. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتصوّف، ولد بقرية طابران من قرى طوس سنة ٤٥٠، رحل إلى نيسابور ثمّ إلى بغداد، فالحجاز وبلاد الشام فصر، وعاد إلى بلدته طابران وتوفي بها سنة ٥٠٥ ودفن بها، له نحو مئتي مصنّف أشهرها «إحياء علوم الدين»، وله رسالة المستظهرية، أو المستظهري كتبها في ردّ الباطنية.

لاحظ: ذيل تاريخ بغداد: ج ١٩، ص ٣٧؛ المنتظم: ج ١٧، وفيات سنة ٥٠٥ه؛ وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٢١٢؛ الوافي بالوفيات: ج ١، ص ٢٧٤؛ سير أعلام النبلاء: ج ١٩، ص ٣٢٢؛ طبقات الشافعيّة للسبكي: ج ٦، ص ١٩٦٤، رقم ١٩٦٤.

٢. هذا هو الظاهر ، وفي نسخة أ : المحموسي ، وفي ب وج : المحتوي .

٣. قطب الدين الحييي اسمه عبد الله بن محيي الدين محمود الأنصاري الخزرجي الجهرمي السعدي الشيرازي الكوشكناري الصوفي، نسب إلى التسنن، من أعلام أواخر المئة التاسعة وأوائل المئة العاشرة، ويمكن أن يكون «عبد الله» عنواناً وصفيًا، وعلى ما قاله مصلح الدّين محسمة اللاري في «مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار»؛ اسمه محمد، وكان والده محيي الدين استاذاً للعلاّمة جلال الدين الدواني.

له ديوان شعر، وله مفاتيح الغيب، وله مكاتيب، فيه قرب ٥٠٠ مكتوب فارسي كتبها إلى العموم أو الخصوص في حدود سنة ٩٠٠ هـ، يظهر منها أنّه كان في شيراز ثمّ انتقل إلى قرية بناها وسهاها اخوان آباد وسمّى مردته بالاخوان، وعنوان مكاتيبه إليهم: «من عبد الله قبطب بسن محيي إلى الإخوان الإلهيين التائبين».

وجمع مردته في اخوان آباد وعين لهم شيخ الاخوان الكافل لأحوالهم الروحية والدينيّة ووكيل الاخوان لأحوالهم المعاشية ، وأوّل المكاتيب الخطبة والموعظة الّتي أنشأها بعد استقرار الإخوان الإلهيين في إخوان آباد ، ثمّ سائر مكاتيبه العمومي والخصوصي ، وذكر في مكتوبه إلى معز الدين ملك إسحاق ما معناه : إنّ التأمين «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية» لا يحصل إلّا بالتمسّك بالإمام ، لأنّ مثله مثل السفينة في هذا البحر ، من لم يتمسّك بلوح منه يغرق في بحر الشهوات ويبتلعه تمساح الشبهات ، وأنشد :

آشنا هیچ است اندر بحر روح چاره اینجا نیست جز کشتی نوح مصطفی فرمود آن شاه رسل که منم کشتی در این دریای کل باکسی گو در بصیرتهای من شد خلیفه راستی بر جای من

واگر نه امام از مهام انام است، چرا چهارم چیز است که در قبر شخص را از آن پرسند...

أمّا صاحب المواقف فقد قال في مقام دفع أدلّة الذاهبين إلى تكفير الشيعة ما حاصله: (أنّه)(١) لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه، وهؤلاء \_أي الشيعة \_ قد اعتقدوا أنّ من قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه، فلا يكون قدحهم تكذيباً للقرآن.

وأمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض مُعيّن من الصحابة والشهادة لهم بالجنّة (٢)، (فن قبيل الآحاد، فلا يكفّر المسلم بإنكارها.

وأيضاً الثناء عليهم والشهادة لهم بالجنة) مقيدان بشرط سلامة العاقبة، ولم يوجد عند الشيعة، فلا يلزم (من تكذيبهم) كانتهم للرسول عَلَيْنُ ، انتهى كلامه ملخصاً (٥٠).

وأمّا صاحب المكاتيب؛ فبعد ما نقل من كلام الغزالي ما يمنع تكفير الشيعة، قال

حكذا صرح بلزوم معرفة الإمام وأنّها الثالث بعد التوحيد والنبوة، وروى في بعض المكاتيب قول النبي على مسوس في ذات الله».

لاحظ الذريعة: ج ٩ (ق ٣)، ص ٨٨٤، رقم ٥٨٧٣، وج ٢١، ص ٣٠٤، رقم ٥١٩٢. وج ٢٢. ص ١٣٦\_١٣٩، رقم ٥٤١٥، وج ٢٢، ص ١٠١، رقم ٦٢٥٨، مقدّمة سبع رسائل للعلاّمة الدواني والملّا إسهاعيل الخواجوئي، ص ٥٠\_٥٥.

۱. من ب وج.

٢. لاحظ الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة بالجنّة، فإنّ في مطاويه أحاديث عديدة تدلّ على
 ذلك.

٣. سقط من ج.

٤. من ج، وليس في سائر النسخ ولا في المصدر.

٥. شرح المواقف للقاضي عضد الدّين عبد الرحمان الايجبي المتوفى (٧٥٦ه): ج ٨، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤.
 المقصد الثالث من المرصد الثاني \_ في الأسهاء \_ من الموقف السادس في السمعيات.

بالفارسية (۱۱): اگر كسى گويد (كه)(۲) امام غزالى فرموده كه كسى (كه)(۳) اخبارى كه در تزكيهٔ صحابه وارد است به او رسيده باشد و مع ذلك تكفير ايشان كند كافر است، وكريهٔ ﴿إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن﴾ به همه كس رسيده، چه قرآن متواتر الجميع است.

جواب آن است که قرآن متواتر الجمیع نیست نسبت با همه کس (چه)<sup>(٤)</sup> کسی هست که از قرآن غیر سورهٔ فاتحه نخوانده.

و ایضاً آن کس که آیهٔ مذکوره به او رسیده علی سبیل التواتر ، شاید که این که آن صاحب مذکور در آیه ، ابوبکر است بر سبیل قطع (۵) نداند ، چه این که ورود آیهٔ مذکوره در شأن ابی بکر است ، از قبیل سایر شأن نزول آیات است که در تفاسیر و احادیث مذکور است و اخبار آحاد است .

و ایضاً شاید (که)<sup>(۱)</sup> آن کس بر آن باشد که مراد از صاحب مذکور صاحب لغوی است، یعنی کسیکه با وی همراه بود در غار، و از این صاحبیت اصطلاحی که کلام در آن است لازم نمی آید، پس اگر کسی انکار صحابیّت او بنابر این شبهات کند، چگونه او را تکفیر توان کرد، بلی اگر انکار صاحبیت اَبی بکر لذاته کفر باشد، کفر او لازم آید، لیکن از سخن امام غزالی معلوم شد که آن لذاته کفر نیست(۷)،

١. في أ : «بالفارسي». وكلام الغزالي نقله محمّد طاهر القمي الشيرازي في كتاب الأربعين : ص ٦٣٧.

۲. سقط من ج.

٣. ليس في ج.

٤. ليس في ج.

٥. في ج: «بر سبيل التواتر».

٦. من ج.

٧. في ج: «كفر است»!

(بلکه)(۱) برای استلزام تکذیب رسول الله ﷺ، کفر است و چون کسی آیهٔ مذکوره به وی برسیده باشد یا اعتقاد این که منزول فیه ابوبکر است، ندانسته باشد از انکار او صحابیّت اَبی بکر را، تکذیب او به قرآن و رسوله ﷺ لازم نمی آید، چه دلالت (آیهٔ مذکوره بر معنی مذکور (۱) نه چنان دلالتی (۱)(۱) قطعی (ضروری)(۱) است که اگر کسی انکار کند، ظاهر حال این باشد که او مضمر انکار قرآن است، و ادّعاء این تأویل بهانهای است که برای خود ساخته (۱)، انتهی کلامه (۱۷).

السادس: إنّ ما ذكره في الجواب عن اعتراض الشيعة من أنّ كون الله رابعاً لكلّ ثلاثة أمر مشترك، وكونه ثاني اثنين تشريف زائد اختصّ الله تعالى أبا بكر به، مردود بأنّا لو (سلّمنا كون أبي بكر ثاني اثنين؛ شرفاً مخصوصاً به، وكون الله تعالى رابع كلّ ثلاثة (أمراً)(٨) مشتركاً، لكن لا ريب في أنّ الشرف الثاني أعظم وأجلّ من الأوّل.

وأيضاً أنّ)(٩) كونه ثاني اثنين إنّا يكون شرفاً وفضيلة له لوكان ثانياً مطلقاً ، لكنّه قد قيّد كونه ثانياً بكونه في الغار ، (وهذا الشرف كان حاصلاً للحيّة الّتي لسعت أبا

۱ . من ج .

۲. في ج: «مذكورة».

٣. في ج: «دلالة»

٤. سقط من ب.

٥. من ب.

٦. في ج: «ساختهاند».

٧. ونقله أيضاً المصنّف في «الصوارم المهرقة» ص ٢٢٩ وما بعده مع فقرات أخرى من كلام المكاتيب.

٨. سقط من ج.

٩. سقط من نسخة ب.

بكر في الغار)(١) كها قال الشيخ العارف الموحّد الأوحدي(٢):

به شب هجرت حمایت غار به دم عنکبوت و صحبت مار وان احتمل أن یکون مراده من مار أبو بکر، فافهم.

السابع: إنّ ما ذكره في العلاوة كاد أن يكون كفراً بالله ورسوله، لدلالته على أنّ معيّة الله لله بالعلم معيّة الله لله بالعلم وأشرف من معيّة الله له بالعلم والتدبير.

على أنّا لا نسلّم أنّ معيّة أبي بكر بالنسبة إلى النبيّ ﷺ كان بالصحبة الإصطلاحيّة والمرافقة (المعنويّة)(٣).

الثامن: إنّ ما ذكروه من أنّ الصحبة في قوله (تعالى) (٤): ﴿قال لصاحبه ﴾ مَقرونة على يقتضي الإهانة الخ، مدفوع بأنّ الكلام في دلالة لفظ الصحبة، والقرينة على تقدير تسليم وجودها لا تجدي في ذلك، بل اللازم من استعال الصحبة في مقام الإهانة أن لا يكون للفظ الصحبة دلالة (على) (٥) التعظيم أصلاً.

ولو سلّم فنقول: إنّ ما ذكره كلام على السند الأخصّ، لأنّ هاهنا آية أخرى تدلّ على أنّ يوسف على حكاية عنه على على صاحبي يكون مقروناً بإهانة و(لا)(١٦) إذلال، وهي قوله تعالى حكاية عنه على على صاحبي

١. من نسخة ب.

٧

٣. من ب وج.

٤. ليس في ب.

٥. من ب وج.

٦. من ب.

السجن ءَأربابٌ متفرّقون خيرٌ أمِ الله الواحد القهّار﴾ (١)، وقد فسّره صاحب الكشّاف والقاضي البيضاوي وغيرهما بأنّ المراد يا صاحبَيّ في السجن (٢).

وقد وقع في القرآن أيضاً ما يتضمّن تسمية مخالطة الكفّار لنبيّنا وغيره من الأنبياء الميلِّ صحبة، كقوله تعالى: ﴿ثمّ تتفكّروا ما بصاحبكم مِن جِنّة ﴾ (٢)، مع انتفاء دلالتها على شيءٍ من الفضيلة.

ومن هذا القبيل مصاحبة إبليس (مع نـوح ﷺ)(٤) في السـفينة، وكـذا السـباع والبهائم، (٥) وكلب أصحاب الكهف كان معهم في الغار(٢)، وامرأتا نوح ولوطٍ كانت

بل ربّ ماءِ أردت آجن سيبله خائف جديب قطعته غدوة مسيّحاً وصاحبي بادن خبوب

يريد بصاحبه بعيره بلا اختلاف.

وقال أميّة بن أبي الصلت:

ومعي صاحب كتوم اللسان

زرت هنداً وذاك بعد اجتباب يعنى به السيف، فستى سيفه صاحباً.

٦. قال الشيخ المفيد: وأمّا قولك أنّه إضافة إليه بذكر الصحبة، فإنّه أضعف من الفضلين الأوّلين، لأنّ الصحبة تجمع المؤمن والكافر، والدليل على ذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِذْ قال لصاحبه وهو يحاروه أكفرت بالّذى خلقك من تراب ثمّ من نطفة ثمّ سوّاك رجلاً ﴾ [الكهف: ٣٥].

وأيضاً فإنّ اسم الصحبة يقع بين العاقل وبين البهيمة ، والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن

١. سورة يوسف: الآية ٣٩.

٢. تفسير الكشّاف: ج ٢، ص ٤٧١؛ تفسير البيضاوي: ج ١، ص ٤٨٤؛ التفسير الكبير للفخر الرازي: ج
 ١٨٠، ص ١٣٩؛ تفسير الطبري: ج ١٢، ص ١٣٠؛ تفسير البغوي: ج ٢، ص ٤٢٧.

٣. سورة سبأ: الآية ٤٦.

٤. من ج.

٥. قال الشيخ المفيد: وقد تكون البهائم صاحباً ، وذلك معروف في اللغة ، قال عبيد بن الأبرص [كها في ديوانه: ٢٧]:

صاحبتين لها بدليل قوله تعالى: ﴿ يوم يفرّ المرء من أخيه \* وأمّه وأبيه \* وَصاحبته وبنيه ﴾ الآية (١).

على أنّا لا نسلّم أنّ قوله (تعالى) (٢): ﴿لا تحزن إنّ الله معنا﴾ يدلّ على تعظيم أبي بكر وإجلاله (بل ذلك شاهد عليه بالنقص واستحقاق الذمّ) (٢) وعدم تصديقه لله تعالى ورسوله، لأنّه لمّا حصل معه في الغار في حرز حريز ومكان مصون، بحيث يأمن الله (تعالى) على نبيّه ﷺ مع ما ظهر له من الآيات من تعشيش (٥) الطائر ونسج العنكبوت على بابه (١) لم يثق مع هذه الأمور بالسلامة ولا صدّق بالآية وأظهر

 جالسانهم، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أُرسَلنا مِن رسولٍ إلا بلسان قومه ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقد سمّوا الحار صاحباً فقالوا:

فإذا خلوت به فبئس الصاحب

إنّ الحسار مع الحسار مطيّة وأيضاً فقد سمّوا السيف صاحباً، فقالوا في ذلك:

ومعي صاحب كتوم اللسان

جاورت هندأ وذاك اجتنابي

يعنى السيف.

فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر ، وبين العاقل وبين البهيمة ، وبين الحيوان والجهاد فأي حجّة لصاحبك ؟ (شرح المنام: ص ٧٧ \_ ٢٨).

١. سورة عبس: الآية ٣٤ ٣٦.

۲. من ج.

٣. من ب، وقوله بعده: «وعدم» أيضاً سقط من ج.

من ب، وفي ج: «مجيث يأتي على نبيّه طلطِّلاً».

٥ . في ج : «تعيّش» .

۲. لاحظ رسائل المرتضى: ج ٤، ص ١٠٢؛ الهداية الكبرى للخصيبي: ص ٨٥؛ كنز الفوائد للكراجكى:
 ص ٢٠٥، ط مكتبة المصطفوي بقم سنة ١٤١٠؛ الخرائج والجرائح: ج ١، ص ١٤٤، ١٤٥؛ بحسمع البيان: ج ٤، ص ٢٥٨، وفي ط: ج ٥، ص ٥٠؛ مسند أحمد: ج ١، ص ٣٤٨؛ المصنف لعبد الرزاق: ج
 ٥، ص ٣٨٩، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمى؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١، ص ٢٢٩؛ فتح

الحزن والمخافة حتى غلبه بكاؤه (١) وتزايد غلقه وانزعاجه، وبُلي النبيّ ﷺ في تلك الحال إلى مقاساته ودفع إلى مداراته ونهاه عن الحزن وزجره، ونهسي النبيّ ﷺ لا يتوجّه في الحقيقة إلّا إلى الزجر عن القبح كها قالوا، ولا سبيل إلى صرفه (١) إلى المجاز بغير دليل، لا سيّا وقد ظهر من جزعه وبكائه ما يكون فساداً في حال الاختفاء، فهو إنّا نهى عن استدامة ما وقع منه، ولهذا لسعتهُ الحيّة (١) هنالك وأدّبته تأديباً بليغاً، ولو

حالباري: ج ٧، ص ١٨٤، وفي ط: ص ٢٣٦؛ دلائل النبوّة لاسهاعيل التيمي الاصبهاني: ص ٦٦؛ تفسير الطبري: ج ٩، ص ١٣٩٠، وفي ط: ج ٦، ص ٢٢٩، في تفسير الآية ٣٠من سورة الأنفال؛ شواهد التنزيل: ج ١، ص ٢٧٧، ح ١٨٤، وفي ط ٣: ح ٢٨٧؛ زاد المسير لابن الجوزي: ج ٣، ص ٢٢٦، تفسير الترزيل: ج ١، ص ١٧٧، ح ١٨٤، وفي ط ٣ ص ١٤٤؛ تفسير ابن كثير: ج ٢، ص ٢١٦، وفي ط: ص ٢٠٤؛ الدرّ المنثور: ج ٣، ص ١٧٩، وفي ط: ج ٤، ص ١٩٠، وفي ط: ص ٢٠٨؛ الدرّ المنثور: ج ٣، ص ١٩٠، وفي ط: ج ٤، ص ١٩٠، وقي ط: ص ٢٠٨؛ البداية ترجمة محفوظ بن الفضل (٢١٦٨)؛ أسد الغابة: ج ٤، ص ٢٣٨؛ فتوح البلدان: ج ١، ص ١٤٠؛ البداية والنهاية: ج ٣، ص ١٨٤، وروي ط: ص ١٨٠؛ البداية والنهاية: ج ٣، ص ١٨٠، وروي ط: ص ١٨٠، الشفا: ج ١، ص ١٨٥، وفي ط: ص ١٨٠، وقي ط: ص ١٨٠؛ الشفا: ج ١، ص ١٨٠، وفي ط: ص ١٨٠، وفي ط: ص ١٨٠، وقي ط: ص ١٨٠٠، وفي ط: ص

١. في ج: كآبه.

۲. في ب: «صرف».

٣. قال العلّامة الأميني \_ رفع الله مقامه \_ في الغدير : ج ٨، ص ٤٣ بعد أن أورد ما ورد في روايات القوم من
 لدغ الحيّة إيّاه نقلاً عن حلية الأولياء والسيرة لابن هشام وتاريخ ابن كثير والرياض النضرة لحب
 الطبري والمستدرك للحاكم، قال الأميني : للباحث حقّ النظر في هذه الرواية من عدة نواحي :

أوّلاً من حيث رجال السند، ولا إسناد لها منذ يوم وضعت، ولا تروى في كتب السلف والخلف إلّا مرسلة وأمّا من الطرفين كرواية ابن هشام، وإمّا من طرف واحد كاسناد الحاكم وأبي نعيم.

ومن الغريب جدًا أنّ القضيّة مشتركة بين اثنين وهما رسول الله عَيَيْلَا وأبو بكر ، وروايتها بطبع الحال تنحصر بهما غير أنّها لم تنقل عنهما ولم يوجد لهما ذكر في أي سند، والدواعي في مثلها متوفّرة لأن يذكر مع الأبد وتنداو لها في الألسن، إذ فيها من أعلام النبوّة، وكرامة مع ذلك لأبي بكر.

⇒ ثمّ ذكر كلام الرجاليين في رجال الأحاديث المذكورة وبيّن ضعفهم في النقل إلى أن قال:

ولمًا لم يصح شيء من أسانيد الرواية ومتونها ، لم يوعز إليها السيوطي في الخصائص الكبرى في باب ما وقع في الهجرة النبويّة من الآيات والمعجزات ، وقد ذكر فيه أحاديث ضعيفة مع النصّ على ضعفها ، فكأنّه عرف بأنّ ذكر هذه الرواية تمسّ كرامة المؤلف وتحطّ مكانة تأليفه عن الأنظار ، وهكذا لم يذكرها أحدُّ ممّن ألّف في أعلام النبوّة ومعاجز النبيّ الأعظم .

ثانياً: إنّ الأصول القديمة في القرون الأولى لا يوجد فيها إلّا أنّ أبا بكر دخل الغار قبل النبيّ تَلَكَّ الْمُنظر أفيه سبعٌ أو حَيّة \_كها في سيرة ابن هشام \_ولم يصحّ عند الحاكم من القصّة إلّا هذا المقدار كها سمعت، ولو صحّ شيءٌ زائد على هذا لما فاتنه روايته ولو مرسلة.

وزيدت في القرن الرابع قصّة الثوب وبقاء جُحر واتكاء أبي بكر عليه بعقبه ودعاء النبي وَلَلْمُ اللهُ لا تقائه عنه وَ اللهِ اللهُ اللهُ

وجدّدت النغيات في قرن الحبّ الطبري المتخصّص الفنّان في رواية الموضوعات، وجمع شتاتها، فجاء في روايته ما سمعت غير أنّ ألفاظه مع وجازتها مضطربة جدّاً لا يلتئم شيء منها مع الآخر.

ثمّ جاء الحلبي فنوّم رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْنِكُمَا ورأسه في حجر أبي بكر، وستى وجه رسوله الكريم بدموع أبي بكر المتساقطة من الألم، كلّ هذه لم يبرّد كبد الحلبي ما شافى غليله، فوجه قوارصه على الرافضة وألبس رؤوسهم لباداً مقصّصاً على صورة تلك الحيّة الموهومة الّتي لم يذعن رافضي قط بوجودها.

ثمّ لمّا أدخل أبو بكر رجله إلى فخذه في الجحر ونزل النبيّ تَلْأَشِّتَكَ ووجده قاعداً لا يتحرّك. ورام أن ينام. ووضع رأسه الشريف في حجره، هلا سأل تَلَاشِّتَكَ صاحبه عن حالته العجيبة وجلوسه المستغرب الذي لا يقوم عنه ؟! وهل يمكن له أن يستر على صاحبه كلّما فعل وهو معه ينظر إليه من كثب؟

وأيّ لديغ هذا؟ وأيّ تصبر وتجلّد؟ وأيّ منظر مهول؟ رِجل الرجل في الحجر إلى فخذه ولا ثوب عليه ، ورأس النبيّ العظيم في حجره ، والأفاعي والحيّات تلدغه وتلسعه من هنا وهنا ، لا اللديغ يتململ تململ السليم ، حتى يحرّك رِجله أو عقبه فتجد تلكم الحشرات مسرحاً فتبعد عنه ، ولا يأنُّ ولا يحنُّ ولا تسمع له زفرةٌ وإنّ الدموع تتحادر حتى يستيقظ النبيّ الذي تنام عينه ولا ينام قلبه فينجي صاحبه الذي اختاره لصحبته من لسعة الحيّات والأفاعي .

وهل من العدل والعقل والمنطق أن يحفظ الله نبيّه عن كلّ هاتيك النوازل؟ ويري له في الدرأ عنه آية بعد آية في سويعات؟ من ستره عن أعين مشركي قريش لمّا مرّ بهم من بين أيديهم، وانباته شجرةً في وجهه سكّن نفسه إلى ما وعد الله تعالى نبيّه ﷺ وصدّقه فيما أخبر به من نجاته؛ لم يحزن حيث يجب أن يكون آمنة، ولا انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضي سكونه، ولا لحقه ضرر من تلك الجهة، فأيّ (فضيلة)(١) في آية الغار يفتخر بها لأبي بكر لولا المكابرة (والعناد)(٢)(٢).

الله المناه عند المناه الله المناه على المناه المن

وهلّاكان يؤمن بأنّ صاحبه المفدّي لو اطّلع على حاله لينجيه بمسحة مسيحيّة أو بدعوة مستجابة فكلّ ما حُكي عنه لماذا؟

نعم: أعمى الحبّ مختلق الرواية وأصمّه فجاء بالتافهات غلوّاً في الفضائل.

١. ليس في ج.

٢. ليس في ب.

٣. قال المصنف في الصوارم المهرقة: ص ٣٠٧: الاستدلال بهذه الآية على فضيلة أبي بكر؛ إمّا من حيث مجرد كونه مع النبيّ عَلِيْلَةٌ في الغار، وإمّا من حيث وصفه بكونه ثاني اثنين للنبيّ عَلِيْلَةٌ فيه كها ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره، أو من حيث تسميته صاحباً للنبيّ عَلَيْلَةٌ، ولا دلالة بشيء منها على ذلك: أمّا الأوّل؛ فلأنه شاهد عليه بالنقص والعار، واستحقاقه لسخط الملك الجبّار، لا الفضيلة والاعتبار، لأن الذي عَلَيْلَةٌ لم يأخذه معه للأنس به كها توهموه، لأنّ الله تعالى قد آنسه بالملائكة ووحيه وتصحيح اعتقاده أنه تعالى ينجز له جميع ما وعده، وإغّا أخذه لقيه في طريقه، فخاف أن يظهر أمره من جهته، فأخذه معه احتياطاً في تما سرّه، ولما دخل معه عَلَيْلِيَّةٌ في الغار في حرز حريز ومكان مصون بحيث يأمن الله تعالى على نبيّه عَلَيْلِيَّةٌ مع ما ظهر له من تعشيش الطائر ونسج العنكبوت على بابه؛ لم يتق مع هذه الأمور بالسلامة ولا صدّق بالآية، وأظهر الحزن والمخافة حتى غلبه بكاؤه و تزايد قبلقه واضطرابه، وابتلى النبي عَلَيْلَةٌ في تلك الحال بماشاته واضطرً إلى مداراته، ونهاه عن الحزن وزجره، ونهي النبي عَلَيْلَةً في تلك الحال بماشاته واضطرً إلى مداراته، ونهاه عن الحزن وزجره، ونهي النبي عَلَيْلَةً في تلك الحال بماشاته واضطرً إلى مداراته، ونهاه عن الحزن وزجره، ونهي النبي عَلَيْلَةً في تلك الحال بماشاته واضطرً إلى مداراته، ونهاه عن الحزن وزجره، ونهي النبي عَلَيْلَةً الله عليه بكاؤه و تزايد قبله عليه النبي عَلَيْلُهُ في تلك الحال بماشاته واضطرً إلى مداراته، ونهاه عن الحزن وزجره، ونهي النبي عَلَيْلُون والمنافقة حقى عليه بكاؤه و تزايد قبله الحال علي النبي عَلَيْلُهُ الحال عليه بكاؤه و تزايد قبله المنه المنه عليه بكاؤه و تزايد قبله المنه عليه المنه عليه بعده و المنطق المنه المنه عليه المنه عليه المنه المنه عليه بكاؤه و تزايد قبله عليه بكاؤه و تزايد عليه عليه بي النبي عليه بكاؤه و تزايد عليه عليه بكاؤه و تزايد عليه عليه بكاؤه و تزايد عليه المنه عليه بعد المؤمن و تزايد عليه عليه بعده المؤمن و تراه عن الحري المؤمن و تراه عن المؤمن و ت

حوزجره لا يتوجّه في الحقيقة إلّا إلى القبيح، ولا سبيل إلى صرفه إلى المجاز بغير دليل، وقد ظهر من جزعه وبكائه ما يكون في مثله فساد الحال في الاختفاء، فهو إغّا نهى عن استلزامه ما وقع منه، ولو سكن نفسه إلى ما وعدالله تعالى ونبيّه ﷺ وصدّقه فيا أخبره به من نجاته لم يحزن، حيث يجب أن يكون آمنة ولا انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضى سكونه، فتدبّر.

وأمّا الثاني، فلأنّ قوله تعالى: ﴿ثاني اثنين﴾ بيان حال للرسول عَلَيْشُكُو باعتبار دخوله الغار ثانياً ودخول أبي بكر أوّلاً كما نقل في السير لا عكس ذلك كما توهّبوه، وعلى التقديرين لا فضيلة فيه لأبي بكر ؛ لأنّه إخبار عن عدد ونحن نعلم ضرورة أنّ مؤمناً وكافراً اثنان، كما نعلم أنّ مؤمناً ومؤمناً اثنان، فليس في الاستدلال بذكر هذا العدد طائل يعتمد عليه، وكذا الاستدلال بما يلزمه من اجتاع أبي بكر مع النبي عَلَيْتُ في ذلك المكان، لأنّ المكان يجتمع فيه المؤمنون والكفّار، فإنّ مسجد رسول الله عَلَيْنَ أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفّار، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا لِلّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ \* عَنِ النّبينِ وَعَنِ الشِّبالِ عِزِينَ ﴾ [سورة المعارج: ٣٦-٣٧] وأيضاً فإنّ سفينة نوح قد جمعت النبيّ والشيطان والبهيمة، فاستدلا لهم بالآية عَلى أنّ أبا بكر كان ثاني رسول الله عَلَيْنَ في الغار؛ ثمّ التخطّي عنه إلى كونه ثانياً له في الشرف والفضل كما فعله فخر الدين الرازى في تفسيره؛ كما ترى.

وبالجملة، لفظ ﴿ثاني اثنين﴾ في الآية لا يستلزم كون أبي بكر ثاني اثنين للنبيّ في الشرف؛ لما عرفت من أنّه كان متقدّماً في دخول الغار والحصول فيه والنبيّ عَيَّقِاللهُ تأخّر عنه في الدخول، وأمّا التفاوت بحسب الشرف والرتبة فلم يستعمل الآية فيها ولا هو لازم منها، وإلّا لزم أن يكون المعنى على ما أوضحناه أنّ النبيّ عَلَيْ اللهُ عن أبي بكر في الشرف والفضل، وهذا كفر صريح كما لا يخنى.

فاتّضح أنّ استعمالهم لتلك العبارة في شأن أبي بكر وتداولها في مدحه على رؤوس منابرهم؛ إغّا هو حيلة منهم في إيهامهم للعوام أنّ صريح الآية نازلة في شأن أبي بكر وأنّه ثاني اثنين النبيّ ﷺ في جميع الأمور، وقد بيّنًا بحمد الله تعالى ضعف حيلتهم ووهن وسيلتهم.

وأمّا الثالث: فلأنّ الصاحب المذكور في متن ما نقله من الاجماع على تقدير صحّة النقل، أعـمٌ من الصاحب اللغوي والاصطلاحي كالمذكور في أصل الآية ، وحينئذ لا فضيلة فيه لأبي بكر ، إذ لا مانع من أن يكون صاحب النبيّ وَلَيْ اللّه على كافراً أو فاسقاً ، كيف وقد سمّى الله تعالى في محكم كتابه أيضاً الكافر صاحباً لهم كما في قوله تعالى عن لسان يوسف عليه : ﴿يا صاحبي السجن ءَأربابٌ متفرّقون خَيرٌ الله الواحد القهّار﴾ ، وقد صرّح القاضي البيضاوي في تفسيره وغيره بأنّ المراد «يا صاحبي في أم الله الواحد القهّار﴾ ،

السجن»، وحينئذ تسمية أبي بكر بالصاحب لا تدلّ على إسلامه وسلامته؛ فضلاً عن أن تدلّ على فضله وكرامته، فأيّ فضيلة في آية الغار يفتخر فيها لأبي بكر، لولا المكابرة والعناد، أو البُعد عن فهم المراد؟!

ولقد ظهر بما قرّرناه أنّه إنّما يلزم من الاجماع المذكور بعد صحّته تكفير مَن أنكر صحبة أبي بكر مطلقاً لا صحبته بالمعنى الاصطلاحي المتنازع فيه ، انتهى .

وقال السيّد محمّد باقر الحسيني المعروف بميرداماد في حاشيته على اختيار معرفة الرجال: ج ١، ص ١٣١ ـ ١٣٢ في ترجمة عبار بن ياسر:

سياق الآية الكريمة بلسان بلاغتها تنطق بوجوه من الطعن في جلالة أبي بكر :

الأوّل: أنّ همّه وحزنه وانزعاجه وقلقه حين إذ هو مع النبيّ الكريم المأمور من تلقاء ربّه الحفيظ الرقيب بالخروج والهجرة، والموعود من السهاء على لسان روح القدس الأمين بالتأييد والنصرة، ممّا يكشف عن ضعف يقينه وركاكة إيمانه جدّاً.

الثاني: أنّ إنزال السكينة عليه عَيَّمَا أَلَهُ فقط لا عَلىٰ أبي بكر ولا عليها جميعاً ، مع كون أبي بكر أحوج إلى السكينة حينئذ؛ لقلقه وحزنه ، يدلّ على أنّه لم يكن أهلاً لذلك .

وتحامل احتال أن يرجع الضمير في «عليه» على أبي بكر كها تجشّمه البيضاوي؛ مع أنّ فيه خرق اتّفاق المفسّرين وشقّ عصاهم، خلاف ما تتعاطاه قوانين العلوم اللسانية والفنون الأدبيّة، أليس ضمير «أيّده» و«عليه» في الجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها يعودان إلى مفاد واحد، وضمير ﴿وأيّده بجنود لم تروها ﴾ في الجملة المعطوفة للنبيّ عَيَّاتُهُ بلا امتراء، فكذلك ضمير «عليه» في الجملة المعطوف عليها، أعنى: ﴿فأنزل الله سكينته عليه ﴾.

الثالث: أنّ اسلوب ﴿إذ يقول لصاحبه لا تحزن﴾ في العبارة عن أبي بكر، يضاهي اسلوب ﴿يا صاحبي السجن﴾ في سورة الكهف، فلا تكونن عن السجن﴾ في سورة الكهف، فلا تكونن عن دَيدن القرآن الحكيم وهجيراه في رموزه وأسراره من الغافلين.

ثم إني أقول: يا سبحان الله! ما أبعد البون وأبعد البُعد بين درجة أبي بكر في اليقين والثقة بالله ورسوله حين كان مع النبيّ في الغار، وبين درجة مولانا عليّ بن أبي طالب المُثلِلا ليلة المبيت على فراش رسول الله عَيْتَمِلاً وحده، فادياً إيّاه بنفسه، باذلاً مهجته في سبيل ربّه، ويقينه و ثقته بالله، كجبلٍ راسٍ لا تزلزله الرياح العواصف، ولا تزعجه الرماح القواصف، وقد نزل فيه التنزيل الكريم: ﴿وَمِن الناسَ مَن يَشري نفسه التاسع: إنّ تعجبه من الشيعة في حلفهم بما ذكر من أعجب العجب، لأنّهم اعتقدوا أنّ الخمسة الّتي سادسهم جبرئيل يكون الله تعالى ثاني كلّ منهم، وثالث كلّ اثنين منهم، وهكذا، فلذلك استغنوا عن الحكف بذلك المركب الوهمي (الذي)(١) لا نسبة لأحد جزئيه؛ وهو أبو بكر إلى الله تعالى، بل وإلى رسوله أيضاً.

ابتغاء مرضات الله وَالله رَءُوفٌ بالعباد﴾. انتهى كلامه.

وانظر كلام الشيخ المفيد مَنْزُنُ في الإفصاح ، ص ١٨٧ ومابعده .

وراجع ما ذكرت في المقدّمة من مناظرة المأمون مع بعض علماء العامّة في ذلك.

وللسيّد ابن طاوس يَتَيُّ كلام، ذكره في الطرائف: ص ٤٠٧ ـ ٤١١، فلاحظه.

١. من ب، وفي ج: «المركب والوهم».

في ج: «بخصم الحلف نحو اثنين».

٣. في ج: «مَن».

لاحظ مبحث الإمامة من كشف المراد، وأنوار الملكوت في شرح الساقوت، وإشراقات اللاهوت في شرح أنوار الملكوت، ومنهاج الكرامة، والشافي وتلخيصه، وبحار الأنوار: ج ٢٩ و ٣٠، أبواب الفتن والمحان، والمطاعن، وغيرها من كتب الإمامية التي يبحث فيها عن الإمامة.

٥. من ب.

٦. اسم الكتاب: «إشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور» لغياث الحكماء الأمير غياث الدين منصور بن الأمير صدر الدين الحسيني الدشتكي الشيرازي المتوفي سنة ٩٤٨، جد السيّد عليّ خان المدني، وصاحب المدرسة المنصورية بشيراز، ولي منصب الصدارة مدّة في عهد الشاه طهماسب الصفوي،

ضعيفاً يُدعى بعُثَان، أخذ حيّة عظيمة أضعفتها البرد فأسقطت قواها، فكان (١) يلعب بها حتى أشرقت (٢) عليها الشمس، فانتعشت واشتدّت وغضبت (١)، فهرب الصاحب منها، فإذا فارقَها صادف شيعياً كان بينها عداوة قديمة وأخبره عن حاله وقال (له) (٤): خذ لي هذه الحيّة بحقّ عثان (٥). فقال الشيعي: انظروا (١)، أيّ رجل يزاول أيّ صنعة، ثمّ يأمر أيّ شخص إلى أيّ عمل بأيّ قسم ؟! (٧)

العاشر: إنّ ما روى من أنّ أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة للرسول ﷺ، مدفوع بأنّ تلك الرواية عند الشيعة من موضوعات معتقدي إمامة أبي (بكر) (٨) ومُفتريات زمان (٩) بني أميّة وأضرابهم (١٠) ممّن أراد تزيين أمره، اللّهمّ إلّا أن يراد

⇒والكتاب شرح لهياكل النور في حكمة الإشراق للشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول سنة ٥٨٧.

تعرّض في هذا الشرح لدفع ما أورده المحقّق الدواني على الهياكل في شرحه الموسوم بشَواكل الحور، قال الأمير غياث الدين في أوّل شرحه: «افتتح فأقول: يا غياث المستغيثين، نجّنا بإشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور واجذبنا بشوق الجمال».

قال العلَّامة الطهراني نَوْخُ : عندنا نسخة منه ناقصة الآخر يسير.

انظر: الذريعة: ج ٢، ص ١٠٣ ـ ١٠٤، رقم ٤٠٤؛ الأعلام للزركلي: ج ٧، ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤؛ أعيان الشيعة: ج ١٠، ص ١٤١.

۱. في أ وم وج: «وكان».

۲. في ب: «أشرق».

۳. في ب: «عضّت».

٤. ليس في ب وج.

٥. في ج: «بحق العثمان».

أي ج: «قال الشيعي: انظروا اتزروا».

٧. وأوردها أيضاً المؤلف في الصوارم المهرقة: ص ٣٢٨\_٣٢٩.

۸. سقط من ب.

٩. في ب: «مفتريات زمن»، وفي أ: «مقربات زمان».

۱۰. في ج، د: «أمرائهم».

باشتراء الراحلة للرسول على كونه دلالاً وواسطةً في البيع، ويؤيّد ذلك ما رَووه (١) في أخبارهم إنّه كان لأبي بكر حين الهجرة بعيران، فعرضهم (١) على الرسول على ، فقال الخبارهم إنّه كان لأبي بكر حين الهجرة البيع أو الكراية دون الهبة والإحسان» (٣).

وأيضاً؛ يتأيّد الاحتال الذي ذكره الشيعة بما ذكره محمّد بن جرير الطبري الشافعي في الجزء الثالث من تاريخه حيث قال: إنّ أبا بكر أتى عليّاً على مسأله عن رسول الله على الخبره أنّه توجّه إلى الغار (١) من ثور وقال (له) (٥): «إن كان لك فيه حاجة فالحقه»، فخرج أبو بكر مسرعاً ولحق رسول الله على الطريق، ولمّا سمع النبيّ (١) على جرس أبي بكر في ظلمة الليل ظنّه من المشركين؛ فأسرع في المشي، فانقلع شراك نعله، فانفلق إبهامه بحجر فكثر دمها وأسرع المشي (٧)، وخاف أبو بكر

۱. في ج: «ما رواه».

۲. في ب: «يعرضهما».

٣. لاحظ: سيرة ابن هشام: ج ٢، ص ١٣١؛ تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٣٧٩؛ الكامل لابن الأثير: ج ٢.
 ص ٣٧٩، وفي ط: ص ١٠٤؛ البداية والنهاية: ج ٣، ص ١٨٦ ـ ١٨٨؛ وفاء الوفاء: ص ٢٣٧.

ورواه أيضاً الشيخ الطوسي في أماليه: ص ٤٦٧، ح ٣٧ / ١٠٣١، في المجلس ١٦؛ والسيد علي خان الشيرازي في الدرجات الرفيعة: ص ٤١١؛ وجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي في الدر النظيم: ص ١١٦\_١١٨.

وورد في بعض مصادر الشيعة أنّ عليّاً للجّلا هيأ الإبل له عَلَيْكُاللهُ ، لاحظ: إعلام الورى: ص ٧٣ و ١٩٢ ـ ١٩٢ . ط ١٩٣ و ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٣ . وعنها في البحار: ج ١٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٢ ، وعنها في البحار: ج ١٩ ، ص ٧٠ و ٧٥ .

في المصدر: «فسأله عن نبي الله ﷺ فأخبره أنه لحق بالغار».

٥. من نسخة ب، ج، د.

٦. في المصدر: «فسمع رسول الله».

٧. في المصدر: «فحسبه من المشركين فأسرع رسول الله ﷺ المشي فانقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر فكثر دمها وأسرع السمي».

أَن يَشُقّ على رسول الله عَلَيْكُ ؛ فلحقه، وانطلقا ورِجل رسول الله عَلَيْكُ يسيل<sup>(١)</sup> دماً حتّى انتهى إلى الغار مع الصبح<sup>(٢) (٣)</sup>.

هذا كلام الطبري وهو صريح في أنّ أبا بكر ما كان عنده علم من توجّه النبيّ النار، وأنّ النبيّ عَلَيْهُ ستر عنه ذلك كها ستره عن أعداء الإسلام، وأنّه ما عرف توجّه النبيّ عَلَيْهُ ولا موضع استتاره إلّا من عليّ اللهِ، ولو كان قد توصّل في ذلك بإشارة يعرف بها رسول الله عَلَيْهُ (أنّه)(ع) صاحبه؛ ما كان قد أسرع في المشي، ولا جرى دمه؛ فهذا زيادة جناية وعار؛ قد أثبته الطبري لصاحب الغار.

ثم أقول: لو كان لأبي بكر شركة في أصل الخروج إلى الغار، لقال تعالى: «إذ أخرجها أن الذين كفروا»، وإغّا جمعها بعد ذلك بقوله (تعالى) (٢): ﴿إِذْ هما في الغار ﴾ ليدلّ على أنّ مشاركة أبي بكر مع النبي ﷺ إغّا كان في مجرد دخول الغار، لا في قصد الخروج من الدار وإرادة الفرار.

وتحقيق قصّة الغار ما ذكره صاحب (كتاب)(٧) الكامل البهائي الله الماري ما ذكره صاحب اكتاب)

١. في المصدر: «... أن يشق على رسول الله ﷺ فرفع صوته وتكلّم فعرفه رسول الله ﷺ فقام حتى أتاه،
 فانطلقا ورجل رسول الله ﷺ تستن دماً».

٢ . في ج : «مع الفتح» .

٣. تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٣٧٤.

وانظر الطرائف لابن طاووس: ص ٤٠٨.

٤. سقط من ج.

٥. في ج: «أخرجه»!

٦. من ج.

٧. ليس في ب.

٨. هو الحسن بن علي بن محمّد بن الحسن عهاد الدين الطبري من أعلام القرن السابع ، المعاصر للخواجــه

كلامه بعبارته (١) الفارسيّة تعميماً لفائدته للناظرين (٢) في هذه الرسالة، فنقول:

قال ﷺ و ناصر و معین وی بود ؛ وفات یافت، قبایل قریش جمله اتّفاق کردند به قبتل رسول الله ﷺ ، پس بود ؛ وفات یافت، قبایل قریش جمله اتّفاق کردند به قبتل رسول الله ﷺ ، پس (حضرت) (۲) جبرئیل ﷺ نازل شد و رسول را از آن حال خبر داد و گفت: یا محمد، این طایفه میخواهند که تو را بکشند و استیصال (۱) شریعت کنند، علی بن ابی طالب را خلیفهٔ خود کن و در فراش خویش بخوابان، و به جانب مدینه هجرت کن.

رسول ﷺ على را حاضر كرد و اين حال با وى باز گفت، و أمير المؤمنين على الله و فرمان حضرت رسالت پناهى نفس خود را در مقام تسليم

نصير الدين الطوسي والحقق الحلّي، قال المحدث القمي في فوائد الرضوية: ص ١١١: شيخ، عالم، ماهر،
 خبير، متدرّب، نحرير، متكلّم، جليل، محدّث، نبيل، فاضل، فهامة.

وقال في ص ٤٤٦ في عنوان الطبري: وقد يطلق الطبري على الشيخ العالم الماهر الخبير المتكلّم المحدّث النحرير، عياد الدين الحسن بن عليّ بن محمّد بن الحسن الطبري صاحب كتاب الكامل البهائي في السقيفة، المنسوب إلى الوزير المعظم بهاء الدين محمّد بن شمس الدين محمد الجويني صاحب الديوان في أيام هلاكوخان، الذي كان نظير الصاحب بن عباد.

لاحظ أيضاً : الذريعة : ج ٢، ص ٤٠ ، رقم ١٥٧ ، وج ١٧ ، ص ٢٥٢\_٢٥٣ ، رقم ١٣٢ ، وج ٢١ ، ص ١٩٢ ، رقم ٤٥٥٨ ؛ أعيان الشيعة : ج ٥، ص ٢١٢ \_ ٢١٤ ؛ كشف الحجب والأستار : ص ٤٢٠ ، رقم ٢٣١١ .

۱. في ج: «بعبارة».

٢. في ب: «لفائدة الناظرين».

۲. من ج.

٤. من قوله قبل صفحات: «لمَّا ذهب الأشاعرة من عدم تكفير» إلى هنا سقط من نسخة د.

٥. في ج: «بوى بازگفت، و امير المؤمنين عليه ».

داشته، در آن شب بجای (حضرت)<sup>(۱)</sup> رسالت بخفت، و آن حضرت پنهان از مکّه بیرون آمد، و آن روز با یاران خود مقرّر داشته بود که امشب باید (که)<sup>(۲)</sup> هیچ کس از شها از منزل خود بیرون نیاید، و چون ابابکر را در میان کوچه ایستاده دید گفت: یا ابابکر؛ نگفته بودم که هیچ کس از اصحاب من در این شب از خانه بیرون نیاید؟ گفت: بلی شنیدم، امّا قریش را آمادهٔ فتنه و مکری دیدم، بنابر آن بیرون آمدم<sup>(۳)</sup> که از حال ایشان خبری بگیرم.

حضرت رسول ﷺ ابوبكر را با خود همراه بردكه اگر قريش وي را در چوب و شكنجه كشند و مرا از او طلبند<sup>(٤)</sup>، او دلالت به من خواهد كرد.

و چون کفّار قریش صباح روز هجرت به خانهٔ حضرت رسول دویدند و علی را بر فراش او خفته دیدند؛ و از<sup>(۵)</sup> حال آن حضرت پرسیدند، واز او جواب دلیرانه شنیدند؛ (و)<sup>(۱)</sup> صرفه در مجادلهٔ او<sup>(۷)</sup> ندیدند؛ لا جرم خائباً خاسراً<sup>(۸)</sup> باز گردیدند، و امیر المؤمنین (علی)<sup>(۱)</sup> پال روز سیّم از هجرت به موجب وصیّت حضرت رسالت خلق عظیم از زنان و دختران و خادمان و منسوبان آن حضرت

١. سقط من أ.

۲. ليس في ج.

٣. في ب: «مكر ديدم بيرون آمدم» ، وفي ح: «فتنه ديدم و مكرى ديدم بنابر آن بيرون آمدم» .

٤. في ج: «به چوب و شكنجه كشند و مرا از وي طلبند».

٥. في أ: «ديدند، از».

٦. من ب.

٧. في ج: «مجادلهٔ آن».

ه. في ج: «خائباً و خاسراً».

٩. ليس في ب، ج.

را از میان دشمنان بیرون برد چنانکه هیچ<sup>(۱)</sup> ضرر به کسی نرسید، و هیچ کافری بر ایشان ظفر نیافت<sup>(۲)</sup>، و از شجاعت علی ﷺ <sup>(۳)</sup> هیچ عرب بدوی قاطع طریق را زهرهٔ آن نبود که در آن راه زحمت ایشان دهد، وعلی ﷺ پیاده از مکّه هجرت کرد و به یک روز بعد از وصول حضرت رسالت به مدینه، به خدمت آن حضرت رسید.

پس همچنان که در اوّل هجرت، علی الله خلیفه و قائم مقام حضرت رسول (۱) و د، باید که به آخر نیز قائم مقام و خلیفهٔ او باشد تا سنّت آن حضرت باقی ماند (۱۰) و تبدیل و تغییر نیابد، و چنان که خلیفهٔ اوّل که هجرت از شهری به شهری می کرد علی بود، باید که خلیفهٔ آخر که هجرت از خانهٔ (فانی) (۱) به خانه باقی می کرد هم او (باشد) (۷)، به حکم: ﴿ما یبدّل القول لَدَیّ ﴾ (۸)، ﴿ ولن تجد لسنّة الله تبدیلاً ﴾ (۱)، (۱۰).

۱. في ج: «چنانچه مگر هيچ».

۲. في ج: «بر ايشان مسلط ظفر نيافت».

٣. في ب: «عليه أفضل التحيات».

٤. في ج: «حضرت رسالت».

٥. في ج: «عاند».

٦. سقط من ج.

٧. سقط من ج .

٨. سورة ق: الآية ٢٩.

٩. سورة الأحزاب: الآية ٦٢. وصحّف في ب بـ «وَلا تجد...».

٠١. كامل بهائى: ج ١، ص ٧١- ٧٢، الدليل ١٤ من الباب ٥، مع مغايرة في بعض العبارات. وقال في ج ٢ من الكامل، ص ٤٧، في الباب ١٣ «في حالات الرسول ﷺ وما يتبعه»:

ولعمرى لو صاحب أبو بكر النبيّ ﷺ باشارة من الله ورسوله، لسكّن نفسه إلى ما وعد الله نبيّه ﷺ، وصدّقه فيما أخبر به من نجاته (١١)، ولما صدر منه الحزن والبكاء الضار، ولما لسعته الحيّة من ثقبة الغار.

وبهذا يظهر أنّ مصاحبته للمنبيّ ﷺ (في الغار)(٢) إنَّما كان يـوجب الفـضيلة

حالت پنجم وقت هجرت بود، جبرئیل آمد و گفت: چهل تن جمع شدند از قریش تا تو را که محمدی
 بکشند، علی را به جای خویش بخوابان و بگو تا لباس تو در سر گیرد و تو را نگاه دارد به نفس خود، و
 دلیل امامت علی ﷺ قام است به چند وجه جلی:

اوّل آنكه در حال غيبت خويش او را به مقام خود بخوابانيد، و ابوبكر را هرگز اين درجه نبود، پس به حكم ﴿ولا تجد لسنّتنا تحويلاً﴾ [سورة الاسراء: ٧٧] بايد كه چون غيبت كلى كند هم على قائم مقام باشد.

دوّم جلی: تشبیه کرد علی ﷺ خود را به رسول در آن شب به اجازت رسول، و ابوبکر را این مرتبه هرگز نبود.

سوّم جلى: آنكه حق تعالى صبر عظيم و جلادت دل به او داده بود و اين مرتبة انبياء است: ﴿فاصبر كها صبر اولوا العزم من الرسل﴾ [سورة الأحقاف: ٣٥]، وقال: ﴿وجعلنا منهم أُغُة بهدون بأمرنا لمّا صبروا﴾ [سورة السجدة: ٢٤]....

و ابو بكر با رسول در غار به مأمنى عظيم بود، ومع هذا رسول او را خبر داده بود كه ما به سلامت باشيم و كسى ما را نكشد، و مى ترسيد و اضطراب مى غود، و حق تعالى عنكبوت را فرمود بر در غار نسيج كرده بود، و مرغى آمده بود و در آنجا آشيانه ساخت به وحى الهى، نسيج عنكبوت و آشيانه مرغ بر در غار و ابوبكر اضطراب مىكرد.

پس معلوم شد که ترس و اضطراب ابوبکر از آن جهت بود که به قول خدا و رسول واثق نبود، و امن بودن على از جهت آن بود که او واثق بود، و خصم در مقابل او چهل مرد کافر، و از ابوبکر تا دشمن مسافت بعیده بود، تا حق تعالى ملائکه را فرمود تا کفّار قریش را از قتل على منع کردند. و گویند که ابولهب به علت قرابت منع کرد.

۱. في ج: «في نجاته».

۲. من ب.

والافتخار، لو لم يلحقه من الحيّة مـثل ذلك العـار والضرار (١)، ولهـذا قـال المـولى الكاشي الله الله المـولى الكاشي الله الله المعاره (٣):

١. في أ: «الصراب» ، وفي ج: «الاضرار».

٢. المولى الكاشي اسمه حسن، الكاشي الأصل الآملي المولد والمنشأ، مادح أهل البيت المهلي على القاضي نور الله في مجالس المؤمنين: احسن المتكلّمين مولانا حسن الكاشي الآملي \_قدّس الله روحه العزيز \_از جمله مدّاحان خاص حضرت امير المؤمنين المؤلّل بوده، در طريقة اخلاص خاندان هم عنان بوذر وسلمان، ودر شيوة مدّاحي ايشان ماحي مدايج دعبل وحسّان.

ونقل القاضي نور الله في مجالس المؤمنين وصاحب الرياض عن تذكرة دولت شاه أنّ هذا المولى كان من خواص شيعة عليّ طلط وأنّه لم يتكلّم بلطافته أحد من الناس ... اصل او از كاشان است اما او در خطه آمل نشو و غا يافته ، چنانچه مىگويد:

مسكن كاشى اكر در خطة آمل بود ليك از جد و پدر نسبت به كاشان مى برد هو من أواخر المئة السابعة أو أوائل المئة الثامنة ، معاصر للعلامة الحلي ، من مشاهير شعراء الفرس ، له حقّ عظيم على الناس في هدايتهم وإلقاء دين الحق عليهم ودعوتهم إلى التشيّع ، له قصة لطيفة أوردها في مجالس المؤمنين والرياض ، وحاصله أنّه لما رجع من حجّ البيت وزيارة النبيّ والأعمة المجيّز بالمدينة توجّه إلى العراق لزيارة قبر أمير المؤمنين المجيّل فلمّا دخل الروضة المطهّرة أنشد قصيدته التي أوّلها :

اى زبود آفرينش پيشواى اهل دين وى زعزت مادح بازوى تو روح الامين فرأى الليلة أمير المؤمنين الله في المنام، فأمره أن يذهب إلى تاجر بالبصرة اسمه مسعود بن أفلح ويقول له أن يدفع إليه الألف دينار التي نذرها عن سفينة له إن وصلت إلى عمّان سالمة وقد وصلت، فدفعها إليه وحلف له أنّه لم يعلم بهذا النذر أحد، وخلع عليه خلعة فاخرة وأولم وليمة لسائر فقراء البلد.

وقال في مجالس المؤمنين: إنّ قبر المولى حسن غربيّ بلدة سلطانية وأمر السلطان صاحب قران بعبارة قبة عليه.

وفي الرياض: إنّي زرت قبره بسلطانية.

انظر، رياض العلماء: ج ١، ص ٣٠٨\_ ٣١٠؛ مجالس المؤمنين؛ أعيان الشيعة: ج ٥، ص ٢٣١\_ ٢٣٢؛ الذريعة: ج ١٥، ص ٣٠٣\_ ٣٠٤)، وج ٢٥، ص ٢٣١ (٤٢٤).

٣. في ب: «الأشعار».

من این امام (۱) مار گزیده کجا برم

میر من آن که مار بفتویش شکار (۲) کرد (۳)

(إن قيل: إذا كان حزن أبي بكر معصية؛ بدليل توجّه النهي له عنه حسب ما شهد به القرآن، فقد نهى الله تعالى نبيّه عَلَيْهُ عن مثل ذلك فقال: ﴿ولا تَحزَن عَليهم ولا تك في ضَيقٍ ممّا يمكرون﴾ (٤)، ونهى أم موسى الله عن الحزن أيضاً فقال: ﴿ولا تَحزني﴾ (٥)، فهل كان [ذلك] لأنّ نبيّه عَلَيْهُ عَصى في حزنه فنهاه؟ وكذلك أم موسى؟! أم تقولون: إنّ بين ما ذكرناه وبين حزن أبي بكر في الغار فَرقاً؟ فَاذكروه ليحصل به البيان.

الجواب: قيل له: قد أجاب شيخنا المفيد ﷺ بما ملخّصه (٦): إنّ المعارضة بحزن

هر دل که دوستی علی اختیار کرد فرخنده طالع آمد وفیروز روز گشت سرمایهٔ سعادت دار القرار یافت من مقتدای مار گزیده کجا برم سلطان دین خویش شناسم شهنشهی

٦. هذه العبارات من الإشكال والجواب مأخوذة من كنز الفوائد للكراجكي: ج ٢، ص ٥١ وما بعده،
 وعبارته هكذا:... قد أجاب شيخنا المفيد رفي عن هذه المسألة عا أوضح به الفرق وأزاح العلة، ونحن

۱. في مجالس المؤمنين: «من مقتداي».

هذا هو الظاهر، وفي النسخ وكذا مجالس المؤمنين: «كار».

٣. هذا البيت من قصيدة طويلة أوردها القاضي نور الله في مجالس المؤمنين، أذكر مطلعها وبعض الأبيات الذي بعدها:

إلى آخر الأبيات. ٤. سورة النحل: الآية ١٢٧.

٥. سورة القصص: الآية ٧.

او را خدای در دو جهان بختیار کرد آنکس که خدمت در آن شهسوار کرد هر دل که در محبّت آن شه قرار کرد میر من آن که مار بفتویش شکار کرد کو کام مار در گمِ طفلی فکار کرد

النبيّ عَيْنَا ساقطة، لأنّه عندنا معصوم من الزلّات، مأمون منه جميع المعاصي والخطيئات، فوجب أن تحمل قول الله تعالى له: ﴿لا تحزن عليهم ﴾ عَلىٰ أجمل الوجوه والأقسام، وأحسن المقال(١) في الكلام؛ من تخفيف الهمّ عنه، وتسهيل صعوبة الأمر عليه؛ رفقاً [به] وإكراماً وإجلالاً وإعظاماً [له]، ولم يكن أبو بكر عندنا وعند خصومنا معصوماً فيؤمن منه [وقوع] الخطأ، ولا أمارة أيضاً تدعو إلى أنّ كون الظنّ به حسناً، بل الدلالة حاصلة على فساد طويّته وشكّه وحيرته، وذاك أنّه كان مع رسول الله عَلَى وفي حوزته، بحيث اختار الله تعالى ستر نبيّه وحفظ مهجته، هذا، وقد كان على غنير مَن أسلم على يديه بأنّ الله سينصره على عدوّه ومعانده، وأنّه وعده بإعلاء كلمته وإظهار شريعته، وهذا يوجب الثقة بالسلامة وعدم الحزن والمخافة.

ثمّ ما ظهر له من الآيات الموجبة لسكون النفس وإزالة المخافات من نسج العنكبوت على باب الغار وتبييض الطائر هناك في الحال، وقول النبيّ ﷺ [له] لمّا رأى من عدم ثقته بالله تعالى ووحيه؛ وكثرة هلعه وفزعه: «إن دخلوا من هاهنا، خرجنا من هاهنا» (٢)، وأشار إلى جانب الغار، فانخرق وظهر منه البحر، وببعض هذا يأنس المستوحش ويطمئن الخائف، فلِمَ لم يسكن أبو بكر إلى شيء من ذلك، وظهر

<sup>⇔</sup>نورد مختصراً من القول فيها ، يكون فيه بيان وكفاية ، فنقول .... وفي المطبوعة منه سقطات . وانظر الفصول المختارة للمفيد: ص ٤٦ ـ ٤٨.

١. في كنز الفوائد: «وأحسن المعاني».

٢. كنز الفوائد للكراجكي: ص ٢٠٥، ط مكتبة المصطفوي بقم. وفي ط: ج ٢، ص ٥٢.

وقريباً منه أورده ابن حمزة في الثاقب في المناقب: ص ٩٣، ح ٨ / ٨عن أبي بكر قال: كنت مع النبيّ عَلَيْنِهُ في الغار، وسمعت أصوات قريش، فخفت وقلت: قد جاءوا ليقتلوك ويقتلوني معك، فرفس جانب الغار رفسة، فانفجر عن بحر عجاج فيه سفائن من فضّة، فرأيت جعفر بن أبي طالب يقوم في سفينة وقال لي: «قد قربت سفائن الفضّة، إن جاءُوا من هاهنا خرجنا من هاهنا».

منه الحزن والقلق ما دلّ على شكّه في كلّ ما سمع وشاهد؟! فلا شبهة بعد هذا تعرض في قبح حزنه، ولا سُك في أنّه عاص لله سبحانه، وأنّ توجّه النبيّ إليه كاشف عن حاله.

على أنّ ظاهر الآية يشهد بأنّ الله تعالى أمر أم موسى الله أن تَلق ولدها في اليم وسكن قلبها عقيب الأمر في قوله سبحانه: ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنّا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ﴾ (١) ، فالحنوف والحزن اللّذان ورد ظاهر النهي عنها يصح أن لا يكونا وقعا منها ؛ لأنّ تسكين النفس بالسلامة والبشارة بحسن العاقبة عقيب الأمر بالالقاء ، يؤمن من وقوع الهم والحزن جميعاً ، وأمّا حُزن أبي بكر فقد وقع ، وأجمعت الأمّة على أنّه حزن ، وليس مَن فعل كمن لم يَفعَل ، فلا تساوي بينها من كلّ وجه) (١) هذا .

١. سورة القصص: الآية ٧.

٢. سورة القصص: الآية ٧.

٣. ما بين القوسين من قوله: «إن قيل إذا كان حزن أبي بكر معصية» إلى هنا سقط من نسخ أ وج ود.

وما ذكره من أنّ عبد الرحمان بن أبي (بكر)<sup>(۱)</sup> وأخته أسهاء كانا يأتيانهها بالطعام، مدفوع بما ذكره علاء الدين البكري المصري في سيره رواية عَن أسهاء من أنّها قالت: مكثنا ثلاث ليالٍ لا ندري أين وجّه النبيّ عَلَيْلَةُ ؛ حتى أنشد رجل من الجنّ (شعراً)<sup>(۱)</sup> يسمعه النّاس ولا يرونه ؛ يدلّ على ذهاب النبيّ عَلَيْلَةُ إلى جانب المدينة<sup>(۱)</sup>.

⇒ ولا يخنى أنّ هذه العبارات مأخوذة من كنز الفوائد للكراجكي: ص ٣٠٤\_٣٠٥، نشر مكتبة المصطفوي
 بقم، وفي ط دار الأضواء ببيروت: ج ٢، ص ٥١\_٣٥، وما بين المعقوفات منه.

۱. سقط من ب.

۲. من ب.

٣. لاحظ: سيرة ابن هشام: ج ١، ص ٣٣٨، وفي ط: ج ٢، ص ١٣٢ ـ ١٣٣؛ تاريخ الطبري: ج ٢، ص ١٠٥ ، وفي ط: ص ٢٨٠، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج ٢٩، ص ١٢؛ البداية والنهاية: ج ٣، ص ١٨٧، وفي ط: ص ٢٣١؛ السيرة النبويّة لابن كثير: ج ٢، ص ٥٥؛ سبل الهدى والرشاد: ج ٣، ص ١٨٧، كنز العبال: ج ٢، ص ٢٨٦، ح ٢٣١٧٤ نقلاً عن ابن إسحاق؛ سير أعلام النبلاء: ج ٢، ص ٢٥٦؛ كنز العبال: ج ٢، ص ٢٨٦.

أقول: الحق أنّ الذي كان يرفد رسول الله تَلَكُّنُكُمَّ بالطعام في جبل ثور ليلاً، هو عليّ بن أبي طالب، كما صرّح بذلك الطبرسي في إعلام الورى: ص ١٩١ وفي ط ٢: ج ١، ص ٣٧٤ في الفصل الثاني من الباب الرابع من ترجمة أمير المؤمنين للكلا، وعنه المجلسي في البحار: ج ١٩، ص ٨٤، ح ٣٥.

وأورده يوسف بن حاتم الشامي في الدر النظيم : ص ١١٦ في عنوان «فصل في هجرته وَالْمُشْئِكُةُ».

وأما ما قيل من إرسال عبد الرحمان بن أبي بكر وأسهاء الطعام للنبيّ عَلَيْلُهُ ، فهو من الختلقات ، لأنّ ابن أبي بكر كان من الكافرين مثل ما كانت أمّه غلة كها صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ١٣ ، ص ٢٧٠ نقلاً عن شيخه أبي جعفر بعد نقل كلام الجاحظ حيث قال : قالت أسهاء بنت أبي بكر : ما عرفت أبي إلّا وهو يدين بالدين ، ولقد رجع إلينا يوم أسلم ، فدعانا إلى الإسلام ، فما رِمنا حتى أسملنا وأسلم أكثر جلسائه ...

قال شيخنا أبو جعفر ﴿ أُخبرونا مَن هذا الذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبي بكر ؟ إذا كانت امرأته لم تسلِّم، وابنُه عبدالرحمان لم يَسلِّم، وأبو قحافة لم يسلِّم، وأخته أم فروة لم تسلم، وعائشة لم تكن قد ولدت في ذلك الوقت، لأنَّما ولدت بعد مبعث النبيّ عَلَيْراللهُ بخمس سنين، ومحمّد بن أبي بكر ولد بعد مبعث الحادي عشر: إنّ ما ذكره في معرض المعارضة من قوله تعالى لموسى الله : ﴿لا تخف إنّك أنت الأعلى ﴾ (١) لا يصلح للمعارضة ، لأنّ خوف موسى وغيره من الأنبياء في الآيات الّتي ذكرها إغّا كان عند مواجهة الكفّار والقرار على قتالهم (١) مع ظهور كثرتهم وآثار الغلبة مِنهم ، فأراد الله سبحانه تقوية قلوب أوليائه وإعطاءهم الجرأة على قِتال العدوّ بقوله سبحانه : ﴿لا تخف ﴾ ونحوه ، والخوف القلبي في مقام كثرة العدوّ وتعيّن (١) القتال معهم ليس بمستنكر ، فضلاً عن أن يكون خطأ وذنباً .

وأمّا دُخول النبيّ ﷺ في الغار، فكان في وقت (القرار على) (٤) الفرار والحذار عن ظهور حالهم على الكفّار، فالاضطراب والبكاء الموجب لإعلام الأعداء يكون محض الذنب والخطأ.

وبالجملة، ليس الكلام في مجرّد الخوف والحزن الحاصل للقلب عند وقوع الشدائد والأهوال، فإنّه أمر اضطراري يعرض من غير اختيار للبال، (بل الكلام)<sup>(٥)</sup> في أنّ أبا بكر قد أظهر هناك آثار الخوف والحزن والصيحة والصداء، والقلق والبكاء الذي كاد يؤدّي إلى إعلام الأعداء، ولا ريب أنّ ذلك عين الذنب والخطأ، والجبن الذي لا يصدر عن الأرامل والإماء.

<sup>⇒</sup>النبيّ بثلاث وعشرين سنة ، لأنّه ولد في حجة الوداع ، وأساء بنت أبي بكر الّتي قد روى الجاحظ هذا الخبر عنها كانت يوم بعث رسول الله ﷺ بنت أربع سنين \_وفي رواية بنت سنتين \_فن ذا الذي أسلم من أهل بيته يوم أسلم ، نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة! انتهى .

وأمّا أسهاء فقد رأيت روايتها بعدم علمها بما وجّه إليه النبيّ وَلَاَثُنَّاتُهُ إِلَّا بعد ثلاث ليال.

١. سورة طه: الآية ٦٨.

إ وج: «عن قتالهم».

٣. في ج: «تعيين».

٤. من ب.

٥. سقط من ب.

على أنّ تلك المعارضة ممّا لا ينتهض على أصول أهل السنّة، وذلك لأنّهم يجوّزون الذنوب على الأنبياء عليه ، فللخصم أن يمنع فساد اللازم المذكور فيها جدلاً.

وأمّا على مذهب أصحابنا الجمعين على تنزيه الأنبياء عن الصغائر والكبائر مطلقاً (١١) ، فالمراد من مثل قوله تعالى: ﴿لا تخف﴾ هو الإخبار على وجه الإعجاز من الغيب وتحقيق أمر العصا واليد (البيضاء) (٢) ، بمعنى أنّ الدليل على كون تلك الأمور من طرف الرحمان دون الشيطان أو الخيال (٣) أنّك تسلم من الخوف ونحوه .

وتحقيق الجواب ما ذكره الشيخ الأجل السعيد أبو عبد الله المفيد في جواب سؤال أبي الحسين الخيّاط المعتزلي<sup>(٤)</sup> عن ذلك، حيث قال في جوابه: إنّي لو خلّيت وظاهر قوله (لموسى الله: ﴿لا تخف﴾، ولقوله)<sup>(٥)</sup> لنبيّه الله: ﴿ولا يحزنك قولهم﴾<sup>(١)</sup> وما

١. لاحظ، تغزيه الأنبياء للسيّد المرتضى: ص ١٧ وفي ط: ص ٣٤ وما بعده؛ رسائل المرتضى: ج ١، ص ١٢٠ وما بعده، المسألة السابعة؛ رسائل الكركي: ج ١، ص ١٦؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول للعلّامة الحلّى: ص ١٧١؛ بحار الأنوار: ج ١١، ص ٧٧\_٩٦.

۲. سقط من ج.

٣. في ج: «والخيال».

٤. هو عبد الرحيم بن محمد بن عثان شيخ المعتزلة البغداديين، إليه تنسب الخياطية من المعتزلة، له جلالة عجيبة عند المعتزلة. وهو من نظراء الجبائي، صنّف كتاب «الاستدلال» في رد «فضائح المعتزلة» لابن الراوندي، له مقالات أوردها الشهرستاني في الملل والنحل، والبغدادي في الفرق بين الفرق، له حكايات ومناظرات مع الشيخ المفيد، أورده في مطاوي الفصول المختارة وأوائل المقالات.

ويحكى كثيراً عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة.

لاحظ: تاريخ بغداد للخطيب: ج ١١، ص ٨٧ (٥٧٧٠)؛ سير أعلام النبلاء: ج ١٤، ص ٢٢٠، رقـم ١٢١؛ الفرق بين الفرق للبغدادي: ص ١٦٣ ـ ١٦٥؛ الملل والنحل: ج ١، ص ٧٦؛ طبقات المعتزلة لابن المرتضى: ص ٨٥ ـ ٨٨؛ لسان الميزان: ج ٤، ص ٨ ـ ٩، وفي ط: ص ٣٤٢ (٥١٥٦).

٥. سقط من ج.

٦. سورة يونس: الآية ٦٥.

أشبه هذا، ممّا توجّه إلى الأنبياء المبيّل القطعت على أنّه نهي لهم عن قبيح (ما)(١) يستحق فاعله الذمّ عليه الأنّ في ظاهره حقيقة النهي من قوله: «لا تفعل» اكما أنّ في ظاهر خلافه ومقابله من الكلام حقيقة الأمر إذا(١) قال له: «افعل» الكنّي عدلت عن الظاهر [في مثل هذا] لدلالة عقليّة أوجبت عَليَّ العدول عنه اكما توجب الدلالة على المرور مع الظاهر عند عدم الدليل الصارف عنه اوهي ما ثبت من عصمة الأنبياء التي تنبئ عن اجتنابهم (الآثام، وإذا كان الاتّفاق حاصلاً على أنّ أبا بكر لم يكن معصوماً كعصمة الأنبياء المجيّل التي كان عليها الموجة النهي إليه (عن)(١) استدامتها الذلا صارف يَصرف عن ذلك من عصمة ولا خبر عن الله عزّ وجلّ ولا عن (٥) رسوله على الله الله الله الله عن الله عن عن عن الله ع

الثاني عشر: إنّ ما ذكره من أنّ الحاضر أعلى حالاً من الغائب، لو صحّ لزم أن يكون عامر بن فُهَيرة (٧) الذي كان خادماً للرسول ﷺ في ذلك الطريق، بل عبد الله

۱. من ب.

۲ . في ب : «إذ» .

٣. سقط من ج.

٤. من ب والمصدر.

٥. في ج: «وعن رسوله عَلِيُواللهُ».

٦. الفصول المختارة: ص ٤٦ ـ ٤٣، وما بين المعقوفين منه.

٧. عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر بن أبي قحافة يكنى أبا عمرو، يقال: أصله من الأزد، ويقال: من عنز بن وائل، استرق في الجاهليّة فاشتراه أبو بكر وأعتقه، أسلم قبل أن يدخل رسول الله عَلَيْقُهُ دار الأرقم، وكان من المستضعفين الذين يعذّبون بمكّة، آخى رسول الله عَلَيْقُهُ بينه وبين الحارث بن أوس بن الأرقم، وكان من المستضعفين الذين يعذّبون بمكّة، آخى رسول الله عَلَيْقُهُ بينه وبين الحارث بن أوس بن معاذ، وشهد عامر بدراً وأحُداً، وقتل يوم بثر معونة سنة أربع من الهجرة، وكان يوم قتل ابن أربعين سنة، لاحظ ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٣، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١؛ الثقات لابن حبان: ج ٣، س ٢٣٠ ـ ٢٣١؛ الثقات لابن حبان: ج ٣.

بن الأرقط (١) المشرك الذي قد استأجره على دليلاً للطريق، أفضل وأعلى حالاً من على على على على على على على على الله السنة أيضاً لا يلتزم ذلك في جانب على على الله فضلاً عن التزامه في جانب عمر وعثان.

الثالث عشر: إنّ ما ذكره من أنّ عليّاً ﷺ ما تحمّل المحنة إلّا ليلاً، وأبو بكر مكث في الغار أيّاماً، مردود بأنّ تحمّل عليّ ﷺ تلك الليلة(٢) كان بذلاً لنفسه في سبيل الله تعالى ورسوله، حتى قال البكري المصري في سيره وغيره في غيره؛ أنّه ﷺ أوّل من شرى نفسه [ابتغاء مرضات الله]، وفي ذلك يقول:

وقيت بنفسي خير مَن وطئ الحصى

ومسن طساف بالبيت العتيق وبالحجر

رسول إله الخطق إذ مكروا به

فنجّاه ذو الطول الكريم من المكر

لاص ٢٩٢؛ المنتظم في وفيات سنة من الهجرة؛ الوافي بالوفيات: ج ١٦، ص ٥٨٠؛ الإصابة: ج ٢، ص ٢٥٦، وفي ط: ج ٣، ص ٥٩٤، وقي ط: ج ٣، ص ٥٩٤، رقم ٤٤١٨؛ تمهذيب التهذيب: ج ٥، ص ٧٢، رقم ٣٢١٤؛ تـعجيل المنفعة: ص ٢٠٥.

١. عبد الله بن أرقط أو أريقط، ويقال: أرقد وأيقد، الليثي، ثمّ الدِّيلي، دليل النّبيّ وَالدُّشِيَّةُ لَمّا هـاجر إلى المدينة قيل فيه: كان على دين قومه، لم يعرف له إسلاماً.

لاحظ: المؤتلف والمختلف: ج ٤، ص ٧١٧؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١، ص ٢٢٩؛ الإصابة: ج ٤، ص ٢٢٩، الإصابة: ج ٤، ص ٥٠، رقم ٢٥٦٩؛ تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٣٨٠؛ السيرة لابن هشام: ج ٢، ص ١٣٣٠.

أقول: الحق أنّ ابن اريقط كان مسلماً ، لأنّ طغاة قريش بذلوا منة ناقة لمن يقبض رسول الله عَلَيْنَ حيّاً وميتناً ، ولمن دلّ المشركين عليه فأمكنهم منه ، ولولا إسلام عبد الله بن اريقط لما أخذه رسول الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ فَي القبض على النبيّ عَلَيْنِ خدمة لآلهته . دليلاً ، مع أنّه لو كان كافراً لكان واجباً عليه مساعدة المشركين في القبض على النبيّ عَلَيْنِ أَن خدمة لآلهته .

٢. في ب: «الليل».

فَـــبتّ أراعـــيهم ومــا ثــبّتونَني (١)

وقد صبرت $^{(7)}$  نفسي على القتل والأسر $^{(7)}$ 

وأمّا أبو بكر، فإنّا كان مصاحباً له ﷺ في ليلة ساترة لهم عن أعين الأعداء، والغالب على ظنّهم النجاة، وقد اشترك معه في ذلك الخادم والدليل المذكورين (٤)

٣. مناقب أمير المؤمنين لحمد بن سليان الكوفي: ج ١، ص ١٢٤، ح ٢٩؛ أمالي الشيخ الطوسي: الجلس ١٦، مناقب أمير المؤمنين لحمد بن سليان الكوفي: ج ١، ص ١٢٤، ح ١٩؛ المستدرك للحاكم: ج ٣، ص ١٤؛ المناقب للخوارزمي: ص ١٢٧، ح ١٤١؛ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي، في أواخر عنوان حديث ليلة الهجرة؛ فرائد السمطين: ج ١، ص ٣٣٠، ح ٢٥٦؛ الفصول المهمة: ص ٨٦؛ ينابيع المودّة: ص ٩٢، باب ٢١؛ نور الأبصار: ص ٨٦؛ سبل الهدى والرشاد: ج ٣، ص ٣٣٣.

وانظر ديوان أمير المؤمنين للطُّلا : ص ٧٣؛ نهج الإيمان لابن جبر : ص ٣٠٩؛ التعجّب للكراجكي : ص ٤٩.

وانظر ما سيأتي في الهامش ذيل قوله تعالى: ﴿وَمِن النَّاسِ مَن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾. ثمّ إنّ عدد الأبيات في المصادر مختلفة ، كها أنّ ألفاظها أيضاً متفاوتة ، فقد ورد في بعض المصادر ، بــدل البيت الثاني:

فنجّاه ذو الطول الإله من المكر

يخاف رَسول الله أن يمكروا بــه وبعد هذا البيت في بعض المصادر بيت آخر:

وبات رسـول الله في الغـار آمِـناً من الضرّ في حفه وفي بعض المصادر بدل المصرع الثاني: «وما زال في حفظ الإله وفي الستر».

وفي بعض المصادر بدل المصرع الثاني وزاد في بعض المصادر بيت آخر :

قَلائص يفرين الحصا أينها تَــفرِي

أقام ثلاثاً ثمّ زمت قلائص وزاد في بعض المصادر هذا البيت:

وأضمرته حتى أوسد في قبري

أردت به نصر الإله تبتكلا

٤. في ج: «المذكور».

١. في ب: «شينونني»، وفي هامشه بخط الأصل: «ما يثبتونني».

۲. في ج: «وقد خبرت».

<sup>-</sup> ۱۳۸-

## سابقاً ، كما لا يخفي ، فأين أحدهما من الآخر(١١)؟

وقد ذكر ابن إسحاق<sup>(٢)</sup> في كتاب السير من شعر أبي بكر ما يدلّ عــلى حــقيقة الحال، وهو هذا:

امنتَ وثق من كلّ فمس ومـدلج(٣) تسنوء بـه في كـلّ مـثوى ومخـرج وإثمٌ على ذي البهجة<sup>(٥)</sup> المـتحرّج<sup>(٦)</sup> فلم العار قال محمد بربّك أنّ الله ثـالثنا(٤) الذي ولاتحـــزنن فـالحزن لا شك فـتنةٌ

١. في ج: «عن الآخر».

ل في النسخ: «أبو إسحاق»، والتصحيح من كتاب التعجب للكراجكي.

٣. هذا هو الظاهر الموافق لظاهر رسم الخيط من د، وفي أ : «ولو مين كيل...»، وفي ب : «أمنت ويبؤمن كلّ ...»، وفي ج: «ولو كان...»، وفي كتاب التعجب للكراجكي: ص ٤٩:

ولمَّا ولجت الغيار قيال محمَّد أمنت فتق في كلَّ ممسى ومولج

٤. هذا هو الظاهر ، وظاهر رسم الخط من النسخ : «بالبناء» ، وفي كتاب التعجب: «أنَّ الله بالغك الذي» .

٥. المثبت من ب، وفي سائر النسخ: «ذي اللجة».

٦. وأوردها الكراجكي في التعجّب: ص ٤٩، قال: ومن العجب أن يفتخر أمير المؤمنين للجُّلِإ بمسيته عـلى الفراش فلا يعدونه له فخراً ، ويعترف أبو بكر بأنّ حزنه في الغار معصية وأنّ النبيّ أخبره أنّ حـزنه إثم وفتنة ، فيخالفونه ويعدونه فخراً . ثمّ ذكر الأبيات ثمّ قال : فيقرّ الرجل في شعره بأنّ النبيّ أخبره أنّ حزنه في تلك الحال فتنة وإثمٌ، فالفتنة الكفر، قال الله تعالى: ﴿الفتنة أكبر من القتل﴾ [سورة البقرة: الآية ٢١٧]، ولا صرفها في هذا المكان إلى بعض محتملاتها من غير هذا الوجه لما قد قارنها من الاثم الذي لا يكون إلّا في معصية الله عزّ وجلّ ، وشيعة الرجل يكذّبونه فها أخبر به ويعدون معصيته حسنة وحز نه مسرّة، ويجعلون له ببغداد عيداً في كلّ سنة يظهرون فيه الفرح والمسرّة، فيفرحون يوم إثمه ويسرّون يوم حزنه، وقد كان يجب أن يحزنواكها حزن ويغتمّوا بما جَني وأثم، بل يبكون لبكائه إذ كانوا مـن شـيعته وأوليائه، لكن قصوراتهم واضحة ومناقضاتهم فاضحة.

وأوردها العباد الطبري في كامل البهائي: ج ٢، ص ٥٢؛ وعليّ بن يونس العاملي في الصراط المستقيم: ج ٣، ص ١٣٩ مع مغايرة في بعض الكليات. وقد أقرّ في هذه الأبيات بأنّ الرسول<sup>(۱)</sup> ﷺ قد آمنه بالوحي الإلهي؛ وهو لم يصدّقه في ذلك، واعترف فيها أيضاً بأنّ حزنه كان فتنةً وإثماً وخطأً، والعجب أنّ آية الغار توجب فضيلة أبي بكر عندهم، مع ما عرفت فيها من لحوق العار والشنار، ولا توجب ما نزل في عليّ ﷺ في تلك الليلة من قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النّاس مَن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾ الآية (۲) مثل تلك الفضيلة (۱۳).

١. في ج: «رسول الله».

٢. سورة البقرة: الآية ٢٠٧.

٣. قال الفخر الرازي في تنفسيره: ج ٥، ص ٢٠٤، ذيل الآية الشريفة: في سبب النزول روايات... والرواية الثالثة: نزلت في علي بن أبي طالب، بات على فراش رسول الله على للة خروجه إلى الغار، ويروى أنّه لما نام على فراشه قام جبرئيل لله عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبرئيل ينادي: «بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب، يباهى الله بك الملائكة»، ونزلت الآية.

ورواه النيسابوري في تفسيره: ج ٢، ص ٢٠٨، ذيل الآية؛ والطبرسي في مجمع البيان: ج ٢، ص ٥٧. وفي ط: ص ٥٣٥.

وقال الثعلبي في تفسيره ذيل الآية الشريفة: لما أراد النبي على الهجرة خلّف عليّاً عليه لل القضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة خرج إلى الغار \_وقد أحاط المشركون بالدار \_أن ينام عليّ عَلى فراشه، وقال له: «يا عليّ، اتشح ببردي الحضرمي، ثمّ نم عَلى فراشي، فإنّه لا يلحق إليك منهم مكروه إن شاء الله»، ففعل ما أمره به.

فأوحى الله عزّ وجلّ إلى جـ برئيل ومـيكائيل: إنّي قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكها أطول من الآخر، فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلّ منهما الحياة.

فأوحى الله عزّ وجلّ إليها: ألا كنتما مثل عليّ بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمّد، فبات عَلىٰ فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه، فنزلا، فكان جبرئيل عند رأسه، وحسيرئيل يتقول: «بخ بخ، مَن مثلك يا ابن أبي طالب، يباهي الله بك ملائكته».

فأنزل الله عزّ وجلّ عَلى رَسوله وهو متوجّه إلى المدينة في شأن عليّ بن أبي طالب علي الله عن وَمِنَ النّاس مَن الله عن الله عنم الله عن الله عنم الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن

وقال سيّدنا المرتضى علم الهدى ﷺ في بعض تصانيفه: كما أنّ إسماعيل ﷺ سلّم نفسه لدبح أبيه إبراهيم الخليل ﷺ (كذلك عليّ ﷺ)(١) سلّم نفسه لسيف المشركين، مع أنّ العادة قد جرت بعلم الولد بأنّ الوالد المشفق لا يقتل ولده، سيّما إذا كان في درجة النبوّة والخلّة، و(قد)(٢) كان واثقاً عالماً أيضاً بأنّه لم يفعل ما يستحقّ القتل.

وأما أعادي النبيّ وأمير المؤمنين صلوات الله عليها (أبد الآبدين)<sup>(٣)</sup>، فإنّهم كانوا كفّاراً غلاظاً شداداً، من عبدة الأصنام ومزاولي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام،

ورواه عنه ؛ سبط ابن الجوزي في عنوان «حديث ليلة الهجرة» من ترجمة عليّ للنِّلاِ من تذكرة الخواص، والاسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة: ص ٩٥، وفي ط : ج ١، ص ٩٨؛ والمشهدي في كنز الدقائق: ج ٢، ص ٣٠٧.

وأورده الغزالي في كتاب ذم البخل وذم حبّ المال من كتاب إحياء علوم الدين: ج ٣، ص ٢٧٣، في عنوان: «بيان الإيثار وفضله»، وعنه ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة: ص ٤٨ عند ذكر شجاعة على المُثِلاً؛ والشبلنجي في نورالأبصار: ص ٨٦.

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: م ١٦، ح ٣٩؛ وابن بطريق في الفصل ٣٠ من العمدة، ح ٣٦٧، وفي خصائص الوحي المبين: ص ١٢٠، ح ٢١؛ وابن الأثير في أسد الغابة: ج ٤، ص ٢٥ في ترجمة عليّ عليه الكنجي في الباب ٢٢ من كفاية الطالب: ص ٢٣٩؛ والقندوزي في ينابيع المودّة: ص ٩٢؛ وابن جبر في خج الإيمان: ص ٣٠٥؛ والباعوني في جواهر المطالب: ج ١، ص ٢١٧.

وانظر التبيان للشيخ الطوسي: ج ٢، ص ١٨٣؛ تفسير العياشي: ج ١، ص ١٠١، ح ٢٩٢؛ شواهد التغزيل: ج ١، ص ١٠١، ح ٢٩٣؛ شواهد التغزيل: ج ١، ص ١٣٨ ـ ١٣٣، ح ١٤٢؛ أمالي الطوسى: م ٩، ح ٤٣، وم ١٦، ح ٣ و٤؛ تفسير فرات الكوفي: ص ٦٥ ـ ٦٦، ح ٣١ بجمع البيان: ج ١، ص ٥٣٥؛ تاريخ دمشق: ج ٤٢، ص ٦٧ وما بعده. و ١٦٠ تأويل الآيات: ج ١، ص ٩٨؛ خصائص الوحي المبين: ص ١٢٠ وما بعده. و ١٢٠ وما بعده.

ولاحظ ما تقدّم في الهامش ذيل أبيات أمير المؤمنين للنِّلا : «وقيت بنفسي خير من وطأ الحصا…».

<sup>⇔</sup>يَشرى نَفسه ابتغاء مَرضات الله ﴾ الآية.

١. سقط من ج.

٢. ليس في ب.

۳. من د.

ويرون استحقاق محمد وعلي الله القتل والضرب، وسائر ضروب الآلام بسبب سبّه الله الله أمر النبي عَلَيْهُ في سبّه الله الله وقوت غرضهم (۱) وحال بينهم وبين النبيّ بمنامه في فراشه، ولمّا طلع الصباح وهجم القوم عَلى رأسه (۱) وشدّدوا عليه في الاستعلام عن حال النبي عَلَيْهُ الله أعلظ أيضاً هو (۱) عليهم في الكلام، ولن ينالوا منه إلّا الحزي والملام، فكما أنّه عليه له في الله قد حمى الرسول عَلَيْهُ بنفسه، كذلك كان قاعًا مقامه في فراشه، كما أخبر هو به في الأبيات السابقة، فتذكّر.

الرابع عشر: إنّ ما ذكره من أنّ النبيّ ﷺ إنّا اختار عليّاً ﷺ للنوم في فراشه، لأنّه كان صغيراً لم يظهر عنه بعد دعوة بالدليل والحجّة، ولا جهاد بالسيف والسنان، بخلاف أبي بكر الخ، كلام لا يخفي وهنه على من طالع كتب السير والتواريخ، وعلم أنّ عمره ﷺ في زمان الهجرة كان عشرين سنة أو أكثر؛ على اختلاف بين الطائفتين، لأنّ أهل السنة على أنّ عمره كان عند بعثة النبيّ ﷺ عشر سنين (٥)، والشيعة على أنّه (١٦) كان عمره ﷺ يومئذ ثلاث عشر سنة (٧)، ومدّة البعثة إلى الهجرة من مكّة عشر كان عمره على محرة عشر سنة المعرة المعرة الى الهجرة من مكّة عشر

۱. في ب: «لبّس».

۲. في ب: «عرضهم».

٣. في ج: «على قومه رأسه».

٤. في ب: «هو أيضاً».

٥. ب: «سنة».

٦. في ب: «أنّ».

٧. وروى ابن إسحاق في سيره: ص ١٣٧ عن مجاهد، قال: أسلم علي بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين.
 وفي ص ١٣٩: كان أوّل من اتبع رسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد زوجته، ثمّ كان أوّل ذكر آمن به علي وهو يومئذ ابن عشر سنين.

ج وقال أيضاً ابن إسحاق: أوّل ذكر آمن برسول الله على وصلى معه وصدّق بما جاءه من الله تعالى عليّ بن أبي طالب ... وهو يومئذ ابن عشر سنين. كذا حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبويّة: ج ١، ص ٢٦٢ في عنوان: «ذكر أنّ عليّ بن أبي طالب على أوّل ذكر أسلم»؛ وابن عبد البرّ في ترجمة عليّ على من الاستيعاب: ج ٣، ص ١٠١١؛ والحاكم في المستدرك: ج ٣، ص ١١١؛ والحوارزمي في المناقب: ص ١٥، في الفصل ٤، ح ٣٠.

وفي الاستيعاب: ج ٣، ص ١٠٩٣ بعد نقل كلام ابن إسحاق: قيل: أسلم عليّ وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: ابن اثنتي عشرة سنة، وقيل: ابن خمس عشرة، وقيل: ابن ستّ عشرة، وقيل: ابن عشر، وقيل: ابن ثمان.

وذكر عمر بن شبّة ، عن المدائني ، عن ابن جُعدبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أسلم عليّ وهو ابن ثلاث عشر ة سنة .

وروى أيضاً في آخر ص ١٠٩٤ من طريق ابن شبّة باسناده عن ابن عمر أنّه قال: أسلم عليّ بن أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وتوفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة .

ثمّ قال ابن عبد البرّ : هذا أصحّ ما قيل في ذلك .

وروى الطبري في تاريخه: ج ٢، ص ٢ ٣١ بإسناده عن الكلبي أنّه قال: أسلم [عليّ] وهو ابن تسع سنين. وروى في ص ٣١٤ بإسناده عن مجاهد قال: أسلم عليّ وهو ابن عشر سنين.

وروى الحاكم في المستدرك بإسناده عن الحسن قال: أسلم عليّ وهو ابن خمس عشرة، أو ابن ست عشرة سنة.

وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة، ص ٢٧١: فأمّا قول الناصبة: إنّ إيمان أمير المؤمنين الحَيِّلا لم يقع على وجه المعرفة، وإنّما كان على وجه التقليد وبحفظ التلقين، ومن كان بهذه المنزلة لم يستحق صاحبه المدحة ولم يجب له به الثواب، وادّعاؤهم أنّ أمير المؤمنين الحَيِّلا كان في تلك الحال ابن سبع سنين، ومن كانت هذه سنّه لم يكن كامل العقل ولا مكلّفاً.

فإنّه يقال لهم: إنّكُم قد جهلتم في ادّعائكم أنّه كان في وقت مبعث النبيّ عَيَّنَا أَنَّهُ ابن سبع سنين، وقلتم قولاً لا برهان عليه يخالف المشهور ويضاد المعروف، وذلك أنّ جمهور الروايات جاءت بأنّه عَيَّنَا أَنَّهُ قبض وله خمس وستّون سنة، وجاء في بعضها أنّ سنّه كانت عند وفاته ثلاثاً وستّين سنة، فأمّا ما سوى هاتين الروايتين فشاذ مطروح لا يعرف في صحيح النقل ولا يقبله أحد من أهل الرواية والعقل، وقد عملنا أنّ

المجرة ، وعشر بعدها ، وعاش بعده ثلاثين سنة ، وكانت وفاته في سنة أربعين من الهجرة ، فإذا حكنا في المجرة ، وعشر بعدها ، وعاش بعده ثلاثين سنة ، وكانت وفاته في سنة أربعين من الهجرة ، فإذا حكنا في سنة على خمس وستين عا تواترت به الأخبار ؛ كانت سنة عند مبعث النبي علي الله وستين كانت سنة عند المبعث عشر سنين ، فكيف يخرج من هذا الحساب أن يكون سنة عند المبعث سبع سنين ؟!

اللّهم إلاّ أن يقول قائل: إنّ سنّه كانت عند وفاته ستّين سنة ، فيصح له ذلك ، إلاّ أن يكون دافعاً للمتواتر من الأخبار ، منكراً للمشهور من الآثار ، معتمداً عى الشاذ من الروايات ، ومَن صار إلى ذلك كان أولى بمناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبار والتوقيف على طريق الفاسد من الصحيح فيها دون الجازفة في المقالة .

وكيف يمكن لعاقل سمع الأخبار أو نظر في شيءٍ من الآثار أن يدّعي أنّ أمير المؤمنين الحِلِيِّ توفي وله ستّون سنة ، مع قوله الحِلِيِّ الشائع عنه الذائع في الخاص والعام عند ما بلغه من إرجاف أعدائه في التدبير والرأي: «بلغني أنّ قوماً يقولون: إنّ عليّ بن أبي طالب شجاع لكن لا بصيرة له بالحرب، لله أبوهم، وهل فيهم أحد أبصر بها مني ؟ لقد قمت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستّين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع»، فخبر الحِلِي بأنه قد ذرف على الستين في وقت عاش بعده دهراً طويلاً، وذلك في أيّام صفّين، وهذا يكذب قول من زعم أنّه صلوات الله عليه توفي وله ستّون سنة ، مع أنّ الروايات قد جاءت مستفيضة ظاهرة بأنّ سنّه كانت عند وفاته بضعاً وستّين سنة ، وفي مجيئها على الانتشار دليل على بطلان مستفيضة ظاهرة بأنّ سنّه كانت عند وفاته بضعاً وستّين سنة ، وفي مجيئها على الانتشار دليل على بطلان

ثمّ روى ﷺ روايات تدل على أنّ عليّاً ﷺ يوم قُتِل بالكوفة كان عمره ثلاثاً وستين، وما يدلّ على أن عمره كان خمساً وستين سنة، ثمّ روى روايات تدلّ على أن سنّه حين أسلم كان أكثر من عشر سنين، وقد ذكرنا بعضها، إلى أن قال:

وروى شداد بن أوس قال: سألت خبات بن الأرت عن إسلام عليّ؟ فقال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، ولقد رأيته يصلّي مع النبيّ عَلَيْواللهُ وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ.

وروى عليّ بن زيد عن أبي نضرة قال: أسلم عليّ وهو ابن أربع عشرة سنة ، وكان له يومئذ ذوّابة يختلف إلى الكتّاب.

وقد روى عبد الله بن زياد، عن محمّد بن عليّ قال: أوّل من آمن بالله عليّ، وهو ابن إحدى عشرة سنة.

وروى الحسن بن زيد قال: أوّل مَن أسلم عليّ بن أبي طالب وهو ابن خمس عشرة سنة. وقد قال عبد الله
 بن أبي سفيان بن عبد المطلب:

وصلّى على مخلصاً بصلاته وخلّى أنساساً بعده يتبعونه

لخمس وعشر من سنين كوامل له عمل أفضل به صنع عامل

وروى سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن حبّة بن جوين قال: أسلم عليّ وكان له ذوابة يختلف إلى الكتّاب. وقال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة القاصعة (٢٣٨) من شرح نهج البلاغة: ج ١٣، ص ٢٣٤: إنّ الأخبار جاءت في سنّه الملي يوم أسلم عَلى خمسة أقسام فجعلناه في قسمين:

القسم الأوّل: الّذين قالوا: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة. وذكر روايتي خبات بن الأرت والحسن المتقدمتين.

القسم الثاني: الذين قالوا: إنّه أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة ، رواه أبو قتادة الحرّاني ، عن أبي حازم الأعرج ، عن حذيفة بن اليمان قال: كنّا نعبد الحجارة ، ونشرب الخمر ، وعليّ مِن أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلّي مع النبيّ عَلَيْمِاللهُ ليلاً ونهاراً ، وقريش يومئذ تُسافِه رسول الله عَلَيْمِاللهُ ، وما يذبّ عنه إلّا على طائع .

وروى ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال: أسلم عليّ وهو ابن أربع عشرة سنة.

القسم الثالث: الذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة ، رواه إسماعيل بن عبد الله الرَّقِي ، عن محمّد بن عمر ، عن عبد الله بن سمعان ، عن جعفر بن محمّد الثَّلِةِ ، عن أبيه محمّد بن علي الثَّلِةِ : «أنَّ علياً حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة».

وروى عبدُ الله بن زياد المدني، عن محمّد بن عليّ الباقر ﷺ قال: «أوّل مَن آمن بالله عليّ بن أبي طالب وهو ابن أربعة وعشرين سنة».

القسم الرابع: الذين قالوا: إنّه أسلم وهو ابن عشر سنين؛ رواه نوح بن درّاج، عن محمّد بن إسحاق قال: أوّل ذكر آمن وصدّق بالنبوّة عليّ بن أبي طالب عليّه وهو ابن عشر سنين، ثمّ أسلم زيد بن حارثة، ثمّ أسلم أبو بكر وهو ابن ستّ وثلاثين سنة فيا بلغنا.

القسم الخامس: الذين قالوا: إنّه أسلم وهو ابن تسع سنين، رواه الحسن بن عنبسة الورّاق، عن سليم مولى الشعبي، عن الشعبي عن الشعبي عن الشعبي، عن الشعبي عن الشعبي عن الشعبي عن الشعبي عن الشعبي قال: أوّل مَن أسلم من الرجال عليّ بن أبي طالب وهو ابن تسع سنين، وكان له يَوَاللهُ عَلَيْوَاللهُ تَسع وعشرون سنة. انتهى كلامه.

سنين<sup>(١)</sup>، فتدبّر .

أقول: الأشهر عند أهل السنة \_كها رأيت رواياتهم \_أن عمر علي علي الله عند المبعث كان عشر سنين.
 والقول بأن عمره كان ثلاث عشر سنة أيضاً مشهور عندهم.

وللشيخ المفيد يُؤُخ بحث مفيد فيما إذا سلّم من أنّه للنُّه كان له عن المبعث سبع سنين، ذكره في الفـصول المختارة من العيون والمحاسن: ص ٢٧٥ ـ ٢٨٠، فلاحظه.

ولاحظ أيضاً كنز الفوائد: ج ١، ص ٢٥٧ ـ ٢٧٨ في عنوان الإعلام بحقية إسلام أمير المؤمنين للهلا ؛ وروضة الواعظين: ص ٨٢، مجلس في ذكر إسلام أمير المؤمنين؛ وترجمته من المناقب لابن شهر آشوب: ج ٢، ص ٤، في عنوان «فصل في المسابقة بالإسلام»؛ وترجمته للهلا من كتاب نظم درر السمطين: ص ٨٠؛ والغدير: ج ٣، ص ٢٠٢ ـ ٢٤٣؛ وإحقاق الحقّ: ج ٧، ص ٤٩٢ ـ ٢٧٥ في عنوان: «المقصد الثاني في إسلامه».

١. المثبت من ج ، وفي سائر النسخ : «سنة».

روى ابن سعد في الطبقات الكبرى: ج ١، ص ١٩٠ بإسناده عن أبي غالب الباهلي عن أنس بن مالك أنّه سئل عن سنّ رسول الله عَلَيْهِ إذ بُعث؟ فقال: كان ابن أربعين سنة ... ثمّ كان بحكّة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين.

ثمّ قال أبو غالب: هذا قول أنس إنّه كان بحكّة عشر سنين ولم يكن يقوله غيره.

ثمّ روى بإسناده عن عامر أنّه كان بعد البعثة بمكة ثلاث عشر سنة.

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج ١٣، ص ٣٢٦ في شرح الخطبة القاصعة (٢٣٨) عند البحث عن مقام النبي عَلَيْنَ بُلُهُ بمكة بعد الرسالة إلى أن هاجر: الناس قد اختلفوا في ذلك، فقيل: إنّ رسول الله عَلَيْنَ أقام بمكة بعد الرسالة خمس عشرة سنة، رواه ابن عبّاس. وقيل: ثلاث عشرة سنة، روي عن ابن عبّاس أيضاً، وأكثر الناس يروونه، وقيل: عشر سنين، رواه عروة بن الزبير، وهو قول الحسس البصرى وسعيد بن المسيب.

وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة، ص ٢٧٢: صحب [عليّ ﷺ رسول الله ﷺ ثلاثاً وعشرين سنة، منها ثلاث عشرة قبل الهجرة وعشر بعدها...

وروى البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب هجرة النبيّ عَلَيْكَالله وأصحابه إلى المدينة ( 6 2) بإسناده عن ابن عبّاس أنّه قال: «بُعث رسول الله عَلَيْلله لأربعين سنة، فمكث بمكّة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثمّ أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستّين».

الخامس عشر: إنّ ما ذكره من أنّ عليّاً الله لم يظهر عنه دعوة بالدليل (والحجّة)(١)، ولا جهاد بالسيف والسنان، ربما يوهم أنّ أبا بكر ممّن ظهر عنه الدعوة للنّاس بالدليل والحجّة، والجهاد بالسيف والسنان، وكلا الأمرين ظاهر البطلان؛

أمّا الأوّل فلظهور أنّ أبا بكر لغاية عيّه وغباوته وجهله؛ لم يكن قادراً على إقامة دليل وتقرير حجّة، بل المنقول في كتب السير أنّ إسلام أبي بكر إنّا كان بدلالة خالد بن سعيد الأموي (على المنقول)(٢)(٣).

وأمّا الثاني؛ فلظهور أنّه لم يبادر (٤) قطّ قرناً ، ولا قادم بطلاً ، ولا سفك بيده دماً ، وقد شهد مع رسول الله ﷺ (مشاهده .) (٥) وكان لكلّ واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلّا له ، وقد انهزم يوم أحد ، وولّى الدبر يوم التق الجمعان (٦) ، وفرّ يوم خيبر ،

١. من ب.

۲. من ب.

٣. خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي أبو سعيد، أمّه أم خالد بنت خبّاب بن عبد يأليل، من السابقين في الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وأقام بها بضع عشرة سنة، وقدم على النبيّ عَلَيْنِ عُنْ بخيبر سنة سبع، وكان عامله عَلَيْنَ على صدقات مذحج، قتل بأجنادين في خلافة أبي بكر في سنة ثلاث عشرة من الهجرة.

لاحظ ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: ج ٣، ص ١٩٣؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٤، ص ١٩٠ ـ - ١٠٠؛ الجرح والتعديل: ج ٣، ص ٣٣٣؛ الثقات لابن حبان: ج ٣، ص ١٠٠ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ١٦، ص ٢٥٠ الوافي بالوفيات: ج ١٣، ص ٢٥٢؛ تاريخ الإسلام: وفيات سنة ١٣ هـ، ص ١٩٠ سير أعلام النبلاء: ج ١، ص ٢٥٩ / ٤٨؛ الاستيعاب: ج ١، ص ٢٩٥ هـ امش الاصابة؛ الاصابة: ج ٢، ص ٢٣٠؛ أسد الغابة: ج ٢، ص ٨٢.

وقد تقدّم الكلام في ذلك وفي إسلام خالد في الإشكال الثاني عند البحث عن إسلام أبي بكر .

٤. في ب: «لم يبارز».

٥. سقط من ج.

٦. المراد بيوم التق الجمعان يوم أحُد، حين التق الجمعان؛ جمع المسلمين، وجمع المستركين، وقد ورد في

دالتـــنزيل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مَنكم يوم التَّق الجمعان إنَّا استَزلَّهُم الشيطان ببعض ما كسبوا...﴾ [آل عمران: ١٥٥].

قال الطبرسي في مجمع البيان: ج ٢، ص ٤٢٢، وفي ط: ص ٨٦٤: ثمّ ذكر الله الذين انهزموا يوم أحُد أيضاً، فقال: ﴿إِنّ الّذين تولّوا منكم﴾ أي إنّ الّذين ولّـوا الدبر على المشركين بـأحُد مـنكم أيّها المسلمون ... ﴿يوم التق الجمعان﴾ جمع المسلمين وسيّدهم رسول الله، وجمع المشركين ورئيسهم أبو سفيان ...

وقد صرّح بذلك أيضاً الطبري في تفسيره: ج ٣، ص ١٤٤، حيث قال: يعني يوم التتى جمع المشركين والمسلمين بأحُد... (إلى أن قال:) حدّثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش، قال: حدّثنا عاصم بن كليب، عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة، فقرأ آل عمران وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلما انتهى إلى قوله: ﴿إلّا الّذين تولّوا منكم يوم التتى الجمعان﴾، قال: لما كان يوم أحُد هزمناهم، ففررت حتى صعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو كأنّني أروى... [أروى: جمع الأرويّة والإرويّة؛ ضأن الجبل تستعمل للذكر والأنثى].

وقال الشيخ المفيد يَشِئُ في الفصول المختارة: ص ١٢١ \_ في كلام له في مجلس أبي منصور بن المرزبان مع جماعة من متكلمي المعتزلة وادّعى أبو بكر بن صرايا أنّ أبا بكر من الشجعان \_قال: كيف يجوز لعاقل أن يدّعي له الشجاعة بقول قاله ... ودلائل جبنه وهلعه وخوفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل، وذلك أنّه لم يبارز قرناً قط ولا قاوم بطلاً، ولا سفك بيده دماً، وقد شهد مع رسول الله عَلَيْلِللهُ مشاهده، فكان لكلّ واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلّا له، وفرّ في يوم أحُد، وانهزم في يوم خيبر، وولى الدبر يوم التقى الجمعان ...

أقول: يمكن أن يكون المراد بيوم التق الجمعان في كلام المفيد والمصنف يوم حنين بقرينة افتراقه عن يوم أحد، وقد فرّ الشيخان فيمن فرّ في وقعة حنين أيضاً، وأسلموا النبيّ عَلَيْهِ للأعداء، ولم يبق معه إلاّ أمير المؤمنين عَلَيْهِ وتسعة من بني هاشم، أو تسعة من بني هاشم عاشرهم أيمن ابن أمّ أيمن كما في الإرشاد للمفيد: ج ١، ص ١٤٠، وفي ط: ص ٢٩، ومجمع البيان: ج ٥، ص ٣٤، وجوامع الجامع: ج ٢، ص ٢٥، وإعلام الورى: ج ١، ص ٣٨٠.

وفي شرح النهج لابن أبي الحديد: ج ١٥، ص ١٠٦، في شرح وصيته للطِّلا لعسكره بصفين (١٤): قال أبو بكر يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلّة \_ وكانوا اثنى عشر ألفاً \_ فهزموا هزيمة قبيحة، وأنزل الله تعالى

(فقد تواتر بين الأمّة (١) أنّ رسول الله ﷺ دفع الراية يـوم خـيبر) إلى أبي بكـر فانصرف بها منهزماً، (ثمّ [دفع] إلى عمر فانصرف منهزماً) (٣) ثمّ أعطى الراية غـداً عليّاً عليّاً على أن فقتح الله على يده، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة، لا يخنى على مَن له أدنى تتبّع (٤).

السادس عشر: إنّ ما ذكره من ذبّ أبي بكر على الرسول بالنفس والمال؛ غير

<sup>⇒</sup>قوله: ﴿وَيَومَ حُنَينِ إِذْ أَعجَبتكم كثرتكم فَلَن تُغنِ عنكم شيئاً﴾ [سورة براءة: ٢٥].

وروى الشيخ الطوسي في أماليه: م ٢٣، ح ١ بإسناده عن نوفل بن الحارث أنّه كان يحدّث عن يوم حنين، قال: فرّ النّاس جميعاً وأعروا رسول الله عَلَيْقِياً ، فلم يبق معه إلّا سبعة نفر من بني عبد المطلب؛ العبّاس، وابنه الفضل، وعليّ، وأخوه عقيل، وأبو سفيان، وربيعة، ونوفل بنو الحارث بن عبد المطلب.

١. في هامش م: «الإماميّة».

۲. سقط من ج.

٣. سقط من ج.

٤. الحديث رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين النظام من تاريخ مدينة دمشق: ج ١، ص ٢٠١ بإسناده عن ابن عبّاس قال: بعث رسول الله عَلَيْلَهُ أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزماً ، ثمّ بعث عمر فهزم فرجع يجبن أصحابه ويجبّنه أصحابه ويجبّنه أصحابه ويجبّنه أصحابه ويجبّه الله عليه عليه عليه . فدعا عليّاً ، فقيل له: إنّه أرمد ، قال : «ادعوه» . فدعوه فجاءه ، فدفع إليه الراية ، ففتح الله عليه .

وقريباً منه رواه أحمد في الفضائل: ص ٨٨، ح ١٣١، وفي مسند بريدة من مسنده: ج ٥، ص ٣٥٣. وفي الطبع المحقق: ج ٨٨، ص ٧٧، ح ٢٢٩ والنسائي في الخصائص: ح ١٤؛ ومحمّد بن سلمان الكوفي في المناقب: ج ٢، ص ٨، ح ٨٠٠؛ وابن عساكر في ترجمة عليّ المثلاً من تاريخ دمشق: ج ١، ص ١٩٤، ح ٢٤٠ و ٢٤١؛ وابن كثير في حوادث سنة ٧من الهجرة عند ذكر غزوة خيبر من البداية والنهاية: ج ٤، ص ١٨٨، وفي حوادث سنة ٤٠: ج ٧، ص ٣٥٠، جميعاً عن بريدة بن الحصيب.

ولاحظ تاريخ الطبري: ج ٣، ص ١١- ١٢؛ والمناقب لمحمّد بن سليمان الكوفي: ج ٢، ص ٤٩٨. ح ١٠٠١؛ السيرة النبويّة لابن هشام: ج ٢، ص ٧٩٨؛ الارشاد: فصل ٣١ «غزوة خـيبر»، ج ١، ص ١٢٥ ـ ١٢٦؛ تهذيب زين الفتى: ج ١، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٤، ح ٢٧٨؛ الخصائص للنسائي: ح ١٥ و ١٦؟ مسند سلمة بن الأكوع من مسند الصحابة للروياني: ج ٢، ص ١٧٢ ـ ١٧٣، ح ١١٧٢.

مسلّم؛ أمّا الأوّل فلها مرّ(۱)، وأمّا الثاني فلأنّ من اطّلع على النقل والآثار، وأشرف على السير والأخبار، لم يخف عليه (۱) فقر أبي بكر وصعلكته وضعف حيلته، وأنّه كان في الجاهليّة معلّماً (۱)، وفي الإسلام خيّاطاً (۱)، وكان أبوه سيّء الحال ضعيفاً يكابد فقراً مهلكاً ومعيشة ضنكاً، مكسبة أكثر عمره من صيد القهاري والدّباسي (۱۰)، ولا يقدر على غيره، فلمّا عمى وعجز ابنه عن القيام به؛ التجأ إلى عبد الله بن جدعان (۱۱)، فنصبه ينادي على مائدته كلّ يوم لاحضار الأضياف، وجعل له على ذلك ما يقوته من الطعام، فمن أين كان لأبي بكر هذا المال؛ وهذه حاله وحال أبيه في الفقر والاختلال؟!(۱)

١. يعنى ما مرّ من أنّه لم يبادر قطّ قرناً، ولا قادم بطلاً، ولا سفك بيده دماً، وقد شهد المشاهد ولم يكن له فيها أثر، وقد انهزم يوم أحُد، وولّى الدبر يوم التق الجمعان، وفرّ يوم خيبر.

۲. في ب: «عنه».

٣. في ج: «معلّماً في الجاهليّة».

٤. ذكر ابن رُسته في الأعلاق النفيسة: ١١٢ أنَّ أبا بكر كان بزَّازاً . (هامش الإفصاح للمفيد، ص ١٧٦).

٥. القُمري: ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت، جمعه قُرة والأنثى قُريّة، جمعها قَارِيّ. والدُبسيّ: ضربٌ من الحمام جمعه دَباسيّ. (المعجم الوسيط).

عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، أحد الأجواد المشهورين في الجاهليّة، أدرك النبيّ عَلَيْتُولُهُ قبل النبوّة، وكانت له جُنفة يأكل منها الطعام القائم والراكب، فوقع فيها صبيّ فغرق!... له أخبار كثيرة أورد الاصفهاني وغيره بعضها متفرّقه، وسهاه اليعقوبي بين حكّام العرب في الجاهليّة. (الأعلام للزركلي، ج ٤، ص ٧٦).

أقول: وقد وقع في بيته الحلف المعروف بحلف الفضول، وقد روي عن رسول الله عَلَيْوَاللهُ أَنّه قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحبّ أنّ لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». (السيرة لابن هشام، ج ١، ص ٨٧، السنن الكبرى للبيهقي، ج ٦، ص ٣٦٧، تفسير القرطبي، ج ١، ص ١٦٩).

٧. أورده الكراجكي في كتاب التعجب: ص٥٠ إلى آخر هذه الفقرات.

وقال البكري المصري في سيره: قيل: إنّه لمّا بلغ النبيّ عَلَيْهُ سنة ثلاث عشرة سنة من (عام)<sup>(۱)</sup> الفيل وخرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام؛ أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله على، فاستقبلهم بجيراء ونبّههُم<sup>(۱)</sup> بأنّه رسول من الله تعالى، فبايعوه وأقاموا معه، وردّه أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالاً.

وفيه وهمان: الأوّل: بايعوه على أيّ شيءٍ؟ الثاني: أبو بكر لم يكن حاضراً، ولا كان في حال من يملك، ولا ملك بلالاً إلّا بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً، انتهى.

ومن عجيب(٣) مناقضتهم ما رواه بقولهم عن عبد الله بن عبّاس في تفسير قـوله

<sup>⇒</sup> وقال الشيخ المفيد في الإفصاح، ص ١٧٦ في الجواب عبا قاله بعض العامّة في تفسير الآية ٢٢ من سورة النور: ... على أنّ الآثار الصحيحة والروايات المشهورة والدلائل المتواترة قد كشفت عن فقر أبي بكر ومسكنته ورقّة حاله وضعف معيشته، فلم يختلف أهل العلم أنّه كان في الجاهليّة معلّماً، وفي الإسلام خياطاً، وكانأبوه صيّاداً، فلها كفّ بذهاب بصره وصار مسكيناً محتاجاً؛ قبضه عبدالله بن جُدعان لندي الأضياف إلى طعامه، وجعل له في كلّ يوم على ذلك أجراً درهماً، ومن كانت حاله في معيشته ما وصفناه، وحال أبيه ما ذكرناه، خرج عن جملة أهل السعة في الدنيا ودخل في الفقراء، فما أحوجهم إلى المسألة والاجتذاء!، وهذا يبطل ما توهموه.

وانظر ما سيأتي في التعليق الآتي في آخر الجواب السادس عشر .

۱. من ب.

المثبت من ب، وفي أ، د: «يُخبر وينبّهم»، وفي ج: «فاستقبلهم ونبههم».

٣. في ب: «عجب».

تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ (١)، قال ابن عبّاس: أغناه بأن جمعل دعوته مستجابة، فلو شاء أن يصيّر الجبال ذهباً لصارت باذن الله تعالى (٢).

فن يكون كذلك كيف يحتاج إلى مال أبي بكر؟ وكيف (يـقال)(٣): إنّ أبـا بكـر أغناه؟!(٤)

٤. قال الشيخ المفيد في الإفصاح، ص ٢١٢ بعد كلام له ردّ فيه إنفاق أبي بكر: مع أنّ الله تعالى قد أخبر في ذلك بأنّه المتولي غنى نبيّه عَلَيْكُولُهُ عن سائر النّاس ورفع الحاجة عنه في الدين والدنيا إلى أحد من العباد، فقال تعالى: ﴿ أَلَم يَجِدكَ يَتِيماً فَآوَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَغنى \* \* ، فلو جاز أن يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من النّاس لجاز أن يحتاج في هداه إلى غير الله تعالى، ولما ثبت أنّه غني في الهذي بالله وحده، ثبت أنّه غني في الهذي بالله وحده، ثبت أنّه غني في الدنيا بالله تعالى دون الخلق كما بيّناه.

على أنّه لو كان فيا عدّه الله تعالى من أشياء يتعدّى الفضل إلى أحد من النّاس، ف الواجب أن تكون مختصة بآبائه المين وبعده أبي طالب الله وولده النبي وبزوجته خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ولم يكن لأبي بكر في ذلك حظ ولا نصيب على كلّ حال، وذلك أنّ الله تعالى آوى يتمه بجدة عبد المطلب، ثمّ بأبي طالب من بعده، فربّاه وكفّله صغيراً، ونصره وواساه ووقاه من أعدائه بنفسه وولده كبيراً، وأغناه بما رزقه الله من أموال آبائه ـ رحمهم الله تعالى ـ وتركاتهم وهم ملوك العرب وأهل الثروة منهم واليسار بلا اختلاف، ثمّ ما أفاده من بعده في خروجه إلى الشام من الأموال، وما كان انتقل إليه من زوجته خديجة بنت خويلد، وقد علم جميع أهل العلم ما كانت عليه من سعة الأحوال، وكان لها من جليل الأموال، وليس لأبي بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمان وأبي عبيدة بن الجرّاح وغيرهم من سائر النّاس ـ سوى من سمّيناه ـ سبب لشيء من ذلك يتعدّى به فضلهم إليه على ما بيّناه، بل كانوا فقراء فأغناهم الله بنبيّه عَلَيْكُ ، وكانوا ضلّالاً فدعاهم إلى الهدى، ودهّم على الرشاد، وكانوا أذلّة فتوصّلوا بإظهار اتباع نبوّته إلى الملك والسلطان.

و هَب أَنّ في هؤلاء المذكورين مَن كان له قبل الإسلام من المال ما ينسب إلى اليسار، وفيهم شرف بقبيلة يبين به ممّن عداه، هل لأحد من سامعي الأخبار وأهل العلم بالآثار ريب في فقر أبي بكر وسوء حاله في

١. سورة الضحى: الآية ٨.

٢. وأورده ابن طاوس في الطرائف: ص ٤٠٦.

٣. سقط من ج.

إلجاهليّة والإسلام، ورذالة قبيلته من قريش كلّها، وظهور المسكنة في جمهورهم على الاتّفاق؟!

ولو كان له من السعة ما يتمكن به من صلة رسول الله عَلَيْنَا والإنفاق عليه ونفعه بالمال \_كما ادّعاه الجاهلون \_ لأغنى أباه ببعضه عن النداء على مائدة عبدالله بن جدعان بأجرة على ذلك بما يقيم به رمقه ويستر به عورته بين الناس، ولارتفع هو عن الخياطة وبيع الخُلقان بباب بيت الله الحرام إلى مخالطة وجوه التجار، ولكان غنياً به في الجاهلية عن تعليم الصبيان ومقاساة الأطفال في ضرورته إلى ذلك، لعدم ما يغنيه عنه ما وصفناه، وهذا دليل على ضلال الناصبة فها ادّعوه له من الإنفاق للهال.

مع أنّه لو ثبت لأبي بكر نفقة مال على ما ظنّه الجهّال ، لكان خلوّ القرآن من مَديح له على الإجماع وتواتر الأخبار ، مع نزوله بالمدح على اليسير من ذوي الإنفاق ، دليلاً على أنّه لم يكن لوجه الله تعالى ، وأنّه يعتمد بالسمعة والرياء ، وكان فيه ضرب من النفاق ....

وقال السيّد المرتضى يَشِخُ في الشافي: ج ٤، ص ٢٤:... فأين نفقات أبي بكر والشاهد عليها إن كانت صحيحة ؟! على أنّ الذي ادّعى من إنفاق أبي بكر لا يخلو من أن يكون بحكّة قبل الهجرة لوكان صحيحاً، أو بالمدينة، فإن كان بحكّة ؛ فعلوم أنّ النبيّ لم يجهّز هناك جيشاً ولا بعث بعثاً، ولا حارب عدواً، وإغّا يحتاج مثله طلِّلا إلى النفقة الواسعة في تجهيز الجيوش وإعداد الكراع، لأنّه كان ممّن لا ينفكّه ولا يتنعّم بإنفاق الأموال، على أنّه طلِّلا كان بمكّة في كفاية و سعة بمال خديجة \_ رضي الله عنها \_ وقد كانت باقية عنده إلى سنة الهجرة، و سعة حالها معروفة، ولما كان فيه من الكفاية والاتساع ضمّ أمير المؤمنين طلِّلا إلى نفسه وكفّله واقتطعه عن أبيه تخفيفاً عنه، وهذا لا يفعله المحتاج إلى نفقة أبي بكر، وإن كانت النفقة بعد الهجرة فعلوم أنّ أبابكر ورد المدينة بلا مال، ولهذا احتاج إلى مواساة الأنصار.

وقد روى النّاس كلّهم أنّ النبيّ عَلَيْنَ كَان في ضيافة الأنصار بالمدينة يتداولون ضيافته ، ولم يرو أحد أنّ أبابكر أضافه وقام بمؤنته بالمدينة ، وقد كان عَلَيْنَ يبقى اليومين والثلاثة لا يطعم شيئاً وربما شدّ الحَجَر [على بطنه] ، ووجوه الإنفاق في المدينة معروفة ؛ لأنّها الجهاد وتجهيز الجيوش ، وليس يمكن أحد أن يبين له إنفاق في شيء من ذلك !

وقد بيّن أصحابنا في الكلام على نفقه أبي بكر وادّعائها تارةً أنهاكان مملقاً غير موسر ، ودلّوا على ذلك من حاله بأشياء:

> منها: أنّه كان يعلّم الناس ويأخذ الأجر على تعليمه، وليس هذا صنيع الموسرين. ومنها: أنّه كان يخيط الثياب ويبيعها.

⇒ ومنها: أنّ أباه كان معروفاً بالمسكنة والفقر، وأنّه كان ينادي في كلّ يوم على مائدة عبدالله بن جدعان
 بأجر طفيف، فلو كان أبوبكر غنيّاً لكفى أباه.

وقال السيّد ابن طاوس في الطرائف: ص ٤٠٥: ومن طرائف بهت جماعة من المسلمين أنّ كتابهم يتضمّن أنّ الله يقول لنبيّهم: ﴿ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ فكابروا هذ القول وردّوا عليه وقالوا: بل أغناه أبو بكر بماله، وما استقبحوا لأنفسهم الردّ على كتابهم، ولا النقض لقرآنهم! مع أنّ أصحاب التواريخ ذكروا أنّه لم يكن لأبي بكر ثروة سالفة ولا رئاسة متقدّمة، ولا لأبيه ولا جدّه، وأنّ محمّداً عَيَّالله نبيّهم لم يزل قومه وجماعته أهل الثروة والرئاسة، وأنّ محمّداً عَيَّالله للماكن بمكّة كان له مع ماله ومال كفيله وعمّه أبي طالب، مال خديجة الّتي يُضرب بكثرة ما لها الأمثال، ولمّا هاجر إلى المدينة فتحت عليه الفتوح والغنائم، في أيّ الوقتين كان لأبي بكر مال يغنيه بماله ؟!

ومِن طريف ما يؤكّد ذلك أنّ أباه أبا قحافة كان شديد الفقر حتّى كان يـؤجر نـفسه للـنّاس في أمـور خَسيسة، فأين كان غناه وايثاره مع سوء حاله أبيه لولا البهتان الذي لاشبهة فيه؟!

فن روايتهم في ذلك ما ذكره صاحب كتاب المثالب المنذر بن هشام بن محمد بن السائب الكلبي \_وهو من علم المهم \_ فقال في الكتاب المذكور ما هذا لفظه : ومن كان ينادي على طعام ابن جذعان ؛ سفيان بن عبد الأسد المخزومي ولده بمكة ، وأبو قحافة عثان بن عامر بن سعد بن تيم ، ولده بالمدينة ، وفيه يقول أميّة بن أبي الصلت في مرثية عبد الله بن جذعان :

وآخر فوق دارته ينادي لباب البر على بالشهاد له داع بحكّـة مشــمعل إلى رَدح من الشيزى عـليها

فالمستعمل: سفيان بن عبد الأسد، والآخر أبو قحافة، هذا آخر لفظه.

ثمّ نقل كلام ابن عبّاس في تفسير الآية إلى أن قال:

ومن طريف مناقضتهم في ذلك ما يحتمل أنّ نبيهم كان يختبر أصحابه في مواساتهم له بما لهم فتجوع نفسه لذلك ، أو كان يريد أن يكونوا أسوته في الصبر على الضيق ، وكشف الحال في أنّ أبا بكر وعمر لم يكونا صاحبي ثروة ليواسياه ؛ ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث بعد المئة من أفراد مسلم في مسند أبي هريرة قال : خرج رسول الله على ذات يوم \_أو ليلة \_فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالا: الجوع يا رسول الله . قال ؟ وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما . ثمّ ذكر أنّ رجلاً من الأنصار أطعمهم بسراً ورطباً .

ح [صحيح مسلم: ج ٣، ص ١٦٠٩ ـ ١٦١٠، كتاب الأشربة، باب ٢٠، ح ٢٠٣٨ / ١٤٠]

ثمّ قال السيّد ابن طاوس: فهل ترى لأبي بكر وعمر ثروة مع هذه الرواية الّتي شهدوا بصحتها ، وما يلتزم بها أحد من المسلمين إلّا من رواها وصحّحها .

ومن طريف الأمر في الجواب عن ذلك أنّ عليّ بن أبي طالب الحيلات يتصدّق بخاتمه فينزل فيه : ﴿إِمَّا وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ . وقدد تقدّمت رواياتهم لذلك ، ويتصدّق أيضاً عليّ وفاطمة الميني القراص يسيرة على يتيم ومسكين وأسير ، فينزل فيهم سورة هل أتى ؛ كها تقدّمت رواياتهم ، ويكون أبو بكر على قولهم قد أنفق مالاً عظيماً على نفس نبيّهم ؛ فلم ينزل فيه آية ، ولا يشكره ربّهم في كتابهم بكلمة ؟! إنّ هذا ممّا يدلّ على بطلان ما ادّعوه ، وقيم ما أبدعوه !

ولاحظ المنمّق لمحمّد بن حبيب البغدادي: ص ٣٧٢، وورد فيه المصرع الأخير من الشعر بلفظ «لباب البرّ يلبك بالشهاد».

وقال عهاد الدین الطبری فی الکامل: ج ۱، ص ۲۷۳ فی ردّ إنفاق أبی بکر واستغناء الرسول ﷺ عن ماله:... و نیز رسول از هجرت، مههان آنصار بودی و ابو بکر درویش بود بعد از هجرت و محتاج آنصار، و او نیز به طُفیل رسول ﷺ خوردی، وبعد از هجرت رسول ﷺ را فتح بلدان میسّر شد و به غنائم الله تعالى او را مستغنى گردانید.

و اگر قبل از هجرت بود ، مال خدیجه بود بیشتر از همه مال قریش و رسول ﷺ مستغنی بود به مال خدیجه از مال ابو بکر ، با آنکه صدقه بر رسول حرام بود ، و أبو بکر شتر به کرایه گرفتی چون عزم سفر کردی قبل از اسلام ، این مال کجا بود او را ؟

و دلیل بر آن که ابو بکر چهل هزار در هم نداد؛ آن که چون شخصی با رسول خلوتی می ساخت و سِرّی با او می گفت یا مسأله می پرسید، جمله را آن هوس می بود که چنان کنند و رسول را از آن ملال آمدی، آیه : ﴿یا أَیّها الّذین آمنوا إذا ناجیتم الرّسول فقدّموا بین یدی نجواکم صدقة ﴾ [سورة الجادلة : ١٣٠] ای آنان که ایمان آورده اید هرگاه خواهید که مناجات کنید با رسول ﷺ پس مقدّم سازید بسر مناجات خودها صدقه را، چون این آیه نازل شد آمیرالمؤمنین دستار به دَه درهم بفروخت. و گویند دَه درهم به قرض بستد و به صدقه داد و ده سؤال بکرد، و هیچ کس دیگر بر این آیه عمل نکرد به غیر از علی طلح الله منسوخ شد به آیه ﴿ وَاصْفَقَتُم أَن تقدّموا بین یَدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا

السابع عشر: إنّ ما زعم أهل السنّة من أنّ الضمير في قوله: ﴿فأنزل الله سكينته ﴾؛ عائد إلى أبي بكر لأ إلى الرسول، لأنّه أقرب الخ، مجرّد زعم، كما جرى على لسان هذا الفاضل وأنطقه الله به من حيث لا يشعر.

وتفصيل كلام الأصحاب في هذا المقام على وجه يندفع به الشكوك والأوهام، ما أفاده شيخنا المفيد في بعض مصنفاته حيث قال: «إنّ الله تعالى لم ينزل سكينته قطّ على نبيّه عَلَيْ في موطن كان فيه أحد من أهل الإيمان إلّا عمّمهم (۱) بنزول السكينة وشملهم بذلك، كما في قوله تعالى: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبَت ثمّ ولَيتُم مُدبِرين \* ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ (۱)، ولمّا لم يكن مع النبيّ عَيْ في الغار إلّا أبو بكر، أفرد الله سبحانه نبيّه عَيْ (بالسكينة) (۱) دونه، وأيده بجنود لم تروها، فلو كان الرجل مؤمناً لجرى مجرى المؤمنين في عموم السكينة (لهم، ولولا أنه أحدث بحزنه وبكائه في الغار منكراً لأجله توجّه النبي إليه لما حرمه الله تعالى من السكينة) (۱)، ما يفضل به على غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله تعالى من المواطن على ما جاء به في القرآن ونطق به محكم الذكر بالبيان».

<sup>⇔</sup>وتاب الله عليكم﴾ سورة [المجادلة: ١٤]...

پس اگر وی را مال بودی بدادی و مناجات کردی ، و اگر بود بخل کرد و نداد . این لاف نرسد مخالف را که گوید چهل هزار درهم بداد . . .

۱ . في ب : «عمّهم» .

٢. سورة براءة: الآية ٢٥ ـ ٢٦.

٣. ليس في ب، ج، وكلمة: «دونه» أيضاً ساقطة من ج.

٤. سقط من ج.

ثمّ قال الشيخ ﷺ: «وقد حَيَّر (۱) هذا الكلام الناصبة وضيّق صدرهم، فتشعّبوا واختلفوا في الحيلة للخلاص (۲) منه، فما اعتمد أحد منهم إلّا على ما يدلّ على ضعف عقله وسخف رأيه وضلاله عن الطريق، فقال قوم منهم: إنّ السكينة نزلت على أبي بكر، واعتلّوا في ذلك بأنّه كان خائفاً رعباً، ورسول الله عَلَيْ كان آمناً مطمئناً، والآمن غنيٌّ عن السكينة، وإنّما يحتاج إليها الخائف الوجل.

قال الشيخ: فيقال لهم: قد جنيتم على أنفسكم بجهلكم، وطعنتم في كتاب الله بهذا الضعف الواهي (٢) من الاستدلال وذلك أنّه لو كان ما اعتللتم به صحيحاً لوجب أن لا يكون السكينة نزلت على رسول الله في يوم بدر، ولا في يوم حنين، لأنّه الحلال لم يكن في هذين الموطنين خائفاً ولا جزعاً، بل كان آمناً مطمئناً متيقناً بكون الفتح له، وأنّ الله تعالى يظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون، وفيا نطق به القرآن من نزول السكينة عليه ما يدمّر على هذا الاعتلال.

فان قلتم: إنّ النبيّ ﷺ كان في هذين المقامين خائفاً وإن لم يبد خوفه، فلذا<sup>(٤)</sup> نزلت السكينة عليه فيها، وحملتم أنفسكم على هذه الدعوى.

قلنا لكم: وهذه قصّته على في الغار، فبم تدفعون ذلك؟ وإن قلتم: إنّه على قد كان محتاجاً إلى السكينة في كلّ حال لينتني (٥) عنه الخوف والجزع، ولا يتعلّقان به في شيء من الأحوال، نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال، وشهدتم ببطلان مقالكم الذي قدّمناه.

۱. في ج: «حرى».

۲. في ب: «للتخلّص».

٣. في ب: «ضعيف الرأي»، وفي ج: «الصعة الواهية».

٤. في ب: «فلذلك».

٥. في ج: «ينتني».

على أنّ نصّ التلاوة يدلّ على خلاف ما ذكرتم، وذلك أنّ الله سبحانه (۱) قال: 

﴿ فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تَروها ﴾ ، فأنبأ الله (تعالى) (۲) خلقه أن الذي نزلت عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة إذا كانت الهاء الّتي في التأييد تدلّ على من دلّت عليه الهاء الّتي في نزول السكينة ، وكانت هاء الكناية من مبدأ (۱) قوله تعالى: 
﴿ إلّا تنصروه فقد نصره الله \_ إلى قوله (تعالى) (٤) \_ وأيّده بجنود لم تروها ﴾ ؛ عبارة عن مكنى واحد ، ولم يجز أن يكون عبارة عن اثنين غيرين ، كما لا يجوز أن يقول القائل: «لقيت زيداً فكلّمته وأكرمته» ، ويكون الكلام لزيد والكرامة لعمرو أو خالد أو بكر ، وإذا كان المؤيّد بالملائكة رسول الله (١) على الله شهة فيه .

وقال قوم منهم: إنّ السكينة وإن اختصّ بها النبيّ ﷺ، فليس ذلك يــدلّ عــلى نقص الرجل(١٦)، لأنّ السكينة إنّا بحتاج إليها(٧) الرئيس المتبوع دون التابع.

فيقال لهم: هذا ردّ على الله سبحانه، لآنه قد أنزلها على الاتباع والمرؤسين ببدر وحُنين وغيرهما من المقامات، فيجب على ما أصّلتموه أن يكون الله تعالى (٨) فعل بهم ما لم يكن لهم حاجة إليه، فلو فعل ذلك لكان عابثاً، تعالى الله عمّا يقول المبطلون

١. في ب: «تعالى».

۲. من د ، ج .

۳. في ب، د: «مبتدأ».

٤. من ج.

٥. في ب، ج، د: «رسوله».

٦. في ب: «الرجال»!

٧. في ب: «تحتاج إليها»!

٨. في ج: «أصلتموه...»، وفي ب: «اصلتموه على أنّ الله تعالى».

علوّاً كبيراً، (فرغ من تأليفه مؤلّفه الفقير إلى الله الغني؛ نور الله بن شريف الحسيني الشوشتري، في شهور سنة ألف من الهجرة النبويّة عليه الصلاة والتحيّة)(١).

#### JOHN MON

١. من ب، وبعده بخط الكاتب: كتب هذه الرسالة الشريفة الموسومة بكشف العوار في تفسير آية [الغار]،
 عجلة من غير تدبّر في الصحة والسقم، في بلدة تينه، العبد رجب على سنة ١٠٨٤.

وفي نسخة م: «تم بعون الله تعالى ، والحمد لله ربّ العالمين».

و في نسخة أ : «تم بعون الله تعالى».

وفي نسخة د: تم بعون الله تعالى في النجف الأشرف على من دفن فيه ألف تحية وثناء سنة ١٢٦٤.

Ender Jaguer & Sande Fall Fair. Similar and a second of the second of th

addition to the same of the same of the

Change and the Color of the Col

17. 人名英克里

F<sub>s</sub> 

# مونس الوحيد في تفسير آيـة العـدل والتـوحيـد

#### المقدمة



الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والصلاة والسلام على سيّد وُلد آدم محمّد النبيّ الحاتم، وعلى آله الأئمة المعصومين لا سيّا بقيّة الله المنتظر عجّل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

من المباحث المهمّة الّتي كانت من القرن الأوّل متداولةً بين المسلمين مسألة الجبر والاختيار، وانتهى هذا البحث إلى مبحث «العدل» للارتباط بين الاختيار والعدل من جانب، وبين الجبر ونفي العدل من جانب آخر، لأنّ التكليف والجزاء متوقفان على الاختيار، كما أنّ الجبر ينافي التكليف والجزاء، والمتكلّمون في ذلك على طائفتين:

الطائفة الأولى \_ وهم أكثر العامة من الحنابلة بأجمعهم وأكثر الحنفية والمالكية والسافعيّة \_ ذهبوا إلى أنّ العدل ما فَعَله الله تعالى وإن كان بحسب عقولنا ظلماً، وليس

لنا أن نجعل مقياساً خاصاً لأفعال الله تعالى؛ لأنّه نوع من التحديد وتقييد المشيّة لذاته تعالى، فإنّهم لم ينكروا أصل العدل لعدم إمكان ذلك، فإنّ القرآن ينفي الظلم عنه تعالى ويثبت له العدل كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الطائفة الثانية؛ ذهبوا إلى أنّ العدل حقيقة ثابتة، والله سبحانه بما أنّـه عادل وحكيم، يفعل على معيار العدل، فإنّا إذا نظرنا إلى الأفعال؛ نرى حسن بعضها في ذاته وأنّه عدل كجزاء الحسن، وقبح بعضها وأنّه ظلم في ذاته كعقوبة الحسن، وحيث أنّ الله تعالى خير مطلق وحكيم مطلق وعادل مطلق، يفعل أفعاله على مقياس العدل، وهذه الطائفة يسمون بالمعتزلة (٦)، وقد يعبّر عنهم بالعدليّة (٧).

وهنا موضوع آخر يبحث عنه وهو الحسن والقبح الذاتيان، وهذا البحث من

١. سورة يونس: الآية ٤٤.

٢. سورة هود: الآية ١١٧.

٣. سورة غافر: الآية ٣١.

٤. سورة آل عمران: الآية ١٨٢؛ سورة الأنفال: الآية ٥١؛ سورة الحج: الآية ١٠.

٥. سورة ق: الآية ٢٩.

٦. يأتي وجه تسميتهم بالمعتزلة في متن الرسالة وأذكر في الهامش بعض الوجوه المذكورة في ذلك.

٧. لاحظ مقدمة العدل الالهي، للاستاذ الشهيد مرتضى المطهري: ص ٤١ ـ ٤٣.

المباحث المترتبة على العدل، ويترتب عليه البحث عن المستقلات العقلية، فإن المعتزلة قالوا بالحسن والقبح الذاتيين وقالوا بالمستقلات العقلية، والأشاعرة انكروا ذلك وقالوا بأن الحسن والقبح أمران نسبيّان وتابعان للزمان والمكان، وأن العقل في إدراكه تابع للشرع، فلا معنى لتفسير العدل من قِبَل العقل، ولا محيص لنا إلا تابعيّة الشرع والتمسك بالسنّة والحديث، واشتهروا بأهل السنّة وأهل الحديث، واشتهر مناظرات مخالفوهم \_ وهم المعتزلة \_ بالمخالفين للحديث والسنّة، ولهاتين الطائفتين مناظرات عديدة في ذلك مذكورة في كتب الكلام والتاريخ.

ومن المسائل التي ترتبت على المسائل المتقدمة البحث عن وجود الغايات والأغراض لأفعال الله تعالى، فإنّ المعتزلة قائلون بوجود الغرض في جميع أفعال الله كما في أفعال جميع العقلاء، ويقولون بأنّ مقتضى حكمة الله تعالى ذلك، ولولا ذلك لما كان حكياً، وأمّا الأشاعرة فهم منكرون لذلك ويقولون بأنّ الحكمة في أفعال الله بمعنى أنّ ما يفعل الله تعالى فهو الحكمة، ولا تكون الحكمة مفهوماً مستقلاً يلزم تبعيّة أفعال الله لها.

والاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، اختلاف بين أهل السنّة، فإنّ المعتزلة أيضاً من العامّة، وأمّا الشيعة الإمامية، فهم من جهة الكلام موافقون لنظر المعتزلة ولذا يعدّون من العدليّة، وإن كان بين نظر الشيعة في المسائل المذكورة وبين عقيدة المعتزلة مغايرات، فإنّ الشيعة تنكر التفويض وتقول: «لا جبر ولا تنفويض بل أمر بين الأمرين» (١)، وتقول بالعدل من غير إخلال بالتوحيد الذاتي، أو الأفعالي، إلى غير ذلك من الخصوصيات المذكورة في كتب الكلام (١).

١. لاحظ الكافي: ج ١، ص ١٥٥ ـ ١٦٠، باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين.

٢. لاحظ مقدمة «العدل الإلهي» للعلامة الشهيد المطهري فين شرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضى:
 ص ٨٣ وما بعده.

ثمّ إنّ البحث عن العدل مذكور في كتب الكلام والتفسير، وكلّ من المفسرين وحسب اعتقاده الكلامي في ذلك \_ تعرّض للمسألة ذيل الآيات المرتبطة بذلك، ومن جملتها قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِلا فِي الْهَ إِلّا هُوَ الْعَريزُ الْعَكيمُ ﴾ (١)، وقد بسط كثير من المفسّرين ذيل الآية الكلام في ذلك، ومن جملتهم محمود بن عمر الزمخشري في الكشاف، فإنّه اختار مذهب المعتزلة واستدلّ بهذه الآية على مذهب العدل، واعترض عليه جملة من الأشاعرة كالفخر الرازي في تفسيره الكبير ذيل الآية الشريفة، والتفتازاني في حاشيته على الكشاف، والظاهر أنّه أخذ عن الأوّل، والكلام في هذه الرسالة المسمى بـ «مونس الوحيد» يدور مدار كلام الزمخشري والاعتراضات الّتي أورد عليه التفتازاني تبعاً للفخر الرازي في تفسيره الكبير، الرازي، ثم يذكر بعض الاعتراضات الّتي أورده الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وحيث أنّ الكلام يدور مدار كلام هؤلاء اذكر هنا ملخصاً من ترجمتهم، ثم أذكر وحيث عنصرة من المؤلف:

وأمّا الزمخشري فهو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم، ولد في سنة ٤٦٧ في زمخشر من قرى خوارزم، واشتهر بعد أن نُسِب الزمخشري إليه، أخذ عن أبي مُضَر محمود بن جرير الضبي الاصبهاني وأبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري وأبي منصور بن نصر الحارثي وأبي سعد الشقاني، ولمّا شبّ وكبر طلب العلم من الآفاق وجاب الأقطار، وتنقل ما بين بغداد ونيسابور زماناً، ثم أقام بالحجاز مجاوراً لبيت الله الحرام ولقّب نفسه «جار الله» وبهذا اللقب عُرِف وشهر، وكانت إحدى رجليه ساقطة يمشي برجل من خشب، وكان سبب سقوطها أنّه كان في بعض أسفاره إلى بخارى أصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فأصابه خراج في بعض أسفاره إلى بخارى أصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فأصابه خراج

١. سورة آل عمران: الآية ١٨.

أوجب قطعها، وسأل عنه الفقيه الحنني الدامغاني عن سبب قطع رِجله، فقال: دعاء الوالدة! وذلك أني في صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخيط في رِجله، وأفلت من يَدي، فأدركته وقد دخل في خرق، فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتألّمت والدتي لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله، فلمّا وصلت إلى سنّ الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم، فسقطت عن الدابّة فانكسرت الرِجل وعملت علي عملاً أوجب قطعها(۱).

وكان الزمخشري إماماً في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، وله تصانيف كثيرة في كثير من العلوم، منها «الكشاف» في تفسير القرآن العزيز، وهو من أهم كتب التفسير، وقد تعرّض القاضي الشهيد الله لكلامه ذيل الآية ١٨ و ١٩ من سورة آل عمران ويدور البحث في هذه الرسالة مدار كلامه.

وله في النحو؛ «المحاجات بالمسائل النحوية» و«المفصّل» و«الأغوذج» و«المفرد والمؤلف» و«الفائق» في النعة، و«ربيع الأبرار والمؤلف» و«الفائق» في النعة، و«ربيع الأبرار وفصوص الأخبار»، و«متشابه أسامي الرواة»، و«النصائح الكبار»، و«النصائح الصغار» و«ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض»، و«رؤوس المسائل» في الفقه، و«شرح أبيات كتاب سيبويه» و«المستقصى في أمثال العرب»، و«صميم العربيّة» و«سرائر الأمثال» و«ديوان التمثيل» و«شقائق النعان في حقائق النعان» و«شافي الغي من كلام الشافعي» و«القسطاس» في العروض و«معجم الحدود» و«المنهاج» في الأصول، و«مقدّمة الآداب» و«ديوان الرسائل» و«ديوان الشعر» و«الرسالة الناصحة» و«الأمالي» في كلّ فن، إلى غير ذلك(٢).

١. وفيات الأعيان: ج ٥، ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

٢. وفيات الأعيان: ج ٥، ص ١٦٨ \_ ١٦٩.

وكان الزمخشري معتزلي الاعتقاد متظاهراً به، حتى نقل عنه أنّه كـان إذا قـصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: «قل له أبو القـاسم المعتزلي بالباب».

وأوّل ما صنّف كتاب «الكشّاف» كتب استفتاح الخطبة: «الحمد لله الذي خلق القرآن»، فيقال إنّه قيل له: مَتى تركتَه على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله: «الحمد لله الذي جعل القرآن»، وجعل عندهم بمعنى خلق (١٠).

أقول: والموجود في المطبوع من الكشاف: «الحمد لله الذي أنزل القرآن»، وقال ابن خلكان: هذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنّف.

توفي الزمخشري ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة بجُرجانية خوارزم، بعد رجوعه من مكّة.

لاحظ ترجمة الزمخشري في: ذيل تاريخ بغداد: ج ١٩، ص ٢٢٨، رقم ١٧٣؛ الأنساب (الزمخشري)، المنتظم: ج ١٨، وفيات ٥٣٨ هـ؛ معجم الادباء: ج ١٩، ص ١٢٧؛ وفيات الأعيان: ج ٥، ص ١٦٨ ـ ١٧٤؛ معجم الآداب: (العلّامة) و(الفخر) ١٦٦٨ وفيات الأعيان: ج ٥، ص ١٦٨ ـ ١٧٥ ـ ١٥٦ رقم ٩١؛ بغية الوعاة، ٢٦٨ و ٢٤٦١ سير أعلام النبلاء: ج ٢٠، ص ١٥١ ـ ١٥٦ رقم ٩١؛ بغية الوعاة، ج ٢، ص ٢٧٩ ـ ٢٧٠، و في ط: ص ٣٨٨.

وأمّا التفتازاني، فهو مسعود بن عمر بن عبد الله، ولد في صفر سنة ٧٢٢ه، وتوفي سنة ٧٩٢ ه، فكان عمره ٧٠ سنة، مولده بقرية «تفتازان» التابعة لمدينة «نسا» بخراسان الّتي يعلّل سبب تسميتها بهذا الإسم أنّ المسلمين لمّا وردوا خراسان قصدوها فبلغ أهلها ذلك فهربوا ولم يتخلّف بها غير النساء، فلمّا أتاها المسلمون لم يجدوا فيها رجلاً، فقالوا: هؤلاء نساء؛ والنساء لا يقاتلن، فنسى أمرها فتركوها

١. وفات الأعيان: ج ٥، ص ١٧٠.

ومضوا، فسميت بذلك «نسا».

تلمّذ التفتازاني عند القاضي عضد الدين الايجي وضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد بن عثمان القزويني وقطب الدين محمد بن محمد بن عبدالوهاب القوصي. وله سعيد بن مسعود النيسابوري ثم الكازروني وأحمد بن عبدالوهاب القوصي. وله مؤلفات في علوم شتّى، في علم الحديث: الأربعين في الحديث ورسالة في الاكراه (۲)، وفي التفسير تلخيصه الكشاف للزمخشري (۳) وينقل عنه القاضي نور الله في هذه الرسالة، وفي الفقه الفتاوي الحنفيّة (٤) وشرحه على فرائض السجاوندي (٥) وفي في هذه الرسالة، وفي الفقه الشافعي (١)، واختصار شرح تلخيص الجامع الكبير (٧). وفي الأصول «التلويح في كشف حقائق التنقيح» لعبيدالله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة الأصول «التلويح في كشف حقائق التنقيح» لعبيدالله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب (١٩)، وفي فقه اللغة «النعم السوابغ في شرح علم يالكلم النوابغ» وهو شرح على ذخيرة الزمخشري الموسومة بالكلم، وقد طبع، ولا الكلم النوابغ» وهو شرح على ذخيرة الزمخشري الموسومة بالكلم، وقد طبع، وهو شرح على ذخيرة الزمخشري الموسومة بالكلم، وقد طبع، وهي التركية لبوستان الشيخ سعدي الشيرازي» (١٠)، وفي النحو

١. كشف الظنون: ج ١: ص ٥٥؛ هدية العارفين: ج ٢، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

۲. کشف الظنون: ج ۱، ص ۸٤۷.

٣. راجع دائرة المعارف: ج ٩، ص ٤٠٨ ــ ٤٠٩.

٤. كشف الظنون: ج ٢، ص ١٢٢٢.

٥. كشف الظنون: ج ٢، ص ١٢٤٨.

٦. كشف الظنون: ج ٢، ص ١٧٦٩.

٧. مقدمة شرح المقاصد: ج ١، ص ١٠٢.

٨. كشف الظنون: ج ٢، ص ١٢٥٦.

٩. كشف الظنون: ج ٢، ص ١٨٤٣؛ هدية العارفين: ج ٢، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

١٠. دائرة المعارف الاسلامية: ج ٩، ص ٤٠٩.

«شرح التصريف» لعزالدين ابراهيم بن عبد الوهاب (١) و «إرشاد الهادي» (٢)، وفي البلاغة «الشرح المطوّل» على كتاب تلخيص المفتاح لجلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني، وقد طبع مراراً، و «مختصر المعاني» وهو شرح مختصر على تلخيص المفتاح، وقد طبع مراراً، و «شرحه على كتاب المفتاح» للسكاكي (٣)، وفي المنطق «تهذيب المنطق والكلام» وقد طبع مراراً، و «شرح الرسالة الشمسيّة» لنجم الدين عمر بن على القزويني المعروف بالمكاتبي (١)، وفي علم الكلام «المقاصد» (٥) وقد شرحه نفسه وسماّه «شرح المقاصد» وقد طبع، و «شرح العقائد النسفيّة»؛ اصل شرحه نفسه وسماّه «شرح المقاصد» وقد طبع، و «شرح العقائد النسفيّة»؛ اصل الكتاب لنجم الدين عمر بن محمد المتوفى سنة ٥٣٧ ه، وقد شرحه التفتازاني وطبع مراراً، وينقل عنه القاضي نور الله في هذه الرسالة و «الردّ على زندقة ابن عربي» (١).

لاحظ ترجمة التفتازاني في: «الدرر الكامنة: ج ٤، ص ٣٥٠؛ روضات الجنّات: ج ٤، ص ٣٥٠؛ روضات الجنّات: ج ٤، ص ٣٣٧؛ ريحانة الأدب: ج ١، ص ٣٣٧؛ الكنى والألقاب للقمي: ج ٢، ص ١٠٨؛ مقدّمة شرح المقاصد».

وأمّا الفخر الرازي فهو محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بـن عـلي التـيمي الطبرستاني الأصل، الرازي المولد، الأشعري الاصول، الشافعي الفروع، ابن خطيب الري، المولود سنة ٥٤٤، المعروف بالإمام فخر الدين والملقّب بابن الخطيب، صاحب التفسير الكبير، من تلامذة أبي محمّد البغوي، اشتغل في بداية عمره على والده إلى أن

١. دائرة المعارف الاسلامية: ج ٩، ص ٤٠٤؛ بغية الوعاة: ص ٣٩١.

٢. كشف الظنون: ج ١، ص ٦٧.

٣. دائرة المعارف الإسلامية: ج ٩، ص ٤٠٤؛ الدرر الكامنة: ج ٥، ص ١١٩ ـ ١٢٠.

٤. دائرة المعارف الاسلامية: ج ٩، ص ٤٠٦؛ بغية الوعاة: ص ٣٩١.

٥. كشف الظنون: ج ٢، ص ١٧٦٩.

٦. دائرة المعارف الاسلامية: ج ٩، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

مات، ثمّ قصد الكمال السمناني، واشتغل عليه مدّة، ثم عاد إلى الريّ، واشتغل على المجد الجيلي صاحب محمد بن يحيى الفقيه النيسابوري، وتوجّه إلى مراغة لما طُلب إليها، ثمّ قصد خوارزم وقد تمهّر في العلوم، فجرى بينه وبين أهلها كلام فيا يرجع إلى المذهب والعقيدة فأخرج من البلد، فقصد ما وراء النهر فجرى له أيضاً ما جرى بخوارزم، فعاد إلى الري، ثم عاد بعد مدّة إلى خراسان واتّصل بالسلطان خوارزم شاه محمّد بن تكش وحظى عنده ونال أسمّى المراتب (١١).

وكان له في الوعظ باللسانين \_ العربيّة والفارسيّة \_ مرتبةً عالية، وكان يـلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء(٢).

وكان حادّ الذهن، كثير البراعة، قويّ النظر، عارفاً بالأدب، له شعر بالفارسي والعربي، وحكي أنّه كان على المنبر بهراة، فأنشد عقيب كلامٍ عاتب فيه أهلَ البلد: المرء ما دام حيّاً يُستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد

ونسب إليه هذه الأبيات:

عول عِقال وَأَكَثُرُ سَعِي العَلَيْنِ ضَلالُ مِن جُسومنا وَحَاصِلُ دُنسيانا أَذَى ووَبالُ طولَ عُمرنا سِوى أَن جَمَعنا فيه قيلَ وقالوا رجالٍ وَدَولةٍ فَسبادُوا جَسيعاً مسرِعين وَزالوا لَمَت شرفاتِها رجالٌ فَرالُوا وَالجبالُ جِبالُ (٣)

نَهَ الله إقدام العقول عِقال وأرواحنا في وَحشةٍ مِن جُسومنا وَلَم نَستَفِد مِن بحثنا طولَ عُمرنا وَكم قد رَأينا مِن رجالٍ وَدَولةٍ وَكم مِن جِبالٍ قَد عَلَت شرفاتِها

١. تاريخ الإسلام للذهبي: وفيات ٦٠٦، ص ٢٠٦.

تاريخ الاسلام: ص ٢٠٦؛ وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٢٤٩؛ الكنى والألقاب للقمي: ص ١٠ (الفخر الرازي).

٣. وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٢٥٠ و٢٥٢؛ الوافي بالوفيات: ج ٢، ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨؛ الكنى والألقــاب: ص ١٠ (الفخر الرازي).

وله تأليفات كثيرة أشهرها تفسيره الكبير المسمّى بـ«مفاتيح الغيب» ولم يسمّه وأكمله نجم الدين القمولي وشهاب الدين الخوبي، وله «أساس التقديس» في علم الكـــلام، و«لبــاب الاشــارات ولوامع البيّنات في شرح أساء الله والصفات»، و«المحصّل»، و«المحصول» في أصول الفقه، و«شرح الاشارات» لابن سينا، إلى غير ذلك من الكتب مذكورة في كتب التراجم، وقد عدّ محقق تفسيره في مقدّمته ٨٠ من تأليفاته بعضها بالفارسيّة وبعضها ناقصة لم يكملها(١).

وكان الفخر الرازي يعاب بايراد الشبهة الشديدة ويقصّر في حلّها، حتّى قيل في حقّه: يورد الشبهة نقداً ويحلّها نسيئةً (٢).

قال الذهبي في ترجمته: «قد بدت منه في تَوَاليفه بلايا و عظائم وسحرٌ وانحرافات عن السنّة...»(٣).

وكان أكثر مُقامه بالري وكان خطيباً بها، وتوجّه إلى خوارزم ومرض بها وامتدّ مرضه أشهراً، ومات بهراة يوم الأثنين وكان عيد الفطر، سنة ٦٠٦، ودفن بها.

لاحظ ترجمته في التكلمة للمنذري: ج ٢، ص ١١٢١؛ وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٢٤٨ ـ ٢٥٩ (١٧٨٧)؛ ص ٢٤٨ ـ ٢٥٩ (١٧٨٧)؛ ص ٢٤٨ ـ ٢٥٩ (١٧٨٧)؛ التدوين: ج ١، ص ٤٥٧؛ مجمع الآداب (الفخر): ٣٤٠٠؛ تاريخ الاسلام: وفيات التدوين: ج ١، ص ٤٠٠، رقم ١٣١٠؛ سير أعلام النبلاء: ج ٢١، ص ٥٠٠، رقم ١٠٦؛ طبقات الشافعية للسبكي: ج ٨، ص ٨١ ـ ٩٦، رقم ١٠٨٩؛ الكنى والألقاب للمحدّث القمّى: حرف الفاء، ص ٩ ـ ١٢؛ مقدّمة تفسيره الكبير.

١. التفسير الكبير: ج ١، ص ٣ و ٤ من المقدّمة.

٢. الكني والألقاب: حرف الفاء، ص ١١.

٣. سير أعلام النبلاء: ج ٢١، ص ٥٠١.

#### أمّا الكتاب وموضوعه، واسمه

قال المصنّف في بداية الرسالة: «وبعد، فهذا فصل خطاب اوتيناه، وذكرٌ مبارك أنزلناه لنصرة جارالله، ردّاً على فارس مضار المعاني، المولى الفاضل التفتازاني، فإنّه قد أطال في حاشيته لسان المراء والجدال بما لايؤدّي إلى طائل من المقال، وعدل في تشنيع إمام أهل الاعتزال عن حدّ الاقتصاد والاعتدال، ولم يقتصر على ذلك بمجرّد الإشارة والإيماء. بل قد طوى الكشح عن الحياء، ونهى النفس عن الوقاء فنسبهُ تارة إلى قلّة البضاعة والذكاء وأخرى إلى كثرة الوقاحة وفقد الحياء...».

وكها يظهر من هذا الكلام، فالمصنّف في مقام الدفاع عن الزمخشري في ادعائه دلالة آية ﴿شهد الله ...﴾ على مسلك العدل؛ ودفع إشكالات التفتازاني عليه، فإنّه ينقُل أوّلاً كلام الزمخشري في الكشّاف، ثم ينقل ايراد التفتازاني عليه، ثم يدافع عن الزمخشري بقوله: «لناصر جار الله أن يقول»، ويستشهد بكلمات الأعاظم من علماء الأشاعرة وغره.

وقد اعتمد واستفاد المصنّف في هذه الرسالة من عدّة من الكتب أذكرها عـلى ترتيب حروف التهجّي:

- ١. الأربعون للفخر الرازي.
- ٢. التفسير الكبير للفخر الرازي.
  - ٣. تفسير الكشاف للزمخشري.
- ٤. حاشية الخيالي على شرح العقائد.
- ٥. رسالة اثبات الواجب الجديدة للعلّامة الدواني.
  - ٦. شرح المقاصد للتفتازاني.

- ٧. شرح المواقف للسيّد ميرشريف.
  - ٨. شرح عقائد النسفية للتفتازاني.
- ٩. عقائد النسفيّة لنجم الدين أبي حَفص عمر بن محمّد السمرقندي الحنني.
  - ١٠. نهاية المرام للعلّامة الحلّي.

وقد أحال المصنّف في مورد تفصيل الكلام إلى حاشيته على تـفسير البـيضاوي حيث قال: وإن أردت زيادة الاستقصاء في تحقيق مسألة الرؤية؛ فعليك بـتعليقاتنا على تفسير القاضي، فانّك لو رأيتها رأيت نعيماً وملكاً كبيراً.

وهذا الكتاب من تأليفات القاضي الشهيد السيّد نورالله المرعشي التستري الله عرّ حبذلك كثير ممّن تعرّض لترجمته كعلاء الملك ولد القاضي في ترجمة والده في محفل الفردوس<sup>(۱)</sup> والأفندي في رياض العلماء<sup>(۱)</sup> وفي تعليقته على أمل الآمل<sup>(۱)</sup>، والعلّامة الأميني في شهداء الفيضيلة<sup>(1)</sup>، والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب<sup>(۱)</sup>، والسيّد الأمين في أعيان الشيعة<sup>(۱)</sup>، والنفيسي في تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان فارسي<sup>(۱)</sup>، وقد صرّح المؤلف بذلك في آخر بعض النسخ المخطوطة كما سيأتي.

وأمّا اسم الكتاب، فإنّ المذكور في التراجم: «أنس الوحيد» و«أنيس الوحيد»، وأورده في الذريعة باسم «أنس الوحيد» ثمّ قال: كذا حكاه في نجوم السماء عن فهرس

١. فيض الإله (يد).

٢. رياض العلماء: ج ٥، ص ٢٢٦ وقال: وعندنا منه نسخة.

٣. تعليقة أمل الآمل: ص ٣٢٩ (١٠٣٧).

٤. شهداء الفضيلة: ص ١٧٢.

٥. ريحانة الأدب: ج ٣، ص ٣٨٥ «صاحب مجالس المؤمنين».

٦. أعيان الشيعة: ج ١٠، ص ٢٢٩.

۷. تاریخ نظم ونثر در ایران و در زبان فارسی: ص ٦٦٣، ترجمة رقم (١٦٦٢).

تصانيفه، لكن النسخة الموجودة ضمن مجموعة من رسائله عند الشيخ محمد السهاوي سمّي فيها بـ «مونس الوحيد» (۱) ثمّ ذكره أيضاً في موضع آخر باسم «مونس الوحيد» (۲) والمذكور في المخطوطة: «مونس الوحيد»، وقد كتب في بداية نسخة مكتبة الفاضلي بخوانسار بخط الأصل: «مّت الرسالة النفيسة الموسومة بمونس الوحيد للمولى الرشيد السديد اعني قاضي نورالله الشوشتري أعلى الله مقامه في أرض الغري»، ونحن نتبع في التسمية ما يكون مذكوراً في الأصل المخطوط.

## النسخ المعتمدة

وصل بأيدينا نسختان من هذه الرسالة:

١. نسخة مكتبة الفاضلي بخوانسار ضمن مجموعة برقم (٢٢١) في مركز إحياء التراث الإسلامي بقم، وهذه الرسالة من صفحة ١٩٣ إلى ٢٠١ من هذه المجموعة، وفي كلّ صفحة (٢٤) سطراً إلّا الأخيرة منها ففيها ١٢ سطراً، وقد رمزت لهذه النسخة بـ«خ».

٢. نسخة مكتبة السيّد المرعشي ﷺ بقم ضمن مجموعة رقم (٤١٣٠)، في ١٧ صفحة كاملة وبعض صفحة في أوّله فيها ٦ أسطر، وصفحة في آخر الكتاب فيها ٧

١. الذريعة: ج ٢، ص ٣٦٨، رقم ١٤٩٧.

٢. الذريعة: ج ٢٣، ص ٢٤٨، رقم ٨٩٩٥.

٣. ولا يخنى وقوع الاشتباه في فهرس مكتبة السيّد المرعشي فيُّ من جهة مؤلف الكتاب، حيث أسندها إلى محمّد بن الحسن الشيرواني ووقع في مجموعة جمع فيها كتب الشيرواني، والظاهر أنّ هذا الأمر ناشيءٌ من عدم ذكر اسم الكتاب ولا مؤلفه في هذه النسخة، ولاشك في أنّ الكتاب للقاضي نورالله التستري فيُنا للتصريح باسمه في نسخة مكتبة الفاضلي وإرجاع المؤلف تفصيل شيء إلى حواشيه على أنوار التنزيل، ولذكر هذه الرسالة في ترجمة القاضي الشهيد في كتب التراجم.

أسطر، فالمجموع ١٩ صفحة.

وفي هذه النسخة صفحتان إضافيّتان ليستا في النسخة الأولى، وهذه الزيادة من اضافة المؤلف أضافها بعد كتابة الرسالة، وقد صرّح بذلك في بداية اضافته حيث قال: «تكملة: ثمّ بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول، وقع نظري في هذا المقام من تفسير فخر الدين الرازي المسمّى بالامام، وظهر من كلامه أنّه الذي شجّع التفتازاني...»، وقد رمزت لها بـ«م».

للرسالة نسخة ثالثة في مكتبة كليّة الالهيات بطهران ضمن مجموعة رقم (٥١ ب) على ما في كشّاف الفهارس<sup>(١)</sup>، ولكن لم تَصل إليّ ولم يتيسّر لي الرجوع إليها.

ولها أيضاً نسخة أخرى في مكتبة شاهچراغ بشيراز: ٢: ٢١٤ (ف ٢ / ٢٠٠ / ٨١٧) وهذه أيضاً لم تصل إليّ.

وقد ذكر العلامة الطهراني نسخة لهذه الرسالة عند الشيخ محمّد السماوي(٢).

### عملي في التحقيق

كما ذكرت في البحث عن النسخ كان الاعتاد على نسختين، فكان عملي ملخصاً بالأمور التالية:

١. المقابلة الدقيقة بين النسختين، ومع الاختلاف في العبارة جعلت الأصح في المتن مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الهامش.

٢. تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وأقوال العلماء في الكتب.

٣. توضيح بعض العبارات الَّتي تحتاج إلى زيادة توضيح.

١. كشاف الفهارس: ج ٤، بخش دوّم تفسير (٣).

٢. الذريعة: ج ٢، ص ٣٦٨، رقم ١٤٩٧.

٤. التوسّع في التعليق على بعض المطالب مع الاستمداد بجهد العلماء الماضين ﷺ.

٥. ذكر ترجمة مُختصرة في الهامش للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة. هذا،
 والحمد لله أوّلاً وآخراً.

قم المقدّسة محمّد جواد المحمودي

# بسم الله الرّحمن الرحيم ، وأعوذ به من الباطل الذميم

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلْهَ إِلّا هُوَ الْعَرْيِكُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلْهَ إِلّا هُو الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إلّا مِنْ الْعَرِيزُ الْحَكيمُ \* إِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (١)(٢).

(وبعد)<sup>(۱۲)</sup> فهذا فَصل خطاب اوتيناه، وذكرٌ مبارك أنزلناه لنصرة جار الله ردّاً عَلى فار مضار المعاني؛ المولى الفاضل التفتازاني، فإنّه قد أطال في حاشيته لسان المراء

١. سورة آل عمران: الآيات ١٨ ـ ١٩.

٢. في هامش نسخه خ بخط الأصل: شبّه سبحانه دلالته على وحدانيّة بالأفعال الّتي لا يقدر عليها غيره، والآيات الناطقة بتوحيده مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان والكشف، وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك ﴿قائماً بالقسط﴾ مقياً للعدل فيا يقسِم للعباد من الآجال والأرزاق وفيا يأمر به عباده من الإنصاف والعمل على السويّة فيا بينهم، وانتصابه على أنّه حال مؤكّدة من اسم الله؛ كقوله: ﴿وَهُو الحَقُّ مُصَدِّقاً ﴾ [الآية ٩١ من سورة البقرة: ٢].

وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام﴾ جملة مستأنفة مؤكَّدة للجملة الأولى، والفائدة فيه أنَّ قولَه: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هِنَ﴾ توحيد، وقولَه: ﴿قاعًا بالقسط﴾ تعديل، فإذا أتبعه قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام﴾ فقد آذن أنّ الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدّين عند الله، وما عداه فليس من الدين.

وقُريء (أنّ الدين) بالفتح على أنّه بدل من الأوّل ، كأنّه قال : «شهد الله أنّ الدين عند الله الإسلام». جامع الجوامع [لا]طبرسي [ج ١، ص ١٦٣ \_ ١٦٤].

أقول: المعروف في أسم الكتاب «جوامع الجامع» نعم المذكور في مقدّمة بحار الأنوار: ج ١، ص ٦، وفي ترجمة الطبرسي في رياض العلماء: ج ٢، باب الفاء «فضل بن حسن»: «جامع الجوامع».

٣. في م مكانه بياض.

والجدال بما لايؤدي إلى طائل من المقال، وعدل في تشنيع إمام أهل الاعتزال عن حدّ الاقتصاد والاعتدال، ولم يقتصر على ذلك بمجرّد الإشارة والإيماء. بل (قد) (١) طوى الكشح (٢) عن الحياء، ونهى النفس عن الوقاء فنسبه تارة إلى قلّة البضاعة والذكاء وأخرى إلى كثرة الوقاحة وفقد الحياء، ﴿وَسَيَعْلَمُ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَى ّمُنْقَلَبٍ وأُخرى إلى كثرة الوقاحة وفقد الحياء، ﴿وَسَيَعْلَمُ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٣)، وأترقب من كلّ زكي وُسِم فطرته بالسلامة، وجُبل جبلته على الاستقامة؛ أن ينظر فيه نظر من يكون غرضه إبانة الحق وإعانة الصدق لا العصبية والعناد واللدود والاستبداد؛ غير ملتفت إلى الأغراض الفاسدة الدنية، والأعراض الكاسدة الدنية، والأعراض الكاسدة الدنيويّة، فإنّ إلى الله الرُجعى، فهو (١٤) أحق أن يُخشى، وقد قال المعلّم الأوّل: سقراط حسبنا والحق حسبنا، وإذ اختلفا فالحق أحقّ بالاتّباع (٥)، والله يحقّ الحقّ بكلماته ويبطل الباطل ببيّنات آياته، إنّه المستعان وعليه التكلان.

(قال)(١٦) جار الله عند تفسير الآية الكريمة الّتي افتتحنا بها بهـذه الرسـالة: فــإن قلت: ما المراد بأولي العلم الّذين عظّمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومَع الملائكة في الشهادة عَلى وَحدانيّته وعدله؟

قلت: هم الّذين يثبتون وحدانيّته وعدله بالحجج الساطعة والبراهـين القــاطعة.

١. من م.

٢. كشحه: أي باطنه، من قولهم: كشح له العداوة؛ إذ أضمرها له (مجمع البحرين).

٣. سورة الشعراء: الآية ٢٢٧.

٤. في م: «وهو».

٥. المعلم الأوّل هو أرسطو ، كان تلميذاً لأفلاطون، وأفلاطون تلميذ لسقراط.

ونحو كلامه هذا كلامه الآخر في أفلاطون؛ «إنّا لنحبّ الحقّ ونحبّ أفلاطون، فإذا افترقا فـالحقّ أولى بالحبّة». (عيون الأبناء في طبقات الأطباء: ص ١٠٠).

٦. سقط من م.

وهم علماء العدل والتوحيد، وقريء «أنّه» بالفتح و«إنّ الدّين» بالكسر عَلَى أنّ الفعل واقع عَلَىٰ أنّه مَعنى شهد الله على أنّه، أو بأنّه، وقوله: ﴿إنّ الدّين عند الله الإسلام﴾ جملة مستأنفة مؤكّدة للجملة الأولى.

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدتها(١) أنّ قوله: ﴿لَا إِلَـهَ إِلّا هُـوَ﴾ توحيد، وقوله: ﴿إِنّ الدّين عند الله الإسلام﴾ تعديل، فإذا أردفه قوله: ﴿إِنّ الدّين عند الله الإسلام﴾ فقد آذن أنّ الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله ، وما عداه فليس عنده في شيء من الدين (٢).

وفيه: أنّ مَن ذهب إلى تشبيه أو إلى ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى الجبر الذي هو الإسلام، وهذا بيّنٌ جليّ كا تَرى (٢).

وقُرِئا مفتوحَين (٤) عَلَىٰ أنّ الثاني بدل من الأوّل، كأنّه قيل: «شهد الله أنّ الدين عند الله الإسلام»، والعدل هو المبدل منه في المعنى، فكان بياناً صريحاً، لأنّ دين الله هو التوحيد والعدل.

وقرىء الأوّل بالكسر والثاني بالفتح عَلَىٰ أنّ الفعل واقعٌ على «إنّ»، وما بـينهما

١. في المصدر: «فائدته».

٢. في هامش نسخة م: يريد أنّ قوله: ﴿شهد الله أنّه لا إله إلا هُوَ ﴾ يدلّ على إثبات التوحيد، وقوله: ﴿قاغاً بالقسط ﴾ على العدل، وأنّ قوله: ﴿إلى العزيز الحكيم ﴾ صفتان مقرّرتان لها، وأنّ قوله: ﴿إنّ الدين عند الله الأسلام ﴾ جملة مؤكّدة لما سبق، ومعناها معناه، فيلزم على هذا أن يكون الدين عند الله إسلام مَن يقول بالعدل والتوحيد، ويلزم من المفهوم إنّ الذي يخالفهم لم يكن من الدين في شيء، منه.

٣. في هامش م: التشبيه والرؤية المستلزمين للإمكان والتركيب ينافيان التوحيد، والجبر ينافي العدل،
 وهذا ظاهر. منه.

٤. في خ: «مفتوحتين».

اعتراض مؤكّد، وهذا أيضاً شاهد على أنّ دين الإسلام هو العدل والتوحيد، فترى القرائات كلّها متعاضدة على ذلك. انتهى كلامه (١).

قوله: «وهم علماء العدل والتوحيد»، قال المولى الفاضل التفتازاني: إن أراد المعترفين بذلك المحتجين عليه على ما فُسّر به شهادتهم؛ فجميع علماء الإسلام سيمًا أهل السنة علماء العدل والتوحيد، بل كثير من العوام العالمين بذلك بأدلة إجمالية، وإن أراد علماء المعتزلة على ما سمّو به أنفسهم؛ فباطل بل كفر، لأنّ أولي العلم الشاهدين بذلك هم الأنبياء والأولياء والعلماء وكلّ من يعترف به ويعرفه بالدليل من الامم السالفة، فكيف يصحّ الحصر على حبالة (٢) المعتزلة، انتهىٰ.

وأقول: لناصر جار الله أن يقول: إنّه أراد المعترفين بما هو حقيقة العدل والتوحيد المحتجّين عليه بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة ردّاً على (الجبرية من الأشاعرة)<sup>(7)</sup> ومن شابههم من (القائلين بتعدّد القدماء من الصفات)<sup>(3)</sup> المتسمين بأهل السنة والجماعة فإنّهم والعوام المقلّدين لهم ليسوا معترفين بما هو حقيقة العدل والتوحيد<sup>(0)</sup>، وأنّهم لا تصل أيديهم فيا أصّلوه إلى الحجج الساطعة والبراهين القاطعة؛ كما سيتضح ذلك عن قريب<sup>(1)</sup>.

(وها أنا أكرّر الإعتذار عن هذا الانتصار بمثل ما اعتذر به المولى الفاضل عصام

۱. الکشاف: ج ۱، ص ۳٤٤ ـ ۳٤٥.

٢. المثبت من خ، وكتب تحته بخط الأصل: «ضالة خ ل»، وفي نسخة م: «خياله».

۳. من م.

٤. من م.

٥. المثبت من خ ، وفي م : «التوحيد والعدل».

٦. في هامش م: والحاصل أنّا نختار الشقّ الأوّل، وغنع أن جميع علماء أهل الإسلام حتى الجبرة والمشبهة والصفاتية من أهل السنّة علماء العدل والتوحيد، كما سيجىء بيانه. منه.

الدين الاسفرايني<sup>(۱)</sup> في أوائل حاشيته على شرح العقائد النسفيّة<sup>(۲)</sup> عن إماده للجبائي المعتزلي في المناظرة المشهورة الواقعة بينه وبين الشيخ الأشعري في مسألة وجـوب الأصلح<sup>(۳)</sup> حيث قال: لا تلمني بما ذكرت. مع أنّ إمداد الشيخ أهـل السـنّة أحـقّ وأولى؛ لأنّي لا أقدر أن أكتم الحقّ وإن كان عَلَيّ، وموجز عصام يعتصم به لدى الملك

٢. تجدعدة من الكتب والرسائل بهذا الإسم ، لكنّ المراد منه هنا شرح العقائد النسفيّة لسعد الدين مسعود
 بن عمر التفتازاني المتوفي سنة ٧٩١ ه بسمرقند ، ولعصام الدين الاسفرايني حواش عليه كها تـقدّم في
 ترجمته آنفاً.

٣. المراد من الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي ولد بجبا بخوزستان وتوفي بالبصرة سنة ٣٠٣ هو دفن بجبا. وتلميذه هو علي بن إسهاعيل أبو الحسن الأشعري المولود سنة ٢٦٠، كان في بداية نشأته العلمية يقول بمقالة المعتزلة، إلا أنّ موقفه مع استاذه كان موقف الخصم وكان يناقش في عدة مسائل يقول استاذه بها، منها مسألة وجوب الأصلح على الله سبحانه، ولما ثبت للأشعري عجز استاذه عن الجواب تركه ومضى يبحث عن الحقيقة حتى قيل أنه لزم بيته مدّة ثلاثين سنة يقارن بين آراء المعتزلة وآراء اهل الحديث، وخلال تلك الفترة ألّف «الإبانة» و«الموجز» و«المقالات» وبين فيها مسلكه الجديد بعد ما ردّ على المعتزلة وناصر أهل الحديث، وطريقته هو التوفيق بين العقل والنقل، مات سنة ٢٢٤ أو

لاحظ: سير أعلام النبلاء: ج ١٥، ص ٨٥ ـ ٩٠ رقم ٥١؛ تاريخ الاسلام: وفيات ٣٢٤، ص ١٥٤؛ طبقات الشافعية للسبكي: ج ٣، ص ٣٤٧، رقم ٢٢٢؛ تاريخ بغداد: ج ١١، ص ٣٤٦، رقم ٢١٨٩؛ المنتظم: ج ١١، وفيات سنة ٣٣١؛ وفيات الأعيان: ج ٣، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٦، رقم ٣٢٩؛ شذرات الذهب: ج ٢، ص ٣٠٣ ـ ٢٠٠، الكنى والألقاب للقمى: (الجبائى) و(الأشعرى).

١. إبراهيم بن محمد بن عربشاه الاسفراييني عصام الدين؛ صاحب «الأطول» في شرح تلخيص المفتاح للقزويني في علوم البلاغة، ولد في اسفراين من قرى خراسان وكان أبوه قاضيها، فتعلّم واشتهر وألّف كتبه فيها، وزار في أواخر عمره سمرقند فتوفّى بها سنة ٩٤٥ ه، وقيل: سنة ٩٥١، وله تصانيف غير «الأطول» منها «ميزان الأدب» و«حاشية على التفسير البيضاوي» و«شرح رسالة الوضع للايجي» و«تعليقات على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» و«حاشية على تفسير البيضاوي لسورة عمّ» وشروح وحواش في المنطق، والتوحيد، والنحو، طبع بعضها. (الأعلام للزركلي: ج ١، ص ٢٦؛ الكنى والألقاب للمحدّث القمّى: ج ٢، ص ٤٦٨ «عصام الدين»).

العلّام)<sup>(۱)</sup>.

قوله: وفيه أنّ من ذهب (الخ)<sup>(۱)</sup>، قال التفتازاني: أي في قوله: ﴿إنّ الدّين عند الله الإسلام﴾ بالمعنى الذي ذكر دلالة على أنّ من ذهب إلى تشبيه كالجسّمة، وعلى العرشيّة<sup>(۱)</sup>، أو إلى ما يفضي إلى التشبيه كالقائلين بجواز رؤيته؛ فإنّ ذلك يُفضي إلى كونه جسماً أو عرضاً في حيّز أو جهة<sup>(1)</sup> إذ المرئي لا يكون إلّا كذلك.

أو ذهب إلى الجبر، أي الحمل على الأفعال بالكرّة، كالقائلين بأنّه يأمر عباده، وينهى، ويثيب، ويعاقب، مع أنّ أفعالهم بمحض قدرته ومشيّته من غير تأثير لهم (فيها)<sup>(٥)</sup>، وهذا ظلم محض ليس على دين الإسلام، لكون التشبيه وما<sup>(١)</sup> يؤدّي إليه مخلّاً بالتوحيد، والجبر مخلّاً بالعدل، أمّا الثاني فظاهر، وأمّا الأوّل؛ فلأنّ ما يكون في حيّز وجهة لا يصلح إلهاً، لما تقرّر في موضعه، والتوحيد هو الاعتراف بالله مع نَني إله سواه، وقيل: لأنّه يكون مركّباً، فإنّ كان شيءٌ مِن أجزائه ممكناً (كان الواجب ممكناً، وإن لم يكن)<sup>(٧)</sup> كان الواجب متعدّداً.

والجواب أنا لا نسلّم أنّ جواز الرؤية مطلقاً يقتضي المقابلة والجهة، وإنّما (ذلك)(^^

١. ما بين القوسين من خ وحده.

۲. من خ.

٣. في هامش خ: ومنهم الكرامية، قال النسني في العقائد بالحافظية: قالت الكرامية \_لعنهم الله \_: إنّ الله تعالى المستقرّ على العرش حتى امتلأت، وحجّتهم قوله تعالى: ﴿على العرش استوى﴾ [الآية ٥ من سورة طه]، منه.

٤. المثبت من خ ، وفي م : «من حيّز وجهة».

٥. سقط من م.

٦. في خ: «أوما».

٧. سقط من نسخة م.

٨. سقط من م.

في الشاهد، ولا نسلّم أنّ تصرّف المالك عَلَى الإطلاق يكون جوراً وظلماً، وإنّما ذلك في العباد، وهذا بيّن جليّ على صبيان الكتّاب، لكنّ الأعـمىٰ لا يهـدي إلى طـريق الصواب. انتهى.

وأقول: لناصر جارالله أن يقول: إنّ جوابه عن دليل امتناع الرؤية كهاترى ممّا تضحك منه الثكلان ويتلهى به الصبيان، وذلك لأنّ المعتزلة والإماميّة بنوا دليلهم المذكور على دعوى الضرورة من استدعاء الرؤية للمقابلة والجهة، فإنّ حاصل استدلالهم على ما صرّح به الشيخ إبن المطهّر الحليّ(۱) في كتابه «نهاية المرام» وغيره بطريق الشكل الثاني هكذا: الله تعالى ليس بمقابل مطلقاً، وكلّ مرئي مقابل حقيقةً أو حكماً بالضرورة، فالله تعالى ليس بمرئي.

أمّا الصغرى؛ فلأنّ المقابلة مستلزمة للجسميّة (٢) والجهة والمكان باتّفاق المتكلّمين النافين للمجرّدات ورؤيتها.

وأمّا الكبرى، فبديهيّة، بل هي من الأوّليّات المستغنية عن التنبيه أيضاً، ومع ذلك يوضحها بأنّ بديهة العقل شاهدة بأنّ الشيء مالم يكن مقابلاً لنا كالجبال الّتي وراء ظهورنا مع عظمها لا يمكن أن يرى بعين الرأس، فانّ المرئي بها لابدّ أن يكون مقابلاً إمّا حقيقة كجسم مواجه، أو حكماً كصورتنا المرأية بالمرآة، فإنّا إذا نظرنا إلى صيقل صيقلي كالمرآة؛ نرى صورتنا ونتوهّم أنّها مرتسمة غائرة فيه كها فصّل في موضعه، وبالجملة من أنصف من نفسه ولم يتّهم وجدانه علم أنّ الرؤية بدون المقابلة محال، وأنّ الغائب عن حَواس الناظِر لو صار حاضراً كان حكمه حكم الحاضر، وعلم

١. هو أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلّامة الحلّي، أحد الأعلام الأفذاذ الذي بخل الزمان أن يجود بمثله، المولود سنة ٦٤٨ هوالمتوفّى سنة ٧٢٦هـ.

المثبت من م، وفي خ: «الجهة».

أيضاً أنّ قول الأشاعرة بجواز الرؤية البصريّة فيه تعالى؛ كقولهم بجواز رؤية أعمى الصين بَقّة أندلس؛ كلام واهٍ واقع من محض التعنّت والعناد كما هو رأيهم في أكثر المواد.

وقد ظهر بما قرّرنا أنّ الدليل المذكور ليس من قبيل قياس الغائب على الشاهد كها توهّم، بل مفاده استحالة الرؤية في شأن الغائب تعالى (شأنه)(۱) (بديهة)(۲)، مع أنّ منع صحّة قياس الغائب عَلَى الشاهد مكابرة غير مسموعة نشأت عن محض العصبيّة والعناد وإرادة الفساد في دين ربّ العباد، كيف والأشاعرة والماتريدية(۱) بأسرهم بنوا أعظم مقاصدهم الذي خالفوا فيه مع باقي الفرق الإسلاميّة وَهو إثبات زيادة الصفات على هذا القياس، فقالوا: إنّ العاقل يعلم أنّ قولنا: «هذا عالم وليس له علم» مثل قولنا: «هذا أسود وليس له سواد»، وقالوا: ثبوت المشتق يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق، ومن أمارات ايرادهم لهذا المنع مكابرةً وعناداً؛ أنّ هذا المولى العاقل قرّر ذلك في شرحه للعقائد النسفيّة (١٤) ثمّ أنكره هاهنا تعصّباً على المعتزلة والاماميّة، ومن

١. سقط من م.

٢. من م.

٣. الماتريدية: هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ويقال: «الماتريتي» من علماء الحنفيّة، مات سنة ٣٣٣ بعد موت أبي الحسن الأشعري بقليل، و«ماتريد» محلّة بسمر قند إليها ينسب أبو محمد الماتريدي، وهم أنكروا ترتب حكم الشرع على حكم العقل، لأنّ العقول تخطيء، ولأنّ بعض الأفعال تشتبه فيه العقول، وما قالوا شبيه بما يقال عن مذهب بعض الأخباريين من الاماميّة من القول بعدم جواز الاعتاد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. (تاج العروس: ج ٢، محمد تق الحكيم: ص ٢٩٨)

العقائد النسفية لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن اسهاعيل السمرقندي الحنني، من أهل نسف، سكن سمرقند، وكانت ولادته في سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمئة بنَسَف، وتوفى في الثاني

جملة أمارات ذلك أنّ كثيراً من عظهاء متأخّريهم كالشهرستاني<sup>(۱)</sup> والغزالي والرازي والقاضي الأموي وغيرهم خلعوا ربقة تقليد الأسلاف من أعناقهم وتبرّوا عن اتفاقهم؛ فجعلوا المناقشة في هذه المسألة ومسألة زيادة الصفات والرؤية والأفعال وغيرها لفظيّاً، واعتذروا بأنّ محلّ النزاع لم يكن على السلف جليّاً، والحمد لله على ظهور الاتّفاق، ونسأله رفع ما أضمر من النفاق<sup>(۱)</sup>، فإنّه من أعظم المفاسد المشيدة النطاق، القائمة بأهلها على ساق.

لاعشر من جمادي الأولى سنة سبع وثلاثين وخمسمئة بسمرقند، صنّف كتباً كثيرة، منها: طلبة الطلبة في الصطلاحات الفقهيّة، والقند في ذكر علماء سمرقند.

لاحظ ترجمته في الأنساب للسمعاني (النسني)، ونفس العنوان في الكني والألقاب للقمي.

١. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهر ستاني المتكلّم على مذهب الأشعري ولد سنة ٤٧٩ ومات في شعبان سنة ٥٤٨، تفقّه على أبي نصر القشيري وغيره وبرع في الفقه، وقرأ الكلام على أبي القاسم الأنصاري وتفرّد به، وصنّف «نهاية الإقدام في علم الكلام» و«الملل والنحل» و«المساهج» و«كتاب المضارعة» و«تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام»، دخل بغداد سنة ٥١٠ وأقام بها ثلاث سنين.

والشهرستاني نسبة إلى شهرستان، وهي بليدة بخراسان قرب نَسا ممّا يلي خوارزم.

قال أبو محمد محمود بن عباس بن أرسلان الخوارزمي في تاريخ خوارزم بعد كلام طويل في الغضّ عنه: سئل يوماً في محلّة ببغداد عن موسى \_صلوات الله عليه \_ فقال: التفت موسى يمين ويساراً، فما رأى مَن يأنس به صاحباً ولا جاراً، فآنس من جانب الطور ناراً، خرجنا نبتغي مكّة حجّاجاً وعبّاراً، فلما بلغ الحيرة حادى جملى حاراً، فصادفنا بها دَيْراً ورُهباناً وخَيّاراً!

قال وقد حضرت عدّة مجالس من وعظه فَلم يكن فيها قال الله ولا قال رسول الله ، ولا جـواب عـن المسائل الشرعيّة .

لاحظ ترجمته في تاريخ حكماء الإسلام: ص ١٤١ ـ ١٤٤؛ معجم البلدان: ٣: ٣٧٧؛ وفيات الأعيان: ٤: ٢٧٣ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٩ ، سر ٣٢٧، الوافي بالوفيات: ٣: ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ؛ ١٣١٩؛ تاريخ الإسلام: وفيات ٥٤٨ هـ، ص ٣٢٧، رقم ٥٤٥، سير أعلام النبلاء: ٢٠: ٢٨٦ / ١٩٤؛ طبقات السبكي: ٦: ١٢٨ \_ ١٣٠٠ كشف الظنون: ٧٥، ٢٩١؛ لسان الميزان: ٥: ٢٦٣ ـ ٢٦٢، وفي ط: ج ٦، ص ٢٩٠ ـ ٣٠٦، رقم ٧٧٦٠.

المثبت من م، وفي خ: «في النفاق».

عَلَىٰ أَنَّ حجَّة الإسلام (عندهم)(١) الغزالي(٢) قد ادَّعي في بعض تصانيفه أنَّـه لا يعرف الغائب تعالى إلّا بالشاهد. وطوّل (في)<sup>(١٢)</sup> أمثلة هذا الباب بما يفضى ذكره إلى الاطناب، وإذ قد ظهر لك إتمام ما نقله العلّامة (٤) من أدلّة الاماميّة والمعتزلة في هذا المقام، فلنرجع إلى تحقيق حال دليل الأشاعرة، فأقول:

لعمري أنَّهم أفنوا أعمارهم في طلب الدليل العقلي على جواز الرؤية فما وجدوا إلَّا دليلاً واحداً، وقد كفانا مؤونة الكلام عليه إمامهم فخرالدين الرازي، فانّه قد أورد عليه عدّة من الإيرادات الواردة حيث قال في كتاب الأربعين: إعلم أنّ الدليل العقلى المعوّل عليه في هذه المسألة هذا الذي أوردناه وأوردنا هذه الأسئلة عليه، واعترفنا<sup>(٥)</sup> بالعجز عن الجواب (عنها)(١٦)، إذا عرفت هذا فنقول: مـذهبنا في هـذه المسألة مـا

١. من خ.

٢. أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي الطوسي المتصوّف له نحو مئتي مصنّف منها إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، وكيمياء السعادة، والمستصفى، والمنخول، مولده ووفاته في الطابران قبصبة طوس بخراسان، رحل إلى نيسابور ثمّ إلى بغداد، وفُوّض إليه تدريس النظامية بها، ثمّ تركه وذهب إلى الحجاز، ثمّ توجّه إلى الشام، فأقام بها مدّة، ثمّ توجّه إلى القدس وأقام بها مدّة، ثمّ قصد مـصر وأقـام بالاسكندرية مدّة، ثمّ عاد إلى بلدته، وصنّف فيها كتب، ثمّ عاد إلى نيسابور واشتغل بالتدريس في النظامية ، ثمّ عاد إلى بلدته وكان بها إلى أن توفّى في ١٤ من جمادي الثانية سنة ٥٠٥ ودفن بها .

والغزّالي ـ بفتح أوّله وتشديد الزاي ـ نسبة إلى الغزّال، حكى أنّ والده كان يغزل الصــوف ويــبيعه في دكَّانه، وقيل إنَّ الزاي مخفَّفة نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس.

لاحظ: المنتظم: ج ١٧، وفيات ٥٠٥ ه؛ ذيل تاريخ بغداد: ج ١٩، ص ٣٧؛ وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٢١٦؛ تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٥، ص ٢٠٠، رقم ٦٩٦٤؛ طبقات الشافعيّة للسبكي: ج ٦، ص ١٩١، رقم ٦٩٤؛ سير أعلام النبلاء: ج ١٩، ص ٣٢٢\_٣٤٦، رقم ٢٠٤؛ الوافي بالوفيات: ج ١، ص ٢٧٤. ٣. سقط من م.

٤. المثبت من خ ، وفي م : «ما نقله هذا الفاضل». ٥. المثبت من م والمصدر ، وفي خ : «واعترف».

٦. من خ.

<sup>- 40-</sup>

اختارها الشيخ أبو منصور الماتريدي [السمرقندي]، وهو أنّا لا نثبت رؤية الله تعالى بالدليل العقلي<sup>(۱)</sup>، بل نتمسّك في المسألة بظواهر القرآن والأحاديث، فإنّ أراد الخصم تأويل هذه الدلائل وصرفها عن ظَواهرها<sup>(۲)</sup> بوجوه عقليّة [يتمسّك بها في نفي الرؤية]؛ اعترضنا على دلائلهم ومنعناهم عن تأويل الظواهر، (انتهى كلام الرازي)<sup>(۳)</sup>.

وقال السيّد ﷺ في شرح المواقف بعد ترويج الدليل العقلي بما أمكنه: فالأولى ما قد قيل من أنّ التأويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر، فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي مِن التمسّك بالظواهر النقليّة، هذا كلامه (٤).

أقول: لا يخنى على من يستحق الخطاب، أنّ فرار هذين الإمامين المعظمين (٥) عندهم) (٦) عن مسلك الأشعري إلى طريق الماتريدي، فرار من المطر إلى الميزاب، أمّا أوّلاً: فلأنّه لا اتّجاه لإثبات رؤية الله تعالى وإمكانه الذاتي (بالظواهر النقليّة، إذ لا يمكن التمسّك بها إلّا بعد إثبات إمكانها الذاتي) (٧) بالبرهان العقلي؛ وإلّا وجب التأويل كما في سائر آيات التجسيم، يرشدك إلى هذا ما ذكره المولى الفاضل في شرح المقاصد

١. المثبت من خ والمصدر ، وفي م: «بالدلائل العقلية».

٢. المثبت من م والمصدر ، وفي خ: «ظاهرها».

٣. من خ.

الأربعين في أصول الدين: ج ١، ص ٢٧٧، آخر الفصل الثاني «في حكاية ما قيل في هذه المسألة من الدلائل العقلية...»، من المسألة ١٦، وما بين المعقوفين منه.

٤. شرح المواقف: ج ٨، ص ١٢٩، المقصد الأوّل من المرصد الخامس: «فيا يجوز عليه تعالى»، من الموقف الخامس «في الألهيات».

٥. المثبت من خ، وفي م: «العظيمين».

٦. من خ.

٧. سقط من م.

حيث قال: ولم يقتصر الأصحاب على أدلّة الوقوع مع أنّها تفيد الإمكان أيضاً، لأنّها سمعيّات ربّا (١) يدفعها الخصم بمنع إمكان المطلوب، فاحتاجوا إلى بيان (١) الإمكان أوّلاً والوقوع ثانياً، ولم يكتفوا بما يقال (من) (٣) أنّ الأصل في الشيء سيّا فيما ورد به الخشرع هو الإمكان ما لم ترد عنه الضرورة أو البرهان، فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان، لأنّ هذا إنّا يحسن في مقام النظر والاستدلال دون المناظرة والاحتجاج، هذا كلامه (١).

وقال تلميذه المدعو بالخيالي (٥) في بحث المعاد من حاشية شرحه عَلى العقائد: إنّ النَقل الوارد في الممتنعات العقليّة؛ يجب تأويله، لتقدّم العقل على النَقل، فانّ قوله [تعالى]: ﴿ ٱلرَّحْمُ نُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (١) لدلالته على الجلوس الحال على الله تعالى؛ يجب تأويله بالاستيلاء ونحوه (٧)،

١ . المثبت من م والمصدر ، وفي خ : «إغّا» .

٢. في بعض نسخ المصدر: «إثبات» بدل «بيان».

٣. من خ.

٤. شرح المقاصد: ج ٤، ص ١٨١، المبحث الأوّل في رؤيته تعالى في الآخرة من الفصل الرابع في أحوال الواجب تعالى من المقصد الخامس في الإلهيّات ...

أحمد بن موسى الخيالي شمس الدين، كان مدرساً بالمدرسة السلطانية في بروسة بـتركيا، ثمّ في أزنيق وتوفي بها في سنة ٨٦١، له حواش على شرح العقائد النسفية للتفتازاني. (الأعلام للزركلي، ج ١، ص ٢٦٢؛ معجم المؤلفين، ج ٢، ص ١٨٥؛ الذريعة: ج ٦، ص ٧٥، رقم ٣٨٤)

٦. سورة طه: الآية ٥.

٧. قال العلّامة الجملسي: اعلم أنّ الاستواء يطلق عَلى معان: الأوّل: الاستقرار والتمكّن على الشيء. الثاني:
 قصد الشيء والإقبال إليه. الثالث: الاستيلاء على الشيء... الرابع: الاعتدال، يـقال: سـوّيت الشيء فاستوى. الخامس: المساواة في النسبة.

فأمّا المعنى الأوّل فيستحيل على الله تعالى لما ثبت بالبراهين العقليّة والنقليّة من استحالة كونه تعالى

انتهی(۱).

ولا ريب في أنّ كلام الاستاد والتلميذ صريحان في إبطال مـا ذهب إليـه إمــاما الفريقين باعتراف علمائهم وعظمائهم، وكنى به فضيحة، فانّه كيف يَخنى عـــليهما هــذا

⇔مكانياً، فن المفسّرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل عَلى خلقه وقصد إلى ذلك ...، والأكثرون منهم حملوها على الثالث أي استولى عليه وملكه ودبّره، قال الزمخشري: لما كان الاستواء على العرش \_وهو سرير الملك \_لا يحصل إلا مع الملك؛ جعلوه كناية عن الملك، فقالوا: استوى فلان عَلَى السرير، يريدون ملكه وإن لم يقعد على السرير البتّة، وإغّا عبرّوا عن حصول الملك بذلك؛ لأنّه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال: فلان ملك ...

ويحتمل أن يكون المراد المعنى الرابع ، بأن يكون كناية عن نني النقص عنه تعالى من جميع الوجوه ، فيكون قوله تعالى : ﴿على العرش﴾ حاليّة ... ولكنّه بعيد .

وأمّا المعنى الخامس فهو الظاهر ممّا مرّ من الأخبار ... (بحار الأنوار: ج ٣، ص ٣٣٧\_ ٣٣٨) وانظر تفسير الميزان: ج ٨، ص ١٤٨ تفسير الآية ٥ من سورة الأعراف، وج ١٤، ص ١٢٠ تفسير الآية ٥ من سورة طه.

١. شرح العقائد النسفيّة: ص ١٦٠، طبع كاپنور في الهند، مطبعة منشى نول، وما بين المعقوفين منه.
 وهذه العبارة من التفتازاني شارح العقائد، لامن محشيه الخيالي. وأمّا كلام الخيالي: قوله: «يجب تأويله بالاستيلاء والغلبة» كما في قول الشاعر:

قد استوى عمروً على العراق مهراق

اى استوى وغلب عليه، فهو من قبيل التورية؛ وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به المعيد، ويجوز التأويل على رأي مَن لم يقف على قوله تعالى ﴿إِلّا الله ﴾ ويقصد بقوله: ﴿والراسخون في العلم ﴾، وأمّا على رأي من يقف عليه؛ فلا يجب التأويل، بل يجب أن يفوّض عليه الله تعالى وأن تصدق بأنّ كل ذلك من عنده، بناء على ما روي عَن أحمد بن حنبل \_رضي الله عنه \_قال: الاستواء معلوم وكيفيته مجهول والبحث عنها بدعة لكن على هذا المذهب أيضاً النقل الوارد في الممتنعات العقليّة ليس بدليل في حقّنا لأنّ علمه مفوّض إلى الله، وما علينا إلّا نصدق بأنّه من عند الله.

 الأمر الظاهر الذي يعرفه حامل عوامل عبد القاهر (١) مع جلالة شأنها ومناعة مكانها عندهم، فيكون عقيدتهم بلا دليل لمحض تقليد الظواهر كما هو شأن المشبهة وأشباههم.

وأمّا ثانياً: فلأنّه إذا كان إثباته بالدليل النقلي متعذّراً؛ كان إثباته بالدليل العَقلي متعذّراً و مستحيلاً أيضاً، لأنّ الموقوف على المحال محال، وكفاك تبصرة في هذا الباب ما قاله بعض الفضلاء من أنّ الله تعالى عظم أمر الرؤية أكثر ممّا عظم عبادة العِجل، لأنّ الله تعالى قال: ﴿ . . . ثُمَّ اتخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظُلِمُونَ \* ثمَّ عَفَوْنَا لأنّ الله تعالى قال: ﴿ [ف]قالُوا أَرِنَا الله جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ . . . ﴾ (٢) عنى عنهم باتخاذهم العِجل شَريكاً له ولم يعف عنهم ظلم طلب الرؤية فأهلكتهم بالصاعقة، لأنّ اتخاذ العِجل إلهاً جهل بغير الله في استحقاقه، وطلب الرؤية جهل بالله، لأنّه صفة يقتضى الجسميّة والجهة، وهو متعال عَن صفات الأجسام.

نعم؛ الرؤية بمَعنى الكشف التام ممّا نقول به، وذهب إليه مَن أراد جعل المناقشة لفظيّة من متأخّري أهل السنّة، وهو المنقول عَن أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين، وتواتر عن جمع كثير من المرتاضين، وإليه الإشارة بقوله ﷺ حين سئل عن رؤية

ا. عبد القاهر بن عبد الرحمان النحوي أبوبكر الجرجاني، شيخ العربيّة، له: دلائل الإعتجاز، ومختصر شرح الإيضاح، وكتاب العوامل المئة في النحو، وكتاب المفتاح، والعمد في التصريف، والجمل وغير ذلك، توفّى سنة إحدى وسبعين وأربعمئة، وقيل: سنة أربع وسبعين وأربعمئة. وكتاب العوامل كان من الكتب المتداولة للمبتدئين من الطلاب.

لاحظ: سير أعلام النبلاء: ج ١٨، ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣، رقم ٢١٩؛ فوات الوفيات: ج ٢، ص ٣٦٩ ـ ٣٦٠ الكنى والألقاب للقمي (الجرجاني).

٢. سورة البقرة: الآيات ٥١ ـ ٥٢.

٣. سورة النساء: الآية ١٥٣.

ربّه، فقال: «لا أعبدُ رَبّاً لم أره». فقيل له: وكيف تراه؟ فقال ﷺ: «لا تُدركه العيون بمشاهدة العيان (١٠)، ولكن تدركه العقول (٢) بحقائق الإيمان (٢٠).

والحاصل أن هذا المطلب أشد ظهوراً لأولي البصائر من الشمس لأولي الأبصار؛ وكيف يتصوّر مؤمن عاقل أنه سبحانه مع كونه لا يجوم حول حمى كبريائه أقدام أعالي العقول والأفهام، ولا ينال شايخ مجده وعلائه أبصار البصائر والأوهام، لا يرى بحاسة البصر الّتي تعجز عن إدراك كثير من المخلوقات والممكنات الكائنات في الجهالات والأقطار، بل هو سبحانه كها وصف نفسه: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ (3)، وكلامه تعالى وكلام رسوله وأغنته الأطهار مشحون بنني الرؤية والأنكار على معتقديها أشد الأنكار، لكن العمي الصمّ الذين لا يعقلون يجوّزون خلافه، بل يصرّحون (6) بتجويز رؤية أعمى الصين بقة أندلس، ويحملون ما ورد من الكتاب والسنّة ممّا يحتمل ذلك على ظاهره كها اعتقدت الظاهرية من الظواهر أنّ له تعالى يداً ووجهاً، إلى غير ذلك، ويتّخذون ذلك وأمثاله ديناً، قاتلهم الله؛ فقد اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وأضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل، وقد غشيت غشاوة التعصّب قلوبهم وأعينهم وآذانهم، فلهم قلوب لا يعقلون بها ولم أعين لا يبصرون بها التعصّب قلوبهم وأعينهم وآذانهم، فلهم قلوب لا يعقلون بها ولم أعين لا يبصرون بها

هذا هو الظاهر الموافق لساير المصادر ، وفي النسخ : «الأعيان» .

٢. في غالب المصادر: «القلوب».

٣. راجع: الكافي: ج ١، ص ٩٧، باب إبطال الرؤية، ح ٦ وص ١٣٩، ح ٤؛ التوحيد: ص ١٠٩، باب ٨،
 ح ٦ وص ٣٠٥، باب ٤٣، ح ١؛ أمالي الصدوق: م ٥٥، ح ١؛ الاختصاص: ص ٢٢٢؛ الإرشاد: ج ١،
 ص ٢٢٤؛ نهج البلاغة: خ ١٧٩؛ مجمع البحرين: «حقق»؛ ترتيب الأمالي: ج ١، ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨. ح
 ٢٠٧.

٤. سورة الأنعام: الآية ١٠٣.

٥. المثبت من خ، وفي م: «بل يجوّزون».

ولهم آذان لا يسمعون بها، ختم الله على قلوبهم وَعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابٌ أليم (١).

وإن أردت زيادة الاستقصاء في تحقيق مسألة الرؤية؛ فعليك بتعليقاتنا عَلى تفسير القاضى، فإنّك لو رأيتها رأيت نعيماً وملكاً كبيراً، هذا.

وأمّا ما أجاب به عن دليل عَدله (تعالى) (٢) من منع كون تصرّف المالك على الاطلاق في ملكه جوراً وظلماً، فهو أيضاً مكابرة صريحة؛ وإن وافقها فيه بمجرّد التقليد العلّامة الدواني من بحث القضاء والقدر من رسالته الجديدة في إثبات الواجب تعالى؛ حيث قال: ليس للعبد على الله تعالى حقّ حتى يتوهّم في حقّه الظلم، بل هو الحاكم المطلق الفعّال لما يريد، انتهى (٢).

ووجه كونه مكابرة صريحة ظاهر، لأنّ العقل السليم حاكم بأنّ للحاكم أن يتصرّف في ملكه وعبيده ابتداءاً كيفها شاء<sup>(1)</sup>، وأمّا بعد أمرهم بارتكاب مشقّة التكليفات واجتناب لذّات المعاصي وإرسال الرسل والوعد والوعيد؛ فتعذيب من أطاعه وتحمّل الشدائد طلباً لمرضاته وتعظيماً لرسله، وتكريم مَن عصاه والتذّ به

١. اقتباس من الآية ١٧٩ من سورة الأعراف والآية ٧ من سورة البقرة.

۲. من م.

٣. رسالة إثبات الواجب الجديدة، آخر الفصل ١٢ في القضاء والقدر (سبع رسائل للعلامة الدواني: ص
 ١٦٦).

في هامش نسخة م: قال السيّد السند الشريف المرتضى ﷺ: فأمّا [الثواب] فما نأبي ما يأتي بأنّ القـول بالثواب تفضّل؛ بمعنى أنّ الله تعالى تفضّل بسببه الذي هو التكليف، ولهذا نقول: إنّه لا يجب على الله تعالى شيءٌ ابتداءً وإغّا يجب عليه ما أوجبه على نفسه، فالثواب ممّا [كان] أوجبه على نفسه بالتكليف وكـذا التمكين والالطاف وكلّ ما يجلبه ويوجبه التكليف، [أمالي السيّد المرتضى: ج ١، ص ٣٤٤، وفي ط: ج ٢، ص ٢٠٠. ولولا إيجابه له على نفسه بالتكليف لما وجب، منه.

٤. المثبت من م ، وفي خ : «كيف شاء» .

مخالفة لأمره وإهانة لرسله؛ قبيح بالضرورة، ويورث كذب ما ورد من الوعد والوعيد، ولو جوّز ذلك لارتفع الوثوق والاعتاد عن الشريعة بالكليّة، وقد وافقنا الماتريديّة في ذلك حيث ردّوا على الأشعري في مسألة العَفو بأنّ احتجاجه على جواز عفو الله تعالى عن الكفر عقلاً، وتخليد المؤمنين في النار والكافرين في الجنّة عقلاً بأنّه تصرّف في ملكه فلا يكون ظلماً؛ إذ الظلم هو التصرّف في ملك الغير، مردود بأنّ الحكمة تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن، ولهذا استبعد الله تعالى التسوية بينها (بقوله)(۱): ﴿أَم نَجعل الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرضِ أم نَجعلُ المُتقينَ كالفُجّار ﴾(۱)، ﴿أَفنَجعل المُسلمينَ كالمُجرمين \* ما لكم كيف تَحكُمُونَ ﴾(۱)، ولأنّ تخليد الأولياء في النّار وتخليد الأعداء في الجنّة ظُلمُ، والظُلم (۱) هو وَضع الشيء في غَير محلّه.

وقوله: ليس بظُلم؛ لأنَّ الظلم هو التصرُّف في ملك غيره.

قلنا: لا نسلم ذلك، سلمناه ولكن التصرّف في ملكه إنّا لم يكن ظُلماً إذا كان على وجه الحكمة، وأمّا إذا لم يكن عَلى وجه الحكمة يكون سَفَها وظلماً، ولا يوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسَفَه والكذب، لأنّها مَحالٌ على الله تعالى، وهذا واضح بين لا يرتاب فيه من استحق الخطاب، ولكن جَعَل الله على قلوبهم أكِنةً من فهم الصواب، وفي آذانهم وقراً من استاع الخطاب، فَتَلهم في قول (٥) الشاعر:

۱. من م.

٢. سورة ص: الآية ٢٨.

٣. سورة القلم: الآية ٣٥ و٣٦.

٤. المثبت من خ، وفي م: «إذ الظلم».

٥. في م: «من قول».

لقد أسمعتَ لو نـاديتَ حـيّاً ولكن لا حياةَ لَــن تُـنادي ونارٌ لو نفختَ بها أضـاءَت ولكن أنت تنفخ في رمـاد(١)

قوله: وهذا أيضاً شاهد إلى آخره، قال المولى التفتازاني: لأنّ النقل واقع على أنّ الدين عند (الله) (۱۳) الاسلام، والحكم بالتوحيد والعدل وغيرهما مؤكّد لذلك، فيكون دين الإسلام هو العدل والتوحيد ليصلح هذا تأكيداً لذلك، ولا أدري ما قصد المصنّف من تكرير هذا الكلام، فإنّ أحداً من أهل الإسلام لم ينازع في أنّ التوحيد والعدل أساس الإسلام (۱۳)؛ لكن بمعنى أن الإله واحد لا شريك له في الألوهيّة، وأنّه عدلٌ في أفعاله لا ظلم منه أصلاً، ولم يدلّ الآيات والقرائات (۱۴) إلّا على هذا، فأين هذا من التوحيد بمعنى نفي الصفات القدية، والعدل بمعنى ثواب المطيع وعقاب العاصي وتفويض أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم، والشرور والقبائح إلى الشياطين وإثبات ما لا يُحصى من الخالقين، حتى زعمت الحسوس أنّهم بَين بَين إذ لم يثبتوا إلّا اثنين، وأيّ فائدة لهم في تسمية طريقهم وطريقة الإسلام بالعدل والتوحيد بحسب اشتراك وأيّ فائدة لهم في تسمية من قبل أنفسهم لا غير، وأنّهم لو ارتقوا إلى الساء فليس اللفظ، عَلى أنّ هذه تسمية من قبل أنفسهم لا غير، وأنّهم لو ارتقوا إلى الساء فليس

١. البيتان لكُثَيّر عَزَّة في أبيات له يرثى صديقه خندقاً الأسدى، أوّلها:

عدانی أن أزورك غير بخض مقامك بين مصفحة شداد

كان خندق الأسدي صديقاً لكثير وكان ينال من أبي بكر وعمر فقال يوماً: لو أني أصبت رجلاً يضمن لي عيالي بَعدي لقمت في هذا الموسم وتكلّمت أبا بكر وعمر ، فقال كُثيّر : فلله عَليَّ عيالك مِن بعدك ، قال : فقام خندق وسبّها ، فمال الناس عليه فضربوه حتّى أفضوه إلى الموت فحمل إلى منزله بالبادية فدفن عوضع يقال له «قنوني». وله قصائد يرثي فيها صديقه خندقاً الأسدي .

لاحظ: معجم البلدان: ج ٥، ص ٤٢٨ ــ ٤٢٩ «يبه» وص ٤٠٩ «قنوني».

٢. سقط من خ.

٣. المثبت من م، وفي خ: «أساس الكلام».

٤. المثبت من خ ، وفي م : «والقرآن».

لهم إلّا المعتزلة من الأساء، وإذا تحققت فعدله م يبطل توحيدهم (لاستلزامه كثرة الخالقين، وتوحيدهم يبطل عدلهم) (١)، لاستلزام نني الصفات نني الأفعال على ما بين في موضعه، ولعَمري أنّ ما يلوح من كلامه (١) من دلالة الآية من أنّ دين الإسلام هو التوحيد والعدل؛ هو طريقة الاعتزال المنافية لطريقة أهل الحقّ إن كان عن اعتقاد منه، فالرجل قليل البضاعة، وإن قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام؛ فكثير الوقاحة، عصمنا الله وإيّاكم عن أمثاله بالنبيّ وآله، انتهى (كلامه) (١).

وأقول: لا يخنى أن التكرار الذي أتى به المصنّف من باب «هو المسك ما كرّرته يتضوّع» (٤)، ومقصوده منه على ما مرّ تقريره؛ أنّ المسَمّين بأهل السنّة والجهاعة ليسوا من أهل العدل والتوحيد حقيقةً، وإنّا أهل ذلك مَن عَداهم من المعتزلة وما وافقهم من الشيعة الإماميّة كها ظهر سابقاً ويتبين لاحقاً (٥).

أعد ذكر نعان إنّ ذكره هو المسك ما كررّته يتضوع

أورده في تاج العروس: ج ٥، ص ٤٢٦، «ض وع»، والبيت منسوب إلى المهيار الديلمي.

١. سقط من خ.

۲. المثبت من م، وفي خ: «في كلامه».

٣. من م.

٤. هذا المثل مصراع من بيت عامه:

٥. في هامش نسخة م: وقد يجاب بأنّ صفات الله تعالى عند الأشاعرة ليست عين الذات ولا غيرها،
 وفسر وا بغيرية يكون به الموجودين بحيث يتصوّر وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي ينفكَ أحدهما عن
 الآخر، والمقصود ايجاد المفهوم بلا تفاوت أصلاً، فيتصوّر بينهما واسطة.

ورُدَّ بأنَّهم إن أرادوا إلَّا انفكاك من الجانبين؛ انتقض بالعام والصانع تعالى، والعرض بدون المحل، وإن اكتفوا بجانب واحد يلزم أن يكون الجزء مغايراً للكلَّ؛ ولم يقولوا به، ولا استحالة في وجود الجزء بدونه، وكذا يلزم المغايرة بين الذات والصفة مع تصريحهم بعدم المغايرة بينها بجواز وجود الذات بدون الصفة، وأجيب عن النقص بالعالم والصانع، بأنّ المراد بالانفكاك ما يعمّ الانفكاك في الوجود، والخير وجود

وأمّا قوله: ولم يدلّ الآيات والقراءات إلّا على هذا، ففيه؛ انّ المصنّف لم يرد دلالة الآيات والقراءات المذكورة هاهنا إلّا عَلى مجرّد حصر دين الاسلام في اعتقاد العدل والتوحيد، وأمّا إشعاره بأنّ المعتقدين بحقيقة ذلك هم المعتزلة ونظائرهم دون مَن عداهم من المشبهة وأشباههم من المتسمّين بأهل السنّة القائلين بزيادة الصفات ورؤيته بحاسّة البصر، ونسبة الشّرور والقبائح والظلم والمعاصي إليه تعالى؛ فقد اعتمد (۱) فيه على ظهوره ممّا حقّقه عند تفسير الآيات الأخر من هذا الكتاب، والحاصل أنّ ظاهر كثير من الآيات قد دلّ على التوحيد بالمعنى الذي استند باثباته المعتزلة والإماميّة؛ وهو كون صفاته تعالى عين ذاته، بحيث إذا حقّق يرجع إلى نفي الصفات وإثبات نتائجها وثمراتها للذات.

وعلى العدل بالمعنى الذي تفرّد باثباته أيضاً وهو كونه تعالى غير فاعل للقبيح (٢) ولا مخلّ بالواجب، ويتفرّع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعال، أمّا الأوّل فلأنّه كفّر النّصارى في قوله: ﴿لقد كفر الّذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة ﴾ (٣)، وتكفيره إيّاهم ليس باثباتهم ذواتاً ثلاثة قائمة بأنفسها ؛ لأنّهم لا يقولون به، بل لأنّهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بضات ثلاثة، فَن أثبت ذاتاً موصوفة بثان كان كفره أعظم وأغلظ بثلاث مرّات.

انفكاك الصانع عن العالم في الوجود، وكذا الحي العالم عن الصانع. لا عن الحي؛ لاستحالة الحي الصانع تعالى... من التكلّف والنقص بالصفات فاغًا صرحوا به عدم المغايرة بين الذات والصفات، واللازم لا مطلقاً، ويجوز انفكاك الذات عن الصفات اللازم.

ورد الجواب المذكور بأن المعذور اللازم؛ وهو تعدد القدماء؛ باق ولم يجد من تجديد اصطلاح في العربية فالوجه في دفع التكفير؛ ما قيل من أنّ الكفر من قال بالذوات القديمة، لا ذات وصفات قديمة، فتأمّل فيه، منه.

١. كتب تحته في نسخة خ بخط الأصل: «جواب أمّا».

المثبت من خ، وفي م: «للقبح».

٣. سورة المائدة: الآية ٧٣.

والقول بأنّه تعالى (إنّمًا)(۱) كفّر النصارى؛ لأنّهم أثبتوا صفات هي بالحقيقة ذوات، لأنّهم جوّزوا انتقال اقنوم العلم من ذات الله تعالى إلى بدن عيسى الله والمنتقل من ذات إلى ذات يكون قائماً بنفسه، فع كونه غير مفيد لما هو المدّعى من إثبات كون الأقانيم الثلاثة ذوات، وإنّما يفيد كون اقنوم واحد ذاتاً ، مردود بأنّه يجوز أن يكون مرادهم من الانتقال المعنى الذي يراد في قول النبي الله الحسن الله ورثة الأنبياء»(۱)، وقولنا: «علم الولاية قد انتقل من المرتضى إلى الحسن الله »، كيف ولو كان مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي ؛ يلزم أن يكونوا معتقدين بأنّ الله تعالى بعد انتقال العلم منه صار جاهلاً ، تعالى الله عنه عُلوّاً كبيراً ، ولم يقل أحد من النصارى بذلك ، ولا نسبته اليهم أحد من النصارى بذلك ، ولا نسبته بعدم اعتقادهم للانتقال ؛ حيث قال : إنّهم زعموا أنّ اقنوم الكلمة حالّة في ناسوت عيسى ، ومع ذلك فهي صفة لله تعالى غير زائلة عنه ، انتهى (۱).

وعَلَى تقدير أن يكون مرادهم بالانتقال المعنى الحقيقي؛ فالظاهر أن يكونوا قائلين بانتقال العرض، ضرورة أنّ القول بأنّ الحياة والعلم والوجود من الذوات؛ مستبعدٌ جدّاً، ولا يبعد أن يقال: إنّهم لمّا كانوا

۱. من م.

٢. الكافي: ج ١، ص ٣٤، ح ١ من باب ثواب العالم والمتعلّم؛ أمالي الصدوق: م ١٤، ح ٩؛ ثواب الأعيال:
 ص ١٣١، ثواب طلب العلم، ح ١؛ عوالي اللآلي: ج ١، ص ٣٥، - ٢٩، وج ٢، ص ٢٤١، ح ٩؛ سنن
 أبي داود: ج ٣، ص ٣١٧، ح ٢٦٤١؛ مسند أحمد: ج ٥، ص ١٩٦؛ سنن ابن ماجة: ج ١، ص ١٨، ح
 ٢٢٣؛ سنن الترمذي: ح ٢٦٨٢؛ مسند الشهاب: ج ٢، ص ٣٠١، ح ٩٧٥؛ فردوس الأخبار: ج ٣، ص ١٠٠٠ م ٢٧٤٠ بكنز العيال: ح ٢٨٦٧٩ و٢٨٧٤ و٢٨٨٢٠.

٣٠. التفسير الكبير: ج ١، ص ٣٩، في المسألة ١٢ من الباب الثاني «في المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامها».

جاهلين بمسألة التوحيد؛ أمكن أن يكونوا جاهلين أيضاً بعدم انتقال الصفات والأعراض. وأيضاً القول باستحالة انتقال الصفة قياساً إلى صفات المكنات؛ من قياس الغائب على الشاهد، وهو باطل عند الأشاعرة كها عرفت.

وأمّا الثاني؛ فلد لالة كثير من ظواهر الآيات عليه؛ كقوله تعالى ردّاً على مَن أَسْنَد القبيح (١) إلى تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَدنا عليها آباءَنا والله أمرنا بها قُل إنّ الله لا يأمر بالفَحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون \* قُل أمرَ رَبّي بالقسط ﴾ (٢)، وقال: ﴿ إِنّ الله يأمر بالعَدل والإحسان وإيتاء ذي القُربيٰ ويَنهى عَن الفَحشاء والمنكر والبغى ﴾ (٣)، وأمثال ذلك كثيرٌ.

وقال تعالى للإشعار بخالقيّة عباده لبعض الأفعال: ﴿ [ف] تبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (٤) و ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ﴾ (٥) ، و ﴿ اللّه نين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ (٦) ، إلى غير ذلك من الآيات، وصَرف هذه الآيات عَن ظاهرها بعد تسليم وجود الآيات الاخر المعارضة لها؛ إنّا يصحّ عند اعتضادها بالدليل العقلي، ومن البيّن أنّ إقامة الأشاعرة الدليل العقلي على إثبات زيادة الصفات ونفي أفعال

١. المثبت من خ، وفي م: «القبح».

٢. سورة الأعراف: الآية ٢٨ ـ ٢٩.

٣. سورة النحل: الآية ٩٠.

٤. سورة المؤمنون: الآية ١٥.

٥. سورة فصّلت: الآية ٤٦.

٦. سورة البقرة: الآية ٢٥، ٢٧٧؛ آل عمران: الآية ٥٧؛ النساء: الآية ١٧٣؛ المائدة: الآية ٩، ٩٣؛ يونس: الآية ٤، ٩؛ هود: الآية ٣٦؛ الرعد: الآية ٢٩؛ إبراهيم: الآية ٣٦؛ الكهف: الآية ٣٠، ١٠٧؛ مريم: الآية ١٩، ١٤؛ الحج: الآية ١٥، ١٥؛ لقان: الآية ١٨؛ السجدة: الآية ١٥، ١٥؛ لقان: الآية ٤٠، ٢٨؛ فصلت: الآية ٨؛ الشورى: الآية ٣٢، ...

العباد أصعب من خَرط القتاد (١)؛ كما لا يخفي على مَن تتبّع وأجاد.

وما احتج به العدليّة على المذهب المنصور (فهو) (١) في التطوّع والظهور كالنور على شاهق الطور، حتى أنّ فخر الدّين الرازي مع تصلّبه في العصبيّة وتحامله على المعتزلة والإماميّة؛ لمّا عَجَز عَجْز الإماء الهنديّة عن إثبات مطلب الأشعريّة بالأدلّة العقليّة، حاول محاكمة رافعة لخجالته، حافظة لماء وجه من هو في حبالته، فقال في تفسيره الكبير: إنّ إثبات الإله يقتضي الجبر، وإرسال الرسل يستدعي القدر، انتهى (١).

وربما رام الأشعري<sup>(1)</sup> مهرباً للتخلّص عن الجبر المحض ونسبة القبيح إليه تعالى، فسلك طريق الكسب<sup>(۵)</sup> فلم ينته إلى مَلجاً، فإنّه إن أسند إلى العباد شيئاً بطل أصله وإلّا جاء الجبر، فرجع من طريقه المعوج المشحون بالآفة، ولم يستفد طائلاً سـوى

١. القتاد شجر له شوك أمثالُ الإَبْر وله وُرَيقَة غبراء وثمرة تنبت معها غبراء كأنّها عـجمة النّـوى. (لسـان العرب: ج ٣، ص ٣٤٢، «قتد»).

وخرطت الورق مِن بابّي ضرب وقتل ، حتته من الأغصان ، وهو أن تقبض على أعلاه ثمّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله ، (مجمع البحرين : ج ٤ ، ص ٧٤٥).

٢. سقط من خ.

٣. التفسير الكبير

كتب في نسخة خ فوقه بخط الأصل: «يريد أبا الحسن الأشعري».

٥. الكسب على ما قاله بَعض الأشاعرة معناه خَلق الله تعالى الفعلَ عقيب إختيار العبد الفعلَ وعدم خلق
 الفعل عقيب اختياره العدم، فمعنى الكسب إجراء العادة بخلق الفعل عند اختيار العبد.

وقال بعضهم : معنى الكسب أنّ الله يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر البتّة ، لكن العبد يؤثّر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية من العبد . وصف كون الفعل طاعة أو معصية من العبد . انظر : المغني للقاضي عبد الجبار : ج ٨، ص ٨٣؛ شرح جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى : ص ٩٥ - ٩٦ كشف المراد للعلّامة الحليّ : ص ٢٠٨ ، وفي ط : ص ٢٣٩ ، وفي ط : ص ٢٢٨ وما بعده ، في المسألة ٦ من الفصل ٣ من المقصد ٣ ؛ دلائل الصدق للمظفر : ج ١، ص ٣٥٠ ؛ إحقاق الحق للقاضي نور الله الشهيد : ج ٢ ، ص ١٣٦٢ \_ ١٣٦١ \_ ١٣٦٢ .

طول المسافة<sup>(١)</sup>.

وما ذكره العلامة الدواني في رسالته بما حاصله: انّه يلزم الجبر على تقدير تأثير قدرة العبد أيضاً، ضرورة أنّ قدرة العبد وإرادته مقدورتان مخلوقتان لله تعالى فقط اتفاقاً، فَرَدود بأنّ الاتفاق فيها ذكر مسلّم، لكن لا يلزم من كون آلة العبد من الله تعالى؛ أن يكون فعله منه، ولو كان كذلك لكان تفرق الاتّصال من النجّار بواسطة المنشار فعل الحداد لا النجار وذلك باطل بالضرورة (٢)، وغاية ما يتخيّل من ذلك، أي من كون القدرة والإرادة من الله تعالى هو الايجاب، وأمّا الجبر فلا، ويدفع الايجاب المتوهم بأنّ كون آلة فعل العبد الّتي هي القدرة والإرادة من الله (تعالى) (٣) مسلّم، إلّا أنّ فعل العبد تابع لداعيه وإرادته، فيكون باختياره، لأنّا لا نريد بالاختيار الإيجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا يكون له قصد وداع الإيجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا يكون له قصد وداع وإرادة إلى صدور الفعل كصدور الحرارة من النّار والرطوبة من الماء، وليس فعل العبد كذلك؛ لأنّه تابع لقصده وداعيه، وبعد ظهور كون فعله تابعاً لداعيه أن سمّوه إيجاباً كون الآلة من الله؛ لكان (١) منازعة في التسمية، فلا يجديهم نفعاً.

وبوجه آخر نقول: إنّ كون فِعْل العبد واجباً بالغير لا ينافي كونه اختيارياً في نفسه، وأن لا يكون كحركة الجهاد، وهو المراد.

١. في هامش نسخة م: والحاصل أنّ الكسب أيضاً فعل الله تعالى بناءاً على المقرّر عندهم من أنّه لا فاعل في الوجود إلّا أنّه فيلزم الخير المحض، والمدح والذمّ باعتبار المحلية باطل، إذ لا اختيار للعبد فيها، فلا وجه للمدح والذم باعتبارها كما لا وجه لذم الجماد باعتبار أوّل تجدد، فافهم.

۲. في م: «باطل ضرورة».

٣. ليس في م.

٤. في م: «كان».

والحاصل، أنّ الله تعالى خلق العبد مختاراً في أفعاله، لكن لمّا أراد أن يَفعل باختياره فِعل كذا لم يمكنه أن لا يفعله (١)، فالمآل بالآخرة، وإن كان إلى نوع من الجبر؛ إلّا أنّ الجبر بهذا المعنى غير منكر، وإغّا المنكر الجبر بمعنى أن لا يكون لِقدرة العبد أثر في فعله بوجه (ما)(١)، وأمّا بمعنى أن يكون فعل العبد مستنداً إليه باعتبار ما له من القدرة والاختيار فيه بحكم البديهة (١)، وإلى الله تعالى باعتبار خلقه (لعبد)(١) وإيجاده إيّاه مع ما له من القدرة والإرادة؛ فهو الجبر المتوسّط الذي يقتضيه الرأي الصائب وأخبر عنه مولانا الصادق الله بقوله: «لا جَبر ولا تفويض، ولكن أمر بَين أمرين»(٥)، فتأمّل.

ولا يبعد أن يقال أيضاً أنّ تعلّق القدرة والإرادة إلى الفعل؛ أي جعلها متعلّقاً به وصرفها من العبد لأ من الله تعالى، وبمنع أنّ تعلّق الإرادة منبعثاً من مجرّد تصوّر الملائم واعتقاد النّفع الذي يلقيها الله تعالى في قلب العبد كما ذكره العلّامة الدواني في رسالته المشهورة المعمولة في خلق الأعمال، ولم لأ يجوز أن يكون منبعثاً عن ذلك مع أمر اعتباري كان منشأه العبد الموجد للفعل، وذلك الأمر الاعتباري أيضاً منشأه العبد (أو غيره لأمر اعتباري آخر منشأه العبد أو غيره) (١) وهلم جرّا، والتسلسل في الأمور الاعتباريّة ممّا لا يبال بارتكابه، فتدبّر، وإذا كان الأمر على ما وصفناه؛ فلا

المثبت من م، وفي خ: «لا يَفعل».

۲. من م.

المثبت من خ، وفي م: «يحكم فيه البديهة».

٤. من خ.

٥. الكافي: ج ١، ص ١٦٠، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، ح ١٣؛ التوحيد: ص ٣٦٢، باب ٥٩.

ح ۸.

٦. من م.

محالة يجب حفظ ظواهر الآيات التي استدل بها العدلية لمعاضدتها بالأدلة العقلية وصرف الآيات التي تمسّك بها الأشعرية لمخالفتها أدلة العدلية كها تـقرّر في الكـتب الأصوليّة وصرّح به القاضي الاموي من الشافعيّة في بحث تنزيه الله تعالى عن الجهة والجسميّة، حيث قال في لبابه: إنّ الظواهر النقليّة إذا عارض<sup>(۱)</sup> الدلائل العقليّة، لم يُكن تصديقها ولا تكذيبها، فيتعيّن تصديق العقل وتَفويض علم النقل إلى الله تعالى والاشتغال بتأويل الظواهر، انتهى، هذا.

وأمّا ما ذكره في العلاوة (٢) من أنّ تسمية المعتزلة بأهل التوحيد والعدل تسمية مِن قبل أنفسهم لا غير، فالجواب أنّه لا مشاحّة في أصل وضع الأسماء لما قيل من أنّها تنزل من السماء، وإغّا يتأتى المناقشة في دعوي موافقتها لمسمّياتها في المعنى، فكما (٣) أنّ المسمّين بأهل السنّة من الأشعرية والماتريديّة وسلفهم الحشويّة (٤) يسناقشون في إطلاق اسم أهل العدل والتوحيد حقيقة على المعتزلة والإماميّة، كذلك هؤلاء يتنازعون مع المتسمّين بأهل السنّة في استحقاقهم للتسمية بأهل السنّة والجماعة بمعنى سنّة النبيّ عَمَا في أهل السنّة والجماعة بما بالمعنى الذي المنتور حقيقة، وأمّا المتسمّين بذلك؛ فهم أهل السنّة والجماعة بالمعنى الذي

۱. المثبت من خ، وفي م: «عارضت».

المثبت من م، وفي خ: «العداوة».

٣. في م: «كيا».

٤. الحشو في اللغة ما قلأ به الوسادة ونحوها، وفي الاصطلاح هو الزائد الذي لا طائل تحته، وسمّى الحشويّة حَسويّة؛ لأنّهم يحشون الأحاديث التي لا أصل بها في الأحاديث المرويّة عن الرسول الأكرم وَالنَّفِيُّ أي يدخلونها فيها وهي ليست منها، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه، وإنّ الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر، وإنّهم أجازوا على رَبّهم الملامسة والمصافحة، وأنّ المسلمين المخصلين يعانقونه في الدنيا والآخرة إن بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حدّ الاخلاص والاتحاد الحض. (الملل والنحل: ج ١، ص ٩٦؛ المقالات والفرق: ص ١٣٦، تعليق الدكتور محمّد جواد مشكور).

كان منظورهم في أصل وَضَعه؛ وهو كونهم من أهل سنة معاوية وجماعة يزيد كها صرّح به مِن أهل السير من تريد (۱)، ولا يزال كان هذا المعنى منظوراً لهم في أيّام دولة الشجرة الملعونة الأمويّة، ولمّا انتهت النوبة إلى بني العبّاس من الدوحة الهاشميّة خافوا منهم وأوّلوا تسميتهم المذكورة بكونهم من أهل سنة النبيّ عَيَّا وجماعة الصحابة، ولقد أشار المصنف إلى ما ذكرناه في بَعض أشعاره عند تفسير بَعض الآيات النافية للرؤية حيث قال:

وجماعة حُمـرٌ لعمري مؤكفة شنع الورى فتستروا بالبلكفة(٢) لجاعة سمّـوا هـواهـم سنّة قـد شــهوه بخلقه وتخوّفوا

١. قال ابن طاوس في الطرائف؛ ص ٢٠٥: ومن طرائف أمورهم بعد هذا كلّه أنهم يسمّون أنفسهم أهل السنّة والجهاعة، وقد اختلفوا بينهم أشدّ اختلاف وكفّر بعضهم بعضاً وعملوا في شريعتهم بما أحدثوه من الآراء والقياسات، وقد تقدّم بعض ذلك فيا سلف من الروايات، مع أنّني رأيت في كتبهم ما يدل على هذا الاسم وسببه؛ فمن ذلك ما ذكره ابن بطّة في كتابه المعروف بالابانة أنّه قال: الحجّاج سمّى السنة الجهاعة وكانت سنة أربعين لأن كان الاجتماع عملى معاوية.

ومن ذلك ما ذكره الكرابيسي \_وهو من أهل الظاهر \_فقال : إنَّا سمّى هذا الاسم يزيد بن معاوية لمّا دخل رأس الحسين الميلاً وكان كلّ من دخل الباب سمي سنّياً .

ومن ذلك ما ذكره الشيخ العسكري في كتاب الرواجز \_وهو من علماء السنّة \_إنّ معاوية سمّى ذلك العام عام السنّة .

ومن ذلك ما ذكر ابن عبد ربّه في كتاب العقد قال: لما صالح الحسن معاوية سمى ذلك العام عام الجهاعة. وانظر: الاصابة: ج ٦، ص ١٢٠، ترجمة معاوية بن أبي سفيان (٨٠٨٧)، وفي ط: ص ١٥٢ ( ٨٠٧٤)؛ البداية والنهاية: ج ٦، ص ٢٢٥؛ تاريخ ابن خلدون: ج ٢، ص ١٨٧، وفي ط: ج ٤. ص ١١٤٠.

 الكشّاف: ج ٢، ص ١٥٦، في تفسير قوله تعالى ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا...﴾: الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

والبلكفة؛ يعني بلاكيف، أي أنّهم خافوا تشنيع الناس عليهم فتستّر وا بقولهم: إنّه يرى بلاكيف. (هامش الكشاف: ج ٢، ص ١٥٦). وبالجملة لو فتح باب القول بأمثال ما ذكره المولى المذكور من أنّ التسمية بأهل العدل والتوحيد تسمية من قبل أنفسهم لا غير، وأنّهم لو ارتقوا إلى السهاء فليس لهم إلّا المعتزلة من الأسهاء، فللعدليّة أن يقولوا: إنّ تسمية مَن خالقنا بأهل السنّة والجماعة تسمية من تلقاء أنفسهم وأنّهم لو عضّوا الأرض بالنواجذ فليس لهم إلّا اسم التسنّن بالمعنى الذي لا يرضى به الماجد، وأمّا تسميتنا بالمعتزلة؛ فمّا لا نتحاشى عنه بل نفتخر به، لاشعاره بمفارقة رئيسنا ومقدّمنا واصل (١) عن أصول الحسن

١. واصل بن عطاء، أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزّال، وقيل ولاؤه لبني ضبة، وقيل: لبني
هاشم، مولده سنة ثمانين بالمدينة، وكان يلثغ بالراء غيناً، فلاقتداره على اللغة وتوسّعه يتجنّب الوقوع
فى لفظة فيها راء، كها قيل:

ويجــعل البُرّ قــحاً في تــصرّفه وخالف الراء حتى احتال للشـعر ولم يُـطق مـطراً والقــول يـعجُلُه فعاذ بالغيث إشـفاقاً عــلى المـطر

وقيل: إنَّ رجلاً قال لَه: كيف تقول أسرج الفرس؟ قال: ألبد الجواد.

وقال له آخر : كيف تقول: ركب فرسه وجرّ رمحه ؟ قال: استوى على جواده وسحب عامله. وكان واصل ممّن لق أبا هاشيم عبد الله بن محمد ابن الحنفيّة وصحبه وأخذ عنه.

وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال، طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فانضم إليه عمرو واعتزلا حلقة الحسن، فسُمّوا المعتزلة، قيل: عُرِف بالغزّال لتردّده إلى سوق الغزل ليتحدّق على النسوة الفقيرات، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة.

وواصل هو أُوّل مَن أظهر المنزلة بين المنزلتين ، لأنّ الناس كانوا في أسهاء أهل الكبائر من أهل الصلاة على أقوال ، كانت الخوارج تسمّيهم بالكفر والشرك ، والمرجئة تسمّيهم بالايمان ، وكان الحسس وأصحابه يسمّونهم بالنفاق ، فأظهر واصل القول بأنّهم فسّاق غير مؤمنين ولاكفار ولا منافقين .

وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه، فجُمع بينه وبين واصل ليناظره فيا أظهر من القول بالمنزلة بين المنزلة بين وبين الحق عداوة، والقول قولك، فليشهد عَلَيَّ مَن حضر أني تارك المذهب الذي كنت أذهب إليه من نفاق صاحب الكبيرة من أهل الصلاة، قائل بقول أبي حذيفة في ذلك، وأني قد اعتزلت مذهب الحسن بن أبي الحسن

## البَصري الحَشوي المرائي الباطل(١)؛ على طبق اعتزال إبراهيم الله عن قومه بـقوله:

⇒في تسمية مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة بالنّفاق.

وقيل: إنّ قتادة بعد موت الحسن البصري كان جلس مجلسه، وكان هو وعمرو بن عبيد جميعاً رئيسين متقدّمين في أصحاب الحسن، فجرت بينها نفرة، فاعتزل عمرو مجلس قتادة، واجتمع عليه جماعة من أصحاب الحسن، فكان قتادة إذا جلس مجلسه سأله عن عمرو وأصحابه فيقول: ما فعلتِ المعتزلة؟ فسمّوا بذلك.

لاحظ: أمالي المرتضى: ج ١، ص ١٦٣؛ معجم الأدباء: ج ١٩، ص ٢٤٣؛ سير أعلام النبلاء: ج ٥، ص ٤٦٤ عرب المرتضى: ج ١٠٠ وفي ط: ص ٥٥٨، وفيات ١٢١ ـ ١٤٠؛ ميزان الاعتدال: ج ٧، ص ٣٠٨ وقي ط: ص ٥٥٨،

١. أبو سعيد الحسن البصري بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري، أمّه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي و النبي المولود في خلافة عمر لسنتين يقيتا من خلافته والمتوفى سنة ١١٠ ه. قال المحدث القمي في الكنى والألقاب في عنوان البصري: كان الحسن أحد الزهاد الثمانية، وكان يلقى الناس بما يهوون ويتصنّع للرئاسة.

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: ج ١، ص ٢٧٠، رقم ١٢٢٧: كان يرسل كـــثيراً ويـــدلّس، قـــال البرّار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوّز ويقول: حدّثنا وخطبنا...

وقال الألباني في ارواء الغليل: ج ٢، ص ٨٨: ... فإنّه كان يدلّس كها قال الحافظ وغيره. وفي ص ٢٨٨: انّ الحسن البصري مع جلالة قدره كان يدلّس.

وفي الخرائج والجرائح للراوندي: ج ٢، ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، ح ٨ من فصل في أعلام أمير المؤمنين للنبلخ : إنّ علياً رأى الحسن البصري يتوضّاً في ساقية فقال: أسبغ طهورك ياكفتي ـ وهو اسم سمّته أمّه بذلك فلم يعرف ذلك أحد حتى دعاه به على النبلخ ـ قال: لقد قتلت بالأمس رجالاً كانوا يسبغون الوضوء.

قال: وإنَّك لحزين عليهم؟ قال: نعم. قال: فأطال الله حزنك!

قال أيوب السختياني: فما رأينا الحسن قطّ إلّا حزيناً ، كأنّه يرجع عن دفن حميم ، أو كأنّه خَربندَج ضلّ حماره ، فقلنا له في ذلك ، فقال : عمل فيّ دعوة الرجل الصالح .

وروى الكليني في الكافي: ج ٤، ص ٧٩٧ عن تلميذه ابن أبي العوجاء أنّه لما قيل له: لم تركتَ مذهب صاحبك ودخلت فيم لا أصل له ولا حقيقة؟ قال: إنّ صاحبي كان مخلطاً ، كان يقول طوراً بالقدر وطوراً بالجبر ، وما أعلمه أعتقد مذهباً دام عليه .

﴿وأعتزلكم وما تَدعون﴾(١)، نعم لو كان مدلول ذلك الاسم اعتزالنا عن الحق ورفضنا للصدق؛ لتوجّه العار وحقّ علينا الفرار.

وأمّا ما ذكره هذا الفاضل من أنّ عدلهم يبطل توحيدهم لاستلزامه كثرة الخالقين، وتوحيدهم يبطل عدلهم لاستلزام نني الصفات نني الأفعال؛ فغلطه ظاهر الفساد، ولا يذهب على من له أدنى مسكة من الفهم والسداد، لظهور أنّ كثرة الخالق بالمعنى الذي يكون مشكَّكاً في أفراده مع ثبوت جوازها بما مرّ من قوله سبحانه ﴿ [ف]تبارك الله أحسن الخالقين﴾ (٢)، إنَّا ينافي التوحيد لو كان مستلزماً لاثبات خالق سوى الله غير محتاج في الوجود إليه تعالى، أمّا إذا قلنا بأنّ الخالق عَلَى الاطلاق هـو الله الواحـد الأحد، ووجود سائر الخالقين واقتدارهم عَلَى تفاوت مراتبهم مستندة إليه تعالى؛ فلا منافاة، وكذا نني الصفات (إنَّما يستلزم نني الأفعال إذا أريد بنني الصفات)<sup>(٣)</sup> وما يقوم مقامها في ترتب آثارها عليه، وأمّا إذا أريد بذلك نني زيادة الصفات واثبات كونها متّحدة مع الذات في الحقيقة متغايرة بالاعتبار والمفهوم، بمعنى حصول نـتائج تـلك الصفات وغراتها من الذات وحدها كما صرّحوا به؛ فلا ينافي التوحيد، بل يحقّقه كما لا أ يخنى، لأنّ الذات المقدّسة لمّا كانت في غاية الكمال والاستغناء لم يحتج في كشف الأشياء عليه إلى زيادة علم، ولا في ايجادها إلى قيام قدرة، ولا في تخصيصها بوقت دون وقت إلى انضام إرادة، وهكذا الكلام في سائر الصفات.

ولعمري أنّ ما يلوح في كلامه من المغالطة إن كان عن اعتقاد منه؛ فالرجل قليل

 <sup>⇒</sup> وروراه أيضاً الصدوق في الفقيه: ج ٢، ص ٢٤٩، ح ٢٣٢٥؛ والعلل: ج ٢، ص ٤٠٣، باب ١٤٢، ح ٤؛
 والأمالي: م ٩٠، ح ٤؛ والتوحيد: ص ٢٥٣، ح ٤؛ والمفيد في الارشاد: ص ٢٨٠.

١. سورة مريم: الآية ٤٨.

٢. سورة المؤمنون: الآية ١٥.

٣. من م.

البضاعة، وإن قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام فكثير الوقاحة، عصمنا الله وإياكم عَن أمثاله، بالنبيّ وآله(١).

تكملة: ثمّ بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول، وقع نظري في هذا المقام من تفسير فخر الدين الرازي المتسمّى بالامام، وظهر من كلامه أنّه الذي شجّع التفتازاني لتسالى المتحيّر في آراء نفسه اللّوامة عَلى إساءة الأدب بالنسبة إلى ذلك العلم والعلّامة، فأردت تكيل الكلام وارادف حال المأموم بحال الإمام ليفصح لذوي الأفهام أن ما يصفو به من الشتم والملام يعود إلى لحيتها، ويقود إلى وهن نحلتها، فأقول:

قال الرازي: قد خاض صاحب الكشاف هاهنا في التعصّب للاعتزال وزعم أنّ الآية دالّة على أنّ الإسلام هو العدل والتوحيد، وكان ذلك المسكين بعيداً من معرفة هذه الأشياء، إلّا أنّه فضولي كثير الخوض فيا لا يعرف، وزعم أنّ الآيات (٢) دالّة على أن مَن أجاز الرؤية و (٣) ذهب إلى الجبر؛ لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام، والعجب أنّ أكابر المعتزلة وعظاءهم أفنوا أعارهم في طلب الدليل على أنّه لو كان (الله تعالى) مرئياً لكان جسماً، وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير

١. إلى هنا تمت مخطوطة مكتبة الفاضلي بخوانسار التي رمزناها بـ «خ»، وكتب بعده: «تمت الرسالة النفيسة الموسومة بمونس الوحيد تصنيف المولى الرشيد السديد؛ أعني قاضي نـ ور الله الشـ وشتري \_أعـلى الله مقامه \_ في أرض الغري.

وانظر المقدّمة.

٢. في الأصل: «الآية».

٣. في الأصل: «أو».

٤. ليس في الأصل.

جامع عقلي قاطع، فهذا المسكين الذي ما شمّ رائحة العلم من أين وجد ذلك، وأمّا حديث الجبر؛ فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فيا لا يُعنيه، لأنّه لمّا اعترف بأنّ الله تعالى عالم بجميع الجزئيات واعترف بأنّ العبد لا يمكنه أن يقلّب علم الله (تعالى)(١) جَهلاً؛ فقد اعترف بهذا الجبر، ومن أين هو والخوض في [أمثال] هذه المباحث، انتهى(١).

وأقول: فيه نظر، إذ على تقدير تسليم أنّ أكابر المعتزلة لم يجدوا دليلاً قاطعاً على امتناع الرؤية على الله تعالى، فقد وجد أكابر الاماميّة على ذلك أدلّة قاطعة كها ذكرنا بعضها سابقاً، وبعضها مذكور في كتبهم الكلاميّة، وحيث كان المعتزلة متوافقان في الأصول على زعم أهل السنة، فليعتبر استدلال أحدهما على ذلك الأصل بمنزلة استدلال الآخر به ليزول تعجّبه، لكنّ التعجّب من هذا الرجل المشكّك المغالط المسمّى بالامام؛ حيث اعترف عند تقرير مسألة الرؤية من كتابه «الأربعين» أربع مرّات بعجزه عن امام الدليل العقلي على جواز الرؤية حتى اضطرّ إلى ارتكاب عار الفرار عن مذهب شيخه الأشعري إلى مذهب الماتردي كها نقلنا عنه سابقاً، ثمّ يجيء ويعترض هاهنا على أكابر المعتزلة بأنّه على زعمه لم يجدوا على امتناع الرؤية دليلاً ولا مرشداً وسبيلاً، ولعلّه لم يسمع في الأمثال السائرة أنّ مَن كان بيته من الزجاجة لا يرجم النّاس بالحجارة، ومَن كان ثوبُه من الكاغذ لا يرشّ الناس بالماء.

وأمّا ما ذكره من إنكار الاستدلال بالشاهد على الغائب؛ فهو من قبيل الشَعير، يؤكل ويذمّ كها تقدّم بيانه على وجه أتمّ.

وأمّا ما ذكره من أنّ خوض صاحب الكشّاف في حديث الجبر خـوض بمِــا لا

١. ليس في المصدر.

٢. التفسير الكبير للفخر الرازي: ج ٤، ص ٢٢٤، في تفسير الآية ١٨ من سورة آل عمران.

يعنيه؛ فهو خوض فيما لا يعنيه؛ لأنّ اعتراف ذلك العلّامة الجسبر بعلم الله تعالى بالجزئيّات؛ لا يستلزم اعترافه بالجبر كما توهّمه عن غاية جهله بحقيقة علمه تعالى، وذلك لأنّ العلم تابع المعلوم حكاية عنه ومثال له غير مؤثّر فيه، إذ لو أثر علم الله تعالى باختيار الكافر للكفر مثلاً في وقوع الكفر وكان سبباً له كما زعمه هذا الامام المشكّك وسائر أهل نحلته من الأشاعرة؛ لكان علمه بأنه ينزل المطر في الربيع مثلاً باختياره مؤثّراً في وقوع المطر في الربيع مثلاً، وذلك محال لم يقل به أحد من المسلمين، ولَنِعمَ ما قيل:

علم أزلى علّت عصيان كردن نزد عقلا زغايت جهل بود (۱) وأمّا ما ذكره آخراً تعريضاً للعلّامة الزمخشري بأنّه أين هو والخوض في هذه المباحث إلهاماً منه أنّه أهل لذلك دونه؛ إغّا صدر عنه لاغتراره بقوم حفوا من حوله وألقوا السمع إلى قوله وصدّقوه في كلّ هذيان وهذر وصوّبوه في كلّ ما يأتي ويذر للاحظة تقرّبه لسلطان تلك الأيّام وايذانه للمحصّلين بالشتم والملام، وإلّا فَهو بعيد عن أهل التحقيق بمراحل، ولم يخرج عن غَمرة التشكيك إلى ساحل، أورد عَلى حكماء الإسلام ومن خالفه من علماء الإسلام شبها واهية وشكوكاً مموّهة لأ يخنى على الأفاضل الكرام ولا يروج على الناقدين من ذوي الأفهام، لم يحصل شيئاً من سرائر الحكماء المتألمين، ولم ينل مكنون أصول علماء الدّين؛ بل اشتغل طول عمره لانتحال أقاويل النّاس وجمعها وتلفيقها، وايجازها مرّة وبسطها أخرى، والتصرّف فيها بالعبارات والتغييرات من ورقة إلى ورقة، ومن مسودّة إلى أخرى، طلباً للجاه

١. هذا البيت منسوب إلى الحكيم نصير الدين الطوسي ﷺ، أنشده في ردّ الرباعية المنسوبة إلى عمر الخيّام:
 من مَى خورم و هر كه چو من أهل بود
 مَى خوردن من حق ز ازل مىدانست
 گر مَى نخورم علم خدا جهل بود
 وقيل إنّ قائل الرباعية هو سراج القزويني، والجيب عنها عزّ الدّين الگرجي.

الوَهمي والترأس الخيالي، من غير أن يظفر من الحكمة بطائل، أو يرجع في البحث إلى حاصل، بل لم يذق طعم العلوم، ولم يشمّ من المعالي إلّا ما هو مدحور ملوم، ومن لم يصوّبني في هذا الكلام والعتاب والملام فليطالع صحيفة أحوال هذا الإمام من «تاريخ الحكماء» للمحقّق الشهرزوري(١)، والسلام.

### TON HOST

١٤٤ من ١٣٩٦ هـ: ج ٢، ص ١٤٤ من نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة، ط حيدر آباد ١٣٩٦ هـ: ج ٢، ص ١٤٤ مـ
 ١٥٠ رقم ٨٠.

وأمّا مؤلف الكتاب فهو شمس الدين محمّد بن محمود الشهرزوري الحكيم، كان حيّاً سنة ٦٧٨، من تصانيفه: «الرموز والأمثال اللاهوتية» في مجلّد كبير، «الشبجرة الإلهيّة»، «نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء»، «التنقيحات شرح التلويحات» في الحكمة.

(هدية العارفين: ج ٢، ص ١٣٦؛ معجم المؤلفين: ج ١١، ص ٣٢٠).

وينقل عن كتابه «تاريخ الحكماء» حاج خليفة في مطاوي كشف الظنون كها في ج ١، ص ٢٥٨ «بهجة التوحيد لعضد الدين»، وص ٧٧٢ «ديوان أبي العبّاس»، وص ٨٤٧ «رسالة في أقسام الموجودات وتفسيرها»، ج ٢، ص ١٠٨٣ «صنوان الحكمة لأبي جعفر.. بن بابويه ملك سجستان».

وقال العلّامة الطهراني: تاريخ الحكماء لشمس الدين الشهرزوري ينقل عنه في الروضات. (ذيل كشف الظنون: ص ٢٥).

وقد طبع الكتاب في مجلّدين بحيدرآباد.

وهذا الكتاب ترجم بالفارسيّة، ترجمه آقا ضياء الدين الدرّي وطبع بايران باسم «كنز الحكمة» في مجلّدين. «الذريعة: ج ٤، ص ٨٦. ( ٣٨٠)».

وله ترجمة أخرى بالفارسيّة لمقصود عليّ التبريزي، ترجمه بأمر السلطان نور الدين محمّد سليم جهانگير في سنة ١٠١١. «الذريعة: ج ٢٦، ص ١٢٩، (٦٣٢)».

أقول: هذا الترجمة مطبوعة طبعت في سنة ١٣٦٥ هـ. ش رأيت نسخة منها.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

en de la companya de la co

# تفسير سورة الإخلاص

تأليف

نصيرالدين محمد اللاهجي الجيلاني

(ق ۱۱)

تحقيق

محمدجواد المحمودي



#### مقدّمة التحقيق

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، وصلى الله على رسوله الأمجد سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد، وعلى آله الطاهرين إلى الأبد.

أمّا بعد، فهذه مقدّمة وجيزة عن هذه الرسالة وعن مؤلّفها:

هذه الرسالة تتعلّق بتفسير سورة التوحيد، وهي سورة تتضمّن وصفه تعالى بأحديّة الذات ورجوع ما سواه إليه في جميع الحوائج من دون أن يشاركه شيء وهي التوحيد المحض الذي يبني عليه جميع المعارف الإلهيّة، وقد وردت في فضلها روايات عديدة تدلّ على مكانتها العظيمة حتى ورد في بعضها أنّها تعدل ثلث القرآن، وفي بعضها أنّها نسبة الله تعالى كها سيجيء، ولهذا أمرنا بقراءتها في الصلوات اليومية، وأفتى الفقهاء بكراهة خلوّ الصلوات الخمس عنها.

وقد تصدّى جماعة لتفسير هذه السورة مستقلاً وأفردوها من بين السور مضافاً إلى تفسيرها مع سائر القرآن، منها:

- ١ ـ تفسير سورة الإخلاص للشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا(١).
- ٢ \_ تفسير سورة الإخلاص للشيخ رجب البرسي مؤلف مشارق أنوار اليقين (٢).
  - ٣ \_ تفسير سورة الإخلاص للمحقق المير محمدباقر الداماد (٣).
  - ٤ \_ تفسير سورة الإخلاص للشيخ على الحزين الإصفهاني (٤).
- ٥ ـ تفسير سورة الإخلاص للمتكلم الحكيم السيّد ميرزا فخر الدين المشهدي<sup>(٥)</sup>.
  - ٦ \_ تفسير سورة الإخلاص للمولى جلال الدين الدوّاني (١).
    - $V_{-}$ أسرار التوحيد للسيّد أبي تراب الحسيني القائني  $(V)_{-}$ .
- ٨ ـ تفسير سورة الإخلاص للسيّد معزّ الدين محمّد المهدي بن السيّد حسن الحسيني القزويني الحلّي النجفي (٨).

١. الذريعة ٤ / ٣٣٥: ٣٤٦ وقال: رأيت نسخة منه كتابتها في سنة ٧٤٣ ملحقة بآخر تنفسير جواسع الجامع للطبرسي في كتب السيد محمد اليزدي في النجف، وقد طبع مع تفسير سورتي الفلق والناس وتفسير آية ﴿ثُمّ استوى﴾ في هامش شرح الهداية سنة ١٣١٣.

٢. الذريعة ٤ / ٣٣٥: ٣٤٧، وقال: مختصر يقرب من مئة وخمسين بيتاً، أوّله: «الحمدلله ربّ العرّة والكبرياء»، رأيت منه نسخاً، وثلاث نسخ منه في مكتبة سپهسالار بطهران كها في فهرسها.

٣. نفس المصدر ٤ / ٣٣٥: ١٤٣٣.

٤. المصدر نفسه ٤ / ٣٣٦، ١٤٤٠.

٥. نفس المصدر ٤ / ٣٦٦: ١٤٤١.

٦. الذريعة ٤ / ٣٣٦: ١٤٢٢ وقال: رأيت منها نسخاً منها الموجود بخط محمد معصوم ابن المولى شاه محمد في سنة ١٠٩١ عند الشيخ محمد السهاوي.

٧. نفس المصدر ٢ /٤٣: ١٦٥.

٨. المصدر السابق ٤ / ٣٣٦: ١٤٤٣.

- ٩ ـ تفسير سورة الإخلاص للحكيم المتألّه المولى علي بن جمشيد النوري الإصفهاني (١).
  - ١٠ ـ تفسير سورة الإخلاص للسيّد حسين بن السيّد دلدار علي النقوي (٢).

إلى غير ذلك من الكتب والرسائل المتفرّدة في تفسير سورة الإخلاص.

وأمّا هذه الرسالة الّتي بين يديك مترتّبة على مقدّمة يذكر فيها ستّ فوائد، ثمّ يتعرّض لتفسير السورة يبتدأ بعد كلّ آية للجهات الأدبيّة، ثم الجهات التَفسيرية مستمداً بالروايات، وفي آخرها خاتمة يذكر فيها فوائد.

وقد نقل فيها عن عدة كتب، وقد يذكر المؤلفين من غير تصريح بكتابهم، منها:

١ ـ التحصيل لممنيار.

٢ \_ التفسير الكبير للفخر الرازى.

٣ \_ الشفا لأبي على ابن سينا.

٤ \_ النصوص للفارابي.

٥ ـ المحقق الدواني ولم يذكر كتابه.

٦ ـ الغزالي ولم يذكر كتابه.

والنسخة الوحيدة التي وَصل إليّ واعتمدت عليه من مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي في قم برقم ١٧٥ في ٩٧ صفحة، في كلّ صفحة ١٢ سطراً غير الصفحة الأولى فيها تسعة سطور، والصفحة الأخيرة ففيها ٥ سطور بخطّ نسخ جيّد، تاريخ كتابته ـ على ما في بداية النسخة ـ قريب من عصر المؤلّف ولم يذكر اسم كاتبه فيها.

١. الذريعة ٤ / ٣٣٥: ٣٤٩.

٢. المصدر نفسه ٤ / ٣٣٥: ١٤٣٥.

### أمّا المؤلف

فلم نتعرّف عليه إلّا ما أورده في هذه الرسالة من اسمه ولقبه ونسبه وعصره، قال في المقدّمة:

أمّا بعد، فإنّه كان يخالج قلبي منذ مدّة مديدة وسنين عديدة أنّ نظمئن مساعدة الجد ومكايدة الجد في سلك المستعدّين بملازمة أفخر السلاطين... أبو المظفّر محيى الدين محمّد أورنگزيب عالمگير... ثم سنح لي أن أرتّب هدية لحضرته العليّة وتحفة لخدمته السنيّة، فرأيت أن أكتب تفسيراً لسورة الإخلاص أوّله براءة الاستهلال مزيد الاختصاص، فشرعت في ذلك سائلاً من الله توفيق إتمامه على وجه يوافق المأمول، وينظّر فيه بعين القبول.

هذه العبارة صريحة في أنّه معاصر للسلطان الهندي محمد عالمگير أورنگـزيب، وهو سادس أباطرة في الهند وثالث أبناء شاه جهان، حكم عام ١٦٥٨ ــ ١٧٠٧ م، فكان المؤلّف حيّاً في هذا القرن.

وقال في آخر الرسالة:

وكان بخط مؤلفه هذا، فرغت من تأليفه وكتابته حامداً لله تعالى وسائلاً من فضله أن يلبسه جلباب قبول الناظرين ويجعله ذخراً لي في يوم الدين في أواسط شهر رمضان سنة إحدى وتسعين من الألف الثاني من الهجرة (١٠٩١) بدار الخلافة شاههان آبان \_ صانها الله عن موجبات الخلل والفساد \_ وأنا أحوج إلى رحمة الله المعتصم بحبل فضله المثبت بذيل عفوه، نصير الدين محمد الجيلاني اللاهجي، غفر الله لو ولوالديه، انتهى.

كما يظهر من هذه العبارات اسم المؤلف محمّد، ولقبه نصير الدين، وأصله من

لاهيجان من مدن جيلان الواقعة في شمال إيران، وكما صرّح المؤلّف تمّت كتابة الرسالة في سنة ١٠٩١.

# وأمّا أسلوب التحقيق

فقد قمت بتخريج الآيات والأحاديث والآثار حسب الوسع والطاقة وربما كانت كلمة غير مقروءة فتركتها على حالها، وقد استمددت في بعض الموارد كأسهاء السورة عن كتب التفسير وذكرت موارد في الهامش تكيلاً للبحث وإتماماً للفائدة، هذا والحمد لله أوّلاً وآخراً.

محمد جواد المحمودي ٢٠ / ذوقعدة الحرام / ١٤٢٤

## بسم الله الرحمن الرحيم

خمدك يا من يفسر آيات قدرته اختلاف الألسنة واللغات، ويأوّل متشابهات حكمته أحكام صنايعه المختلفات، مدّ من صحف بقائه امتداد الدهر والزمان، ومن سوره نوره الشمس والقمر آيتان إدغام الليل في النهار من ضوابط واضع تدبيره، ورفع السهاوات المتحرّكة من أعهال عوامل تقديره، خفض الأرض المسكونة مع كونها ساكنة من عجائب قدرته، وإسكان الجبال المرتفعة مع أنّها منصوبة من غرائب حكمته، فاتحة كتاب صنعه سبع سهاوات، ومقدّمة رسالة رحمته إرسال الرسل بالمعجزات، ارادته مصدر لثلاثي المواليد ورباعي العناصر، ومشيّته منشأ لتخميس الحواس والمشاعر، هو المتفرّد بالأحديّة فلا أحد سواه، وهو المتوحد بالصمدية فلا نصمد إلّا إيّاه، لم يلد فيكون مولوداً، ولم يولد فيكون بعد العدم موجوداً، ولم يكن له كفوً فيكون كالأشياء محدوداً، خلق الخلق ولم يتركهم سدى، فأرسل عليهم رسلاً بالهدى آيتهم من فضله معجزات باهرات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثمّ بالهدى آيتهم من فضله معجزات باهرات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثمّ الشرك والضلال متغمّرين، أنزل عليه كتاباً أحكمت آياته، وفصلت سورة فيه قصص الشرك والضلال متغمّرين، أنزل عليه كتاباً أحكمت آياته، وفصلت سورة فيه قصص

الأوّلين وأحكام الآخرين عَلى نظم عجيب لم ير قبله، وأسلوب غريب لم يسمع بعده، ينطق بأنّه تنزيل من ربّ العالمين، ما تعرّض أحدٌ لمعارضته إلّا وقد جعل نفسه عرضة لاستهزاء المستهزئين، ولم يستصدّ للإتيان بمثله إلّا وقد دخل في سلك البهاولين (۱)، وانتظم في زمرة الهالكين، فندبهم الله إلى معرفة خالقهم، وعلّمهم معالم دينهم وإن كانوا من قبل لني ظلال مبين، صلى الله عليه على ما صدع بأمره، وأتعب نفسه في إظهار دينه وإعلاء كلمته، وعَلى آله وأصحابه على ما نصروه وعاونوه وجاهدوا في الله معه؛ واتبعوه، مادامت سنّته جارية وشريعته قائمة، يعني إلى يوم الدّين.

أمّا بعد، فإنّه كان يخالج قلبي منذ مدّة مديدة وسنين عديدة أن يتطمئن مساعدة الجد ومكايدة الجد في سلك المستعدين بملازمة أفخر السلاطين نسباً وأكثرهم حسباً، العادل الذي لا يعادل عدله تعديل معدل النهار، والفاضل الذي يتفاضل فضله على فضلاء (۱) الأعصار والأمصار، المتسنّن بسنة سيّد الأخيار، والمتخلّق بأخلاق الخلفاء الأبرار، ناظم أشتات الملّة والدين، والذابّ عن شرع سيّد المرسلين، الجاري حكمه كأحكام الشرع في زمن دولته، والماضي أمره كأمر الله في عهد خلافته، الذي همّته العُليا مصروفة إلى ترويج أحكام الإسلام، ونفسه القدسيّة مجبولة عَلى هدم أساس الكفر وعبادة الأصنام، الاعتصام بحبله اقتناء بسعادات الدارين، والإخلاص له خلاص من مولمات عقوبات النشأتين، مجتهد رأيه جامع لشرائط التصديق

١. البَهل: المُخلّى بلا رعاية، والقليل الحقير، وفي لسان المحدّثين: سارت عَلى البَهل: تجاوزت حدوده الحسمة. (المعجم الوسيط)

٢. في هامش المخطوطة: المضاف هاهنا محذوف يدل عليه الكلام، والتقدير: على فضل فضلاء الأعصار،
 منه.

والإذعان، وتخمين ظنّه قائم مقام التحقيق والإيقان، أورق أشجار الأماني في ربيع دولته، وألبس الحوائج حلل الإنجاح يمين همّته.

يشد إلى باب إحسانه رحال العلماء من الأمصار، ويركب متون الشدائد رجاء فضله فضلاء الأقطار، عنى رسوم السؤال عموم نواله، واترعت حياض الآمال سحائب إفضاله، أعلام إستبداده مرفوعة إلى السخاء والوية استقلاله منصوبة في الأقطار والأرجاء.

أنامل تدبيره مفتاح الحصون الحصينة، ومجانيق سطوته هادمة لبروج القلاع المتينة، مخفوض لعظمته أجنحة الأفاخم والأعاظم، ومفتوح عَلَى عزمه بلاد الأعارب والأعاجم.

رقاب الولاة والحكّام في ربق استسلام حكمه، وعلى أعناق الخاص والعام نير (١) انقياد أمره، ماضي أمره يستقبل بالامتثال، ومستقبل نهيه ينتهي عنه في الحال، سدّ طرق الاختلاف إلى عاهرات الفواحش هيبة نهيه، وفتح باب الاتفاق على صالحات الأعال نفاد أمره، النّاس في رياض إحسانه يسرحون، والخلق في مهاد الأمان عدله يسترحون.

تصفّحت حال النّاس طرّاً ولم أجد مماثله في الفضل فيهم وفي العُللٰ أفي النّاس مَن أرضى الله لائق كلّهم وقد كان أرضى الله بالعدل في الوَرى وهل في الوَرى مَن كان في الأمر كلّه مطيعاً لأمر الله لا يستّبع الهوى

الناصر بيده ولسانه لدين الله ، والمجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، سلطان الإسلام والمسلمين ، غوث العالم ومغيث العالمين ، حجّة الله في الآفاق ، وخليفته بالإرث والاستحقاق ، المشحون بولائه قلوب الصغير والكبير ، أبو المظفّر محيى الدين محمّد

١. في هامش المخطوطة: النيّر: آنچه در گردن گاو بندند در وقت كاركردن، منه طاب ثراه.

أورنگزيب عالمگير (١)، لا زال سرير دولته معتمداً على قوائم التأييد، ولواء خلافته معقوداً بالخلود والتأييد.

هـــو الشـــمس لكــن لا زوال له ولا أفول كما للشمس، بالظهر والعشاء تيسر جمع النشأتين معاله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مدّ الله ظلال معدلته ما اختلف الليل والنهار، وأعدّ له في الآخرة جنّات تَجري من تحتها الأنهار.

ولكن قلّة بضاعة هذا الأمر كانت يحجبني عن الجدّ فيه، وقصور الاستعداد لذلك الخطب كان يمنعني من السعي له، فكنت متردّداً أقدّم رِجلاً وأُوخّر أُخرى، إلى أن جرّ أني على ذلك تصفّح أحوال قوم نالوا هذه السعادة، وتعرف مقادير استعداداتهم لتلك الكرامة، فصمّمت عزمى، وركضت في مضار السعي جواد جدّي.

ثم سنح لي أن أرتب هدية لحضرته العليّة، وتحفة لحدمته السنِيّة، فرأيت أن أكتب تفسيراً لسورة الأخلاص أوّله براعة الاستهلال (٢) مزيد الاختصاص، فشرعت في ذلك سائلاً في ذلك من الله تعالى توفيق إتمامه على وجه يوافق المأمول، وينظر فيه بعين القبول.

١. محمد اورنگزيب الملقب عالمگير (١٦١٨ ـ ١٧٠٧ م)، سادس أباطرة في الهند وثالث أبناء شاهجان، حكم (١٦٥٨ ـ ١٧٠٧ م) فكان محارباً عظياً، عرفت امبراطوريته في عهده أقصى اتساعها، كان شديد التعصب للدين، فصاغ سيرته حسب الشريعة واعتبر الهند دار الإسلام، لم يمارس التسام مع الهندوس وبقيّة المذاهب الإسلامية، بل دمّر مملكتي بيجابور وكُولَكُنْدة الشيعيّتين، وفرض الجزية على الهندوس وقتل الرئيس الديني للسيخ، وكان اورنكزيب آخر الأباطرة الستة الأولين الملقبين بـ«مغل الهند العظاء» خسرت الامبراطورية بعده معظم مستعمراتها لصالح الملوك الاقليميين. (المنجد في الأعلام: ص ٨٩).

٢. براعة الاستهلال: أن يُقدِّم المصنّف في ديباجة كتابه، أو الشاعر في أوّل قيصيدته، جملةً من الألفاظ
 والعبارات يشير بها إشارة لطيفةً إلى موضوع كتابه أو قصيدته. (المعجم الوسيط)

مقدّمة، وفيها فوائد:

الفائدة الأولى: في ذكر بعض أساء هذه السورة: لا شكّ أنّ كثرة الأساءوالألقاب تدلّ عَلى علوّ الشأن ورفعة المنزلة، وزيادة الدرجة، ومزيد الفضيلة، وألقاب هذه السورة وأساؤها على ما ذكره المفسرون كثيرة، ولنقتصر في هذا المختصر على ذكر بعض منها:

فهنها سورة التوحيد. ومنها سورة التفريد. ومنها سورة التجريد، ووجه التسمية بها ظاهر. ومنها سورة الإخلاص، لأنّ مَن عرّف الله تعالى ووجده بما تضمّنته هذه السورة كان مخلصاً في دين الله (۱).

ومنها سورة النجاة، لأنّها تنجي من اعتقدها وأقرّ بها ممّا كتبت على الكفّار في الدنيا من القتل والأسر والذلّة والهوان، [و]ما وجبت عليهم في الآخرة من عـذاب السعير والنيران، ومن هذا يظهر وجه آخر لتسميتها بالإسم السابق، فلا تغفل.

ومنها سورة النسبة، لما يجييء في سبب النزول، وفي الحديث: «لكلّ شيءٍ نسبة، ونسبة الله سورة الإخلاص»(٢).

ومنها سورة المعرفة؛ لاشتالها عَلى معرفة الله، أو وجوب معرفته فيها<sup>(٣)</sup>.

١. قال الفخر الرازي في تفسير سورة التوحيد في أسامي السورة: ورابعها سورة الإخلاص لأنّه لم يذكر في هذه السورة سوى صفاته السلبيّة الّتي هي صفات الجلال، ولأنّ من اعتقده كان مخلصاً في دين الله، ولأن من مات عليه كان خلاصه من النار، ولأنّ ما قبله خلص في ذمّ أبي لهب، فكان جزاء مَن قرأه أن لا يجمع بينه وبين أبي لهب (التفسير الكبير: ج ٣٢، ص ١٧٥).

وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٨٥٤، وفيه: «... ونسبة الرب...»

٣. قال الفخر الرازي: «ثامنها سورة المعرفة، لأنّ معرفة الله لا تتمّ إلا بمعرفة هذه السورة، روى جابر أنّ
 رجلاً صلّى فقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنّ هذا عبد عرف ربّه، فسميّت سورة المعرفة لذلك. (التفسير الكبير: ج ٣٢، ص ١٧٦).

ومنها سورة الأمان، لأنّ من عرف الله تعالى على هذا الوجه أمن مـن عـذاب الآخرة، روي عن النبيّ ﷺ: «إذا قال العبد لا إله إلّا الله، دخل حصني وأمن مِن عذابي»(١).

ومنها سورة الأساس؛ لاشتالها على أُصول الدين وأساسه، روي عن النبي عَلَيْلُهُ: «أُسّست السماوات السبع والأرضون السبع على قُلْ هُوَ اللهُ أحد»(٢)، يـعني إنّمــا

١. ورد الحديث بألفاظ مختلفة، وقد رواه الإمام الرضا عليه عند وصوله إلى نيسابور، انظر: عيون أخبار الرضا عليه الرضا عليه الرضا عليه الرضا عليه الرضا عليه الله المحدد المحدوق: ص ٢٥، باب ١، ح ٢١ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٣؛ القند في ذكر علماء سمر قند: ص ٤٦، ترجمة عثمان بن يحيى؛ أمالي الشجري: ج ١، ص ١٩٢؛ حلية الأولياء: ج ٣، ص ١٩٢؛ معجم السفر: ص ١٤٤، ترجمة أبي السمح عبدالله بن حبيبان (٤٤٣)؛ التدوين: ج ٢، ص ٢٣١. ترجمة أحمد بن عيسى بن علي؛ تاريخ مدينة دمشق: ج ٤٨، ص ٣٦٦ التدوين: ج ٢، ص ٢٣١، ترجمة ألم المن عسم الحمد الحروي؛ كشف الغمة في ترجمة الباقر والرضا والعسكري عليه الخواطر: ج ٢، ص ٧٤؛ أعلام الدين: ص ٢١٤.

٢. أورده الفخر الرازي في تفسيره: ج ٣٦، ص ١٧٦، ثم قال: وممّا يدلّ عليه أنّ القول بالثلاثة سبب لخراب السماوات والأرض بدليل قوله: ﴿تكاد السماوات يتفطّرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال﴾ [
 ]، فوجب أن يكون التوحيد سبباً لعارة هذه الأشياء، وقيل: السبب فيه معنى قوله تعالى: ﴿لوكان فهما آلمة إلاّ الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

ثمّ إنّ المذكور هنا تسعة أسهاء، وقد ذكر الرازي في تفسيره هذه الأسهاء بزيادة أحــد عــشر إسماً آخــر، فصارت الجموع ٢٠ اسماً، لا بأس بذكرها هنا تتمياً للفائدة:

فنها سورة الولاية، لأنّ مَن قرأها صار من أولياء الله، ولأنّ من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه... ومنها سورة الجهال، قال عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله جميل يحبّ الجهال». فسألوه عن ذلك، فقال: «أحد، صمد، لم يلد ولم يولد»، لأنّه إذا لم يكن واحداً عديم النظير؛ جاز أن ينوب ذلك المثل منابه. ومنها سورة المقشقشة، يقال: تقشيش المريض ممّا به، فمن عرف هذا حصل له البُرء من الشرك والنفاق، لأنّ النفاق مرض كها قال: ﴿في قلوبهم مرض﴾ [البقرة: ١٠].

أقول: وذكره أيضاً الطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٨٥٤.

خلقت لتكون دلائل توحيده وشواهد معرفته الّتي اشتملت عَــليها هــذه الســورة ونطقت بها.

الفائدة الثانية: في ذكر سبب نزول هذه السورة، وفيه أقوال: فعن جابر: إنّ المشركين قالوا لرسول الله عَلِيناتُ: انسب لنا ربّك، فنزلت السورة(١).

وعن ابن عبّاس؛ أنّ عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبيّ ﷺ، فقال عامر:

د ومنها المعوذة ، روي أنّه علي الله عنهان بن مظعون فعوّذه بها وباللَّتين بعدها ، ثم قال : «تعوذ بهنّ فما تعوذت بخير».

ومنها سورة الصمد؛ لأنَّه مختصَّة بذكره تعالى.

أقول: وهذا المعنى أيضاً مذكور في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٨٥٤.

ومنها سورة المانعة، روى ابن عبّاس أنّه تعالى قال لنبيّه حين عرج بـه: «أعطيتك سورة الإخلاص. وهي من ذخائر كنوز عَرشي، وهي المانعة؛ تَمنع عذاب القبر ولفحات النيران».

ومنها سورة المحضر ، لأنّ الملائكة تحضر لاستاعها إذا قرئت.

ومنها: المنفرة ، لأنّ الشيطان ينفر عند قراءَتها .

ومنها: البراءة، لأنّه روي أنّه طلِح رأى رجلاً يقرأ هذه السورة، فقال: «أمّا هذا فقد بَرِئ من الشرك». وقال طلِح : «من قرأ سورة قل هو الله أحد مئة مرّة في صلاة أو في غيرها كتبت له براءة من النار». ومنها سورة المذكرة، لأنّها تذكر العبد خالص التوحيد، فقراءة السورة كالوسمة تذكرك ما تغافل عنه ممّا أنت محتاج إليه.

ومنها سورة النور، قال الله تعالى: ﴿اللهُ نور الساوات والأرض﴾ [سورة النور، الآية ٣٥]، فهو المنور للساوات والأرض، والسورة تنور قبلك، وقال طائل الله الله عنه عنور، ونور القرآن قل هو الله أحد»، ونظيره أنّ نور الإنسان في أصغر أعضائه وهو الحدقة، فصارت السورة للقرآن كالحدقة للإنسان.

١. ورواه الواحدي في أسباب النزول، ص ٥٠١، ح ٨٨١؛ والطبري في تنفسيره: ج ٣٠، ص ٣٢١؛ والسيوطي في المدرّ المنثور: ج ٦، ص ٤١٠ وفي ط، ج ٨، ص ٦٦٩؛ وفي لباب النقول في أسباب النزول: ص ٤٤٠ ح ٢٠٥ نقلاً عن الطبراني وابن جرير؛ والطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠. ص ٨٥٩.

إلى ما تدعونا يا محمّد؟ فقال: إلى الله. فقال: صفه لنا؛ أمِن ذهب هو؟ أم من فضّة؟ أم من حديد؟ أم مِن خشب؟ فنزلت السورة، فأرسل الله الصاعقة على أربد فأحرقته، وطعن عامر في خنصره فمات(١).

وعن الضحاك وقتادة ومقاتل؛ أنّه جاء ناس من أحـبار اليهـود إلى النـبيّ ﷺ فقالوا: يا محمّد؛ صف لنا ربّك لعلّنا نؤمن بك؟ فإن الله أنزل نعته في التوراة، فنزلت السورة، وهي نسبة الله خاصّة (٢).

وروى عطا، عن ابن عبّاس؛ أنّه قدم وفد نجران فقالوا لرسول الله: صِف ربّك؛ أمِن زبرجد؟ أو ياقوت؟ أو ذَهَب؟ فقال: «إنّ رَبّي ليس مِن شيءٍ؛ لأنّه خالق الأشياء»، فنزل ﴿قُل هو الله أحدٌ ﴾. قالوا: هو واحد، وأنت واحدُ! فقال: ليس كمثله شيءٌ.

قالوا: زدنا من الصفة. فقال: ﴿الله الصَّمد ﴾.

فقالوا: وما الصمد؟ فقال: «الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج».

فقالوا: زدنا. فنزل: ﴿لم يلد﴾ كما ولدت مريم، ﴿ولم يولد﴾ كما ولد عـيسى، ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ يريد نظيراً من خلقه (٣).

١. وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٨٩٥.

ولاحظ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١، ص ٣١٠؛ والأحاديث الطوال للطبراني: ص ١٠٤ - ١٠٥؛ المعجم الكبير له: ج ١٠، ص ٣١٣ - ٣١٣، ح ١٠٧٠؛ دلائل النبوة لاسهاعيل الاصبهاني: ص ١٢٩؛ أسباب النزول للواحدى: ص ١٨٣ ـ ١٨٤؛ أسد الغابة: ج ٣، ص ٨٤.

٢. وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٨٥٩؛ ورواه الواحدي في أسباب النزول: ص ٠٠٠، ح
 ٨٧٩؛ والترمذي في السنن: ح ٣٣٦٤و ٣٣٦٥؛ وأحمد بن حنبل في المسند: ج ٥، ص ١٣٤؛ والحاكم في
 المستدرك: ج ٢، ص ٥٤٠.

٣. وأورده الفخر الرازي في تفسيره: ج ٣٢، ص ١٧٥. والصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد: ج ٣.
 ص ٣٩٦.

وقيل: إنّ عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو بمكّة، فقال له رسول الله ﷺ: «أنشدك بالله هل تجدني في التوراة رسول الله»؟ فقال: انعت لنا ربّك؟ فنزلت هذه السورة، فقرأها النبي عَلَيْكُ ، فكانت سبب إسلامه إلّا أنّه كان يَكتم ذلك إلى أن هاجر النبي عَلَيْلُهُ إلى المدينة، ثمّ أظهر اسلامه (۱). هذا ما ذكره المفسرون في هذا الباب.

الفائدة الثالثة؛ في بيان مراتب التوحيد:

اعلم أنّ التوحيد مراتب: أحدها الإقرار باللسان، وثـانيها الاعـتقاد بـالجـنان، وثالثها تأكيد ذلك الاعتقاد بالدليل والبرهان.

أمّا الإقرار باللسان؛ فإن كان خالياً عن الاعتقاد بالجنان، فذلك هـو النـفاق، فالمنافق هو الذي يقرّ باللسان ولا يعتقد بالجنان، ولا شك في أنّـه كـافر مستحق للعذاب الدائم.

أما الاعتقاد بالجنان؛ ففيه صور: الأولى: مَن نظر وعرف الله تعالى ومات قبل أن يمضي عليه من الوقت ما يمكنه التلفّظ بكلمة الشهادة؛ فقال بعضهم إنّه لا يتمّ ايمانه؛ لأنّ الإيمان التام هو الاعتقاد بالجنان مع الإقرار باللسان؛ ولا يكنى الاعتقاد فقط.

والحق أنّ الإقرار باللسان إنّما يعتبر إذا كان ممكناً، وأمّا إذا لم يمكن كما في الصورة المذكورة؛ فلا، فحيث أدّى ما كلّف به من الاعتقاد؛ لم يكن عدم الإقرار باللسان قادحاً، لعدم كونه مكلّفاً به.

١. وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٨٥٩؛ والسيوطي في الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٤١٠ عن ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والطبراني والهيشمي في مجمع الزوائد: ج ٧، ص ١٤٦ ـ ١٤٧ وج ٨. ص ٢٤٣ وج ٩، ص ٣٢٣ وج ٢، ص ٥٤٠ في آخر تفسير سورة الرعد نقلاً عن دلائل النبوة لأبي نعيم.

الثانية: مَن عرف الله تعالى ومضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفّظ بالكلمة، ولكن قصر فيه، ففيه أيضاً قولان: قال الغزالي: يحتمل أن يقال: اللسان ترجمان القلب، فإذا حصل المقصود في القلب كان امتناعه من اللفظ بمنزلة امتناعه من الصلاة والزكاة، وكيف يكون من أهل النار وقد قال عَلَيْنُ : «يخرج من النار مَن كان في قلبه ذرّة من الإيمان» (١)، وقلب هذا الرجل مملوّ من الإيمان).

وقال آخرون: الإيمان والكفر أمـور شرعـيّة، والإيمـان في الشرع هـو الإقـرار باللسان مع الاعتقاد بالجنان، فالممتنع من الكلمة كافر، وهذا هو الأظهر.

الثالثة: مَن أقرّ باللسان واعتقد بالجنان من غير دليل وبرهان فهو مقلّد، والإجماع مُنعقد على صحّة إيمانه وأنّه مِن أهل الجنّة والشفاعة.

وأمّا القسم الثالث؛ فهو تأكيد الاعتقاد بالدليل والبرهان فهذا هو الإيمان الكامل الذي لا يتطرّق إليه الخلل، ولا يخاف على صاحبه الزيغ والزلل.

وللتوحيد مرتبه أخرى يدّعيها أهل المكاشفة والشهود ويدّعون أنّها فوق هذه المراتب، فإن كان حقّاً رزقنا الله تعالى وجميع المؤمنين، وجعلنا بالوصول إليها من أهل اليقين.

١. تفسير القرآن لعبد الرزاق: ج ١، ص ١٦٠ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها﴾ الآية ٤٠ من سورة النساء، سنن الترمذي: ج ٤، ص ١١٣، ح ٢٧٢٥؛ معاني القرآن للنحاس: ج ٢، ص ٨٨؛ تاريخ بغداد: ج ٤، ص ١٩٣، ترجمة محمد بن يحيى بن سليان بن زيد (١٨٧١)؛ تفسير ابن كثير: ج ١، ص ٥٥٠ وادعى تواتره؛ الدر المنثور للسيوطي: ج ٢، ص ١٦٣ نقلاً عن عبد الرزاق وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن ماجة وابن جرير.

التفسير الكبير للفخر الرازي: ج ١، ص ١٩٥ في تنفسير قنوله تنعالى: ﴿الله لا إله إلا هو له الأسهاء الحسني﴾، نقلاً عن الغزالي.

الفائدة الرابعة: في بيان أنّ إثبات التوحيد هل يعقل بالنقل؛ أم لا؟

اعلم أنّ الدليل عَلى ضربين؛ عقلي وهو الذي يكون جميع مقدّماته قريبة كانت أو بعيدة؛ عقليّة، ولا يتوقّف على السمع أصلاً، ونقلي؛ وهو الذي يكون بعض مقدّماته نقليّاً مستفاداً من السمع، ولا يتصوّر ما يكون مقدّماته جميعاً نقليّة، إذ صدق الخبر معتبر في الدليل النقلي، ولولاه لما أفاد العلم بالمدلول، وهو لا يثبت إلّا بالعقل وبالنظر في المعجزة الدالة على صدقه، إذ لو أريد إثباته بالنقل لدار أو تسلسل.

والمطالب المطلوبة بالدليل إمّا ممكنة عند العقل أي لا يحكم عليها العقل إذا خلّى وطبعه بنني ولا إثبات، بل جاز كلّ منهما في نظره كنزول المطر في الأندلس في يوم كذا، فهذا لا طريق إلى إثباته إلّا النقل، لآنه لمّا كان غائباً عن الحسّ خارجاً عن حكم العقل؛ استحال العلم بوجوده إلّا من قبل النقل وإخبار الصادق.

وإمّا واجبة عنده، أي يحكم العقل بامتناع عدمها، وهي تنقسم إلى ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع، وكونه عالماً قادراً مُختاراً، ومثل نبوّة النبيّ عَيَّلُهُ؛ فهذا لا يثبت إلّا بالعقل، إذ لو أُريد إثباته بالنقل لدار، لأنّ كلّ واحد منها يتوقّف حينئذ إلى الآخر. وإلى مالا يتوقّف عليه النقل كمسألة الحدوث، فإنّ صحّة النقل لا يتوقّف على حدوث العالم؛ لأنّه يمكن إثبات الصانع بدونه، بأن يستدلّ بإمكان العالم عملى وجوده؛ ثمّ تثبت كونه عالماً ومرسلاً للرسل، ثمّ ثبت بإخبار الرّسل أنّ العالم محدث. إذا عرفت هذا فنقول: مسألة التوحيد من القسم الأخير، فإنّ إرسال الرسل وإثبات نبوّتهم ودلالة المعجزات عَلى صدقهم في دَعواهم، لا يتوقّف شيءٌ منها على التوحيد وَعلَى كون الإله واحداً لا شريك له، بل إغّا يتوقّف عَلى وجود الصانع التوحيد وَعلَى كون الإله واحداً لا شريك له، بل إغّا يتوقّف عَلى وجود الصانع

وعلمه وقدرته، فإذا ثبت بالدليل العقلي وجوده (١) وأنّه عالم قادر مرسل للـرسل؛ جاز إن ثبت بإخبار الرسل أنّه واحد لا شريك له في الإلهيّة ووجوب الوجود، فَظهر أنّه يجوز إثبات التوحيد بالأدلّة السمعيّة أيضاً، وهي كثيرة:

منها قوله تعالى: ﴿قُل هُوَ الله أحدٌ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِلهَكُم إِلٰهٌ وَاحِدٌ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿مَن إِلٰه غَيرُ الله ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿مَن إِلٰه غَيرُ الله ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وقال الله لا تتّخذوا إلهين اثنين إنّما هو إله واحِدٌ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنّ الله لا يَغفر أن يُشرك به ﴾ (٨)، وقوله تعالى: ﴿إِنّ الله لا يَغفر أن يُشرك به ﴾ (٨)، وقوله تعالى: ﴿ولم يكن تعالى: ﴿ولا تجعل مع الله إِلٰها آخر فَتُلقى في جَهنّم ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ولم يكن له شريكٌ في المُلك ﴾ (١٠)، وقوله تعالى: ﴿وأن يمسسك الله بِضُرِّ فَلا كاشفَ لَهُ إلّا

١. في هامش الخطوطة بخط مغاير لخط المتن: إذا ثبت وجوده ثبت بالبرهان الأسد الأقد صر القطعي أنه واحد أحد صمد من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فرد، حي ، قيّوم، دائم ، باقي ، أبد م يستخذ صاحبة ولا ولداً ، لم يكن جنس ، ولم يكن له جنس ، ومالا جنس له لا فصل له ، فلم يكن نوعاً ، فكل ماهيّة له ، فليس لمعرفته سبيلاً إلا بالآثار ، ومبلغ العقول في وصفه أن يقول : هو هو ، ولا هو إلا هو ما جامع لجامع الخيرات والحسنات والكمالات ، وله ما في الساوات وما في الأرض وما بينها وما فوقها وما تحتها ، ربّ الأرباب ، ومالك الرقاب ، مالك الملك .

٢. سورة الإخلاص: الآية ١.

٣. سورة البقرة: الآية ١٦٣.

٤. سورة النمل: الآية ٦٠ و ٦١ و ٢٢ و ٦٣ و ٦٤.

٥. سورة الأنعام: الآية ٤٦؛ سورة القصص: الآية ٧١ و٧٢.

٦. سورة النحل: الآية ٥١.

٧. سورة لقيان: الآية ١٣.

٨. سورة النساء: الآية ٤٨ و١١٦.

٩. سورة الإسراء: الآية ٣٩.

١٠. سورة الإسراء: الآية ١١١؛ سورة الفرقان: الآية ٢.

هوَ﴾ (١)، ووجه دلالته أنّه لوكان إلهٌ آخر لكان قادِراً عَلَى كشف الضُرّ؛ وإلّا لكان عاجزاً، والعاجز لا يكون إلهاً، ومع كاشف آخر؛ لا يصحّ قوله: ﴿فلاكاشف له﴾، فلا يكون مع الله إلهٌ آخر.

وقوله تعالى: ﴿الله خالق كلّ شَيءٍ﴾ (٢)، ووجه الدلالة أنّه تعالى حكم بأنّ جميع الأشياء مخلوقة له، فلو كان إله آخر؛ لكان تخلوقاً له، والمخلوق لا يكون إلهاً.

وقيل: لأنّه لو كان إلهٌ آخر؛ لكان بعض الأشياء مخلوقاً له، لكنّه تعالى حكم بأنّ جميعها مخلوق له، فلا يكون إلهٌ آخر.

وغير ذلك من الآيات، والأخبار في هذا الباب أكثر مِن أن يحصى.

الفائدة الخامسة: في كلمة التوحيد والمباحث المتعقّب بها.

اعلم أنّ كلمة «لا إله إلّا الله» هي كلمة التوحيد، وقد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك، والقائل بها يحكم عليه بالإسلام إجماعاً، وقد طال التشاجر وكثرة الاختلافات في هذه الكلمة، ونحن نذكر من المسائل المتعلّقة بها ما يشتمل عَلى فائدة يعتدّ بها في مباحث:

\* المبحث الأوّل: في إعراب هذه الكلمة وتحقيق ألفاظها.

اعلم أنّ كلمة «لا» هذه لنني الجنس؛ يدلّ عليه كون اسمها مَفتوحاً، ومَعنى نني الجنس عَلى ما ذكره المحقّقون مِن النُحاة نني صفة مِن صفاته لا الجنس نَفسه، فإذا قلت: «لا رجل في الدار» معناه نني الكون في الدار عَن جنس الرجل؛ لا نني جنس الرجل نفسه، وهي عند الأكثر يستدعي إسماً منصوباً وخبراً مرفوعاً، وبني عَلى الفتح

١. سورة الأنعام: الآية ١٧؛ سورة يونس: الآية ١٠٧.

٢. سورة الرعد: الآية ١٦؛ سورة الزمر: الآية ٦٢.

اسمها إذا كان نكرةً مفردة نحو «لا رجلَ» و«لا إله»، وقد يُحذف خبرها إذا كان من الأفعال العامّة، أو دلّت عليه القرينة، والخبر هاهنا محذوف.

و «الإله» فِعال بمعنى المفعول كاللباس بمعنى الملبوس، مشتق من أله بمعنى عـبد، فالمعنى «لا معبود إلّا الله».

وكلمة «إلّا» هي أداة الاستثناء ينصب ما بعدها وجوباً إلّا إذا كان الكلام منفيّاً؛ فيجوز فيها بعدها أن يبدّل ممّا قبلها ويعرب بإعرابه، وارتفاع لفظ «الله» هاهنا بإبداله من محلّ اسم لا قبل التركيب فإنّه كان مرفوعاً بالابتداء.

و «الله» عَلَم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال، ولولا أنَّـه عَـلَمُ عَصوص به تَعالى وَضعاً؛ لما كانت هذه الكلمة مفيدة للتوحيد، لأنّ الوصف وإن خصّ فى الاستعال لا يخرج مِن احتال الشركة بحسب المفهوم.

\* المبحث الثانى: فيما يتعلَّق بخبر لا.

ذهب أكثر النحاة إلى أنّ «لا» هذه يستدعي خبراً؛ إمّا مَذكوراً وإمّا مقدوراً، لا لما يتوهّم مِن أنّه يلزم عَلىٰ تقدير عدم الخبر نني الجنس نفسه؛ وهو غير معقول؛ إذ لا معنى لنني الماهيّة نفسها من غير اعتبار الوجود معها كنني السواد نفسه لا نني الوجود عنه، فكما أنّ جعل الشيء باعتبار الوجود، فكذلك رفعه أيضاً باعتبار رفع الوجود عنه، لأنّ نني الماهيّة لازم ألبتّة، أو نني الماهيّة باعتبار الوجود أو باعتبار اتصافها بصفة أخرى من الصفات ينتهي بالآخرة إلى نني ماهية بأنفسها، فإنّك إذا نفيت ماهيّة السواد باعتبار اتصافها بالوجود فقد نفيت الاتصاف، وهو أيضاً ماهيّة من الماهيّات. فلو قلت: نفينا الاتصاف أيضاً باعتبار اتصافه بالوجود لا الاتصاف نفسه. لقلنا: الكلام إلى هذا الاتصاف فلا بدّ أن ينتهي إلى اتصاف منتفٍ بنفسه لا باعتبار اتصافه بالوجود، وإلّا يلزم التسلسل، وهو باطل، لأنّ الكلام بدون الخبر يخرج عن كونه بالوجود، وإلّا يلزم التسلسل، وهو باطل، لأنّ الكلام بدون الخبر يخرج عن كونه

كلاماً، لعدم اشتاله عَلى المسند، فإنّ قولك: «لا رجل» لا يتمّ إلّا بانضام قولك «قائم» أو «حاضر» أو «في الدار» إليه.

وذهب طائفة منهم إلى عدم احتياجها إلى الخبر، فيحتمل أن يكون ذلك بناءاً على أنّ معنى «لا رجل عندهم» انتنى هذا الجنس؛ كما صرّح به بعض المحققين، فيكون كلاماً تامّاً غير محتاج إلى الخبر.

إذا عرفت هذا فاعلم؛ أنّهم اختلفوا في تقدير الخبر في «لا إله إلّا الله»، فذهب الأكثر إلى وجوب التقدير؛ زعماً منهم أنّه لا بدّ من الخبر كما هو المشهور، ولا يجوز أن يكون «إلّا الله» خبراً، لأنّ المستثنى لا يجوز أن تكون خبراً عن المستثنى منه، ولو جعلت «إلّا» بمعنى غير كانت للصفة، فلا تدخل على الخبر أيضاً.

ثمّ اختلفوا في أنّ المقدّر ماذا؟ فقال بعضهم: هو من الأمــور العــامّة كــالوجود، وتقدير الكلام: «لا إله في الوجود إلّا الله».

وَيرد عليه أنّه لا ينغي إمكان الشركة.

أو الإمكان، والتقدير، «لا إله ممكن إلّا الله».

ويرد عليه أنّه لا يدلّ عَلَىٰ وجوده تعالى.

وذهب آخرون إلى أنّه من الأمور الخاصّة؛ مثل «لنا»، والتقدير: «لا إله لَنا إلّا الله».

ويرد عليه؛ أنّ نني الخاصّ لا يدل عَلى نني العام، وكون إلهنا واحد لا يدلّ عَلى وحدة الإله مطلقاً، ولهذا لمّا قال سبحانه: ﴿وَإِلْهَكُمُ إِلَٰهُ وَاحدٍ ﴾ قال بعده: ﴿لا إِلٰهُ إِلّا هُو الرّحمن الرّحيم ﴾ (١).

١. سورة البقرة: الآية ١٦٣.

أو المستحقّ للعبادة؛ والتقدير: «لا إله مستحقّ للعبادة إلّا الله».

ويرد عليه؛ أنَّه لا يدلُّ على نني مطلق الآلهة.

وذهب قوم إلى عدم إضار الخبر في الكلام، إمّا بناء عَلَىٰ أنّ المذكور هو الخبر. ويرد عليه ما ذكرنا من أنّ المستثنى لا يجوز أن يكون خبراً عن المستثنى منه. وإمّا بناء عَلى عدم احتياج لا إلى الخبر.

ويرد عليه أنّه يلزم خلوّ الكلام من الحكم؛ فيلزم انتفاء الاعتقاد المُستلزم لانتفاء التوحيد، إلّا أن يقال: مرادهم كها ذكرنا آنفاً أنّها بمعنى الفعل كانتنى، لكن يلزم صحة تركيب الكلام من الحرف والإسم. ويدفع بما ذكر في النداء.

\* المبحث الثالث: في يتعلّق بكلمة «إلّا».

اعلم أنّ هذه الكلمة في الأصل للاستثناء، وقد يكون بمعنى غير إذا لم يكن حملها على الاستثناء، فيكون للصفة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعض الفضلاء المتبحّرين ادّعى اتّفاق النحاة عَلى أنّ «إلّا» في «لا إله إلّا الله» بمعنى غير، وأنّه لا يجوز حملها على الاستثناء، ثمّ استدلّ عَلى ذلك بقوله: والذي يدل على صحّة ما قلناه؛ أنّا لو حملنا «إلّا» على الاستثناء؛ لم يكن قولنا: «لا إله إلّا الله» توحيداً محضاً، لأنّ تقدير الكلام: «لا إله مستثنى منهم الله»، فيكون هذا نفياً لآلهة لا يكون الله مستثنى منهم، فيكون هذا نفياً لآلهة مستثنى منهم الله، ولم يكن نفياً لآلهة لا يكون الله مستثنى منهم، بل عند من تقول بدليل الخطاب يكون إثباتاً لذلك؛ وهو كفرٌ، فثبت أنّه لو كانت كلمة «إلّا» محمولة على الاستثناء؛ لم يكن قولنا: «لا إله إلّا الله» توحيداً محضاً، ولمّا اجتمعت العقلاء عَلى أنّه يفيد التوحيد المحض؛ وجب حمل «إلّا» على «غير» حتى تكون الكلام معناه «لا إله غير الله» انتهى.

أقول: ولعلّ هذا الفاضل إنّا قاس ذلك على قوله تعالى: ﴿ لُو كَانْ فِيهِمَا ٱلهِمْ إِلَّا

الله لفسدتا (١)، ولم يَعرف أنّ بينها بوناً بعيداً، فإنّ «إلّا» ثمّة وقعت تابعة لجمع منكور غير محصور ؛ فلا يجوز جملها على الاستثناء، لأنّ مِن شرط صحّة الاستثناء كون المستثنى معلوم الدخول في المستثنى منه، وهذا المعنى لا يتحقّق في تلك الصورة، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّ المستثنى منه هاهنا كمّا وقع في سياق النفي كان عاماً، فعلم دخول المستثنى فيه قطعاً، والدليل الذي ذكره من أنّ تقدير الكلام «لا إله مستثنى منهم الله» مردود بأنّه لو صحّ هذا لزم أن لا يصحّ حمل إلّا في «ما جاءني القوم إلّا زيد» أيضاً على الاستثناء، لأنّ تقدير الكلام عَلى ما أفاده هذا الفاضل: «ما جاءني القوم مستثنى منهم زيد، بل يدلّ بدليل القوم مستثنى منهم زيد، بل يدلّ بدليل الخطاب عَلى ثبوت ذلك بناءاً على أنّ النّي في الكلام المقيّد إنّا يتوجّه إلى القيد، واحتمال كون القيد قيداً للنني لا للمنني ؛ مشترك، فلا يدلّ الكلام على انتفاء الجيء من كلّ واحد واحد من آحاد القوم وثبوته لزيد كها هو المراد من هذا الكلام، وهذا يؤدّي إلى أن لا يصحّ حمل إلّا عَلى الاستثناء في كلام منني أصلاً.

وحلّ ذلك أن يقال: إنّا إذا حكمنا بأنّ كلاماً في قوّة كلام آخر فليس معناه أنّها متّحدان من جميع الوجوه، وأنّ كلّ ما يترتّب على ذلك فهو يترتّب على هذا سيّا الأحكام اللفظيّة الّتي تختلف باختلاف الألفاظ، مثلاً إذا قلنا: «إنّ زيداً أبوه قائم» في قوّة «زيد قائم الأب» فليس يقتضي ذلك أن يكون هذا هو ذاك بعينه، وأنّ كلّ ما يترتّب على ذاك من الأحكام يترتّب على هذا، فقوله: لأن تقدير الكلام: «لا إله مستثنى منهم الله» إلى آخره، قلنا: على تقدير التسليم لا يلزم أن يكون كلّ ما يقتضيه هذه العبارة؛ تقتضيه تلك حتى يلزم المحذور الذي ذكره، فإنّ قولنا: «لا إله موجود» مقتضاه ننى الوجود عن هذا الجنس، ويدلّ على أنّ كلّ فرد فرد منه مسلوب

١. سورة الأنبياء: الآية ٢٢.

الوجود، وقولنا: «إلّا الله» يدلّ على استثناء هذا الفرد من ذلك الحكم الكلي، وهذا كلام مستقيم واضح الدلالة صحيح المدلول لا غبار عليه أصلاً، وهذا كها يقال: «ما جاء ني القوم إلّا زيد»، فإنّ قولك: «ما جاء ني القوم» يدل على انتفاء المجيء من كلّ واحد واحد من آحاد القوم، وقولك: «إلّا زيد» يدلّ على أنّ هذا الفرد مستثنى من هذا الحكم، وأنّ المجيء ثابت له، وليس قوله: «لا إله» مستثنى منهم «الله» بعينه، وهو قولنا: «لا إله إلّا الله» حتى يلزم أن يكونا متّحدين في جميع اللوازم والمقتضيات. ولو سلّم فنقول: إنّ المستثنى قيد للنّفي لا للمَنفي كَها أشرنا إليه، فالمعنى؛ أنّ هذا الجنس منتف، ووقع انتفاؤه مقروناً باستثناء هذا الفرد منه، فلا يلزم محذور.

وليعلم أنّه لو حملت «إلّا» عَلى معنى «غير» كها اختاره هذا الفاضل؛ لزم عدم إثباته تعالى، لأنّ معنى الكلام عَلى هذا التقدير نفي كلّ إله يغاير الله، ولا يلزم من نَفي المغاير للشيء إثبات ذلك الشيء، إلّا أن يقال: إنّه من قبيل مشكّك لا ينحلّ، وغيرك لا لجود (١) يدل عليه كناية، لكن هذه الدلالة خطابيّةٌ لا يعتبر فها نحن فيه.

\* المبحث الرابع: في تحقيق ماهو الحق في هذه الكلمة الشريفة.

والحق أنّ دلالة هذه الكلمة على التوحيد شرعيّة مستفادة من الشرع، فلو كانت قاصرة الدلالة عليه بحسب اللغة لم يقدح فيها، والايرادات الّتي ذكرنا إنّا ترد على دلالتها بحسب اللغة، وأمّا على ما ذكرنا؛ فدلالته تامة لا يرد عليها شيءٌ من الأبحاث والإيرادات.

واعلم أن لفظ «الله» في قولنا: «لا إله إلّا الله» يجوز نصبه على الاستثناء، لكنّ المختار رفعه عَلى البدليّة، فإنّه حينئذ يدل على أنّ المقصود بالذات إثباته تعالى ونني غير أوّلاً توطئة وتمهيد لذلك عَلى ما ذكره النحاة في البّدَل والمبدل منه؛ بخلاف

١. كذا في ظاهر رسم الخط من المخطوطة.

النصب فإنه خال عن هذه الفائدة.

واعلم أنّه يجوز رفع «إله» على أن يكون «لا» مشبهة بليس، لكنّ المختار فتحه حتى يكون «لا» لنفي الجنس، لأنّ نفي الجنس أقوى من نفي الأفراد وإن اشتركا في عموم النفى وشموله لجميع الأفراد.

الفائدة السادسة: في وجوب النظر في معرفة الله تعالى.

اعلم أنّ النظر في معرفة الله وصفاته وأفعاله واجب بالاجماع، أمّا عند الأشاعرة فسمعاً، فلهم في هذا الباب مسلكان: الأوّل؛ الاستدلال بظواهر الآيات والأخبار الدالّة على وجود النظر مثل قوله تعالى: ﴿قُل انظُروا ماذا في السّماواتِ وَالأَرضَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يُحيي الأرضَ بَعدَ مَوتها﴾ (٢). وروي أنّه لمّا نزل قوله تعالى: ﴿أنّ في خلق السماوات وَالأرضِ واختلاف الليلِ والنّهارِ لآياتٍ لأولي الألباب﴾ (٣)؛ قال على: «ويلٌ لمَن لاكها بين لحيتيه ولم يتفكّر فيها» (٤)، وغير ذلك من الآيات والأخبار.

الثاني: إنّ معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً من المسلمين كـافّة، وهـي لا تــتمّ إلّا بالنظر، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب.

وأمّا عند المعتزلة؛ فعَقلاً؛ قالوا: المعرفة دافعة للخوف الحاصل من اختلاف النّاس

١. سورة يونس: الآية ١٠١.

٢. سورة الروم: الآية ٥٠.

٣. سورة آل عمران: الآية ١٩٠.

٤. الأحكام للآمدي: ج ٤، ص ٢٢٣؛ مجمع البحرين: ج ٤، ص ١٥٤ (ل. و. ك)؛ مجمع البيان: ج ٢، ص
 ٤٧٠ في تفسير الآيات ١٩٠ ـ ١٩٥ من سورة آل عمران، وفيه: «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمّل ما فيها»، ومثله في جوامع الجامع: ج ١، ص ٣٦٢.

في إثبات الصانع وصفاته ووجوب معرفته، والخوف ضرر، ودفع الضرر عن النفس واجب عقلاً، فالمعرفة واجبةً عقلاً، وهي لا يتم ّ إلّا بالنظر، فالنظر أيضاً واجب عقلاً لما عرفت أنّ ما لا يتم ّ الواجب المطلق إلّا به واجب.

وبالجملة؛ فوجوب النظر في معرفة الله وصفاته وأفعاله ممّا أجمع عليه ودلّت عليه ظواهر الآيات والأخبار، فلا يلتفت إلى مَن يَمنع عنه مستنداً بما ورد من النهي من الجدل، كما روي أنّه الله خرج عَلى أصحابه فرآهم يتكلّمون في القَدَر، فغضب حتى احمرّت وجنتاه وقال: «إنّما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا، عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه أبداً» لأنّ النظر غير الجدل.

سلّمنا، لكن لا نسلّم كون الجدل منهيّاً عنه مطلقاً، إذ النهي إنّا ورد في الجَدَل الباطل المشتمل عَلى الشبهات الفاسدة والمقدّمات الكاذبة المدلسة لترويج الآراء الباطلة ودَفع العقائد الحقّة؛ كما قال تعالى: ﴿وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به الباطلة ودَفع العقائد الحقّة؛ كما قال تعالى: ﴿وجادلوا بالباطل ليُدحضوا بالحق الحق (٢)، وقال: ﴿وَمِن النّاس مَن يُجادل في الله بغير عِلم ﴾ (١)، وأمّا الجدّل بالحقّ فليس منهيّاً عنه قطعاً، بل هو مأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَادِلهُم بالّتي هِي أحسن ﴾ (٥)، وقد أحسن ﴾ (١)،

١. لاحظ المسند لأحمد ابن حنبل: ج ٢، ص ١٧٨ (١٦٦٨) و ١٨١ (١٧٠١) و ١٩٦ (١٩٢٥)؛ السنن لابن ماجه: رقم ٨٥؛ تفسير ابن كثير: ج ١، ص ٥٤٢ عن أحمد؛ المجروحين لابن حبان: ص ٣٧٢، ترجمة صالح بن بشير الزاهد.

٢. سورة غافر: الآية ٥.

٣. سورة الحج: الآية ٣ و ٨؛ سورة لقيان: الآية ٢٠.

٤. سورة النحل: الآية ١٢٥.

٥. سورة العنكبوت: الآية ٤٦.

جادل الله لابن الزِبَعْرى (١١ كما روي أنّه لمّا نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُم وَمَا تَعبدُونَ مِن دُونَ الله حَصَب جَهنَّم ﴾ (١٦)، قال عبد الله [ابن] الزبعري: قد عبدت الملائكة والمسيح، أفتراهم يُعذَّبُون؟! فقال الله : «ما أجهلك بلغة قومك، أما علمت أنّ ما لما لا يعقل» (٣).

وجادل علي ﷺ قَدَريّاً قال: إنّي أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي وعتق أمتى. فقال ﷺ: «أتملكها دون الله؛ فقد أثبت دون الله مالكاً، وإن قلت: مع الله؛ فقد أثبت له شريكاً».

وكيف يكون النظر والبحث عن دلائل التوحيد والنبوّة والمعاد منهيّاً عنه؛ والقرآن مملوّ منه، كقوله تعالى: ﴿ولوكان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم في رَيبٍ ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ مِن مثله﴾(١)، وقوله تعالى:

١. عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي الشاعر ، كان من أشد المشركين على المسلمين ، وكان يؤذي النبي - تَالَيْشُكُونَ - بيده ولسانه ، وهو الذي ألق الفرث والدم على النبي - تَالَيْشُكُونَ - وهو يصلي إلى أن فتحت مكة ، فهرب إلى نجران ، ثم أسلم واعتذر ومدح النبي - تَالَيْشُكُونَ - فأمر له بحلة ، مات نحو سنة ١٥ من الهجرة .

لاحظ ترجمته في: الأغاني: ج ١٥، ص ١٧٩؛ المنتظم: وفيات سنة ١٥؛ الوافي بالوفيات: ج ١٧، ص ١٧٠؛ الإصابة: ج ٤، ص ٨٧؛ الكنى والالقاب: ج ١، ص ٢٩٣\_٢٩٤.

٢. سورة الأنبياء: الآية ٩٨.

٣. المناقب لابن شهر آشوب: ج ١، ص ٤٩، فصل فيا لاقى النبيّ وَاللَّهِ عَلَمْ الكَفّار؛ الأحكام للآمدي: ج.
 ص ٢٠٩ وج ٣، ص ٣٩؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١١، ص ٢٤٣.

٤. حز الغلاصم في إفحام المخاصم: ص ١١٣.

وانظر تحف العقول: ص ٢١٣؛ الاحتجاج للطبرسي: ج ٢، ص ٢٥٥؛ بحار الأنوار: ج ٥. ص ٢٤ و ٧٥ وج ٧٥. ص ٥١ ـ ٥٢ ـ ٥٢.

٥. سورة الأنبياء: الآية ٢٢.

٦. سورة البقرة: الآية ٢٣.

﴿قال مَن يُحيي العظام وهي رميم \* قُل يُحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلقٍ عليم ﴾ (١). وغير ذلك من الآيات الدالّة على إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوّة والردّ على المنكرين، وهي أكثر مِن أن تُحصى.

﴿بسم الله الرّحمن الرّحيم﴾ الباء للاستعانة وتتعلّق بمقدّر خاص أو عام، فعل أو اسم مؤخر أو مقدّم، وأولى الشقوق الثانية أوّلها لوجود ما يدلّ عليه، وقلّة الإضهار، وإفادة الاختصاص.

والإسم من الأسهاء الّتي بنوا أوائلها على السكون كابن وبنت وغير ذلك، واشتقاقه من السمو بمعنى العلوّ، لأنّ في الاسم رفعاً للمسمّى عن حضيض الخفاء إلى منصّة الظهور، وإدخال الهمزة عليه تعويض عن المحذوف، أو اتّقاء من الابتداء بالساكن، وقد تحرّك السين فيستغنى عن الهمزة، قال: [الراجز](٢): «باسم الذي في كل سورة سِمَه».

وقيل من السمه بمعنى العلامة، لأنّ الإسم علامة للمسمّى، ويرده تصريفه على أسهاء وسمّى وغيرهما.

وتوسيط الاسم لدفع توهم الاختصاص، ولأنّ الاستعانة إنّما يحصل بذكر الاسم، وترك الالف المرسومة في الخطّ لكثرة الاستعال، ولهذا تراها ثابتة في ﴿اقرأ باسم ربّك﴾ (٣)، وبعد تعيين المراد بالاسم لا يبق نزاع في كونه عيناً للمسمّى أو غيره مجال.

١. سورة يس: الآية ٧٨ ـ ٧٩.

۲. من التبيان: ج ۱، ص ۲۷ ومجمع البيان: ج ۱، ص ٩٠ والبيت الزاهر: ج ١، ص ١٤٨.

وأورده الرضي في شرح الشافية لابن الحاجب قال: وأوردها أبو زيد في نوادره [ص ١٦٦] وقال: هي لرجل زعموا أنّه من كلب.

٣. سورة العلق: الآية ١.

و «الله» عَلَمٌ للذات المقدّسة، لوقوعه في موارد الاستعال موصوفاً لا وصفاً، وللاتّفاق عَلى أنّ قولنا: «لا إله إلّا الله» يفيد التوحيد؛ ويُحكم بإسلام قائله، ولقوله تعالى: ﴿هل تعلم [له] سميّاً﴾ (١)، وليس المراد الصفة وإلّا لزم الكذب، فتعيّن العَلَم، ولا قائل بعلميّة غير هذا الاسم، وصحّة اشتقاقه من اله عبد، أو ألِه بمعنى تحيّر أو غير ذلك لا يعطى وصفيّته.

وأمّا الاستدلال على نفي العلميّة بأنّ الذات من حيث هي بلا اعتبار أمر آخر؛ غير معقولة للبشر؛ فلا يمكن أن يدلّ عليها بلَفظ، فَضَعيفٌ، لأنّ فهم المسمّى بوجه يتاز به عند ذكر الاسم كاف، وكذا بقوله تعالى: ﴿وهو الله في السماوات [وفي] الأرض﴾ (٢)، لأنّ الاعلام قد يلاحظ معها المعاني الوصفيّة الّتي اشتهرت هي بها كحاتم، وبهذا الاعتبار صحّ تعلّق الظروف بها، فهاهنا يلاحظ المعبود بالحق لاشتهاره به. مع أنّ في الآية إحتالات أُخر؛ واختلف في أصله؛ فقيل: إنّه أله على وزن فعل، فحذفت الفاء وعوضت عنها حرف التعريف، فاختص بالمعبود بالحق، والإله كان في الأصل عاماً ثمّ غلبت على المعبود بالحق ولم يطلق عَلى غيره.

قال الخليل: أطبق جميع الخلق على أنّ قولنا «الله» مخصوص به تعالى، وكذالك قولنا «الإله» مخصوص به سبحانه (٣).

وأمّا الذين كانوا يطلقون اسم الإله على غير الله تعالى؛ فإغّا يذكرونه بالإضافة كها يقال: إله كذا، أو ينكر فيقال: إله كها قال تعالى خبراً عن قوم موسى: ﴿ اجعَلْ لَنا اللها لَهُمْ آلِهَةً ﴾ (٤).

١. سورة مريم: الآية ٦٥.

٢. سورة الأنعام: الآية ٣.

٣. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ج ١، ص ٨.

٤. سورة الأعراف: الآية ١٣٨.

وقيل: إنّه لاه على وزن فعل ادخل عليه الألف واللام للتفخيم وَالتعظيم، فالألف على الأوّل زائدة وعلى الثانى أصليّة.

وفي اشتقاقه، فأنكره بعضهم وقال: ليس يجب في كلّ لفظ أن يكون مشتقّاً؛ وإلّا لتسلسل، وأثبته آخرون على اختلاف منهم في المشتقّ منه فقيل من أله آلهة والوهة بمعنى عبد، وعلى هذا يلزم أن لا يكون سبحانه إلهاً في الأوّل إلّا أن تركب التجوز.

وقيل: من ألهتُ إلى فلان: إذا اسكنتَ إليه، فإنّ الأرواح تسكن إلى معرفته، والقلوب تطمئن القلوب (١٠).

وقيل: من الوله بمعنى ذهاب العقل، فإنّ المحرومين من سعادة معرفته يتيهون في تيه الضلالة والجهالة والواصلين إلى رحل بحر المعرفة ويستحيّرون في حقيقة الأحديّة والفرادنيّة.

وقيل: مِن أله في الشيء؛ إذا تحيّر فيه لما ذكرنا.

وقيل: من أله الفصيل؛ إذا ولع بأمّه، فإنّ العباد مولوهون بالتضرّع إليه مولوعون بالسؤال من فضله وكرمه.

وقيل: من أله الرجل؛ إذا فرغ من أمر ترك عليه فأهِّه؛ أي أجاره، فإنّ العباد يفزعون من البلايا والمضار إليه و هو سبحانه يجيرهم منها.

وقيل: من لاه يلوه؛ إذا احتجب، لأنّه تعالى محتجب عن العقول، لا تدركه الأفهام، ولا تَرقى إليه طيور الأوهام.

و«الرّحمن» فعلان من الرحمة، و«الرّحيم» فعيل منها، وهي في الأصل رقّة القلب المقتضية للتفضل والإحسان، وإذا استعملت في الله تعالى كانت مجازاً عن لازمها والأثر المترتّب عليها، وهو إنعامه تعالى على العباد وتفضّله عليهم، وهكذا الحال في

١. سورة الرعد: الآية ٢٨.

ساير الصفات الّتي مباديها الفعالات لتنزّهه تعالى عنها، والصيغتان للمبالغة، إلّا أنّ الأوّل أبلغ لزيادة بنائه، وذلك إمّا باعتبار الكمية والكيفيّة، أو كليهها معاً.

ومن هنا علم وجه اختصاصه به تعالى؛ لأنّ معناه البالغ في الرحمة غايتها المنعم لجلايل النعم وعظائمها، فذكر الرحيم بعده من باب تستميم الكلام، ودفع لسوهم اختصاصه تعالى بالجلايل واستناد غيرها إلى غيره، ولمظنّة أنّ محقرّات الأمور لا يليق سؤالها من مآبه وطلبها من جنابه؛ روي أنّه أوحى إلى موسى على نبيّنا و[آله و]عليه السلام: «يا موسى، سَلنى حتى ملح قِدرك وشِراك نعلك»(١).

روى أبو سعيد الخدري عن النبي تَلَقَّقُ ؛ أنّ عيسى بن مريم قال: «الرحمان؛ رحمان الدنيا، والرحيم؛ رحيم الآخرة» (٢)، فعلى هذا يكون أبلغيّته باعتبار الكميّة وزيادة عدد المرحومين فقط، فإنّ رحمته تعالى في الدنيا عامّة لجميع الخلق؛ مؤمنهم وكافرهم، برّهم وفاجرهم، وأمّا رحمته الأخرويّة، فإغّا هي خاصّة بالمؤمنين فقط.

واختلف في منع صرف «رَحمن» بناءً على الاختلاف الواقع في شرط تأثير هذه الصيغة في منع الصرف، فمَن شرط انتفاء فعلانة في مؤنّثه حكم بمنع الصرف لوجود الشرط، ومن شرط وجود فعلي جعله مصروفاً لانتفائه، والأوّل أظهر، لأنّه الغالب في باب فعل مكسور العين، وقد تمسك بهذا اللفظ في عدم استلزام المجاز للحقيقة.

١. لم أجده بهذه العبارة ، والموجود في المصادر : «يا موسى ، سلني كل ما تحتاج إليه ، حتى علف شاتك وملح عجينك» . أورده ابن فهد في عدّة الداعي : ص ٢٢٣ ؛ والمجلسي في البحار : ج ٩٣ ، ص ٣٠٣.

۲. تاریخ مدینة دمشق: ج ٤٧، ص ٣٧٣.

وقد ورد في كثير من المصادر: «الرحمان رحمان الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة» رواه ابن عدي في الكامل: ج ١، ص ٣٠٤، ترجمة اسماعيل بن يحيى، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ج ٤٧، ص ٣٧٤، وابن حبّان في المحروحين: ج ١، ص ١٢٦، ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، وابن الجوزي في الموضوعات: ج ١، ص ٢٠٤؛ والسيوطي في الدرّ المنثور: ج ١، ص ٨ عن ابن جرير وابن عدي في الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلمي.

روى ابن عبّاس عن النبيّ ﷺ قال: «إذا قال المعلّم للصبيّ قل: بِسم الله الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الرّحمن الله براءة للصبي وبراءة لوالديه و[براءة] للمعلّم»(١).

وعن ابن مسعود قال: مَن أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بِسم الله الرّحمن الرّحيم، فإنّها تسعة عشر حرفاً، ليجعل الله كلّ حرف منها جنّة من واحد منهم»(٢).

وروي عن علي بن موسى ﷺ أنّه قال: «بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها»(٣).

﴿قُل هُوَ اللهُ أحد﴾ خطاب للنبيّ ﷺ وأمر له أن يقول لجميع المكلّفين؛ هو الله الذي يحقّ له العبادة ولا شريك له، وفي هذا الخطاب تعظيم له ﷺ، لأنّ قوله: «قُل»

١. مجمع البيان: ج ١، ص ٥٠ في تفسير سورة الحمد؛ جامع الأخبار: ص ٤٩؛ بحار الأنوار: ج ٨٩. ص
 ٢٥٧.

٢. مجمع البيان: ج ١، ص ٥٠ في تفسير سورة الحمد؛ الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي: ج
 ١، ص ٩٢؛ الدرّ المنثور: ج ١، ص ٩ نقلاً عن وكيع والثعلبي؛ تفسير ابن كثير: ج ١، ص ١٩.

٣. عيون أخبار الرضا طلج : ج ٢، ص ٩، باب ٣٠، ح ١١؛ تفسير العياشي: ج ١، ص ٢١، ح ١٣؛ مجمع البيان: ج ١، ص ٥٠ في تفسير سورة الفاتحة، مهج الدعوات: ص ٣١٦.

وروي أيضاً عن رسول الله وَ اللهِ عَالَمُنْكُلُةِ : عدَّة الداعي: ص ٤٩.

وروي أيضاً عن عليّ السُّلا : الأصول الستَّة عشر : ص ٢٨.

وروي أيضاً عن أبي عبدالله الصادق للرُّلخ : تهذيب الأحكام: ج ٢، ص ٢٨٩، ح ١١٥٩.

وروي أيضاً عن الإمام العسكري لللله : تحف العقول : ص ٤٨٧ ؛ كشف الغمة : ج ٣ ، تـرجمـــة الإمــام العسكرى للله ؛ مهج الدعوات : ص ٣١٧ .

وأمره بتبليغ الرسالة كان كالتنصيص عَلى نبوّته، وكلّما كرّر ذلك (١) كان كالمنشور الجديد في ثبوت رسالته، وذلك يقتضي المبالغة في تعظيمه صلوات الله عليه، كما أنّ الملك إذا استعمل بعض عبيده عَلى بعض مملكته وأنفذه إليها ثمّ يكتب له في كل شهر وشهرين منشوراً جديداً دلّ ذلك على كمال عنايته لشأنه، وأنّه يريد أن يزيده كل يوم تشريفاً وتعظماً.

وتأكيد في ايجاب تبليغ هذا الوحي، دلالة بذلك على أنّه أمر عظيم يعتنى لشأنه، فإنّه صلوات الله عليه كان يبلغه وإن لم يصدر بلفظ «قُل» لكنّه صدر به تأكيداً ليدلّ على كال العناية بتبليغه، ويعلم غاية الاهتام بشأنه، والضمير للشأن وهو ضمير مبهم يتقدّم قبل الجملة يفسّره الجملة الواقعة بعده، ولا يكون إلّا مفرداً غائباً، لوجوب مطابقته لما يعود إليه، ويكون الأغلب مذكّراً، ويختار تأنيثه إذا اشتملت الجملة المفسرة على مؤنث غير فضلة، فيكون مرجعها القصة وفي غيره قياس لا يوافقه الاستعال، وإنّا يؤتى بهذا الضمير إذا كان مضمون الجملة المفسّرة أمراً عظياً يعتنى بشأنه ويقصد دفعه في ذهن المخاطب، فلا يقال هو يطير الذباب، فالضمير مبتدأ والجملة خبره، والمعنى: الشأن هو أنّ الله أحد، أو لله تعالى فهو مبتدأ، وقوله: «الله» خبره، و«أحد» بدل عنه، أو خبر بعد خبر.

وروي عن ابن عبّاس أنّ قريشاً قالوا: يا محمّد؛ صف لنا ربّك الذي تدعونا إليه، فنزلت (٢)، وعَلى هذا يكون الضمير لما سئل عنه، والمعنى: الذي سألتم عنه هو الله.

١. هذا هو الظاهر ، وفي المخطوطة : «كررو ذلك»!

٢. البرهان للزركشي: ج ٢، ص ٤٨٨؛ زاد المسير لابن الجوزي: ج ١، ص ١٥٠.

وورد في بعض الروايات أنّ اليهود جاءت النبيّ ﷺ وقالوا بذلك: مجمع البيان: ج ١٠، ص ٤٨٥؛ الكامل لابن عدي: ج ٤، ص ٢٥٣ في ترجمة عبد الله بن عيسى الحزاز البصري؛ تفسير الجلالين: ص

واعلم أنّ كلمة «هو» من الأسهاء العظيمة، فكما أنّ لفظة «الله» عَلم للذات المقدّسة ويدلّ عليها من غير أن يلاحظ معها صفة من الصفات، فكذلك كلمة «هو» يشار بها إلى الذات البّحت من غير اعتبار صفة معها، ولذا ذهب جمع إلى أنّه الإسم الأعظم، كما ذهب آخرون إلى أنّه هو لفظة «الله»، ويجب أن يعلم أنّ في هذا الإسم أسرار عجيبة ودقائق غريبة:

منها؛ أنّه مركّب من حرفين؛ إحداهما الهاء وهي تخرج من أقصى الحلق الذي هو آخر المخارج، والأخرى الواو الّتي تخرج من بين الشفتين؛ وهو أوّل المخارج، فيكون إشارة لفظيّة إلى أنّه تعالى هو الأوّل والآخر، ولهذا أتى سبحانه بلفظ «هـو» حـين حكم بأوّليّته وآخريّته وقال: ﴿هو الأوّل والآخر﴾ (١) ولم يقل: «الله الأوّل والآخر» أو غير ذلك من الأسماء والصفات.

ومنها؛ أنّ العبد إذا قال: «ياهو» فكأنّه اعترف بأن ليس موجود إلّا الله، لأنّه لو كان في الوجود شيئان؛ لكان الضمير صالحاً لهما ولا يتعيّن واحد منهما، فكأنّه حكم على كلّ ما سوى الله بأنّه عدم محض وسلب مطلق حتى صحّ له أن يقول: «ياهو».

وروي عن علي الله قال: «رأيت الحضر في المنام قبل بدر بليلة فقلت: علّمني شيئاً أنتصر به على الأعداء فقال: قل: ياهو يامن لا هو إلّا هو، فلمّا أصبحت قصصت على رسول الله عَلَيْكُ فقال: يا عليّ علّمت الإسم الأعظم. فكان على لساني يوم بدر»(٢).

۸۳۰؛ الدرّ المنثور: ج ٦، ص ٤١٠ نقلاً عن ابن أبي حاتم وابن عدي والبيهي في الأسهاء والصفات، لباب النقول: ص ٢١٩ نقلاً عن ابن أبي حاتم.

١. سورة الحديد: الآية ٣.

٢. التوحيد للصدوق: ص ٨٩، باب ٤، ح ٢ وعنه في عدّة الداعي: ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣؛ تفسير مجمع البيان:
 ج ١٠، ص ٤٨٦ في تفسير سورة التوحيد.

وجلالة قدر هذا الاسم وعلوّ شأنه ممّا لا يحيط به إلّا هو، فلنكتف بهذا القدر، لأنّه يكفى لتذكير الذاهلين وتنبيه الغافلين.

و «الأحد» صفة مشبهة من وَحَد يَجِد وَحداً ووحِدة بمعنى انفرد، وأكثر استعاله في التنييف، أو مع الإضافة، أو بعد نني أو نهي أو استفهام أو شرط، واستعاله في غير ذلك قليل كما وقع هاهنا، فاستعاله من حيث الخصوص والتعيين مختص به تعالى، وأمّا في غيره فلا يستعمل إلّا عموماً من غير تعيين، وظهر معنى قولهم: إنّ هذا الإسم من الأسماء المختصة به تعالى، فتدبّر.

والهمزة بدل من الواو على غير قياس، وإنّما يبدّل قياساً عند الجميع الواو المضمومة كأجوه في وجوه، والمكسورة أيضاً عند البعض كأشاح في وشاح، وأمّا قلب المفتوحة فشاذ مخالف للقياس بالاتّفاق، وهذا القسم من الشاذّ الذي يستعمله أهل اللسان في كلامهم ومحاوراتهم ويكون من كثرة الاستعال بمنزلة الألفاظ القياسيّة؛ جاز وقوعه في كلام البلغاء والفصحاء.

وإنّما اختار لفظ «أحد» على «واحد»؛ لأنّ الواحد يدخل في الحساب ويضمّ إليه آخر مثله حتى يصير اثنين أو آخران فيصير ثلاثة وهكذا بخلاف الأحد.

وأيضاً فإنّ الأحد لمّا استوعب الجنس واحداً كان أو كثيراً لم يجز أن يجعل له ثان بخلاف الواحد فإنّه جاز أن يجعل له ثان، فإذا قلت: «زيد لا يقاومه واحد» جاز أن يقاومه اثنان، ولو قلت: «لا يقاومه أحد»، لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثر، فَهو أبلغ.

اعلم أنّ الواجب جلّ شأنه يوصف بالوحدانيّة وبالأحديّة، أمّا الواحد فهو الشيء الذي لا ينقسم من جهة أنّه واحد، فالانسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان، فإنّ الإنسان الواحد يمتنع أن ينقسم إلى إنسانين، فإنّ القسم فإنّا ينقسم

إلى الأبعاض والأجزاء فلا ينقسم من جهة ما قيل أنّه واحد بل من جهة أخرى.

إذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً أنّ شيئاً من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد، فإنّ العشرة الواحدة من حيث أنّها عشرة واحدة قد عرضت لها الوحدة؛ فلا ينقسم إلى عشرين بل ينقسم إلى خمستين أو إلى ستّة وأربعة وغير ذلك، وكذلك العشرتان، فإذن لا ينفكّ شيء من الموجودات عن الوحدة، ولهذا اشتبه الوحدة عَلى بعضهم بالوجود فزعم أنّ وجود كلّ شيءٍ نفس وحدته لمّا رأى أنّ كلّ موجود واحد.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اتصافه تعالى بالواحد إنّا يكون باعتبارين: أحدهما أنّ ذاته ليست مركّبة من اجتاع أمور كثيرة. والثاني أنّه ليس في الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود مبدأ الممكنات. وأمّا الأخير، فمعناه أنّه غير مركّب من الأجزاء ولا منقسم إليها سواء كان حقيقية كالمادّة والصورة، أو غير حقيقيّة كالأجزاء المقدارية التحليليّة، فإنّ جزئيّتها ليست حقيقيّة بل يعتبرها العقل بمعونة الوهم؛ وإلّا فالمقدار أمر وحداني لا جزء فيه بالفعل.

وقيل: المعنى أنّه أحد لاكثرة ما في ذاته، ولا نظير له في صفاته.

وقيل: معناه واحد ليس كمثله شيء.

وقيل: واحد في أفعاله؛ لأنّ أفعاله كلّها تفضّل وإحسان، لا يفعل جلباً لمنفعة ولا دفعاً لمضرّة، بل هو منزّه عن هذا عنى ذلك، فهو من هذا الوجه واحد متفرّد به لا يشركه فيه سواه.

أمّا الدليل على نفي تركّبه تعالى من الأجزاء، فمنه ما ذكره المعلم الشاني في الفصوص بقوله: وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام مقدارياً كان أو معنويّاً، وإلّا لكان كلّ جزء مِن أجزائه إمّا واجب الوجود فيستكثر واجب الوجود، وإمّا غير

واجب الوجود وهي أقدم بالذات من الجملة، فيكون الجملة أبعد من الوجود(١١).

أقول: معناه أنّ الواجب لو كان مركباً من الأجزاء فإمّا أن يكون كلّ جزء من أجزائه واجب الوجود، أو يكون كلّ منها ممكناً، أو يكون بعض منها واجباً وبعضها ممكناً، فعلى الأوّل يلزم تعدّد الواجب وهو باطل ببراهين التوحيد، وعلى الثاني يلزم خلاف الفرض من وجهين لأنّه يلزم أن يكون ما فرضته واجباً، أعني الكلّ غير واجب لأنّ الأجزاء أقدم بالذات منه إذا تجزّأ يتقدّم بالذات عَلى الكلّ، والواجب يجب أن يكون أقدم الأشياء وأقربها من الوجود ولا يكون شيء أقرب وأقدم منه، وما فرضته غير واجب أعني الجزء يلزم أن يكون واجباً إذ هو أقرب إلى الوجود من الكلّ، وأمّا الشقّ الثالث فإنّه يستلزم المحذورين معاً، فبطلانه أظهر.

واعترض عليه المحقّق الدواني بأنّ الأجزاء التحليلية للشيء ليس لها تقدّم على الشيء، لأنّ ذلك الشيء بسيط لا يسبقه وجود تلك الأجزاء، فتلك الأجزاء أجزاء وهميّة له فلا يلزم تقدمها عليه بحسب الوجود الخارجي.

أقول: هذا البحث ممّا لا يدفع له، والجواب الذي ذكره صدر المدققين وغيره من الأجوبة الّتي ذكرها غيره ليس بشيء، إلّا أن يقال: هذا دليل على نفي التركيب من الأجزاء الحقيقيّة المعنويّة وإن كان المدّعى أعم من ذلك حيث قال: مقدارياً كان أو معنوياً، لكن ترك الأوّل لظهور بطلانه، إذ الأجزاء المقداريّة للمتّصل الواحد وهو لا يكون إلّا جسماً أو جسمانياً، وحينئذٍ يتم الدليل ويندفع عنه البحث المذكور.

المعلم الثاني هو محمد بن أحمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ه، والمعلم الأوّل هـو أرسطو
 اليوناني، وكتاب فصوص الحكم في الحكمة من مصنّفات الفارابي وقد طبع، ومنه أخذ ابن العربي اسم
 كتابه الذي ألّفه بعد سنة ٦٣٧ه، وسمّاً أيضاً فصوص الحكم، وكتاب الفارابي ترجمه الميرزا مهدي الإلهي
 القمشه اى بالفارسيّة وطبع بايران.

وأمّا ما ذكره المحقّق في جواب بحثه بقوله: «ويمكن الاستدلال على هذا المطلب بأنّه لمّا كان الواجب لذاته هو الوجود المتأكّد؛ فجزؤه التحليلي إمّا وجود متأكّد أو أمر آخر، وعلى الأوّل يلزم كونه واجباً لذاته بناءً عَلى ما سبق، وعلى الثاني يكون ذلك الجزء ممكناً لذاته؛ لأنّ ماعدا الوجود المتأكّد لا يكون واجباً، وقد تقرّر عندهم إلى [أنّ] الجزء التحليلي لا يخالف الكلّ في الحقيقة (١٠).

قال بهمنيار في التحصيل: اعلم أنّ الماء والخمر مثلاً لا يصلح أن يكون بينها وحدة بالاتّصال حقيقة، فإنّ الموضوع للمتّصل بالحقيقة جسم بسيط متّفق بالطبع، انتهى (٢).

والحكماء ردّوا مذهب ديمقراطيس بأنّ الأجزاء الفرضيّة لتلك الأجسام يشارك الكلّ في الحقيقة ويشارك باقي الأجزاء فيها، فيصحّ عليها من الافتراق والاتّصال ما يصحّ على غيرها.

إذا تمهّد هذا فنقول: ما يتصوّر أن يكون له جزء تحليلي؛ يلزم أن يكون له جزء خارجي، فيكون الواجب لذاته معنقراً إلى الجزء الخارجي، هذا خُلف.

بيان الملازمة إلى ذلك الجزء إن كان وجوداً متأكّداً كان واجباً لذاته فيكون موجوداً بالفعل لا جزءً تحليلياً، مع أنّه يلزم تعدّد الواجب، وإن كان غير الوجود المتأكد يكون ممكناً لذاته، فيغاير الكلّ بالحقيقية، فيكون جزءاً خارجياً أيضاً لا تحليلياً، مع أنّه يلزم تركّب الواجب من الممكن، وهذا هو تحقيق ما قاله المعلّم الثاني،

٠,١

٢. الحكيم أبو الحسن بهمنيار بن مرزبان الآذربايجاني المتوفى سنة ٤٥٨، من أعيان تلاميذ الشيخ أبي على ابن سينا، كان مجوسياً فأسلم، وكتابه التحصيل في المنطق والرياضيات والطبيعيات والالهيات على طريقة المشائين. وله تآليف أُخرى منها. «ما بعد الطبيعة» و«مراتب الموجودات». (الأعلام: ج ٢، ص
 ٧٧).

انتهى.

فهو أيضاً لا يدفعه لأنّ البحث هو أنّ الجزء التحليلي لا يكون أقدم من الجملة، والمعلّم الثاني ادّعى أنّ الواجب لو انقسم إلى الأجزاء؛ لزم أحد المحذورين: إمّا تعدّد الواجب، وإمّا أقدميّة الجزء، فالبحث باقٍ بحاله.

وما ذكره المحقّق استدلال آخر على بطلان التركيب، مع أنّ فيه شيئاً وهو أنّ قوله: «وقد تقرّر عندهم أنّ الجزء التحليلي» الخ يشعر بأنّ هذه المقدّمة من المسلّمات عندهم، ولا دليل عليه وإلّا لذكره، فحينئذٍ لا يكون الاستدلال برهانيّاً.

ومنه ما يقال: إنّ الواجب لو كان مركّباً من جزئين؛ فلا يخلو إمّا أن يكونا واجبَين، أو ممكنين، أو أحدهما ممكناً والآخر ممكناً، والأقسام كلّها باطلة، فيلزم بطلان التركيب، أمّا الأوّل فلأنّه يلزم تعدّد الواجب وهو باطل بدلائل التوحيد، وأمّا الثاني فلأنّ الممكن إنّا يكون من سبب وعلّة، فعلّة كلّ منها إمّا نفسه أو الجملة أو الجزء الآخر أو أمر خارج، والكلّ باطل، وأمّا بطلان الأوّلين فظاهر؛ لأنّ العلّة تجب أن تكون متقدّمة على المعلول، والشيء لا يتقدّم على نفسه، وكذا الجملة لا يتقدّم على الأجزاء، بل الأمر بالعكس.

وأمّا بطلان الثالث؛ فلأنّ أحد الجزئين إذا كان علّة للجزء الآخر فعلّة الجزء الأوّل التالث باطلان لما الأوّل إمّا نفسه أو الجزء الآخر، أو الجملة، أو أمر خارج، والأوّل والثالث باطلان لما ذكر، والثاني أيضاً باطل لبطلان الدور، وأمّا الرابع؛ فلأنّه يلزم أن يكون الواجب في وجوده محتاجاً إلى الغير.

وَأَمَّا الشقّ الثالث وهو أن يكون أحد الجزئين واجباً والآخر ممكناً؛ فيعلم بطلانه من بطلان الأوّلين.

ومنه ما يقال إنّه لو ركب الواجب من الأجزاء لكان محـتاجاً إليهـا؛ ضرورة أنّ

الكلّ يحتاج إلى أجزائه والجزء غير الكلّ ؛ فيكون محتاجاً إلى الغير فيكون ممكناً، هذا خلف.

وأمّا دلائل التوحيد وبراهين نني الشرك عنه تعالى؛ فأكثر من أن تُحصى، ولكن على مشارب مختلفة ومسالك متفاوتة، ولنذكر منها ماهو الأشهر وإلى الصحة أقرب، فنها أنّه لو تعدّد الواجب فالتعيّين الذي به يمتاز أحدهما عن الآخر إمّا نفس الماهيّة الواجبة أو أمر آخر معلل بها أو بلوازمها أو بِشيءٍ آخر عَلَى التقادير الثلاثة الأول لا تعدّد، وعَلَى التقدير الأخير يلزم احتياج الواجب في تعيّنه إلى أمر منفصل والاحتياج في التعيّن يقتضي الاحتياج في الوجود؛ لأنّ الشيء مالم يتعيّن لم يوجد، فلا وجوب بالذات.

أقول: هذا الدليل إغّا يتم على القول بعينيّة الوجود والوجوب الذي هو تأكيد الوجود، وإلّا فيتوجّه عليه أنّ المراد بالماهيّة الواجبة إن كان نفس المفموم؛ ورد المنع على قوله: وعلى التقدير الأخير يلزم الاحتياج، لأنّ التعيّن إذا كان معلّلاً بأمر منفصل عن مفهوم الواجب لم يلزم الاحتياج لجواز أن يكون الأمر المنفصل هو ذات الواجب، ويكون تعيّن كلّ منها معلّلاً بذاته الواجبة. وإن كان المراد ما صدق عليه هذا المفهوم؛ ورد المنع على قوله: وعلى التقادير الثلاثة لا تعدّد، لأنّه يجوز أن يتوجّه واجبان تعيّن كلّ منها نفس ذاته بلا محذور.

وأمّا إذا قلنا بعينيّة الوجود والوجوب ووحدتها؛ فيندفع الإيراد المذكور، لأنّا نقول: مراد المستدّل بالماهيّة الواجبة الوجود الوجداني الذي هو عين حقيقة الواجب، فالتعيّن الذي به الإمتياز إن كان نفس هذا أو معلّلاً به أو بلوازمه؛ فلا تعدّد، وإن كان معلّلاً بأمر منفصل فلا وجوب بالذّات، فتمّ الاستدلال وسقط الايراد.

ومنها أنّه لو تعدّد الواجب لكان لكلّ منها تعيّن بالضرورة، فَبين التعيّن والوجوب إمّا أن يكون لزوم أو لا، فإن لم يكن بينها لزوم لزم جواز الوجوب بدون التعيّن وهو محال، لأنّ الشيء مالم يتعيّن لم يوجد، وجواز التعيّن بدون الوجوب، فيلزم أن يكون الواجب ممكناً حيث تعيّن بلا وجوب، وإن كان بين التعيّن والوجوب لزوم فإن كان الوجوب بالتعيّن؛ لزم تقدّم الوجوب على نفسه ضرورة تقدّم العلّة على المعلول بالوجود والوجوب، وإن كان التعيّن بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض وهو تعدّد الواجب لأنّ تعيّن (۱۱) المعلول لازم، فلا يوجد الواجب بدونه، وإن كان التعيّن والوجود لأمر منفصل؛ لم يكن الواجب واجباً بالذات، لاستحالة احتياجه في الوجوب والتعيّن، بل في أحدهما إلى أمر منفصل.

أقول: وهذا الدليل أيضاً إتمامه موقوف على عينيّة الوجود والوجوب وإلّا فيرد على قوله: فإن كان الوجوب بالتعيين، لزم تقدم الوجوب على نفسه، ضرورة تقدّم العلّة على المعلول بالوجود والوجوب إنّا يلزم إذا كان المعلول موجوداً خارجياً، والمعلول هاهنا ليس كذلك، لأنّ الوجوب من الأمور الاعتباريّة.

سلّمنا، لكنّ الموقوف يغاير الموقوف عليه، فإنّ أحدهما وجوب الذات والآخر وجوب الوجود، وأمّا على القول بالعينيّة، فاندفاع الايراد الأوّل ظاهر، لأنّ المراد بوجوب الوجود هو الوجود الحقيقي المتأكّد الذي هو عين الواجب جلّ شأنه ولا شبهة في تحقّقه في الخارج.

وكذا الايراد الثاني، لأنّ وجوب الذات ليس إلّا وجوب وجود الذات إذ بـدون الوجود الحقيقي تحقّق الانعدام، فلزوم تقدّم وجوب الوجود عَلَى نفسه على تـقدير كون التعيّن علّة لوجوب الوجود على ما ادّعاه المستدلّ بيّن، فتمّ الاستدلال وسقط

١. هذا هو الظاهر ، وفي المخطوطة: «التعيّن».

الايرادان معاً.

واعترض على هذا الدليل بأنّ المراد بالتعيّن في قوله: «فبين التعيين والوجوب» إمّا أن يكون لزوم أو لا، أمّا الواجد المعيّن من التعينين فنختار أن لا لزوم بينه وبين الوجوب.

قوله: لزم جواز تحقّق الوجوب بدون التعيّن.

قلنا: إنَّما يلزم ذلك لو لم يكن هناك تعيّن آخر، وإن أراد أحد التعيّنين لا عــلى التعينين؛ فيختار اللزوم.

قوله: وإن كان التعيّن بالوجوب لزم خلاف المفروض وهو تـعدّد الواجب، لأنّ تعيّن (١) المعلول لازم، فلا يوجد الواجب بدونه.

قلنا: لزوم أحد التعيّنين لا على التعيين لا ينافي التعدّد، والجواب أنّ المراد بالتعيّن الواحد المعيّن من التعيّنين، فإذا لم يتحقّق بينه وبين وجوب الوجود لزوم؛ لزم جواز انفكاك كلّ منها عن الآخر، فجاز انفكاك التعيّن عن الوجوب؛ وهو باطل لما مرّ، وذلك يكني في إتمامه الدليل، ولا حاجة في تتميمه إلى إثبات محاليّة جواز الوجوب بدون التعيّن كما فعله المستدلّ، واستدلّ عليه بقوله: لأنّ الشيء مالم يتعيّن لم يوجد، فغاية ما يرد على الدليل المذكور أنّه لا حاجة إلى هذه المقدّمة، وكان الاستدلال بدونها تماماً، فالاعتراض إنّا يرد على التقدير المذكور لا على أصل الدليل.

ومنها ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفا وهو أنّ كون الواحد واجب الوجود وكونه هو إمّا أن يكون واحداً فيكون كلّ ماهو واجب الوجود، فهو هذا الواحد بعينه ولا يكون غيره واجباً، وإن كان كونه واجب الوجود غير كونه هو تعينه، فقارنة واجب الوجود، لما هو بعينه إمّا أن يكون لذاته أو لعلّة وسبب غيره، فإن كان لذاته أي لأنّه

١. هذا هو الظاهر ، وفي المخطوطة: «التعيّن».

واجب الوجود فيكون كلّ ماهو واجب الوجود هذا المعنى بعينه فلا يكون غيره واجب الوجود، وإن كان بسبب وموجب غير الذات من حيث هو واجب الوجود، فيكون واجب الوجود هذا بعينه بسبب فيكون ممكناً معولاً وقد فرضناه فرد الواجب الوجود بالذات.

ومنها ما ذكره المعلّم الثاني في الفصوص بقوله: كلّ ماهيّة الفصوص مقولة على كثيرين، فليس قولها على كثيرين وإلّا لما كانت ماهيّتها بمفرد فـذلك عـن غـيرها فوجودها معلول(١٠).

ثمّ قال في فصّ آخر بعده بفصوص: وجوب الوجود لا ينقسم ما يحــمل عــلى كثيرين مختلفين بالعدد، وإلّا لكان معولاً، انتهى (٢).

أقول: تحقيق ذلك وتوضيحه أنّ كلّ ماهية يقال على كثيرين فكونها مقولة على كثيرين لماهيّتها، أي لم يكن ماهيّتها علّة لأن يقال عَلى كثيرين، لأنّه لو اقتضت الماهيّة ذلك لامتنع حملها على الواحد وإلّا يلزم تخلّف مقتضي الذات عنها، فإذا امتنع حملها على كثيرين، لأنّ الكثير لا يتحقّق إلّا بعد تحقّق الواحد، فوجوب الوجود لو كان محمولاً على كثيرين؛ لكان حملة عَلى كثيرين بسبب غيره، وكلّ ماهو معلّل بغيره لكان ممكناً معلولاً.

ومنها أن يقال: إنّ الوجود الحقيقي إمّا أن يمتنع تعدّده أو لا، فعلى الأوّل يـلزم المطلوب، وعلى الثاني يلزم الترجيح بلا مرجّح، لأنّ نسبة جميع الأعداد إليه واحدة، فترجيح الاثنين أو عدد آخر عَلَى باقي الأعداد؛ ترجيح بلا مرجّح وهو محال، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب.

١. الفصوص: ص ٥١، تحقيق محمد حسن آل ياسين، طبع بغداد.

۲. الفصوص: ص ۵۲.

أقول: توضيح هذا الدليل؛ أنّ الحقائق إمّا مادية يكون لها إمكان استعدادي، أو مجردة ليس لها ذلك الإمكان، والحقائق الجردة بحسب أن يكون كلّ نوع منها منحصراً في الفرد، لأنّ مراتب الأعداد فوق الواحد متساوية بالنسبة إليه، فشبوت بعض من تلك المراتب دون بعض آخر ترجيح بلا مرجّح، وأمّا الحقائق المادية الّتي لها إمكان استعدادي؛ فيجوز إن ثبت لها بعض من تلك المراتب دون بعض بواسطة الامكان الاستعدادي، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح، ووجوب الوجود من الحقائق الّتي ليس لها إمكان استعدادي، فن ثبوت بعض مراتب الاعداد له دون بعض يلزم الترجيح بلا مرجح، بلا مرجح.

واعلم أنّ للقوم في توحيد الواجب جلّ شأنه مسلَكين: أحدهما: إثبات توحيد إله العالم. والثاني: إثبات توحيد الإله من دون التقييد بالعالم، وقد سلك المعلم الأوّل ذينك المسلكين، أمّا المسلك الثاني قد عرفته، وأمّا المسلك الأوّل فهو أن يستدلّ بوحدة العالم عَلى وحدة إله العالم، فلا بدّ لنا أوّلاً من إثبات وحدة العالم حتى نستدلّ بها عَلى وحدة إله العالم.

فنقول: إنّ الأشياء الواقعيّة قسمان:

أحدهما ما يكون بسيطاً لا جزء له في الخارج.

وثانيها ما لا يكون كذلك بل له جزء خارجي، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: أحدهما مالا يكون فيا بين أجزائه افتقار وارتباط أصلاً. وثانيها ما يكون فيا بين أجزائه افتقار إمّا في الوجود أو في صفة من الصفات غير الوجود، أو في الآثار والأفعال، وعلى جميع التقادير يكون الأجزاء يرتبط بعضها ببعض وينتفع بعضها من بعض بحيث لا ينتظم حال بعض بدون آخر؛ كما في أعضاء حيوان واحد كالانسان مثلاً، فإنّه من عَلِم التشريح عرف أنّه لا ينتظم حال بعض أعضاء الانسان الواحد

بدون بعض آخر منها، ولهذا يتألُّم بعض بتألُّم بعض آخر ويلتذ بالتذاده.

إذا عرفت هذا فاعلم؛ أنّ مَن لاحظ العالم مِن أوّل الجزء إلى آخره يجد أنّ فيما بين أجزائه افتقاراً بحيث يكون جميع الأجزاء في سلسلة واحدة، ولهذا قال بعضهم: إنّ مجموع العالم بمنزلة حيوان واحد، وأجزاؤه بمنزلة أعضاء حيوان واحد.

وأمّا الاستدلال بوحدة العالم عَلَى وحدة إله العالم؛ فهو أنّ أجزاء العالم لمّـا كــان بعضها مرتبطاً ببعض بحيث يكون جميع الأجزاء في سلسلة متسقة النظام كثيرة الفوائد والمصالح بحيث يتحيّر العقول والأفهام ويعجز عن بيان أدني الفوائــد لســـان الأقلام؛ علم بالحدس أن فاعلها وصانعها لا يكون إلَّا واحداً ولو لم يكن صانعها واحداً لما كان العالم واقعاً عَلى هذا النظام، بل كان فيه خلل وفساد، وعلى ذلك حمل بعضهم قوله [تعالى]: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهِهَ إِلَّا اللهِ لفسدتا ﴾ (١)، لكنَّ الأكثر حملوه على دليل التمانع، وتقريره؛ أنّا لو فرضنا وجود إلهين؛ فلا بدّ أن يكون كلّ منها قادراً على كلُّ المقدورات، وإلَّا لكان عاجزاً عن بعضها، والعجز نقص بحسب أن يكون الإله ميزها عنه، فإذا كان كلّ واحدة قادراً على جميع المقدورات؛ كان كلّ واحد قادراً عَلىٰ تحريك زيد وتسكينه، فإذا فرضنا أنّ أحدهما أراد تحريكه والآخر تسكينه فإمّا أن يقع المرادان؛ فهو محال، لاستحالة إجتاع الضدّين، أو لا يقع واحد منهما؛ وهو أيضاً محال، لأنَّ المانع من وجود مراد كلِّ منهما مراد الآخر، فامتناع مراد هذا إنَّما هو عند وجود مراد ذلك وبالعكس، فامتناعهما يستلزم وجودهما، وَذلك محال. وأيضاً يلزم عجز هما.

وأيضاً يلزم ارتفاع النقيضين، أو يقع مراد أحـدهما دون الآخـر، وذلك محـال لوجهين:

١. سورة الأنبياء: الآية ٢٢.

أحدهما؛ أنّه لو كان كلّ منها قادراً عَلى مالا نهاية له؛ امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر، بل لا بدّ أن يستويا في القدرة.

والثاني؛ أنّه إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر، فالّذي لم يقع مراده يكون عاجزاً، والعجز نقص، وهو على الله محال.

واعترض عليه بأنّ الفساد إنّما يلزم عند اختلافها في الإرادة، ووقوع الاختلاف عير لازم من الدليل المذكور؛ وإنّما اللازم إمكان الاختلاف، والاختلاف ممكن، كان الفساد أيضاً ممكناً، لأنّ المبنى على الممكن ممكن، والإمكان لا يستلزم الوقوع.

وقرّره بعضهم بوجه آخر يندفع عنه الاعتراض المذكور؛ وهو أنّا لو فرضنا إلهين لكان كلّ منها قادراً على كلّ المقدورات، فيفضي إلى وقوع كلّ مقدور بين قادرين مستقلّين من وجه واحد، لأنّ استناد الفعل إلى الفاعِل إنّا كان لإمكانه، فإذا كان كلّ منها مستقلاً بالايجاد، فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع، فيستحيل إستناده إلى ذلك، لكنّه حاصل معها جميعاً، فيلزم استغناؤه عنها واحتياجه إليها معاً، وذلك محال، فالقول بوجود إلهين يُفضي إلى امتناع وقوع المكنات، فيلزم وقوع الفساد، فثبت أنّ القول بوجود إلهين يوجب وقوع الفساد قطعاً.

وقد يقرر بوجه آخر وهو أنّه لو قدرنا الهين فإمّا أن يتّفقا أو يختلفا، فإن اتّفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما وهو محال، وإن اختلفا فإمّا أن يقع المراد أو أحدهما أو لا يقع واحد منهما والكل محال، فشبت أنّ الفساد لازم على كل التقديرات.

ومن الناس من قدح في دليل التمانع ففسر الآية بأنّ المراد لو كمان في السهاء والأرض آلهة يقول بإلهيتها عبدة الأوثان يلزم فساد العالم لأنّها جمادات لا تقدّر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم، وذلك لأنّه تعالى حكى عنهم أولاً قولهم: ﴿أُم اتّخذوا

آلهة من الأرض هم ينشرون ﴿ (١) ثمّ بيّن فساد ذلك بقوله: ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلهَةً إِلَّا اللهُ لَفُسِدَتًا ﴾ (٢) فوجب أن يخص الدليل به.

وذكر الإمام الرازي في تفسيره ادلّة أخرى ضعيفة نذكر بعضاً منها مع مــا يــرد عليها ويعلم منه حال الباقى.

منها أنّه لو فرضنا إلهين لكان لابدّ وأن يكونا بحيث يتمكن العبد من التمييز بينها لكن الامتياز في عقولنا لا يحصل إلّا بالتباس في المكان أو في الزمان أو في الوجوب والامكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الامتياز (٣).

أقول: هذا الدليل فاسد لفساد مقدمتيه كلتيهما أمّا الأولى فلأنّ لزوم يمكن العبد من التمييز على تقدير تعدد الآلهة ممنوع لابدّ له من دليل.

وأمّا الثانية فلأنّ حصر وجوه الامتياز فيما ذكره ممنوع لجواز أن يحصل الامتياز بالأثار والأفعال كأن يكون أحدهما خالقاً للعلويات والآخر للسفليات أو يكون أحدهما موجدا والآخر منفياً إلى غير ذلك.

ومنها أنّه لو قدرنا إلهين فإمّا أن يكون أحدهما كافياً في تدبير العالم أو لا يكون، فإن كان كافياً كان الثاني ضايعاً غير محتاج إليه. وذلك ناقص، والناقص لا يكون إلهاً وإن لم يكن كافياً كان ناقصاً فلا يكون إلهاً.

أقول: وهذا الدليل أيضاً فاسد لآنًا؛ نَختار الشقّ الأوّل ونقول: كلّ منهما كاف في ايجاد العالم وتدبيره.

١. سورة الأنبياء: الآية ٢١.

٢. سورة الأنبياء: الآية ٢٢.

٣. التفسير الكبير: ج ٢٢، ص ١٥٢ في تفسير الآية ٢٢ من سورة الأنبياء، فإنه ذكر مضافاً على الوجه الأصلي في الاستدلال بالآية، أربعة عشر وجهاً آخر، والوجه المذكور هنا هو الوجه الثالث من الوجوه المذكورة.

قوله: كان الثاني ضايعاً.

قلنا: لعلّ هذا المستدلّ زعم أنّ وجوده تعالى إنّا هو لإيجاد العالم حتّى أنّه لو لم يشغل بتدبيره لكان وجوده ضايعاً عبثاً، تعالى الله عن ذلك.

ومنها أنّ أحدَ الإلهين إمّا أن يقدر على أن يستر شيئاً من أفعاله عن الآخر أو لا يقدر، فأن قدّر لزم كون المستُور عنه جاهلاً وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً.

أقول: وهو أيضاً فاسد؛ لأنّ البُرهان لمّا قام على وجوب كون الإله عالماً بجميع الأشياء فكون الشيء مستوراً عنه ممتنع، والممتنع لا يكون مقدوراً، والعجز إنّا يلزم على تقدير عدم القدرة على مقدور لا ممتنع.

ومنها أنّه لو فرضنا معدوماً ممكن الوجود قدّرنا إلهين فإن لم يقدِر واحد منها على ايجاده كان كل منها عاجزاً، وإن قدر أحدهما دون الآخر فهذا الآخر لا يكون إلها لعجزه، وإن قدّرا جميعاً فإمّا أن يوجدا بالتعاون فيكون كلّ واحد منها محتاجاً إلى إعانة الآخر فيكون عاجزاً، وإن قدّر كلّ منها على ايجاده بالاستقلال، فإن أوجده أحدهما فإمّا أن يبقي الآخر قادراً عليه وهو محال، لأنّ ايجاد الوجود محال، وإن لم يبق فحينئذ يكون الأوّل قد أزال قدرة الثاني فيكون مقهوراً فلا يكون إلهاً.

أقول: وهذا أيضاً فاسد، لأنّا نختار الشقّ الأخير.

قوله: فحينئذ يكون الأوّل قد أزال قدرة الثاني.

قلنا: لعلّه اشتبه عليه ازالة المقدورية المستمكن المفروض بايجاده، لا أنّه أزال قادريّة الثاني، فإنّ ايجاد الموجود لمّا كان ممتنعاً لم يدخل تحت المقدور، فعدم القدرة عليه ليس لعجز كما عرفت آنفاً، ولنكتف بهذا القدر من الدليل، والله هو الهادي إلى سواء السبيل.

﴿ الله الصمد﴾ هو من صمد إليه إذا قصده يعني هو الذي يقصد إليه في الحوائج

ويدل عليه ما رواهُ ابن عباس من أبيه لما نزلت هذه الآية قالوا: ما الصمد؟ قال علله : هو السيّد الذي يصمد إليه في الحوايج (١٠).

وقيل الصّمد هو الذي لا جوف له (٢).

١. رواه ابن الجوزي في زاد المسير: ج ٨، ص ٣٣٠ عن ابن عبّاس عن رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْتُكُونَا ، وابــن كــثير في تفسيره: ج ٤، ص ٢٠٩ في تفسير سورة التوحيد.

وفي البحار: ج ٣، ص ٢٢٦: وروت العامّة عن ابن عبّاس وذكر الحديث.

وروى داود بن القاسم الجعفري عن آبي جعفر الثاني الحيلا قال: قلت له: جُعلتُ فداك، ما الصمد؟ قال: السيّد المصمود إليه القليل والكثير.

رواه الكليني في الكافي: ج ١، ص ١٢٣، باب تأويل الصمد، ح ١؛ والصدوق في التوحيد: ص ٩٤، ح ١٠ من الباب ٤؛ وفي معاني الأخبار: ص ٦، باب معنى الصمد، ح ٢.

٢. رواه الصدوق في معاني الأخبار: ص ٦، باب معنى الصمد، ح ٢، عن أبي الحسن عليه ، و في ص ٣ ـ ٤،
 ح ٣ عن الامام الحسين عليه ، ورواه أيضاً الطبرسي في مجمع البيان: ج ١٠، ص ٤٨٧ عن الإمام الحسين عليه .

وروي هذا المعنى عن ابن عبّاس، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة، ص ٢٩٩، ح ٦٦٥.

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ٢، ص ٢٢ وابن عدي في الكامل: ج ٢٤، ص ٥٤ باسنادهما عن بريدة.

ونقل أيضاً عن مجاهد، رواه ابن أبي عاصم في السنّة، ص ٣٠٠، ح ٦٧٣ و ٦٧٤، وورد أيضاً في تفسير مجاهد: ج ٢، ص ٧٩٤ وتفسير عبد الرزّاق: ج ٣، ص ٤٠٧.

وحكى أيضاً عن سعيد بن جبير ، رواه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة : ص ٣٠٢، ح ٦٨٥؛ والطبري في تفسيره : ج ٣٠، ص ٤٥٠ رقم ٢٩٦٢٠.

ونقل أيضاً عن الضحاك، حكاه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة: ص ٣٠٣، ح ٦٨٩ والطبري في تفسيره: ج ٣٠، ص ٤٥٠، رقم ٢٩٦٢٦.

ونقل أيضاً عن عكرمة كها في تفسير عبد الرزاق: ج ٣، ص ٤٠٧؛ وتفسير الطبري: ج ٣٠. ص ٤٥٠.

وقيل هو الحجر الذي لا يقبل الغبار ولا يداخله شيء ولا يخرج منه شيء (١). فعلى الأول حقيقة وعلى الآخرين مجاز.

واستدلال المشبهة به على جسميته تعالى فاسد؛ لأنّ الاستدلال بالألفاظ المشتركة إنّا يصحّ إذا تمّ الاستدلال مع حملها على كلّ واحد من المعاني أو كانت قرينة تدلّ على أنّ المراد هو المعنى الذي باعتباره يصحّ الاستدلال وأمّا بدونه فلا سيّا إذا دلّت القرينة على خلاف.

وإنّك كما في الآية فإنّ ما قبلها كما عرفت تدلّ على الله تعالى غير متحيز ولا منقسم فلو كان جسماً لكان منقسماً ومتجزّياً.

وأيضاً إذا قام البرهان العقلي على امتناع اتصافه تعالى نصفه ودلّت ظواهر النقل على خلاف ذلك وجب ارتكاب التجوز وحمله على خلاف الظاهر بشيوع ذلك في كلام البُلغا بل الكلام الغير المشتمل على الجازات والكنايات وأنواع الاستعارات والتشبيهات بمعزل عن الاعتبار ملحق بكلام العوام الذين هم كالأنعام، وإغّما كرر المسند إليه لأنّ المقصود الأصلي والغرض المهمّ من هذه السورة بيان التوحيد واثبات وحدانيّته تعالى كما يظهر من تسميتها، وهو إغّا يتم بأمرين: أحدهما اثبات أحديّته وإنّه غير مركّب من الاجزاء والأبعاض.

<sup>⇔</sup>رقم ۲۹٦۲۸.

ونُسب أيضاً إلى الحسن، رواه الطبري في تفسيره: ج ٣٠، ص ٤٥٠، رقم ٢٩٦٢٧.

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ج ٨، ص ٣٣١ ونسبه إلى ابن عباس والحسن ومجاهد وابن جمير وعكرمة والضحاك وقتادة والسُدّي .

وحكاه في تفسير القرطبي: ج ٢٠، ص ٢٤٥ عن الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير.

ونقله في تفسير ابن كثير: ج ٤، ص ٦١٠ عن ابن مسعود وابن عباس، وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسُدّي.

١. نقله المجلسي في البحار: ج ٣، ص ٢٢٦ عن بعض اللغويين.

وثانيهها بيان واحديّته وإنّه غير مشارك في الالهيّة ووجوب الوجود، فالغرض الأصليّ من هذه السورة ينحصر فيهها.

وأمّا نني الولد وغيره ممّا هو مذكور فيها فلبس مقصوداً بالذّات بل هو كالمتفرّغ عليها واللازم منهُا.

إذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً أنّ الآية الأولى لبيان المطلب الأوّل والثانية لإثبات الثانى، أمّا دلالة الآية الأولى على المطلب الأوّل فظاهرة.

وأمّا دلالة الثانية على التوحيد ونني الشريك، فلأنّه تعالى وصف نفسه بالصمديّة على سبيل القصر حيث إتى بالمسند معرفاً، وقد يقدر في علم المعاني أنّ تعريف المسند قد يكون لقصره على المسند إليه حقيقياً كان كها في زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه، أو ادّعائياً كقولك زيد الشجاع إذا لم تعبد لشجاعة غير زيد وجعلتها كأن لم تكن.

وقد عرفت أنّ معنى الصمد هو السيّد المصمود إليه في الحوايج فيلزم أن لا يكون في الوجود إله آخر، إذ لو كان في الوجود إله آخر لكان الخلق يتصمدون إليه في حوائجهم، لكنّ الصمديّة بالدلالة التي ذكرناها مختصّة به تعالى، فلا يكون في الوجود إله سواه.

إذا عرفت هذا فنقول: تكرير المسند إليه اشارة إلى أن إسناد الأحديّة إليه واثباتها له كها هو مقصود بالذّات من غير فرق له كها هو مقصود بالذّات من غير فرق بينهها، ولهذا لم يكرّر في قوله: ﴿لم يلد﴾ وما بعده لما عرفت أنّ نني الولد هاهنا ليس مقصوداً بالذّات بل هُو متفرّع على الأحدّية كها ستعرفه.

ومن هذا علم أيضاً وجه تنكير الخبر في الآية الأولى وتعريفه في الثانية؛ لأنّك قد عرفت أنّ قد عرفت إنّ الغرض في الأولى بيان أحديّته ونني تركيبه تعالى، وهو إنّا يتمّ بإسناد الأحدّية إليه وإثباتها له من غير حاجه إلى قصر وتخصيص حتى تـؤتى

بالخبر معرَّفاً، فجيء به منكراً على الأصل.

وأمّا الآية الثانية فلمّا كان المقصود منها اثبات التوحيد ونني الشريك لم يكن مجرد إسناد الصمديه إليه تعالى كافياً بل يحتاج إلى القصر والتخصيص المستفاد من تعريف المسند فلذلك أتى به معرفاً.

وهذان الوَجهان ممّا انتهى إليه فكري وتفرد به نظري بعد ما نظرت في الوجوه الّتي ذكرها القوم في البابين ووجدتُ أكثرها غير خال من التكلّف ولا بأس بأن يُـنقل بعضها.

قال بعضهم: فإن قيل: لماذا قيل ﴿ أحد﴾ على النكرة قلت: فيه وجهان؛ أحدهما حذف لام التعريف على نية اضارها والتقدير: قُل هُوَ الله الأحد.

والثانى: أنّ المراد بالتنكّير التعظيم.

وقال الإمام الرازي في تفسيره الكبير: وبني في الآية سئوالان، السؤال الأوّل: لماذا جاء ﴿أحد﴾ منكراً وجاء ﴿الصمد﴾ مُعرَّفاً؟

والجواب أنّ الغالب علي أوهام أكثر الخلق أنّ كلّ موجود محسوس، وثبت أنّ كلّ محسوس فهو منقسم، فإذن مالا يكون منقسماً لا يكون خاطراً ببال أكثر الخلق.

وأمّا الصمد فهو الذي يكون مصموداً إليه في الحوائج، وهذا كان معلوماً للعرب بل لأكثر الخلق، [على ما قال: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله﴾(١)، وإذا كانت](٢) الأحديّة مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق، وكانت الصمديّة معلومة الثبوت عند جمهور الخلايق(٣)، لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على

١. سورة الزخرف، الآية ٨٧.

٢. ما بين المعقوفين من المصدر، وفي الخطوطة: «بل لأكثر الخلق فكان الأحديّة.

٣. في المصدر: «الخلق».

سبيل التعريف.

السؤال الثاني: ما الفائدة في تكرير لفظ الله في قوله تعالى: [الله أحد \* ] ﴿الله الصّمد ﴾.

الجواب؛ لو لم يتكرّر هذه اللفظ لوجب في لفظ أحد وصمد أن يرد إمّا نكرتين أو معرفتين، وقد تبيّنا أنّ ذلك غير جايز، فلا جرم كرّرت هذه اللفظ حتى يذكر لفظ أحد منكراً، ولفظ الصمد معرّفاً (١).

وقيل: وتكرير لفظ ﴿الله﴾ للإشعار بأنّ من لم يتّصف به لم يستحق الالوهية.

﴿لم يلد ولم يولد﴾ لم من الحروف الجارفة موضوعة لقلب المضارع ماضياً ونفيه ولا تدلّ على استغراق النّني أو عدمه وإنّا يعلم ذلك من الخارج.

وإغّا خصّ نني الولد في الزمان الماضي بالذكر مع استغراق النني واستمراره؛ لانّه ردّ لقولهم: ﴿ولدالله﴾(٢)، فالغرض من الآية تكذيب قولهم وهم إغّا قالوا ذلك بلفظ الماضي فوردت الآية على وفق قولهم.

وإنّا قدم نني الولد على نني المولودية مع أنّ الأمر في الشاهد بالعكس، لوجوب تقديم ماهو الإسم، وذلك لأنّ الكفّار كانوا يدّعون إنّ له وَلَدا، فإنّ المشركين منهم قالوا: إنّ الملائكة بَنات الله، واليهود زعموا أنّ عزيراً ابن الله، والنصارى ادّعوا إنّ المسيح ابن الله، وأمّا أنّ له والداً فلم يدّعه أحد، وإنّا ذكر استطراداً لاشتراكها في الدليل.

والدليل على أنّه تعالى منزّه عن الولد والوالد على ضربين: أحدهما ما يكون عاماً لها، وثانيها ما يكون خاصًاً بأحدهما.

التفسير الكبير: ج ٣٢، ص ١٨٢ ـ ١٨٣ في تفسير قوله تعالى: ﴿الله الصمد﴾.

٢. سورة الصافات، الآية ١٥٢.

أمّا الدليل العام فهو أنّ الوالديّة والمولوديّة من خواص الأجسام، ولا يجوز أن يكون سبحانه جسماً؛ لأنّ الجسم مركّب، والمركّب محتاج إلى أجزائـه، والمحتاج لا يكون إلّا ممكناً.

وأيضاً فإنّ الجسم لا يخلوا من مكان، وهو سبحانه خالق المكان، فـلا يكـون مكانيّاً، فلا يكون جسماً.

وأمّا الدليل الخاص بنني الولد فهو أن يقال: الذي ينسب [إلى] الله تعالى بأنّه ولدُه إمّا يكون قديمًا أزليّاً ، أو يكون محدَثاً ، فإن كان أزليّاً لم يكن أن يكون هذا ولداً وذلك والداً أولى من العكس، فالفرق بينهما والحكم بأنّ أحدهما والد والآخر مولود بحكم لا دليل عليه.

وأيضاً يلزم تعدد القدماء.

وإن كان محدثاً كان مخلوقاً لذلك القديم فيكون عبداً لَه لا وَلداً.

دليل آخر نقول: الولد إغّا يكون من جنس الوالد فلو فرضنا له ولداً لكان مشاركاً له من بعض الوجوه ممتازاً عنه من وجه آخر، وذلك يُفضي تركها، والتركيب يستلزم الإمكان كها عرفت.

أقول: هذان الدليلان وإن ذكرهما القوم في نني الولد فقط لكنّه كها ترى عــام له ولننى المولودية جميعاً.

وإمّا الدليل الخاص بنني المولوديّة فهو أنّ الوالد مقدّم في الوجود على الولد فهو بأن يكون واجباً؛ لأنّ بأن يكون واجباً؛ لأنّ الواجب يجب أن يكون أقدم الأشياء في الوجود، هذا خُلف.

دليل آخر نقول: كلّ مولود فإنّه كان بعد ما لم يكن، وكلّ كائن بعد ما لم يكن محدث ممكن، فلا يكون واجباً، هذا خُلف. دليل آخركل مولود فإنّه تبدّلت عليه الأحوال من كونه نطفة وصيرورته علقة ثمّ مضغة إلى غير ذلك، وكلّ ما تغيّرت أحواله كان حادثاً ممكناً، فلا يكون واجباً.

وهذه المطالب لوضوحها وظهورها لا يحتاج إلى الاستدلال فضلاً عن الإكـــثار يه.

﴿ ولم يكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ الكفو المثل، ومنه «المكافاة» كأنّك تعطيه ما يساوي ما أعطاك، وهو منصوب على أن يكون خبر كان، والظرف متعلّق به قدّم للاهتام.

وقوله: ﴿أَحد﴾ اسم كان، أُخّر رعايةً للفاصلة، ولئلا يفصل بين الظرف ومتعلّقه بل جنسي، والمعنى لم يكن له مثل ولا عديل.

وقيل: لم يكن له صاحبة، كأنّه سبحانه قال: لم يكن أحد كفواً له، فصاهره رداً على من ادّعى أنّ له ولداً فيكون كالدليل على نفي الولد. والأولى عدم التخصيص وإبقاؤه على العموم ليفسدان شيئاً من الموجودات وأحداً من الممكنات لا يكون مساوياً له لا في الوجود ولا في شيء من الصفات.

أمّا الوجود فظاهر؛ لأنّ وجوده واجب لا يتطرّق إليه العدم والفناء، وجـودات الممكنات كلّها في معرض الهلاك والزوال.

وأمّا إنّ أحداً لا يشبهه في الصفات؛ فلأنّ صفاته تعالى مخالفة لصفات الممكنات كالعلم مثلاً، فإنّ علمه تعالى ليس مستفاداً من حسّ ولا رؤية ولا حدس ولا تجزية، ولا حاصلاً بنظر واستدلال، ولا يكون في معرض الغلط والخطأ، وعلوم المحدثات كذلك.

وكذا القدرة فإنّ قدرته تعالى لا تزيد ولا تنقص ولا تشيّد ولا يضعف ولا يخرج عن قدرته مقدور ولا يكون بعض المقدورات أهون عليه من بعض، بل المقدورات بالنسبة إلى قدرته متأذيّة، قال سبحانه: ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلّا كنفس

واحدة (١٠). وقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيئاً أَنْ يَـقُولُ لَهُ كَـنَ فَـيكُونَ (٢) وقدرة المخلوقات ليست كذلك في المخلوقات بأسرها مسلوب القدرة بالنظر إلى قدرته لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم شراً ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً.

وكذا الحال في الرحمة، فإنّ رحمته تعالى وجوده ليست لعوض ولا لغرض كها أنّ أحداً منّا إذا أعطي فإغّا يُعطي ليأخذ عوضاً إمّا جسمانياً مثل أن يعطي درهماً ليأخذ خيراً، وإمّا روحانيّاً كأن يعطي المال لطلب الثواب الجزيل أو الثناء الجميل، أو لطلب الإعانة أو الخدمة، أو ليزيل حبّ المال عن نفسه، أو ليدفع الرقّه الجنسيّة عن قلبه، وبالجمله كلّ من أعطي فإغّا يعطي ليتوسّل بذلك إلى كمال لم يكن حاصلاً فيكون في الحقيقة استعاضة ولا تكون جوداً وتفضلاً.

وأمّا الواجب تعالى فإنّه كامل لذاته وجميع كهالاته حاصل بالفعل، فيستحيل أن يعطي ليستفيد به كهالاً، فهو الجواد المطلق والمُنعم الحقيقي وهكذا الحال في سائر الصفات.

#### خاتمة وفيها فوائد:

#### الفائدة الأولى

اعلم أنّ هذه السورة تبطل جميع المذاهب الباطلة في المبدأ، فالآية الأولى تبطل مذهب المشبهة القائلين بأنّه تعالى جسمٌ، والآية الثانية تبطل مذهب مَن قال بتعدّد المبدأ كالثنوية القائلين بالنور الظلمة، والنصارى الّذين يقولون بالتثليث، والصابئين في الأفلاك والنجوم، قد عرفت وجه الدّلالة.

١. سورة لقيان: الآية ٢٨.

٢. سورة يس: الآية ٨٢.

والآية الثالثة تبطل مذهب اليهود في قولهم عزير ابن الله، والنصارى في المسيح، والمشركين في الملائكة (١).

والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين الّذين جعلوا الأصنام اكفاء وأنداداً له، تعالى عمّاً يقول الظالمون علوّاً كبيراً.

#### الفائدة الثانية

اعلم أنّه تعالى وصف في هذه السورة نفسه بوصفين يمكن الاستدلال بهما على جميع صفاته تعالى، بل نقول: يمكن الاستدلال بأحدهما فقط ولنستكلّم في الصفة الأولى فنقول وبالله التوفيق:

لاً ثبت أنّه تعالى أحدُ لا كثرة فيه أصلاً، سواء كانت كثرة قبل الذات كالكثرة بحسب الأجزاء أو كثرة مع الذات كالكثرة بحسب الماهيّة والإنيّة، أو كثرة بعد الذات كالكثرة بحسب الذات والصفات، ثبت أنّه ليس بجسم ولا بمتجزّ، لأنّ كلّ متجزّ فإنّ فيه طرفين أحدُهما غير الآخر بالضرورة، وكلّ مافيه طرفان فهو متجز ومنقسم، فيلزم التركيب، وقد عرفت أنّه واحد لا تركّب فيه.

وثبت أيضاً أنّه ليس بجوهرٍ ، لأنّه ماهيّة إذا وجدت كانت لا في موضوع ، وباصطلاح الآخر هو المتجزئ بالذات، وعلى التقديرين يلزم التكثير في ذاته، وقد ثبت أنّه واحد لاكثرة فيه.

وثبت أيضاً أنّه ليس بِعَرَض، لأنّ العَرَض محتاج في وجوده إلى التغيّر، وكـلّ محتاج ممكن، والإمكان يستلزم التركيب، لأنّ كلّ ممكن فإنّ ماهيّته غير انيّته، إذ لو

١. كما قال تعالى في سورة براءة: الآية ٣٠: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ... ﴾ وفي سورة الأنبياء: الآية ٢٦: ﴿وقالوا اتَّخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عبادٌ مكرمون ﴾ .

كانت ماهيّته بعينها هي انيّته لامتنع عدمه، فيكون واجباً لا ممكناً، وإذا كان ماهيّته غير انيّته كان فيه شيئان: أحدُهما الماهيّة والآخر الإنيّة، فيلزم التكثّر، فـ ثبت أنّـه ليس بعرض.

وثبت أيضاً أنّه لا يجوز أن يكون ممكناً، فثبت أنّه واجب، وإذا ثبت أنّه واجب الوجود ثبت بقاؤه وأوليّته وسرمديته وكل صفة تدلّ على قدمه وامتناع عدمه، لأنّ وجوب الوجود معناه ضروري الوجود، فإذا كان وجوده ضرورياً كان عدمه ممتنعاً، فيكون قديماً باقياً ازليّاً سرمدياً.

وثبت أيضاً أنّه واحد لا شريك له في وجوب الوجود، لأنّه لو كان له شريك لكان واجب الوجود مشتركاً بينها، فيلزم أن يكون مع كل منها أمر آخر يميّره عن الآخر، فيلزم التركيب. وقد عرفت أنّه أحَـدٌ لا تركيب فيه، وإذا ثبت وجوبه وواحديّته ثبت أنّه خالق للعالم وصانع له، لأنّ كلّ جزء من أجزاء العالم ممكن، فلا يكون وجوده من قبل نفسه فيكون من غيره، وهذا الغير يجب أن يكون واجباً، لأنّ مخرج الشيء من القوة إلى الفعل عا هو مخرج يجب أن يكون بالفعل من كلّ الوجوه وإلّا يلزم أن يكون للقوّة دَخل في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل، وهو باطل بالضرورة، فيلزم أن يكون المخرج المذكور بالفعل من كلّ الوجوه، والفعليّة من كلّ الوجوه إلى يكون صفة للواجب، فيثبت أنّ مفيض الوجود ليس إلّا الواجب.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون الممكن بعد اكتساب الفعليّة من الواجب يُـفيض الوجود على ممكن آخر؟

قُلنا: إنّ العقل يحلّل الممكن الموجود إلى ما بالقوّة وإلى ما بالفعل ثمّ نقول إنّ ما بالقوة لا دخل له في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل فيطرحه خلف قاف، ثمّ ينظر إلى ما بالفعل فيحلّله أيضاً إن كان مشوباً ما بالقوّة إلى أن ينتهى إلى ما بالفعل المحض،

وليس هذا إلّا الواجب، فثبت أنّ خالق شيء من الأشياء لا يكون إلّا الواجب، فثبت أنّ خالق الأشياء كلّها هو الله تعالى.

وإذا ثبت أنّه خالق للعالم ثبت أنّه عالم بذاته وبجميع الأشياء؛ معقولها ومحسوسها، كلّها وجزئيتها، لأنّه تعالى لمّا كان مَبدءً لجميع الموجودات التي منها العلماء بذواتها كان عالماً بذاته بالضرورة، لأنّ الفاعل يجب أن يكون أكمل وأشرف من أثره، فإذا ثبت أنّه عالم بكلّ الأشياء أيضاً، لأنّه مبدأ وعلّة لها، والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول.

ولمًا ثبت أنّه خالق للأشياء وعالم بها وجب أن يكون قادراً مختاراً، لأنّ التأثير بالايجاب إنّا هو فعل الطبائع العديمة الشعور.

وأيضاً لمّا كان مبدأً لجميع الأشياء الّتي منها القادرون، وجب أن يكون قــادراً، لوجوب كون الفاعل أشرف من أثره كها ذكرنا في العلم.

وإذا ثبت قدرته واختياره؛ ثبت أنّه مريد، فإنّ فعل القادر المختار مسبوق بالقصد والإرادة.

وثبت أيضاً كونه حيّاً، لأنّ الحي هو الذي يصحّ أن يعلم ويقدر وقد اثبتنا أنّه عالم وقادر.

وثبت أيضاً كونه قيّوماً، لأنّ معناه القائم بذاته المقوّم لغيره، وقد أثبتنا أنّه واجب لذاته فهو قائم بذاته وأنّه مبدأ للأشياء، فكان مقوّماً لها.

وثبت أيضاً أنّه تعالى متكلّم، فإنّ معنى تكلّمه إلقاء الكلام الدالّ على المعنى المراد إلى الغير ومناطه ليس إلّا العلم والقدرة، وقد أثبتناهما.

ولما ثبت أنّه موجد الأشياء وخالقها، ثبت أنّه رحمان رحيمٌ، جوادٌ، كريمٌ إلى غير ذلك من الأسهاء التي يدلّ على وجوده وفيضه وإنعامه وإحسانه، إذ لا نعمة أعظم من

نعمة الوجود ولا إنعام أجلّ من الخلق والايجاد.

وقس على ذلك باقي الأسهاء والصفات، فإنّ ما ذكرنا إنّما هي أصول الصفات ومجامعها، وأمّا ما عداها فليست بخارجة منها، بل إمّا مرادفة لها أو لازمة.

فقد تبيّن لك أنّ هذه السورة بل آية منها مشتملة على جميع المسائل المعتبرة في علم التوحيد.

ومن هذا يظهر سرّ قوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلَّا في كتاب مبين﴾ (١).

الفائدة الثالثة في فضائل هذه السورة جاء في الحديث أنّها تعدل ثلث القرآن، كها روي عن أبي الدرداء، عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»؟ قلت: يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: «اقرأ قل هو الله أحد»(٢).

١. سورة الأنعام: الآية ٥٩.

٢. رواه \_مع مغايرة ما \_أحمد في مسنده ٢ / ١٩٥ ( ٢١٧٠٥) وج ٦، ص ٤٤٢؛ ومسلم في صحيحه: ج ١، ص ٥٥٦ ( ٨١٨ / ٢٥٩)؛ وابن ص ٥٥٦ ( ٨١٨ / ٢٥٩)؛ والنسائي في السنن الكبرى: ج ٦، ص ١٧٦ \_ ١٧٧ ( ٢٥٣ / ٢٩)؛ وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء: ٧ / ١٦٨ ؛ والطبرسي في مجمع البيان: ج
 ١٠، ص ٤٧٩.

وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ٣، ص ٢٦(٢١٢٦) وفي مسند الشاميين: ج ٤، ص ٦٧ - ٦٨ (٢٧٤٩)؛ وأبو عبيد في فضائل القرآن: ص ٢٦٨ - ٢٦٩؛ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ج ٢، ص ٢٩٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ج ٥، ص ٣٣٨، ترجمة معد بن خالد. وفي الباب عن أنس، رواه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ٧، ص ٢٠٧.

وعن أبي أيّوب، رواه عبدالله بن أحمد في المسند: ج ٢، ص ١٧٣ (٦٦١٣) وج ٥، ص ٤١٩ (٣٣٥٥٤)؛ والدارمي في السنن: ج ٢، ص ٤٦١؛ والخطيب في حديث الستّة من التابعين: ص ٣٧، والطبراني في المعجم الكبير: ج ٤، ص ١٦٦ ـ ١٦٨ (٤٠٢٤ ـ ٤٠٣٠).

وعن أُبِيَّ بن كعب، رواه أحمد في مسنده: ج ٥، ص ١٤١ (٢١٢٧٥)؛ والنسائي في السنن الكبرى: ج ٦، له عن أُبِيَّ بن كعب، رواه أحمد في مسنده: ج ٥، ص ١٤١ (٢١٢٧٥)؛ والنسائي في السنن الكبرى: ج ٦،

أقول: ولعلّ السرّ في ذلك هو أنّ أُصول مقاصد القرآن تنحصر في الأصول الثلاثة الّتي هي التوحيد والنبوّة والمعاد، ولهذا ترى كلاً منها غير منفكّ عن الآخرين وقلّ ما ذكر فيه الواحد أو الأثنين منها فقط، وهذه السورة مشتملة على واحد منها وهمي التوحيد فلا جرم كانت تعدل ثلث القرآن.

وقيل: لأنّ مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص، وهذه السورة مشتملة على العقائد والمعارف، فلاجرم تعدل ثلثه.

وقيل: لأنّ الغرض الأصلي من القرآن هو المعرفة، والمعرفة تَـنقسم إلى معرفة الذات، ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال، وهذه السورة تشتمل على معرفة الذات،

⇒ص ١٧٤ (١٠٥٢١)، وفي عمل اليوم والليلة (٦٨٥)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (٤٦)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة: (١٢٣٩) و ١٢٤٠).

وعن أبي سعيد، رواه عبدالله بن أحمد في المسند: ج ٣، ص ٨(١١٥٠٣)، والبخاري في صحيحه: ج ٦. ص ١٠٥، والسيوطي في الدرّ المنثور عنهها وعن ابن الضريس.

وعن عبدالله بن عَمرو، رواه أحمد في المسند: ج ٢، ص ١٧٣ (٦٦١٣).

وعن عبد الله بن عمر؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٢، ص ٣٠٩ (١٣٤٩٣)؛ وفي المعجم الأوسط: ج ١، ص ١٥١، ح ١٨٨.

وعن أم كلثوم بنت عقبة رواه أحمد في مسنده: ج ٦، ص ٤٠٣ وص ٤٠٤.

وعن أبي مسعود، رواه أحمد في مسنده: ج ٤، ص ١٢٢ (١٧١٠٦)؛ والطبراني في المعجم الصغير: ج ٢. ص ٣٧؛ وفي المعجم الأوسط: ج ٦، ص ٤٧١ (٥٩٩٦)، وفي المعجم الكبير: ج ١٧، ص ٢٥٤ \_ ٢٥٥ \_ (٢٠٦ \_ ٧٠٩)، والخطيب في تاريخ بغداد: ج ١٣، ص ٢٢٠ ترجمة المبارك بن محمد (١٨٨٥).

وعن ابن مسعود: رواه النسائي في السنن الكبرى (١٠٥٠٩)؛ والطبراني في المعجم الكبير: ج ١٠. ص ١٠٤٥) اوفي المعجم الأوسط: ج ٢٠ (١٠٤٥ - ١٠٤٨٥)، وفي المعجم الأوسط: ج ٦، ص ١٧٢ (٥٣٥٥)؛ والدارقطني في العلل: ج ٥، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ (٨٣٩) وص ٢٨٣ (٨٨٦)؛ والميثمى في مجمع الزوائد: ج ٧، ص ١٤٨ عن البزار.

وعن أبي هريرة، رواه أحمد في مسنده: ج ٢، ص ٤٢٩ (٩٥٣٥)؛ ومسلم في صحيحه: ج ١، ص ٥٥٧ (٨٥٣٨).

فلهذا عدلت ثلث القرآن.

وعن سهل بن سعد أنّه جاء رجل إلى رسول الله تَلَثَّ وشكى إليه الفقر فقال: إذا دخلت بيتك فسلّم إن كان فيه أحد، وإن لم يكن فيه أحد فسلّم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة. ففعل الرجل فأفاض الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه (١).

وعن أنس أنّ رجلاً كان يقرأ في جميع صلواته قل هو الله أحد، فسأله الرسول عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إنّي أُحبّها. فقال الله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إنّي أُحبّها.

وعن النبي ﷺ أَنَّه سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد، فقال: وجبت. قـيل: يــا رسول الله وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنّة (٣).

وقيل: من قرأها في المنام أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله تعالى، وكان مستجاب الدعوة (٤).

وكان بخط مؤلّفه هذا فرغت من تأليفه وكتابته حامد الله تعالى وسائلاً مِن فضله أن يلبسه جلباب قبول الناظرين ويجعله ذخراً لي في يوم الدين، في أواسط شهر رمضان (٥) بسنة إحدى وتسعين من الألف الثاني من الهجرة بدار الخلافة شاههان آباد

١. مجمع البيان: ج ١٠، ص ٤٨٠ في تفسير سورة التوحيد؛ تفسير أبي الفتوح الرازي: ج ٥، ص ٦٠٧.

٢. انظر منتخب مسند عبد بن حميد: ص ٢٠٥، ح ١٣٧٤؛ المسند لأبي يعلى: ج ٦، ص ٨٣، ح ٣٣٥؛ الطحمح لابن خزيمة: ج ١، ص ٢٦٩؛ الصحيح لابن حبان: ج ٣، ص ٧٧ ـ ٤٧؛ المعجم الأوسط: ج ١، ص ٤٩١، ح ٢٠٩، تفسير القرطبي: ج ٢٠، ص ٢٤٨؛ تاريخ بغداد: ج ٢، ص ٣٢٢، ترجمة محمد بن داود بن سليان البغدادي ( ٨٤١)؛ تاريخ مدينة دمشق: ج ٥٦، ص ٤٢٨.

٣. الموطأ: ج ١، ص ٢٠٨؛ مسند أحمد: ج ٢، ص ٣٠٢؛ السنن للترمذي: ج ٥، ص ١٦٧ ـ ١٦٨. ح
 ٢٨٩٧؛ السنن الكبرى للنسائي: ج ١، ص ٣٤١، ح ١٠٦٦ وج ٦، ص ١٧٧، ح ١٠٥٨ وص ٥٢٦.
 ح ١١٧١، المجتبى من السنن للنسائي: ج ٢، ص ١٧١؛ المستدرك للحاكم: ج ١، ص ٥٦٦.

<sup>. 8</sup> 

٥. الظاهر من الخطوطة أنّه كتب أوّلاً «شعبان» ثمّ بدله بـ «رمضان» ، أو بالعكس.

صانها الله تعالى عن موجبات الخلل والفساد، وأنا أحوج إلى رحمة الله المعتصم بحبل فضله المثبت بذيل عفوه نصير الدين محمد الجيلاني اللاهجي غفر الله له ولوالديه.

#### TOOM THOU

# الفهرس

# المقدّمة: التفسير تاريخه وتطوّره ٥ \_ ٤٩

| ٧  | التفسير في عصر الرسالة        |
|----|-------------------------------|
| ١٣ | كم من القرآن فسّره النبيّ ﷺ ؟ |
| ١٧ | وجهة نظر أخرى                 |
| ١٩ | وجوه تفسير النبيّ ﷺ           |
| ۲۱ | تبيين المجمل                  |
| ۲٤ | تخصيص العام                   |
| Υ٥ | تقييد الإطلاق                 |
| ٢٧ | توضيح المفاهيم الشرعية        |
| ۲۸ | تفصيل الأحكام                 |
|    | بيان الناسخ والمنسوخ          |
| ٣١ | تأكيد بيان القرآن             |
| ٣٣ | نماذج من تفسير رسول الله ﷺ    |

# القسم الأول : علوم القرآن ۵۱ ـ ۲۱۶

### 

| 00      | مقدمة التحقيق                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ٠٠      | مقدمة المصنّف                                                     |
| ١٠٤     | قراءته: ﴿جنَّات تجري من تحتها الأنهار ﴾                           |
| ١٠٤     | في أنّ قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤسِكم وأرْجُلَكم﴾                   |
| ١٠٦     | في أنّ قوله تعالى: ﴿بخيلك ورِجِلك﴾                                |
| ١٠٧     | تفرّده بقراءة ﴿ كُفُواً ﴾ في سورة التوحيد بالواو بدل الهمزة       |
| ١٠٧     | في أنّ قوله تعالى: ﴿ تَفْسَّحُوا فِي المجالس﴾                     |
| ١١٠     | في أنّ قوله تعالى: ﴿رجلاً سلماً ﴾ الترجيح لقراءة سالماً           |
| ١١١     | في أنَّ قوله تعالى: ﴿ أَنْ نَتَّخَذَ ﴾ بصيغة المجهول لا المعلوم   |
| ِبّ ۱۱۳ | في أنّ قوله تعالى: ﴿ هل يستطيع ربّك ﴾ بصيغة الخطاب ونصب الر       |
| 110     | قراءته: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ والأرجح قراءة (ملك)                    |
| ٠       | قراءته: ﴿واعتدت لهنّ مُتَّكَأً﴾ بالتشديد وفتح التاء               |
| ١١٩     | قراءته: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ فإنّ القراءة المروية (هئت لك) مهموزاً       |
| هوا)    | قراءته: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلَّفوا﴾ مع أنَّ القراءة المروية (خاا |
| ١٢٥     | قراءته: ﴿والشمس تجري لمستقرّ لها﴾                                 |
| ٠٢٦     | قراءته: ﴿ فلمّا خرَّ تبيّنت الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب﴾      |

| ١٢٨ | قراءته: ﴿ وطلح منضود ﴾ مع أنّ القراءة المروية (وطلع منضود)   |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ١٢٩ | قراءته: ﴿ و تجعلون رزقكم أنَّكم تكذِّبون ﴾                   |
| ١٣٢ | قراءته: ﴿فَاسْعُوا إِلَى ذَكُرُ اللهُ﴾                       |
| ١٣٥ | قراءته ﴿ كُلُّ سَفَينَةَ عُصِباً ﴾                           |
| ۸۲۱ | المرسوم في المصاحف العثمانية (مَلِك)                         |
| ۹۲۱ | اعتراض المصنّف على كلام الفخر الرازي في توجيهه لقراءة ﴿مالك﴾ |
| ١٧٢ | ما يستنتج من الوجوه الاثني عشر لترجيح قراءة (ملك)            |
| ١٧٢ | الوجوه لترجيح قراءة ﴿مالك﴾                                   |
| ١٧٤ | الجواب عن الوجوه المذكورة                                    |
| ١٧٧ | أخبارهم بوقوع اللحن في القرآن منها: ﴿إِنْ هذان لساحران ﴾     |
| ١٧٩ | في قوله تعالى: ﴿إِنْ هذان لساحران﴾                           |
| ١٨٠ | في قوله تعالى: ﴿حتَّى تستأنسوا وتسلَّموا﴾                    |
| ١٨١ | في قوله تعالى: ﴿ أَفَلُم بِيأُسُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾         |
| ١٨٤ | في قوله تعالى: ﴿ وقضى ربُّك أن لا تعبدوا إلَّا إيَّاه ﴾      |
| ١٨٥ | في قوله تعالى: ﴿الذين يُؤتون ما آتوا﴾                        |
| ۲۰۸ | في أَنَّ قراءة حمزة في كلمة ﴿عليهم﴾ بضمّ الهاء وإسكان الميم  |

### القسم الثاني : التفسير ۲۱۵ \_ ۳۳۰

# رسائل ابن سينا في تفسير القرآن ۲۱۷ ـ ۲۸۷

تقديم ......تقديم المستعدد المستعد المستعدد المس

| ٢٢٥     | تأثير ابن سينا في المفسّرين بعده   |
|---------|------------------------------------|
| ۲۳۱     | تفسير سورة الأعلى                  |
| Y & V   | تفسير سورة الإخلاص                 |
| 777     | خاتمة لهذه السورة                  |
|         | تفسير سورة الفلق                   |
| PV9 PV7 | تفسير سورة الناس                   |
| ٢٨٥     | تفسير الآية (١٢ ـ ١١) من سورة فصلت |

### الجمع بين كلام النبيّ والوصي وبين آيتين ٢٨٩ ـ ٣٠٨

| 791  | بقدّمة التحقيق                                              |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 791  | أمّا المؤلف                                                 |
| ۲۹٤  | وأمّا هذه الرسالة                                           |
| 790  | اسلوب التحقيق                                               |
| Y9.X | السؤال الأوّل في الجمع بين كلامي النبي ﷺ والوصي عليه        |
| Y99  | المقدّمة الأولى في استعداد النفس لحصول اليقين               |
| ٣٠٠  | المقدمّة الثانية في كيفيّة حصول اليقين                      |
| ٣٠١  | المقدّمة الثالثة في ماهيّة اليقين                           |
| ٣٠٢  | المقدّمة الرابعة في أنّ المانع من التعقّل هو المادّة        |
| ٣٠٣  | المقدّمة الخامسة في اختلاف النفوس البشريّة في الذكاء        |
| ٣٠٣  | المقدّمة السادسة في انقسام أثر النفس إلى الإدراك والتحريك.  |
| ۳۰٤  | المقدّمة السابعة في اختلاف النفوس البشرية في هاتين القوّتين |

| ۳۰٤  | المقدّمة الثامنة في حقيقة الزيادة في العلم                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٥  | المقدّمة التاسعة في إمكان سؤال الزيادة                                |
| ۲۰٦  | المقدّمة العاشرة                                                      |
| ۳۰۷. | السؤال الثاني: في وجه الجمع بين قوله تعالى: ﴿ وقفوهم إنَّهم مسئولون ﴾ |

# تفسير الآية ١٥٨ من سورة الأنعام ٣٠٩ \_ ٣٠٩

| ٣١١ | مقدمة التحقيق     |
|-----|-------------------|
| ٣١٨ | المقام الأوّل     |
| ٣١٩ | المقام الثاني     |
| ٣٢٠ | المقام الثالث     |
| ٣٢٢ | المقام الرابع     |
| ٣٢٤ | المقام الخامس     |
| ٣٢٥ | المقام السادس     |
| ٣٢٥ | المقام السابع     |
| ٣٢٥ | المقام الثامن     |
| ٣٢٦ | المقام التاسع     |
| ٣٢٦ | المقام العاشر     |
| ٣٢٦ | المقام الحادي عشر |
| ٣٢٧ | المقام الثاني عشر |

#### رسالتان تفسيريتان للقاضي السيّد نور الدين المرعشي ٣٥٧ ـ ٥٦٥

| T09   | مقدمة التحقيق                                  |
|-------|------------------------------------------------|
|       | ترجمة المؤلف                                   |
| ٣٧٤   | حول كلمة المرعشي                               |
| ٣٧٨   | مشایخه                                         |
| ٣٨٠   |                                                |
| ٣٨٣   | أولاده                                         |
| ٣٨٦   | أولادهمصنّفاته ومؤلّفاته                       |
|       | شعره                                           |
| ب     | علَّة شهادته وكيفيِّتها، وما حلَّ به من المصار |
| ٤١٩   | ممّا قيل في تاريخ شهادته                       |
| ٤٢٠   | مدفنه الشريف                                   |
| 173   | الكتاب ونسبته إلى المؤلف                       |
| ٤٢٢   | اسم الكتاب وموضوعه                             |
| ٤٢٢   | مصادر الكتاب                                   |
|       | النسخ المعتمدة                                 |
| £ Y V | اسلوب التحقيق                                  |

### كشف العوار في تفسير آية الغار ٤٢٩ ـ ٥١٥

متن الكتاب......

| ٤٢٩   | كلام النيسابورى في تفسيره . |
|-------|-----------------------------|
| F73   | الإشكال الأوّل على كلامه    |
| £٣V   | الإشكال الثاني              |
| ٢٦٢   | الإشكال الثالث              |
| ٢٦٢   | الإشكال الرابع              |
| ٤٦٣   | الإشكال الخامس              |
| ٤٦٨   |                             |
| ٤٦٩   | الإشكال السابع والثامن      |
| ٤٧٧   | الإشكال التاسع              |
| ٤٧٨   | الإشكال العاشر              |
| ٤٩٠   | الإشكال الحادي عشر          |
| ٤٩٢   | الإشكال الثاني عشر          |
| ٤٩٣   | الإشكال الثالث عشر          |
| ٤٩٨   | الإشكال الرابع عشر          |
| o·٣   | الإشكال الخامس عشر          |
| o · o | الإشكال السادس عشر          |
| 017   | الإشكال السابع عشر          |
|       |                             |

# مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد ١٧٥ ـ ٥٦٥

| ٥١٧ | <br>مقدمة التحقيق |
|-----|-------------------|
| ٥٢٧ | متن السالة        |

| ۲ | -ج | القرآني | الشيعة | تراث |
|---|----|---------|--------|------|
|---|----|---------|--------|------|

| ٥- | ۱۲ | <b>,</b> | كملة | ت |
|----|----|----------|------|---|
|----|----|----------|------|---|

### تفسير سورة الإخلاص ٥٦٧ \_ ٦٣٠

| ٥٦٩ | قدّمة التحقيق                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨ | مقدّمة المؤلّف                                                       |
| ٥٧٨ | الفائدة الأولى: في ذكر بعض أسهاء هذه السورة                          |
| ٥٨٠ | الفائدة الثانية: في ذكر سبب نزول هذه السورة                          |
| ٥٨٣ | الفائدة الثالثة: في بيان مراتب التوحيد                               |
| ٥٨٤ | الفائدة الرابعة: في بيان أنَّ إثبات التوحيد هل يعقل بالنقل؛ أم لا؟ . |
| ۲۸٥ | الفائدة الخامسة: في كلمة التوحيد والمباحث المتعقّب بها               |
| ۰۹۲ | الفائدة السادسة: في وجوب النظر في معرفة الله تعالى                   |
| ٦٢٣ | خاتمة وفيها فوائد                                                    |
| ٦٢٣ | الفائدة الأولى                                                       |
| ٦٢٤ | الفائدة الثانية                                                      |
| ٠   | الفائدة الثالثة في فضائل هذه السورة جاء أنَّها تعدل ثلث القرآن       |

# JOHN HOST